

# معتصر الإمار مسالر

(مختصر علمي، جمعَ فوائد الصحيح، وزوائد كلِّ حديث، ورواياته)

**اختصرہ وقدّم لہ** د عبدالعزیز بن عبدالله بن عثماہُ الھلیل

FARRAR REPORT

جامعة الملك سعود

النشر العلمي و المطابع

رَفَحُ مجس (لرَّحِمْ الْخِثْرَي رُسُونَهُمُ (الْغِرْرُ وَلِمْ وَكُرِي رُسُونَهُمُ (الْغِرْرُ وَلِمْ وَكُرِيرَ www.moswarat.com





رَفَعُ عبر لارَّجِي لالْجَثَريَّ لِسُكِتِرَ لالْمِثْرُ لالِفِرُوكِ سُكِتِرَ لائِشْرُ لالِفِرُوكِ www.moswarat.com

# مخنص

صحيح الإمام مسلم

(مختصر علمي ، جمع فوائد الصحيح ، وزوائد كل حديث ، ورواياته)

اختصره وقدَّم له

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان الهليل أستاذ مشارك ـ قسم السنة وعلومها كلية أصول الدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الهليل، عبدالعزيز بن عبدالله

مختصر صحيح الإمام مسلم./ عبدالعزيز بن عبدالله الهليل. ـ الرياض، ١٤٢٦هـ

۷۷۹ ص ؛ ۲۱ × ۲۸سم

ردمك: ۳۲-۹۰۶ ۳۷-۹۹۳

١- الحديث الصحيح

أ. العنوان

1277/2987

ديوي ۲۳۵٫۲

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٤٩٨٧ ردمك: ٣-٩٩٦-٣٧\_٩٩٦

حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة ، شكلها المجلس العلمي بالجامعة ، وقد وافق المجلس على نشره – بعد اطلاعه على تقارير المحكمين - في اجتماعه الثاني عشر للعام الدراسي ١٤٢٥/ ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥/٢/٢م

رَفَحُ معِس (لرَجَئِ اللَّهِ الْمُعِثَّى يَّ رُسِكِينَ الْاِنْوَدُ (الْمِزُودُ كِي www.moswarat.com

#### التقديم

إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدهُ وَنستعينهُ وَنستغفرهُ، وَنعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أَنفُسنا وَمَنْ سَيثاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدهِ اللهُ فَلا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضللْ فَلا هَاديَ لَه .

وَأَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وَأَشْهِدُ أَنَّ محمداً عبدهُ ورسولُه .

#### أمَّا بعدُ :

مخطوطا أو مفقودا .

فَلا يَخفى على عُمومِ المسلمينَ فضلاً عن طلبةِ العلم ما لصحيْحَيْ الإمامينِ : أبي عبدالله البُخـــاريِّ، وأبي الحسين مسلمِ بن الحجاج القشيري من مكانةٍ عظيمة وأهميةٍ بالغة .

وَلَذَا فَقَدْ أُولَاهُمَا العَلَمَاءُ وَطَلَابُ العَلَمَ \_ فِي القَدَّعَ وَالحَدَيْثِ \_ جُلَّ عَنايَتَهُم ؛ فَمِنْ شَارِحٍ لهُمَا، وَمِـنْ حَافَظٍ، وَمِنْ دَارَسٍ لهُمَا، وَمِنْ عَاكُفٍ عَلَيْهِمَا يَنْهَلُ مَن مَعْيَنِهِمَا، وَمِنْ مُخْتَصَرٍ لهُمَا مَقَرِّبٍ لفُوائِدِهِمَا .

وَقَدَ أُلِّفَ حَوْلَهُمَا، وحَوْلَ مَوْلَفَيْهِمَا عَشْرَاتُ الكتبِ والدراساتِ المطوَّلَةِ، والمتوسطةِ، والمختصرةِ، وَحَظِيَــــا بما لم يحظَ به مُؤلَّفٌ قبلَهما ولا بعدَهما .

وقدْ رأيتُ أن أساهِمَ بجهدِ المُقِلِّ في خدمة السنة النبوية من خلال اختصارِ صحيحِ الإمامِ مسلمٍ \_\_ رحمــه الله \_\_؛ قاصدا بذلك أولاً ما يعود على نفسي من النفع بدراسة هذا الصحيح، والنظر فيه، وثانيا نفع إخــواني بتقريب هذا الكتاب العظيم إليهم وتيسير فائدته عليهم، سائلا الله \_\_ تعالى \_\_ أن يخلص قصدي ويحسن نيتي . وليس بخاف أنه يوحد لصحيح الإمام مسلم مختصرات متعددة بعضها منشور، والبعض الآخر لا يزال

ولكن بعد النظر في بعض ما هو مطبوع من هذه المختصرات وجدت أن أجمعها قد اقتصر على بعض فوائد الصحيح، وحذف كثيرا من الجمل والكلمات المؤثرة في الأحكام والمعاني .

ولذا عقدت العزم على اختصار صحيح الإمام مسلم اختصارا علميا اقتصر فيه على حـــذف الأســـانيد، والمكررات فحسب، مثبتا لجميع الألفاظ، والزيادات، والروايات ؛ بحيث يكون من قرأ هذا المختصر فكأنه قرأ الأصل لم يفته منه شيء .

وقد قدَّمتُ بين يدي هذا المختصر بتعريف مختصر للإمام مسلم، وبتعريف مختـــصر لـــصحيحه، وبـــذكر للمختصرات على صحيح الإمام مسلم، ثم ختمت بذكر منهج العمل في هذا المختصر . وَقُعُ عِب ((رَجِي الْمَجَقَ يُّ (سِلَتَهَ (الْآوَ وَكُرِي (سِلَتَهَ (الْآوَ وَكُرِي www.moswarat.com

#### أولاً: تعريفٌ مختصرٌ بالإمام مسلم (١):

هو : الإمام، الحافظ، أبو الحسين ؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري .

ولد رحمه الله سنة (٢٠٦ هـ)؛ وسمع ببلده سنة ثمان عشرة ومائتين من يجيى بن يجيى التميمي، وبشر بن الحكم النيسابوري، وإسحاق بن راهويه، ورحل سنة تسع عشرة ومائتين للحج؛ فسمع من عبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل ابن أبي أويس، وروى عن الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبي عبدالله البخاري، وغيرهم كثير؛ حتى بلغ عدد من أخرج عنهم في الصحيح فقط نحوا من ٢٢٠ رجلا(٢).

وتتلمذ عليه عدد ليس بالقليل ؛ منهم : أبو إسحاق ؛ إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسسابوري (راوي الصحيح عن الإمام مسلم)، وإبراهيم بن إسحاق الصيرفي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأحمد بن حمدون بن أحمد الأعمشي، وأحمد بن سلمة النيسابوري، وأحمد بن علي بن الحسين القلانسي، وغيرهم كثير (٢).

وأثنى عليه غير واحد من الأثمة الحفاظ ؛ فقد قال عنه الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم : كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل عنه أبي، فقال : صدوق (<sup>١٤)</sup> .

وقال محمد بن بشار (بندار) : حفاظ الدنيا أربعة ؛ أبو زرعة بالري، ومسلم بنيـــسابور، وعبـــدالله بـــن عبدالرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى (° .

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري : رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما (٢) .

وقد خلف الإمام مسلم \_ رحمه الله \_ ثروة نافعة من المؤلفات العلمية في السنة النبوية وعلومها ؛ فمن ذلك : كتاب « الكني والأسماء »، وكتاب « التمييز »، وكتاب « المسند الصحيح » وهو المستهر بـصحيح

<sup>(</sup>۱) كتب عن الإمام مسلم كثيرون في دراسات موسعة ومختصرة ؛ فمن ذلك كتاب : ترجمة الإمام مسلم ورواة صحيحه للحافظ شمسس الدين الدهبي، وكتاب : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره الدهبي، وكتاب الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث . لمشهور بن حسن آل سلمان، وكتاب : الإمام مسلم حياته وصحيحه للأستاذ محمود فاخوري، ومقدمة مشهور بن حسس آل سلمان في تحقيقه لكتاب الطبقات للإمام مسلم، ومقدمة الدكتور عبدالرحيم محمد القشقري في تحقيقه لكتاب الكني والأسماء للإمام مسلم، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٢) انظر : تمذيب الكمال (٢٧/٩٩٤)، وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) وقد عدَّ الدكتور محمد عبدالرحمن طوالبة في كتابه الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه (ص : ٧٧) : (٣٨) من تلامذة الإمام مسلم المعروفين .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (١٨٢/٨) .

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد (۱۹/۲) .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٦٣/١٢) .

التقديم

مسلم، وكتاب « المنفردات والوحدان »، وكتاب « الإخوة والأخوات »، وكتاب « الأقـــران »، وكتـــاب « أوهام المحدثين »، وكتاب « العلل »، وغيرها (١) .

وتوفي \_\_ رحمه الله \_\_ في الخامس والعشرين من رجب سنة (٢٦١ هـــ)، وله من العمر خمس وخمـــسون سنة .

#### ثانياً: تعريف مختصر بصحيح الإمام مسلم:

لم ينص الإمام مسلم في كتابه الصحيح على تسميته، وقد اشتهر بـ « صحيح مسلم »، ونصَّ الإمامُ مسلمٌ خارج الصحيح على تسميته بـ « المسند الصحيح »  $(^{(1)})$ .

وبدأ الإمام مسلم كتابه الصحيح بمقدمة بين فيها سبب تأليفه للكتاب، وبين بعض القواعد المهمة في علـــم الجرح والتعديل، وعلم الرواية .

ثم ابتدأ بكتاب الإيمان ؟ ثم كتاب الطهارة، وهكذا، حتى ختم صحيحه بكتاب التفسير .

ومن المعلوم أن الإمام مسلما رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يضع تراجم للأبواب ؛ لئلا يــزداد بمــا حجم الكتاب، أو لغير ذلك (<sup>٣)</sup>، وتراجم الأبواب الموجودة اليوم في كثير من طبعات الصحيح إنما هـــي مــن صنع الإمام النووي أثناء شرحه للصحيح .

وقد انتشر صحيح الإمام مسلم من رواية أبي إسحاق ؛ إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، عن الإمام مسلم (٤).

وطبع صحيح الإمام مسلم عدة طبعات، من أهمها ما يأتي :

- ١ \_ طبعة كلكتة سنة ١٢٦٥ هـ .
- ٢ \_ طبعة بولاق سنة ١٢٩٠ هـ .
  - ٣ \_ طبعة دلهي سنة ١٣١٩ هـ .
- ٤ \_ طبعة الآستانة سنة ١٣٢٠ هـ .
  - ٥ \_ طبعة مصر سنة ١٣٢٧ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر : الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه . للدكتور / الطوالبة (ص : ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (ص : ١٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص: ١٠١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الرجع السابق (ص : ١٠٣) .

- ٦ \_ طبعة مطبعة البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٤٨ هـ. .
- ٧ ــ طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ١٩٥٥ م بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي .

وتعتبر هذه الطبعة من أشهر طبعات الكتاب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم وطلابه، وقد خرجت في أربعة أجزاء، والخامس مخصص لفهارس متعددة، ودراسات عن المؤلف والكتاب .

وهناك طبعات أخرى كثيرة لصحيح الإمام مسلم أكثرها مأخوذة عن تلك الطبعات السابقة .

#### ثالثاً: مختصرات صحيح الإمام مسلم:

اعتنى العلماء بصحيح الإمام مسلم وأولوه العناية اللائقة بمكانته، وقد تصدى لاختصاره عدد من العلماء ؛ تقريبا لفوائده، وتيسيرا لتحصيله، ومن أشهر المطبوع منها ما يأتي :

- 1 مختصر صحيح مسلم لحيي الدين محمد بن على بن العربي الطائي (ت ٦٣٨ هـ) .
- ٢ ــ الجامع المعلم بمقاصد حامع مسلم لأبي محمد ؛ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت ٢٥٦هـ) .

وقد طبع هذا المختصر عدة طبعات بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـــ رحمه الله ـــ وذكر مؤلفه ـــ في مقدمته المختصرة ـــ أنه اختصره، ورتبه . ويمكن أن يلاحظ في هذا المختصر ما يأتي :

- أ ــ خلوه من مقدمة الإمام مسلم لصحيحه .
- ب ــ أعاد المؤلف ترتيب الأبواب في كل كتاب، وكذا أعاد ترتيب الأحاديث .
- ج ــ يختار المؤلف من الأحاديث المكررة حديثا واحدا قد يكون من أجمعها وأتمها، وأحيانا يذكر فيه بعض الزيادات الواردة في الروايات، وأحيانا أخرى يقتصر على الحديث دون أن يشير إلى الزيادات أو الروايات الواردة في الروايات الأخرى .
- د ـــ إذا اختار المؤلف اللفظ الذي يريد كُتْبَهُ فإنه يذكره كما جاء في الصحيح، وأحيانا يتصرف فيه كأن يختصر عند كُتْبِهِ لبعض الآيات الواردة في الحديث .
  - ٣ ــ تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس ؛ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) .

وهو مطبوع مع شرحه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي أيضا، ويمكن أن يلاحظ في هذا المختصر ما يأتي :

أ ـــ أورد المؤلف مقدمة الإمام مسلم مختصرة، وأورد أغلب ما فيها من الأحاديث، وحذف جملــة مــن الأحاديث الأخرى .

التقديم ط

ب ــ تابع المؤلف الإمام مسلما في ترتيب الصحيح إلا أنه قدم كتاب الجهاد فجعله عقب كتاب الحــج، وأمَّا الأحاديث، فذكرَ المؤلفُ أنَّه ربما قدَّم بعض الأحاديث وأخَّر بعضها حيثُ يــضطر ليــضمَّ الــشيء إلى مُشاكله .

ج ـــ اختار المؤلف من الأحاديث المكررة أجمعها ـــ في الغالب ـــ ثم يذكر في آخر الحديث ـــ غالبـــا ــــ الروايات الأخرى، لكنه يُغْفلُ ـــ في بعض الأحيان ـــ بعض الزيادات المهمة فلا يذكرها .

د ـــ إذا أورد الإمام مسلم حديثا من رواية صحابي ثم أورده بنحوه من رواية صحابي آخر فقـــد يقتــصر المؤلف على أحدهما ويحذف الآخر .

وعلى كل حال فيبدو أن هذا المختصر مفيد إلى حدٌّ بعيد لولا أنَّ المؤلف لم يــستوعب جميــع أحاديـــث الصحيح .

عبدالله المراكشي .

وهو كتاب صغير الحجم، اختار مؤلفه فيه نخبة من أحاديث صحيح الإمام مسلم، ويكفي أن يستدل على صغر حجمه بأن أحاديث كتاب الإيمان لم تتجاوز فيه (٢٢) حديثا ؛ فهو إذن منتخب من صحيح مسسلم وليس مختصرا له، كما أن مؤلفه لم يهتمَّ بذكر الرِّوايات، والزيادات لكلِّ حديث .

- ختار الإمام مسلم لمصطفى بن محمد عمارة .
  - ٦ مختصر صحيح مسلم لأحمد شمس الدين .

وذكر مؤلفه أنه قام بحذف الأسانيد مع الإبقاء على الصحابي أو التابعي، وأنه حذف جميع الأحاديث المتي تتكرر ألفاظها لراو واحد مع إبقاء الأحاديث المتي تحتوي على معنى زائد . . . إلخ .

وبالنظر في هذا المختصر يلاحظ الآتي :

أ ــ قام المؤلف بحذف مقدمة الإمام مسلم بأكملها .

ب ــــ لم يلتزم بذكر الزيادات، ولا الروايات للأحاديث، بل إنه يكتفي بذكر رواية من الأحاديث المكررة دون الإشارة إلى باقي الروايات .

#### رابعاً : منهجُ العمل في هذا المختصر :

اعتمدت في إثبات النص لهذا المختصر على الطبعة التي حققها الأستاذ محمَّد فؤاد عبدالباقي ـــ رحمه الله ــ ؛ لما مميَّزت به من كثرة الانتشار بين طلبة العلم، وحيث يظهر لي ترجيع أو تصويب من نسخة أخرى،

فإني أثبت ماهو أصحُّ، وأشير إلى ذلك في الحاشية .

٣ - سرتُ على الترتيب الوارد في الصَّحيح ؛ فلم أُقدِّم باباً على آخر، ولاحديثاً على غيره، بل سرتُ على نسقِ ترتيبِ صحيحِ الإمامِ مسلمٍ، وإذا كان الحديثُ مكرراً في أكثر من باب فإني أورده غالبا في أول باب يرد فيه مع زياداته، ورواياته، ثم لا أعيده مرة أخرى في باب آخر وأكتفي بالإشارة إلى كونه سبق في كتاب كذا برقم كذا .

إثبتُ أسماء الكتب الواردة في الصَّحيح كما هي، وكذا تراحم الأبواب التي وضعها الإمام النوويُ ؟
 لما فيها من الفائدة، ووضعت جميع تراجم الأبواب بين قوسين إشارة إلى أنها من صنع الإمام النووي .

اعتبرتُ حديثَ كلِّ صحابيٍّ موضوعاً مستقلاً ؛ بحيث لو أورد الإمام مسلم حديثاً لأبي هريــرة، ثمَّ أورده بلفظه من حديث أنسٍ ؛ فإني لا أكتفي بإيراده من حديث أحدهما بل أثبتهما في هذه الحالة جميعاً .

• \_\_ إذا أوردَ الإمام مسلم في الباب حديثاً بغير تكرارٍ فإني أورده كما أورده الإمام مــسلم، وإن أورده بالتكرار فإني أختار من الألفاظ المكررة أجمعها للمعاني<sup>(۱)</sup>، ثمَّ أنظر في المكرَّرات ؛ فما كان فيها من زيــادات على الحديث المختار أثبته عقب نهاية الحديث بين معقوفين هكذا [ ]، وما كان فيها من الروايات الأخــرى لبعض ما جاء في الحديث المختار فإني أثبتها بين قوسين هكذا ( ).

وليعلم أن جميع الزيادت، والروايات الواردة عقب حديث ما أنها من حديثِ الصحابيِّ نفسِه الــــذي روى اللفظَ المختار .

٣- لم أغير في نصِّ الصحيح أيَّ تغييرٍ، ووضعتُ أرقاماً للزيادات، والروايات في مواضعها مـن اللفـظ المختار، ثم بعد انتهاء سياق اللفظ المختار أقوم بذكر الزيادات، والروايات بأرقامها المشار إليهـا في اللفـظ المختار.

ل حديث إلا مالا بد من ذكره من رجال الصحابي في كل حديث إلا مالا بد من ذكره من رجال الإسناد .

 $\Lambda$  — قمتُ بتصدير جميع الأحاديث بكلمة : «عن » . وعندما لا تكون هذه الكلمة موجودة في الأصل فإني أزيدها مع تمييزها بوضعها بين قوسين هكذا : (عن) . إشارة إلى كولها زيادة من عندي وليست في نصِّ الصحيح، وليعلم أن هذه الإضافات الميزة في صدر الحديث تختلف عن الروايات التي أسوقها عقب الحديث،

<sup>(</sup>١) لا يخفى على من له عناية بالصحيح ما ذكره بعض العلماء من كون الإمام مسلم يرتب روايات الحديث بحسب قوتما فيقدم الأصح فالصحيح. والغاية من هذا المحتصر تقريب الصحيح لطلبة العلم، ومن أراد دراسة حديث ما بعينه دراسة نقد وتمحيص فله طريق أخرى غير هذا المحتصر .

التقديم

من حيث كون الروايات من صلب الصحيح، وأما تلك الإضافة (عن) فمن وضعي ليتناسق الاختصار .

9 — لا تخلو الجمل والكلمات التي أذكرها عقب كل حديث من أن تكون زيادة لم ترد في اللفظ المختار، أو أن تكون رواية أخرى لما ورد في اللفظ المختار، فإن كانت من الأول وضعتها بين معقوفين []، وإن كانت من الثاني وضعتها بين قوسين ().

• 1 حمتُ بوضع أرقامٍ متسلسلةٍ لكتبِ الصحيحِ، وكذا لأبوابِ كلِّ كتاب، وأما الأحاديث فقد وضعت لها أرقاماً متسلسلةً من أوَّلِ حديثٍ في كتاب الإيمان إلى آخر حديثٍ في كتاب التفسير آخر الكتب في الصحيح، ولم أدخل الأحاديث الواردة في المقدمة (١) ضمن هذه المعدودات .

١١ - لم أشأ تطويل هذا المختصر بكثرة التعليقات، فلم أذكر في الحاشية إلا ما لا بدَّ منه من توضيح
 بعض الإشكالات، ومن أراد التوسع في معرفة المعاني والأحكام فعليه بشروح الأصل الموسعة .

وفي الختام لا يفوتني أن أنبه إلى كون هذا العمل عملا بشرياً يعتريه الخلل والخطأ، وحسبي أني بذلت فيــه حهدي واستفرغت وسعي ؛ قاصداً به تقريب الصحيح إلى نفسي، وإلى طلبة العلم في وقت ضعفت فيه الهمم، وكثرت فيه الشواغل.

وإنني إذ أشكر الله تعالى على توفيقه لي بإتمام هذا العمل لأسأله سبحانه أن يتقبله مني وأن يكتب لي فيـــه الأجر الجزيل، وأن يحسن قصدي ونيتي، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم .

ولا يفوتني أن أدعو مشايخي وإخواني من طلبة العلم إلى أن ينبهوني على ما يجدونه من الملحوظات في هذا العمل، وأسأل الله تعالى للمجميع العلم النافع، والعمل الصالح .

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبينا محمَّدٍ، وعلى آله، وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) وذلك لما هو معلوم من كون المقدمة خارجة عن شرط الصحيح، وتميز هذا المختصر عما عداه بإثبات مقدمة الإمام مسلم المشتملة على فوائد علمية لا يستغنى عنها طلاب الحديث .

مختصر صديع الأمام مسلم

رَفْحُ معبس (الرَّجِمِيُ (الْهَجَنِّي يُّ (اَسِكَتِبَ (الْهِزُووكِرِي www.moswarat.com

> هخنصُ صحيح الإمام مسلم

> > ١



رَفَحُ مجس ((رَبَحِيُ (الْمَجَنَّرِيُّ (أَسِلَكُمُ (الْمِزُرُ (الْمِزُووكِ (سَلِكُمُ (الْمِزُرُ (الْمِزُووكِ www.moswarat.com

#### مُقَدِّمَـةٌ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ \_ يَرْحَمُكَ اللّه مُ يَتَوْفِيقِ خَالَقِكَ \_ ذَكَرْتَ : أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْسِ عَنْ تَعَرُّف جُمْلَةِ الْحَجْبِ وَالتَّرْهِيب، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الأَشْيَاء، بِالأَسَانِيدَ الَّتِي بِهَا نُقلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعُلْسِم فِيمَا وَالتَّرْهِيب، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الأَشْيَاء، بِالأَسَانِيدَ التِي بِهَا نُقلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعُلْسِم فِيمَا يَشْهُمْ، فَأَرَدْتَ \_ أَرْشَدَكَ اللّهُ \_ أَنْ ثُوقِفَى عَلَى حُمْلَتِها مُؤَلِّفةً مُحْصَاةً، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَحَصَهَا لَكَ فِي التَّالِيفِ بِلاَ تَكْرَارِ يَكُثُرُ ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ \_ زَعَمْتَ \_ مِمَّا يَشْعُلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّعَهُم فِيهَا، وَالإسْتِتَبَاطِ مِنْهَا، وَالإسْتِتَبَاطِ مِنْهَا، وَالإسْتِتَبَاطِ مِنْهَا، وَلَلْدِي سَأَلْتَ \_ أَكْرَمَكَ اللّهُ \_ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَثَّرُه، وَمَا تَوُولُ بِهِ الْحَالُ \_ إِنْ شَاءَ اللّهُ \_ عَنَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَثَّرِه، وَمَا تَوُولُ بِهِ الْحَالُ \_ إِنْ شَاءَ اللّهُ \_ عَالَهُ مَامُهُ كَانَ أَولُ مَنْ يُصِيهُ فَنْهُ ذَلِكَ إِلَي حَاصَةً فَبْلُ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ، لأَسْبَابِ كَثِيرَةً يَطُولُ بِذَكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلاَ أَنْ جُمْلُ عَيْرِي مِنْ النَّيْقِ فَى السَّالِيقِ مِنْ الْعَوْامُ إِلاَ أَنْ مُوقِقَةُ عَلَى التَّمْيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا لَكَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْ الْتَعْفِ وَالْمَعْرِفَة عَلَى الْقَامِلُ وَالْمَعْرِفَة عَلَى الْقَامِلُ وَالْمَعْرِفَة عَلَى الْقَامِلُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِ مَنْ النَّاسِ ؛ مَمَّن رُزُقَ فِيه بَعْضُ النَّيَقُظ وَالْمَعْرِفَة بأَسْبَابِه وَعَلَه، فَلَكَ وَعَلَمْ مَالُكَ وَعَلَى الْمُؤْفِق فَلَكَ عَلَى الْقَالِق فِي الْمَنْ عَلَى الْفَالِنَ عَلَى الْفَالِنَ فِي الْاسْتَكُمُ وَالْمَوْفَة الْقَلِلُ وَالْمَعْوِفَة فَلَا مَعْمَى لَهُمْ فِي ظَلَب الْكَيْرِ وَقَالَى مَالِكَ عَلَى الْفَالِلُهُ وَلَا الللّهُ الْمُؤْفَة وَلَلْ الْمُؤْفَق وَلُولُ عَمْرُوا عَنْ مُعْوَلَا النَّاسِ الْمَالِكُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْفِق الْمَلْولُ وَالْمُؤْفَق الْقَالِلُ وَالْمَعْوَلَة وَلَا مُعْرَفًا الْقَالِلُ مَنْ النَّهُ الْفَالِلُ وَلَى الْمُؤْفَة وَلَا الْمُؤْفَة وَلَا الللّهُ الللّهُ

ثُمَّ إِنَّا \_ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ \_ مُبَتَدِئُونَ فِي تَخْرِيْجَ مَا سَأَلْتَ، وَتَأْلِيفِه، عَلَى شَرِيطَة سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ : وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَة مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ فَنَفْسِمُهَا عَلَى ثَلاَئَة أَقْسًامٍ، وَتَلاَث طَبَقَات مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرٍ تَكْرَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَديث فِيه زِيَادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ عَلَى غَيْرٍ تَكُونُ هُنَاكَ ؟ لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَديث الْمُحْتَاجَ إِلَيْهُ يَقُومُ مَقَامَ حَديث تَامِّ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَة الْحَديث الْمُحَيِّتِ الْمُحَيِّنِ أَلْكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَديث عَلَى عَلْمَ الزَّيُادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَديثِ عَلَى عَلْمَ الزَّيُادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى عَلَى عَلَى الْحَديثِ عَلَى الْحَديثِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى عَلَى الْمَعْنَى مِنْ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَديثِ عَلَى عَلَى الْمَا عَلَى الْمُلْتِ الْمُعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُنْ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُعْنَى مُهُمَّ الْمُعْلَى الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ عُلْ أَنْ يُفَعِلَهِ الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْعَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى عَلَى الْمَعْنَى عَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْعَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْعُلْ الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى عَلَى الْعَادِةِ الْمَلِيثِ الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى عَلَى الْمُلْهِ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْنِيثِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُل

أَمْكَنَ، وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ \_ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ \_ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إعَادَتِه بِجُمْلَتِه مِنْ غَيْرِ حَاجَة مِنَّا إِلَيْهِ، فَلاَ نَتَوَلَّى فعْلَهُ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_ .

ُ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : فَإِنَّا نَتُوخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنْقَسَى، مِـــنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَة فِي الْحَدِيثِ، وَإِثْقَانِ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدُّ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلاَفَ شَدِيدٌ، وَلاَ تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ .

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أُخْبَارَ هَذَا الصِّنْف مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدَهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحَفْظ، وَالإِثْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ ﴿ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ ﴿ فَإِنَّ اسْمَ الـسَتَّرِ، وَالصِّدْق، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ ؛ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِب، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْدَرابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ، وَنُقَّالِ الآخَارِ .

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا \_ بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ، وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ \_ فَغَيْرُهُمْ \_ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّــنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ \_ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ، وَالْمَرْتَبَةِ ؟ لأَنَّ هَذَا عِنْــدَ أَهْــلِ الْعَلْم دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ، وَخَصْلَةٌ سَنَيَّةٌ .

أَلاَ تَرَى أَنْكَ إِذَا وَارَنْتَ هَوُلاَءِ النَّلاَئَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ : عَطَاءً، وَيَزِيدَ، وَلَيْثًا، بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَسُلَيْمَانَ الْعُمْشِ، وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، فِي إِثْقَانِ الْحَديث، والإسْتقامَة فِيه، وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ لاَ يُصَدَّانُونَهُمْ، لاَ الْعُمْمَشِ، وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، فِي إِثْقَانِ الْحَديثِ، وَالإسْتقامَة فِيه، وَجَدْتَهُمْ مِنْ صَحَّة جَفْظِ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَسِينَ شَكَّ حَيْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَديثُ حَيْفُوا مِثْلَ ذَلِكَ بَ لَلَّذِي اسْتَفَاضَ عَنْدَهُمْ مِنْ صَحَّة جَفْظِ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَسِينَ وَإِسْمَعِيلَ، وَإِثْقَانِهِمْ لِحَديثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْزِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدَ، وَلَيْثٍ .

وَفِي مثْلِ مَحْرَى هَوُلاَء بِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَان بِ كَابْنِ عَوْن، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ، مَعَ عَوْف ابْنِ أَبِي جَمِيلَة، وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ، وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ، وَابْنِ سيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْن، وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلاَّ أَنَّ الْبُوْنَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ، وَصِحَّة النَّقُلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ، وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَسِنْ الْبَوْنَ وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ، وَصِحَّة النَّقُلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ، وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَسِنْ صِدْق، وَأَمَانَة بِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَة بِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَي التَّسْمِيَة بِ لَيْكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌ فَهُ مَتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌ فَهُ مَتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ .

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ أَنَهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف : ٧٦] . فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَحْبَارِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَــشَاعَلُ بِتَحْــرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ ؟ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِد، وَعَبْدالْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْــنِ سَعِيدُ الْمَصْلُوبِ، وَغَيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرُو ؟ أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ اتُّهِـــمَ بِوَضْــعِ الأَحَادِيثِ، وَتَوْلَيد الأَخْمَارِ.

وَكَذَلكَ، مَنِ الْغَالبُ عَلَى حَدِيثه الْمُنْكَرُ، أَوْ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَديثهمْ.

وَعَلاَمَةُ الْمُنْكُرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ : إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رُوَايَة غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْطِ، وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، كَـانَ مَهْجُــورَ الْحَديث، غَيْرَ مَقْبُوله، وَلاَ مُسْتَعْمَله .

فَمنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ : عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَرَّر، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْحَرَّاحُ بْنُ الْمنْهَالِ ؛ أَبُـو الْعَطُوف، وَعَبَّادُ بْنُ كَثَير، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فَلِي رِوَايَسةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْحَديث، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَديثِهِم، وَلاَ نَتَشَاعَلُ به ؛ لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْم، وَالَّذِي نَعْسِرِفُ مِسْ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَديث لِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ النِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، وَالْحَفْظ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَسَيْسَ عِنْسَدَ أَصْحَابِه قَبلَتْ زِيَادَتُهُ .

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمثْلِ الرُّهْرِيِّ \_ في حَلاَلتِه، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقنِينَ لِحَديثِه، وَحَديثُهُمَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكِّ، فَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُما حَديثَهُمَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكِّ، فَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُما حَديثُهُما عَلَى الاتَّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِه، فَيَرْوِي عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدهما الْعَدَدَ مِنَ الْحَديثِ ممَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مَمَّنْ قَدْ شَارَكَهُم فِي الصَّحِيحِ ممَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَديثُ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، واللَّهُ أَعْلَمُ. قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَديثُ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفْقَ لَهَا، وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَعَالَى \_ شَرْحًا، وَإِيضَاحًا فِي مَواضِعَ مِنْ الْكَتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الأَمَاكِنِ اللّهُ يَعَلَى \_ شَرْحًا، وَالإِيضَاحُ \_ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى \_ .

وَبَعْدُ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّنًا اللَّهُ فَيَوْلاً الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّنًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَة، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمْ الاقْتَصَارَ عَلَى الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثَّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَة، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ، وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسَنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذُفُونَ بِسَهِ إِلَى المَّاعِيدِ الْقَطْانِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَة عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ؛ مِثْلُ اللَّاسِ هُو مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَة عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ؛ مِثْلُ اللَّاسِ هُو مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَة عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ؛ مِثْلُ مَاكِ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهُ لِي مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَة بْنِ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عَيْيَتَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهُ لَا عَنْ أَنْسٍ، وَشُعْبَة بْنِ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيْيَتَة ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْ

وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَئمَّةِ ؛ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الاِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ، وَالتَّحْصِيلِ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَحْهُولَةِ، وَقَلْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَـــا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ .

السنام وَجُوبِ الرِّواَيَة عَنِ النَّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذيرِ مِنَ الْكَذَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالَى سَدَ اللَّهُ تَعَالَى سَدَ أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَى كُلِّ أَحَد عَرَفَ التَّمْييزَ بَيْنَ صَحِيحَ الرِّوايَاتِ، وَسَسَقِيمِهَا، وَاعْلَمْ سِ وَقَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى سَد أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَى كُلِّ أَحَد عَرَفَ التَّمْييزَ بَيْنَ صَحِيحَ الرِّوايَاتِ، وَسَسَقِيمِهَا، وَتُقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا، مِنَ الْمُتَّهَمِينَ، أَنْ لاَ يَرْوِيَ مِنْهَا إلا مَا عَرَفَ صِحَّةً مَخارِجِهِ، وَالسَّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ.
يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهَمِ، وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع.

وَاللَّالِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّزَمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ : قَوْلُ اللَّهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَثُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، وَقَالَ \_ عَلَّ تَناؤُهُ \_ : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقَالَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ [الطَّلاَقُ : ٢]، فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآي أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْـرُ مَقُبُـولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرٍ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ .

وَالْخَبَرُ \_ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ \_ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا ؛ إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعهِمْ .

وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الأَحْبَارِ كَنَحْوِ دَلاَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ .

١، ٢ ـ وَهُوَ الأَثَرُ الْمَشْهُورُ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ، وَ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالاً: قَالَ) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
 « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ » .

#### ٢ ــ (بَابُ تَعْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

٣ ـ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﷺ يَخْطُبُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ ؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِحِ النَّارَ » .

﴿ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدَّنَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : « مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذَبًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

• \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

٣ ـ وَ(عَنْ) عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ـ وَالْمُغيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ ـ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهِ عَلَى أَحْدٍ، فَمَنْ كَذَب عَلَى مُتَعَمِّدًا الْمُغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : « إِنَّ كَذَبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَب عَلَى يَعُمِّدًا

فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

#### ٣ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)

٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » .

٨ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَهِهُ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

وَ(عَنْ) ابْنِ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

• ١ - (وَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

11 \_ وَ(عَنْ) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، (قَالَ) : لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ .

١٢ ـــ (وَ) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ : سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ،
 فَاقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً، وَفَسِّرْ، حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ . قَالَ : فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِيَ : اَحْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ، إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّهُ قَلْمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلاَّ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ .

١٣ - وَ(عَنْ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ
 تَنْةً .

### ٤ ـــ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا)

١٤ - (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَــذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّونَكُمْ، وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ » .

• 1 \_ وَ(عَنْ) عَبْداللّه، (قَالَ) : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ، فَيُحَدِّنُهُمْ بِالْحَـــدِيثِ مِنَ الْكَذِب، فَيَتَفَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ .

١٦ ـــ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْتَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ، فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسَ قُرْآنًا .

١٧ - وَعَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : حَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبِ - فَجَعَلَ يُحَدِّنُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذًا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ : مَا عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا ؟ .
 أَدْرِي ! أَعَرَفْتَ حَدَيْثِي كُلَّهُ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا، أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا ؟ .

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا [١] كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّــاسُ

الصَّعْبَ وَالذُّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَديثَ عَنْهُ [٢] .

[١](إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَـعْبٍ وَذَلُــولِ

[٢](لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ) .

﴿ ١٨ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كِتَابًا، وَيُخْفِيَ عَنِّي . فَقَالَ : وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا، وَأُخْفِي عَنْهُ، قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَحَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ،

وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ .

19 \_ (وَ) عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ ﴿ فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ \_ وَأَشَارَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً بذرَاعه ـــ .

• ٢ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ : لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ ﴿ بَعْدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ قَالَ رَجُلٌ مِـنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ : قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ! أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا ! .

٢١ - (وَعَنِ) الْمُغِيرَةَ، (قال) : لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ ﴿ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللَّهِ ابْن مَسْعُود .

ه \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَنِ النَّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّريعَةِ الْمُكَرَّمَةِ)

٢٢ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ .

٣٣ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِحَالَكُمْ . فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ .

٢٤ ــ (وَ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ : لَقِيتُ طَاوُسًا، فَقُلْتُ : حَدَّثَنِي فُلاَنٌ كَيْتَ وَكَيْتَ . قَــالَ : إِنْ كَانَ صَاحَبُكَ مَلَيًّا فَخُذْ عَنْهُ .

٧٥ \_ (وَ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ : أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤخذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ : لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

٢٦ ــ (وَقَالَ) سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ الثَّقَاتُ .

٢٧ ـــ (وَقَالَ) عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

٢٨ ـــ (وَعَنْهُ، قَالَ) : بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ . يَعْنِي الإِسْنَادَ .

٢٩ \_ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى الطَّالَقَانِيُّ : قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ! الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ : « إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّي لاَبُوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ، وتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ » ؟ .

قَالَ : فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! عَمَّنْ هَذَا ؟ .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَذَا مِنْ حَدَيثِ شِهَابِ بْنِ حِرَاشٍ . فَقَالَ : ثِقَةٌ . عَمَّنْ ؟ . قَالَ : قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ . قَالَ : ثِقَةٌ . عَمَّنْ ؟ . قَالَ : قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

َ قُالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِسِيِّ، وَلَكِسنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَة اخْتلاَفٌ .

• ٣ ﴿ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ شَقِيقٍ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُول ﴿ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ ﴿ : دَعُوا حَــدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ .

٣١ ۗ وَ(عَنْ أَبِي) عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ عِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَيَحْيَى بْسِنِ سَعِيد، فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدً! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ، أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا السَدِّينِ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدً! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ، أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا السَدِّينِ فَلَا يُوْجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، وَلاَ فَرَجٌ — أَوْ عِلْمٌ وَلاَ مَحْرَجٌ — .

فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : وَعَمَّ ذَاكَ ؟ .

قَالَ : لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدِّى : ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ .

قَالَ : يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ : أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ \_ عَنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ \_ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ : فَسَكَتَ، فَمَا أَجَابَهُ .

وَى . تَسَعَبُ اللّهِ عَلْمٌ، فَقَالَ لَهُ يَحْمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْسِنُ سَعِيد : وَاللّهِ ! إِنِّي لأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ \_ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى يَعْنِي عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ \_ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ سَعِيد : وَاللّهِ ! إِنِّي لأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ \_ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى يَعْنِي عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ \_ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَمُ عَنْدَكَ فَيه عَلْمٌ ! .

َ يَسَ عِنْكُ يَبِهِ عِنْمُ مَنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ ! \_ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ \_ \_ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ قِلْمٍ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ قِلْمٍ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ قِلْلَ . وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ ؛ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ .

٣٣ ــ وَ(عَنْ) يَحْيَى بْنِ سَعِيد، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، وَشُعْبَةَ، وَمَالِكًا، وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّحُـــلِ لاَ يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ، فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ ؟ قَالُوا : أَحْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثْبَتٍ .

٣٤ ــ وَقَالَ النَّضْرُ : سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ ــ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةٍ الْبَابِ ـــ، فَقَــــالَ : إِنَّ

<sup>(</sup>١) جاء في طبعة عبدالباقي : (أَنَّ أَبْنَاءً) . وجاء في نسخ أخرى كما أثبته، ولعله الصواب، كما يدل عليه السياق .

شَهْرًا نَزَكُوهُ، إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ .

قَالَ مُسْلِمٌ ـــ رَحِمَهُ اللَّهُ ــ يَقُولُ : أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ .

٣٥ ـــ وَقَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ .

٣٦ ــ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ : إِنْ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَـــدَّثَ حَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ : لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : بَلَى . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : فَكُنْتُ إِذَا كُنْـتُ فِي مَحْلِسِ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَنْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ : لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ .

٣٧ ــ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : الْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ، فَقَالَ : هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، فَاحْذَرُوهُ .

٣٨ ـ وَ(قَالَ) الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ: سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ اللَّهَ فِي رَوَى عَنْـهُ عَبَّـادٌ، فَأَخْبَرَنِي، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَابِهِ \_ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ \_ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ

٣٩ ــ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي

قَالَ أَبْنُ أَبِي عَتَّابٍ : فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ : لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءِ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ .

قَالَ مُسْلِمٌ : يَقُولُ : يَحْرِيَ الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ .

• ٤ ـــ (و) قَالَ خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى : دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ : حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ أَنسٍ . وَأَبَانٌ، عَنْ أَنسٍ . وَأَبَانٌ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَنسٍ . وَأَبْانٌ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَنسٍ . وَأَبْانٌ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَبْانٌ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَبْانُ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ال فُلاَن . فَتَرَكْتُهُ، وَقُمْتُ .

١٤ - (وَ) قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ : رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، حَديثَ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ .

قَالَ هِشَامٌ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : يَحْيَى بْنُ فُلاَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ .

قَالَ : قُلْتُ لِعَفَّانَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . فَقَالَ : إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَــلِ هَـــذَا الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّنْنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

٢٧ ــ (وَ) قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْــهُ حَدِيثَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ»؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ، انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ !. ﴿ وَ) قَالَ عَبْدُاللَّهِ \_ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ \_ : رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْف صَاحِبَ: الدَّمِ قَـــدْرَ الـــدِّرْهَمِ.
 وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ، كُرْهَ حَدِيثِهِ .

٤٤ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلَكَنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ .

• ٤ ﴿ وَ) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا [١] .

[١](وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبين) .

٧٤ \_ (وَ) قَالَ عَلْقَمَةُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ . فَقَالَ الْحَارِثُ : الْقُرْآنُ هَيِّنٌ ! الْوَحْيُ أَشَدُّ .

﴿ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ . أَوْ قَالَ : الْقُرْآنَ فِي شَنَتَيْنِ . الْوَحْيَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، والْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ .

٩٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ الْحَارِثَ اتَّهِمَ .

• ٥ \_ وعَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَالَ : سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ : اقْعُدْ بِالْبَابِ . قَــالَ : فَدَخَلَ مُرَّةُ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ، قَالَ : وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ .

الْمُغِيرَةُ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ السَّرَّحِيمِ ؛ فَإِنَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةُ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ السَّرَّحِيمِ ؛ فَإِنَّهُمَا

٧٥ - (وَ) قَالَ عَاصِمٌ : كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ ـ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ ـ فَكَانَ يَقُولُ لَنَـا : لاَ تُحَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا .

قَالَ : وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْحَوَارِجِ، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ .

٣٥ ـــ (وَ) قَالَ جَرِيرٌ : لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ .

٤٥ ــ (وَعَنْ) مِسْعَرَ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ .

• • وَ(عَنْ) سُفْيَانَ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَحْملُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَطْهَرَ مَا أَطْهُرَ مَا أَطْهَرَ مَا أَطْهَرَ مَا أَطْهَرَ مَا أَعْلَمْ أَلَالًا أَعْلَمُ مَا أَطْهَرَ مَا أَطْهَرَ مَا أَعْلَمُ أَلَا أَلْهُ فَاللّهُ أَلْهُ أَلْ أَلْهُ لَا أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ لَا أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَلْونَ عَنْ جَالِمِ قَبْلُ أَلْنُ يُطْهِرَ مَا أَلْهُمَ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُمْ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَالِهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَالِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ مَا أَلْمُ أَ

اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ، وَتَرَكُّهُ بَعْضُ النَّاسِ. فَقِيلَ لَهُ : وَمَا أَظْهَرَ ؟ قَالَ : الإِيمَانَ بِالرَّحْعَةِ.

حَوْرَقَالَ) الْحَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ : سَمِعْتُ حَابِرًا يَقُول : عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَـنِ النَّبيِ ﷺ كُلُّهَا .
 النَّبيِّ ﷺ كُلُّهَا .

٧٥ ــ وَ(قَالَ) زُهَيْرٌ : قَالَ جَابِرٌ : \_ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ \_ : إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ [١]
 مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ . قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا .

[١] [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] .

- ٨٥ وَ(عَنْ) سُفْيَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَلَنْ أَبْ رَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يوسف : ٨٠]، فَقَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَحِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ.
   قَالَ سُفْيَانُ : وَكَذَبَ . فَقُلْنَا لَسُفْيَانَ : وَمَا أَرَادَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الرَّافضَةَ تَقُولُ : إِنَّ عَليًّا فِي الـسَّحَابِ،
   فَلاَ نَحْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِي مُنَادِ مِنْ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَليًّا أَنَّهُ يُنَادِي : اخْرُجُوا مَعَ فُلاَنٍ .
   يَقُولُ جَابِرٌ : فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ ﴿ يُوسُفَ اللّهِ .
- ٩٥ وَ(قَالَ) سُفْيَانُ : سَمِعْتُ حَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاَثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ، مَا أَسْتُحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ لي كَذَا وَكَذَا .
- ٦٠ ـ قَالَ مُسْلِمٌ : وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ ؛ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو الرَّازِيَّ، قَالَ : سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِالْحَمِيـــدِ، فَقُلْتُ : الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ .
- ١٦ (وَ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْماً، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ . وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْماً، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ . وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْماً، فَقَالَ : هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ .
- ٦٢ (وَعَنْهُ، قَالَ) : قَالَ أَيُوبُ : إِنَّ لِي جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا
   رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً .
- ٦٣ وَقَالَ مَعْمَرٌ : مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ عَبْدَالْكَرِيمِ ... يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ ...، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ ؛ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ .
- 75 ــ (و) قَالَ هَمَّامٌ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى، فَجَعَلَ يَقُولُ: حَدَّنَنَا الْبَرَاءُ. قَالَ: وَحَدَّنَنَا زَيْدُ بْــنُ أَرْقَمَ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَــاعُونِ أَرْقَمَ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ، مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَــاعُونِ الْحَارِفِ.
- ٦٦ (وَ) عَنْ رَقَبَةَ : أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ ؛ كَلاَمَ حَــقٌ، وَلَيْــسَتْ مِــنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ فَيْ وَكَلْـسَتْ مِــنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ فَيْ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ فَيْ .
  - ٧٧ (وَ) عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْد، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ .
- ٦٨ حــ (وَ) قَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاَّدٍ : قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةَ : ۚ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » . قَالَ : كَذَبَ ــــ وَاللَّهِ ــــ عَمْرٌو، وَلَكَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْله الْخَبيث .

19 \_ وَ(عَنْ) حَمَّادِ بْنِ زَيْد، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ، فَقَالُوا : يَا أَبَا كُرُ إِلَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيد . قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ \_ وَقَدْ بَكُرْنَا إِلَى السُّوقِ \_ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ، وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ ؟ \_ قَالَ حَمَّادٌ : سَمَّاهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ، وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ : بِلَغْنِي أَنْكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ ؟ \_ قَالَ حَمَّادٌ : سَمَّاهُ يَغِنِي عَمْرًا \_ قَالَ : نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ! إِنَّهُ يَجِيئَنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ . قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ \_ أَوْ نَفْرَقُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ \_ أَوْ نَفْرَقُ لَهُ أَيُّوبُ . وَسَأَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ يَجِيئَنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ . قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ \_ أَوْ نَفُرَى

٧٠ ـــ وَ(عَنْ) ابْنِ زَيْد ـــ يَعْنِي حَمَّادًا ـــ، قَالَ : قِيلَ لأَيُّوبَ : إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْد رَوَى عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : لَكُذُب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُحْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبيذ .
 لاَ يُحْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيدِ . فَقَالَ : كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُحْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبيذ .

٧١ - وَقَالَ سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً لاَ تَأْمُنُهُ
 عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمُنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ! .

٧٧ ــ وَ(قَالَ) سُفْيَانُ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ .

٧٣ ـــ (وَقَالَ) مُعَادٌ الْعَنْبَرِيُّ : كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَب إِلَيَّ : لاَ تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَزِّقْ كِتَابِي .

٧٥ \_ وَ(عَنْ أَبِي) دَاوُد، قَالَ : قَالَ لِي شُعْبَةُ : ائْت جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ، فَقُلْ لَهُ : لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَكُذْبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لشُعْبَةَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمُ عَمَارَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَكُذْبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لِشُعْبَةَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمُ عَمَارَةَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْء ؟ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِي عَلَى قَتْلَى أُحُد ؟ فَقَالَ : لَمْ يُصَلِّى عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ : عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِاسٍ : إِنَّ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ : عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسَاسٍ : إِنَّ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ .

قُلْتُ لِلْحَكَمِ : مَا تَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ . قُلْتُ : مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارِةَ : حَدَّنَنَا الْحَكَمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ .

٧٦ ــ وَ(قَالَ) الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ـــ وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُون ـــ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَلاً أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْقًا، وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ . وَقَالَ : لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ . ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ مُوَرِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنِ الْحَــسَنِ . وَكَــانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذب.

٧٧ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالصَّمَدِ ـــ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ ـــ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ .

٧٨ ــ وَ(قَالَ) مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : قُلْتُ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ : قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ؟ قَالَ لِيَ : اسْكُتْ، فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ : هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنسِ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنبُ، فَيْتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا ؛ إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَان أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنسًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِي، فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُالرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَتُوبُ. ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

٧٩ ـــ (وَ) قَالَ شَبَابَةُ : كَانَ عَبْدُالْقُدُّوسِ يُحَدِّنْنَا، فَيَقُولُ : سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ . قَــالَ شَــبَابَةُ : وَسَــمِعْتُ عَبْدَالْقُدُّوسِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّحَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالَ : يَعْنِي تُتَّخَذُ كُوَّةٌ في حَائط ليَدْخُلَ عَلَيْه الرَّوْحُ .

٨٠ ـــ (وَ) قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لِرَجُلٍ ـــ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلاَلٍ بِأَيَّامٍ ـــ : مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَــةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَعِيلَ ! .

مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا ؛ خَمْسَةً، أَوْ سِتَّةً .

٣٨ ـــ (وَعَنْ) زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدَيِّ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ : اكْتُبْ عَنْ بَقيَّــةَ مَــا رَوَى عَــنِ الْمَعْرُوفِين، وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّــاشٍ مَــا رَوَى عَــنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلاَ عَنْ غَيْرِهمْ .

وَرَبِيْكُ وَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : نِعْمَ الرَّحُلُ بَقِيَّةُ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيَ، وَيُسَمِّي الْكُنَى ؛ كَانَ دَهْـرًا

يُحَدِّثْنَا : عَنْ أَبِي سَعِيد الْوُحَاظِيِّ، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا هُوَ : عَبْدُالْقُدُّوسِ، فَإِذَا هُوَ : عَبْدُالْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِ وَقَالَ عَبْدُالْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ : كَذَّابٌ، إِلاَّ لِعَبْدِالْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ : كَذَّابٌ .

٨٦ ــ وَ(قَالَ) عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ : سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ ــ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ ــ، فَقَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودِ بِصِفِّينَ . فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أَثْرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ ! .

٨٧ ـــ (وَ) عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، فَقُلْـــــــُ : إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتِ . قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : اغْتَبْتَهُ . قَالَ إِسْمَعِيلُ : مَا اغْتَابَهُ، وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتِ .

٨٨ \_ وَ (قَالَ) بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَـعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةِ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، فَقَالَ : لَيْسَ بِثْقَـةٍ . وَسَـأَلْتُهُ عَــنْ أَبِسي الْحُوَيْرِثِ، فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةِ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَؤُلاَءِ الْحَمْسَةِ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِثِقَــةِ فِـــي حَـــديثِهِمْ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ، فَقَالَ : هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَ : لَوْ كَانُ ثِقَةً لَرَأَيْتُــهُ فِسي

٨٩ ــ وَ(قَالَ) حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ، وَكَانَ مُتَّهَمًا .

• ٩ \_ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْحَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُحَرَّرِ لاخْتَـــرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْحَنَّةَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ منْهُ .

٩١ ــ وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو : قَالَ زَيْدٌ ــ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ ــ : لاَ تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي .

٩٢ ــ (وَ) عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّابًا .

٩٣ ــ (وَ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ، فَقَالَ : إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ .

٩٤ ـ وَ(عَنْ) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ ابْسنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْتِيُّ، فَضَعَّفَهُ حِلًّا، فَقِيلَ لِيَحْيَى : أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، ثُـــمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .

٩٥ \_ (وَقَالَ) بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْــدَالأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ ؛ قَالَ : حَدِيثُهُ رِيحٌ، وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ، وَعِيسَى بْنَ أَبِسي عِيــسَى

قَالَ : وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ : قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارِكِ : إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ، فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاثَةٍ ؛ لاَ تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ .

قَالَ مُسْلِمٌ : وَأَشْبَاهُ مَا ذَكُونَا مِنْ كَلاَمٍ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَديث، وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِهِمْ كَيْطُولُ الْكَتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتَقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كَفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَار، وَأَفْتُواْ بِذَكْرِهِ عَلَى اسْتَقْصَائِه، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كَفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَار، وَأَفْتُواْ بِذَلْكَ حِينَ سُئُلُوا لِمَا وَبِيمَا الْخَبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْسِي، أَوْ تَرْغَيبِ أَوْ يَوْمَنُ عَلَى الرَّوَايَة عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُنِينً مَا فِيهِ لَغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفَعْلَهُ ذَلِكَ، غَاشًا لِعَوامٌ الْمُسْلِمِين ؛ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَسِمعَ لَيْهُ وَلَكَ، وَالْأَمْنَةُ الْمُسْلِمِين ؛ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَسِمعَ لَيْهُ وَلَكُمْ عَلَى الْمُسْلِمِين ؛ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَسِمعَ لَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَى اللَّوْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا فِيهِا الْقَنَاعَة أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضَعَلَق إِلَى نَقْلٍ مَنْ لَيْسَ بِثَقَة، وَلاَ مَقْنَعِ، وَلاَ أَحْسِبُ السَّعَمُ اللَّهُ الْعُولُة عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ فَذَى اللَّهُ عَلَى مِ وَايَتِهَا وَالاَعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكُثُو بِ اللَّهُ الْكُورُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ فَذَهِ وَايَتِهَا وَالاَعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكُثُو بِ اللَّهُ وَالْمَعْ فَى مَا وَصَفْنَا مِنْ فَذَهِ وَلَيْتُهُ عَلَى وَوَايَتِهَا وَالاَعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكُثُو بِ لَذَلِكَ عَلَى مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا حَمَعَ فُلانٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلْفَ مِنَ الْعُودُ ! . .

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ، فَلاَ نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلا أَوْلَـــى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عَلْم .

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلاَمَ عَلَى الْحكَايَة عَنْ قَوْلِهِ وَالإِحْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِه : أَنَّ كُلَّ إِسْنَادِ لِحَدِيثُ فِي ءَ فُلاَنْ، عَنْ فُلاَن، وَقَدْ أَحَاطَ الْعلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَاحِد، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَشَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ مَنْهُ سَمَاعًا، وَلَمْ نَحِدْ فِي شَيْءٍ مِسنَ الرَّوايَاتِ أَنَّهُمَا النَّقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَديث، أَنَّ الْحُجَّة لاَ تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ حَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ الرِّوايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَديث، أَنَّ الْحُجَّة لاَ تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ حَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعَلْمُ بِأَنَهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ حَبَرٌ فيهِ بَيَالُهُ الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ الْحَبْمَاءَ وَتَلاَقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَأْتُ رِوايَةٌ صَحِيحة تُحْبَرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيهُ مَرَّةً، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْعًا، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْحَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ وَاللَّ وَمُ الْوَيْ لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْحَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْرَ عَنْ مَا فَوْقَهَا، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْعًا، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْحَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ عَلَى الْوَالِي عَنْ مَا حَدِيثِ الْنَافِي الْعَبَرَ عَمَّنَ وَيَلَا لَوْلَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِيهِ قَدْ لَقَيْهُ مَرَّةً، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْعًا، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْحَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ الْعَالِهُ الْمَالِعَةُ الْمَا فَوْقَهُمَا مَنْ وَلَى الْمَالِقَالِهُ الْعَلَى الْمَلَعُهُمَا وَلَا الْمَا فَوْقَهُ الْمَا فَوْقَهُ الْفَاهِ الْمُ الْوَلِهُ الْمَا فَوْقَهُ الْمَا فَوْقَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقَالَ الْمَا فَوْقَهُ الْمَا فَلَا الْمَا فَوْقَهُ الْمَا فَوْقُولُهُ الْمَا الْمَا الْمُولَ الْمَا الْمُولَا الْمَا الْمُولِقُلُكُ الْمَا الْمُولِقَ الْمَال

وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا \_\_ حُجَّةٌ، وَكَانَ الْحَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ .

#### ٦ \_ (بَابُ صِحَّة الإحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ) ٦

وَهَذَا الْقُوْلُ \_ يَرْحَمُكَ اللّهُ \_ فِي الطَّعْنِ فِي الأَسَانِيدِ قَوْلُ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوق صَاحِبُهُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْه بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ، وَالرَّوَايَاتَ وَكَ عَنْ مِثْله حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاوُهُ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لَكُوْنِهِمَا حَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرِ وَاحِد، وَإِنْ لَمْ يَلُّت فِي خَبَر قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلاَ تَشَافَهَا بِكَلاَم، فَالرِّوايَةُ ثَابِتَة، وَالْحُجَّةُ بِهَالَا فَي عَصْر وَاحِد، وَإِنْ لَمْ يَلُق مَنْ الرَّويَةُ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلاَ تَشَافَهَا بِكَلاَم، فَالرِّوايَةُ ثَابِيّة، وَالْحُجَّةُ بِهَا لاَزْمَة، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلاَلَة بَيِّنَة أَنْ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا وَالأَمْسِرُ مُبْهَمِّ عَلَى السَّمَاعِ أَبْدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّلاَلَةُ الَّتِي بَيَنَّا، فَيُقَالُ لَمُحْتَرِعِ هَلَا الْقَوْلِ الدِي وَصَفْنَا مَقَالَتُهُ أَوْ لِلذَابٌ عَنَى السَّمَاعِ أَبْدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّلاَلَةُ النِّي بَيَنَا، فَيُقَالُ لَمُحْتَرِع هَدَا الثَقَة وَلِكَ : أَنَّ حَبُرَ الْوَاحِد النَّقَة، عَنِ الْوَاحِد النَّقَة مَنْ الْوَاحِد النَّقَة مَنْ الْوَاحِد النَّقَة مَا وَالالْمَاء وَلَالَ الْتَقَيَا مَسَرَّة، وَلَى الْتَقَيَا مَسَرَّة مُ وَلِكَ : أَنَّ حَبُرَ الْوَاحِد النَّقَة مَنْ الْوَاحِد النَّقَة مَنْ أَحَدُ يَلْزَمُ قَوْلُكَ : أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِد النَّقَة مَنْ الْوَاحِد النَّقَة مَا مَنْ مَعْدُ اللَّوْمُ اللَّهُ مَا الْمُحَدِّدِ عَلَى مَا زَعَمْتَ .

فَإِنْ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلُفَ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالُ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلاَ غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادُهُ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلاً يَحْتَجُّ بِهِ، قَيلَ لَهُ : وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ ؟ فَإِنْ قَالَ : هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادُهُ سَبِيلًا، وَإِنْ هُو ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلاً يَحْتَجُ بِهِ، قَيلَ لَهُ : وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ ؟ فَإِنْ قَالَ : قُلْتُهُ لَأَنِي وَجَدْتُ رُواةً الأَخْبَارِ قَادِيمًا، وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخِرِ الْحَديثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلاَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ بِالْحُبْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّة لَا إِرْسَالِ مِنْ غَيْرٍ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرَّوايَاتِ فِي أَصْلُ قَوْلِنَا، وَقَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّة وَاحْتُحْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثَ عَنْ سَمَاعِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي رَاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَحَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأَدْنَى شَيْءَ ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدَي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي وَلَ الْعِلْمِ بَالْوَلِيقَ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الإِرْسَالِ فِيهِ .

فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتِ الْعَلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْحَبَرَ وَتَرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لاَ تُشْبِتَ إسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ .

وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيقِين نَعْلَمُ أَنَّ هِــشَامًا قَـــدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ فَلَمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ فَلَى وَقَدْ يَحُورُ إِذَا لَــمْ يَقُلُ هِشَامٌ فِي رِوَايَة يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ، أَوْ : أَخْبَرَنِي . أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تلْكَ الرِّوَايَة إِنْــسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلاً، وَلاَ يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَـمِعَهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلاً، وَلاَ يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَـمِعَهَا مُرْسَلاً،

وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَهُو أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادِ لِحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْحُمْلَةِ أَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مَنْ أَيْول فِي بَعْضِ الرِّوايَةِ، فَيَسْمَعَ مِنْ عَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، صَاحِبهِ سَمَاعًا كَثِيرًا، فَحَاثِزٌ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوايَةِ، فَيَسْمَعَ مِنْ عَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، وَيَشْطَ أَحْيَانًا، فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ، وَيَتْرُكُ وَاحِد مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا، فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ، وَيَتْرُكُ الْإِرْسَالَ .

وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ، مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ \_ عَلَى الْجَهَةُ الَّتِي ذَكُرْنَا \_ عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مَنْهَا \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_.، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، وَابْنَ الْمُبَارِكِ، وَوَكِيعًا، وَابْنَ نُمَيْرٍ، وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ، رَوَوْا عَنْ هِ ِ شَامِ بْنِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، وَابْنَ الْمُبَارِكِ، وَوَكِيعًا، وَابْنَ نُمَيْرٍ، وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ، رَوَوْا عَنْ هِ سِشَامِ بْنِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تُعَالَى اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمَ لِحِلَّهِ، وَلِحِرْمِهِ، بِأَطْيَبِ مَا أَحِدُ .

فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد، وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ، وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِـــد، وَأَبُـــو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُــهُ، وَأَنـــا حَائِضٌ .

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ .

فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدالرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدالْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَهُوَ صَائِمٌ .

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوم الْحُمُر .

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ، يَكُثْرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الْفَهْمِ .

فَإِذَا كَانَتِ الْعَلَّةُ ــ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ، وَتَوْهِينِه إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الــرَّاوِيَ قَـــدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا ـــ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الاِحْتِجَاجِ فِي قَيَادَ قَوْلِهِ بِرِوَايَةٍ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَــــدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلاَّ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فَيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ ؛ لِمَا بَيْنَا مَنْ قَبْلُ عَنِ الْأَتْمَةِ الَّـــذِينَ نَقَلُـــوا الأَحْبَارَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالاً، وَلاَ يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ، وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ

فيهَا، فَيُسْنِدُونَ الْحَبَرَ عَلَى هَيْفَة مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيه إِنْ نَزَلُوا، وَبِالصُّعُود إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ، وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ، وَسَقَمَهَا، مثل : ثَيُوبَ السَّحْتِيانِيِّ، وَابْنِ عَوْن، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيد الْقَطَّان، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَنُسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيد الْقَطَّان، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتَشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَسَهُ مِنْ قَبْلُ .

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ ــ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ ــ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُــرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ، وَشُهِرَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عَلَّهُ التَّدْلِيسِ .

ُ فَمَنِ الْبَتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ \_ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ \_ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَـنْ أَحَـدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا، وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَثُمَّة .

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَاللَّهُ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ــ وَقَدْ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ ـــ قَدْ رَوَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الطَّنْصَارِيِّ، وَعَنْ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا، حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذَكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلاَ حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَةَ حُذَيْفَةَ، وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ، وَلاَ وَجَدْنَا ذِكْرَ رُويَّيَةٍ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَّةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدِ \_ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى، وَلاَ مِمَّنْ أَدْرَكُنَا \_ أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْحَبَرَيْنِ اللَّهِ ذَنْ نَشَمَعْ عَنْ أَحَدِ \_ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى، وَلاَ مِمَّا، بَلْ هُمَا، وَمَا أَشْبَهَهُمَا \_ عِنْدَ مَنْ لاَقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ \_ \_ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ، وَقُوِيِّهَا، يَرَوْنَ اسْتَعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالإِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِسَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ \_ \_ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ، وَقُويِّهَا، يَرَوْنَ اسْتَعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالإِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِسَنْ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّ نَ مُسْنَى، وَآثَارٍ، وَهِيَ \_ \_ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ \_ وَاهِيَةً، مُهْمَلَةً، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّ نَ رُوكَى .

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدُّدُ الأَحْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا، وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا .

وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ ــ وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا، وَنَقَلاَ عَنْهُمُ الأَخْبَارَ، حَتَّى نَزَلاَ إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَذَوِيهِمَا ــ قَدْ أَسْــنَدَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا عَنْ أَبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رَوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا، أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا .

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ــ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً ــ، وَأَبُو مَعْمَرٍ ؛

عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ. وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ــ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ ۚ أَبِي حَازِمٍ ۚ ـــ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَئَةَ

وَأُسْنَدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ـــ وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا ـــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ حَديثًا .

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَــنِ النَّبِــيِّ ﷺ حَدِيثًا، وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوَى عَنْه .

> وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا . وَأَسْنَدَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ثَلاَثَةَ أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

> وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا . وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحَِمُّيرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَاديثَ .

فَكُلَّ هَوُّلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلَمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رَوَايَة بِعَيْنِهِ، وَهِي أَسَانِيدُ \_ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَة بِالأَخْبَارِ، وَالرِّوايَاتِ فِي رَوَايَة بِعَيْنِهَا، وَلاَ النَّيْفَ أَسَانِيدُ \_ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَة بِالأَخْبَارِ، وَالرِّوايَاتِ \_ مِنْ صَحَاحِ الأَسَانِيد، لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهُنُوا مِنْهَا شَيْعًا قَطَّ، وَلاَ الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِسَنْ بَعْضِضُ ؛ إِذَّ \_ مِنْ صَحَاحِ الأَسَانِيد، لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهُنُوا مِنْهَا شَيْعًا قَطَّ، وَلاَ الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِسَنْ بَعْضِضَ ؛ إِذَ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### ١ \_ كتاب الإيمان

١ ـــ (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلاَمِ وَالْإِحْسَانِ، وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، وبَيَانِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، وبَيَانِ الْقَالِ بَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، وبَيَانِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وبَعَالَى، وبَيَانِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وبَعَالَى، وبَيَانِ إللهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وبَعَالَى، وبَيَانِ إللهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِلْمُ

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ ؛ مُسْلَمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ ــ رَحِمَهُ اللَّهُ ـــ : بِعَوْنِ اللَّهِ نَبْتَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَــا تَوْفيقُنَا إلا باللَّه حَلَّ حَلاَلُهُ .

١ - عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ - بِالْبَصِوْرَةِ - : مَعْبَدُ الْجُهَنِيُ الْحُهُنِيُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدَالرَّحْمَنِ الْحِمْيْرِيُّ حَاجَيْنِ، أَوْ مُعْتَمرَيْنِ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ فَلَا يَقُولُ هَوُلاء فِي الْقَدَرِ ؟ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُاللّه بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاحِلا الْمَسْجَدَ، فَاكْتَنفُتُهُ اللّه فَلَا يُقُولُ هَو لَا عَنْ يَمِينه، وَالآخِرُ عَنْ شَمَالِه، فَظَننْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَى الْحَلَى الْكَلامَ إِلَى الْعَلْمَ اللهِ عَنْ يَمِينه، وَالآخِرُ عَنْ شَمَالِه، فَظَننْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَى الْكَلامَ إِلَى الْكَلامَ عِنْ يَمِينه، وَالآخِرُ عَنْ شَمَالِه، فَظَننْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَى إِلَى الْعَلْمَ اللهِ عَنْ يَمِينه، وَالآخِرُ ءَنْ شَمَالِه، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ — وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ — وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُ ونَ عَبْدالرَّحْمَنِ ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبَلْنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ — وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ — وَأَنَهُمْ يَزْعُمُ ونَ الْقَرْرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفَ .

قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ! لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ .

ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَّ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلِّ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ فَلَا شَديدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ فَلَا اللَّهِ فَأَلْ رَسُولُ اللَّهِ فَأَلْ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلَى فَحَدَّيْهِ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرُنِي عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْ مَصُولُ اللَّهِ فَلَا يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَى النَّالُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَتُقَيِمَ الصَّلاةَ، وَتُوتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُبَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلا » .

قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ : «أَنْ تُسؤمِنَ بِاللَّــهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » .

قَالَ :َ صَدَقْتَ . قَالَ ۚ: فَأَحْبِرْنِي عَنِ ٱلإِحْسَانِ .

قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

قَالَ : فَأَخْبِرْني عَنِ السَّاعَةِ .

قَالَ : «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا .

قَالَ : «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ » .

قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي : «يَا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ ».

قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : «فَإِنَّهُ حَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دينَكُمْ » .

[١] (لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكُرْنَا ذَلكَ) .

٣ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ [١]، فَأَتَاهُ رَجُلٌ [٢]، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَا الإِمْانُ ؟ قَالَ : «أَنْ تُوْمِنَ بِالله، وَمَلاَئكَته، وكتابه، ولقائه، ورُسُله، وتُوْمِنَ بِالْبُعْت الآخر [٣]». قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ : «الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا، وتُقيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَة، وتُوَدِّيَ الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَة، وتَصُومَ رَمَضَانَ ». [٤] قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللّه [٥] كَأَنَكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». [٦] قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَنَ الإحْسَانُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللّه [٥] كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». [٦] قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَتَى [٧] السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّئُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا ولَدَتْ الْأَمَةُ [٨] رَبَّهَا [٩] فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتُ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ [٠١] لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلا الله »، ثُمَّ تَلا هَيْ الْمُسْتَعُلُه في خَمْسٍ [٢١] لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلا الله »، ثُمَّ تَلا هِيْ : ﴿ إِنَّ الله عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَة وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّه عَيْدَهُ عَلِم الله عَيْدَهُ عَلْم السَّاعَة عَلَيْهُ الله عَنْدَهُ عَلَم الله عَلَامُ الله عَنْدَه عَلِم عَلِي الله عَيْدَ وَلَا تَعْرِي نَفْسٌ بِأَي الله عَنْدَه عَلَم السَّاعَة عَلْمَ الله عَنْدَه عَلَيْكُ وَمُونَ إِنَّ الله عَنْدَه عَلَم المَالِقَ عَلَيْم عَلَم الله الله عَلَيْه وَالله الله عَنْدُه عَلَم المَالَة عَلَم الله عَلَيْه وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا فِي الله عَلَى الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَيْ الله عَلَم الله الله عَلْم الله الله عَلَم المُعْلَم المَالِم الله الله عَلَم المَا عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله عَلَم المُؤْم الله الله عَلَم اله الله عَلَم المُعْلَم المُولَ الله الله الله عَلَم الله الله ال

قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ »، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَـــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ [١٣] » .

[١][قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ سَلُونِي ﴾، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ] .

[٢][فَحَلَسَ عِنْدَ رُكُبْتَيْه].

[٣] [وَتُؤْمِنْ بِالقَدَرِ كُلِّهِ].

[٤][قَالَ : صَدَقْتَ] .

[٥]( ﴿أَنْ تَخْشَى اللَّهَ ﴾)

[٦][قَالَ : صَدَقْتَ] .

[٧] [تَقُومُ] .

- [٨] («الْمَرْأَةَ»).
- [٩] ( «بَعْلَهَا »، يَعْنِي : السَّرَارِيُّ) .
  - [١٠][ «الصُّمَّ الْبُكْمَ »].
  - [١١]( «مُلُوكَ الأَرْضِ » ) .
    - [١٢] «مِنَ الْغَيْبِ»].
- [١٣] ( «أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا » ) .

#### ٢ \_ (بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ)

٣ \_ (عَنْ) طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْداللَّه، (قَالَ) : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّه اللهِ مِنْ أَهْلِ نَجْد، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَـسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِه، وَلاَ نَهْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّه اللهِ فَيْ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَكِيَّ عَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : «لاَ إلاَّ أَنْ تَطُوَّعَ، وَصِيامُ شَـهْرَ رَمَضَانَ »، فَقَالَ : هلَّ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : «لاَ إلاَّ أَنْ تَطُوَّعَ » . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه اللهِ الزَّكَاةَ، فَقَالَ : هلاَ إلاَّ أَنْ تَطُوَّعَ » . وَذَكرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : «لاَ إلاَ أَنْ تَطُوعَ » . وَذَكرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُ صَلُ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : «لاَ إلاَ أَنْ تَطُوعَ عَهِ . قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : وَاللّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُ صَلُ مَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْ صَدَقَ [٢] ».

[1] [0] [0] [0] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

#### ٣ \_ (بَابُ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ)

عن أنس بن مالك، قال : نهينا [١] أنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله الله عَنْ شَيْء، فَكَانَ يُعْجَبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَتَانَا رَسُولُكَ، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ . قَالَ : «صَدَقَ » . قَالَ : فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ : «اللّه ».
 قَالَ : فَمَنْ حَلَقَ الأرْضَ ؟ قَالَ : «اللّه ». قَالَ : فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ : «اللّه ».
 قَالَ : فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاء، وَحَلَقَ الأرْض، وَنَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ الله أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا . قَالَ : «صَدَقَ » . قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلَك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلَك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلُك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلَك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : «عَمْ سَسَنَتِنَا . قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلُك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : فَبالَّذِي أَرْسَلُك، الله أَمْرَك بهذَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُك أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِسِي سَسَنَتِنَا . قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَبالَذِي الله أَمْرَك بِهذَا ؟ قَالَ : «تَعَمْ » . قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُك أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِسِي سَسَتَتِنَا . قَالَ : قَالَ :

<sup>(</sup>١) قال النووي : ليس هذا من الحلف إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف .

«صَدَقَ ». قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ : «صَدَقَ » .

ُ قَالَ : ثُمَّ وَلَّى، قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ » .

[١][فِي الْقُرْآنِ] .

### ٤ ـــ (بَابُ بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ به دَخَلَ الْجَنَّةُ )

(عَنْ أَبِي) أَيُّوبَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخذَ بِخطَامِ نَاقَتِه، أَوْ بِزِمَامِهَا،
 ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ـــ أَوْ ــ : يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ .

قَالَ : فَكُفَّ النَّبِيُّ هَا، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ : «لَقَدْ وُفِّقَ ۚ لَ أَوْ َلَ : «كَيْفَ قَالَ : «كَيْفَ قَالَ : «كَيْفَ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ هَا : « تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ »[1].

[١][فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْحَنَّةُ ﴾] .

أبي هُرَيْرَة : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَـــلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة .

قَالَ : ﴿ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ﴾ . قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ مَــنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ﴾ .

٧ - (وَ) عَنْ جَابِر، قَالَ : أَتَى النَّبِيَ ﷺ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَل، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ [١] الْمَكْتُوبَة [٢]، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ [٣]، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «نَعَمْ » [٤] .

[١][الصَّلَوَاتِ] . [٢][وَصُمْتُ رَمَضَانَ] . [٣][وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا] .

[٤][قَالَ : وَاللَّه ! لاَ أَزيدُ عَلَى ذَلكَ شَيْئًا] .

## ٥ \_ (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ الْعَظَامِ)

﴿ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [١] قَالَ : «بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةً ؛ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ [٢]، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ ».

فَقَالَ رَجُلٌ : الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : لاَ، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ . هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[1](وَعَنْ)(عِكْرِمَةَ بنِ خَالِد: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلا تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ يَقُولُ :) .

[٢]( «عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ » )( «عَلَى خَمْسٍ ؛ شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » ) .

# ٦ -- (بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ -- تَعَالَى --، وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ)

قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّة بَعِيدَة، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْل، نُخبِرْ بهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ به الْحَنَّة . قَالَ : فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانَ بِاللّهِ ؟ ». قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّه ؟ ». قَالُ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّه ؟ ». قَالُ اللّهُ وَحْدَهُ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّه ؟ ». قَالُ اللّهُ وَحْدَهُ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّه ؟ ». قَالُ اللّهُ وَحْدَهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، وَإِقَامُ الصَّلاَة، وَإِيتَاءُ الرَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ » . وَنَهَاهُمْ عَنِ : الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ [1]، وَقَالُ : «فَظُوهُ، وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ [٢] » .

[١][ « وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ » ][ « وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ » ] .

[7] [وقال رَسُولُ اللّه ﷺ للأَشَجِّ ؛ أَشَجِّ عَبْدالْقَيْسِ: « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحَبُّهُمَا اللّه ؛ الْحِلْمُ، وَالأَنَاةُ » ].

• 1 — (و) عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ : أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدالْقَيْسِ قَدَمُوا عَلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالُوا : يَا نَبِيَ اللّه ! إِنَّا حَيٍّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلاَ نَقْدرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُم، فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذُنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ : اعْبُدُوا اللّه وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَآثُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْظُوا الْخُمُسَ مِنَ الْفُنَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ » قَالَ اللّه ! يَا نَبِيَّ اللّه ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : «مَنْ أَرْبُع : عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقِّتِ، وَالنَّقِيرِ ». قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللّه ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : «بَلَى مَنْ أَرْبُع : عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقِّتِ، وَالنَّقِيرِ ». قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللّه ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : «بَلَى مَعْ فُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطِيعَاءِ [1] ». قَالَ سَعِيدٌ : أَوْ قَالَ : «مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ [1] ». قَالَ سَعِيدٌ : أَوْ قَالَ : «مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ [1] ». قَالَ سَعِيدٌ : أَوْ قَالَ : «مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ إِنَّ أَحَدَكُمْ ﴿ أَنْ أَحَدَهُمْ ﴿ لَلْهُ اللّهُ إِنَّ مَلِّ اللّهُ إِنْ عَمِّهِ بِالسَّيْفَى». قَالً :

<sup>(</sup>١) قال النووي : هكذا هو في الأصول : (الندامي) بالألف واللام، و(خزايا) بحذفها .

وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ : وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ : فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «فِي أَسْقَيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ اللَّهِ عَلَى أَفْوَاهِهَا »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ إِنَّ أَرْضَىنَا كَـــثِيرَةُ الْحَرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ ».

قَالَ : وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لأَشَجِّ عَبْدِالْقَيْسِ : «إِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالأَنَاةُ » . [1][أو : «التَّمْر، وَالْمَاء » ] .

#### ٧ \_ (بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْن وَشَرَائع الإسْلاَم)

١١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَادًا قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ تَابِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه ﴿ [1]، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اللَّهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه ﴿ [1]، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْلَهَ وَأَنْ لِلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه وَأَنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه اللَّه وَكَيْلَة، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَدَ [٢] إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْ وَالِهِمْ، وَاتَّتِ وَعْدَوة الْمَطْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه حِجَابٌ.

[١] ( ﴿ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إَلَيْهِ : عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ) .

[٢][ «خُذْ مِنْهُمْ، وَ »].

٨ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، وَيُقيمُوا الصَّلاَة، وَيُوْتُوا الرَّكَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَيُكْلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الإِسْلاَمِ، وَاهْتِمَامِ الإِمَامِ بِشَعَائِرِ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الإِسْلاَمِ، وَاهْتِمَامِ الإِمَامِ بِشَعَائِرِ

#### الإسلام)

١٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَب، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِسلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحسَابُهُ عَلَى النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى مَنْعِهِ وَالنَّهُ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عَمَرُ بْنُ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ مَلْ قَوْلَ اللَّهِ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَسا هُسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَسا هُسُو إِلاَّ أَنْ الرَّكَاةُ عَوْلَ اللَّهُ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَسا هُسُو إِلاَّ أَنْ الرَّكَاةُ عَرَّ وَجَلَّ فَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُمْ لِلْقِتَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

١٣ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهِ اللَّهُ، ويَوْمِنُوا بِي وَبِمَا حِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِـسَابُهُمْ عَلَـــى اللَّه، .
 اللَّه، .

١٤ - (وَ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «أُمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهِ هُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

الله الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أُمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بَحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » .

َ ١٦ ﴿ ﴿ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـــهُ [١]، وَكَفُرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » .

[۱]( «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ »).

٩ ـــ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلاَمِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ ـــ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ ــ،
 وَنَسْخِ جَوَازِ الاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ فِي أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلاَ يَنْقَذُهُ مَنْ ذَلكَ شَيْءٌ مِنَ الْوَسَائل)

١٧ \_ (عَنِ) الْمُسَيَّبِ (بِنِ حَزْنِ)، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبَ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدَهُ أَلَهُ اللَّهُ عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ ا

[١](وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ) .

١٨ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِعَمِّه: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَــوْمَ الْقَيَامَةِ ». قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ ؛ يَقُولُونَ : إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَزَعُ ؛ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .
 اللَّهُ : ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

#### • ١ - (بَابُ الدَّليلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحيد دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا)

19 ـ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

٢٠ (و) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ \_ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيد شَكَّ الأَعْمَشُ \_ قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَحَاعَةٌ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّه ! لَوْ أَذَنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكُنْنا وَادَّهَنَا وَادَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَ الظَّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَ الظَّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بَعْضُلُ أَرْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبِرَكَة، لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَحْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهِا بِالْبَرَكَة، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلُ أَرْوَادِهِمْ، قَالَ : فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِكَفِّ ذُرَة، قَالَ : وَيَحِيءُ الآخِرُ بَكَسْرَة [1]، حَتَّى احْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ عِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى النَّعَمْ مَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَة، ثُمَّ قَالَ : ﴿ خُذُوا فِي أَوْعَيَتُكُمْ ﴿ ، قَالَ : فَطَعَلْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَة، ثُمَّ قَالَ : ﴿ خُذُوا فِي أَوْعَيَتُكُمْ ﴿ ، قَالَ : فَالَ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّه وَالّي وَعَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَنِ الْحَنَّة ﴾ .

[١][فَحَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ : وَقَالَ مُحَاهِدٌ : وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ . قُلْـــتُ : وَمَـــا كَـــائُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ : كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ] .

٢١ ﴿ وَ) عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَـوْتِ، فَبَكَيْـتُ، فَقَالَ : مَهْلاً ! لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللَّه ! لَعَنْ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَعَنْ شُفَعْتُ لَأَشْفَعْتُ لَكَ، وَلَعَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَـوْتِ، فَبَكَيْـتُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلاَّ حَـدِيثًا لَا عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلاَّ حَـدِيثًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ النَّامَ إِلَّا مَـدِيثًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّارَ [٢] .

[1][«وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُالَلَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ، وَأَنَّ النَّارِ حَقِّ»] . [۲]( «أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ﴾(أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْحَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ » ) .

٢٢ ـ (و) عَنْ مُعَادْ بْنِ جَبَل، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ [١] لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ:
 « يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! »، قُلْتُ : لَبَيْكُ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ! »،

قُلْتُ : كَبَيْكَ رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ !، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ ! »، قُلْتُ : كَبَيْكَ رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ ! قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ اللَّه عَلَى الْعَبَادِ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ ؟ »، قَالَ : «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ! »، قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : «أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ » [٢] .

[١][عَلَى حمَار يُقَالُ لَهُ : عُفَيْرٌ] .

[٢] [قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكُلُوا»]

٣٣ ـــ (وَعَنْ أَبِي) هُرَيْرَةً، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ـــ فِي نَفَرٍ ـــ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَحَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَــنْ فَــزِعَ، فَخَرَحْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ ؛ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابَــاً، فَلَــمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرِ حَارِجَةٍ \_ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ \_، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفَزُ النَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ : ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ ﴾، فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه ! قَالَ : «مَا شَــــَأْنُكَ ؟ ﴾، قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزعْنَا فَكُنْتُ أُوَّلَ منْ فَزعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفَزُ النَّعْلَبُ، وَهَوُلاَء النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! ـــ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْـــهِ قَالَ ﴿ : اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ »، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّــهِ عَنْ بَعَثَنِي بهمَا : مَنْ لَقيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَسِيْنَ تَذْنَيَّ، فَخَرَرْتُ لاسْتِي، فَقَالَ : ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِينِسي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا لَكَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ ؟ »، قُلْتُ : لَقيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُكُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ تَمْدَيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ : ارْجعْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «يَا عُمَرُ ! مَـــا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ »، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْحَنَّة ؟ قَالَ : «نَعَمْ »، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّساسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿فَخَلِّهِمْ ﴾ .

٢٤ — (وَعَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ — قَالَ : «يَا مُعَاذُ !»، قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ! قَالَ : «يَا مُعَاذُ !»، قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ! قَالَ : «يَا مُعَاذُ!»، قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ! قَالَ : «يَا مُعَاذُ!»، قَالَ : يَمْ مَعْدُ يَتُنْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ

حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ »، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : «إِذًا يَتَّكِلُوا »، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا .

• ٢٠ (و) عَنِ ابْنِ شَهَابِ [١] : أَنْ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيَّ [٢] حَدَّنَهُ : أَنْ عَبْبانَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ عَنَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى وَبَيْتِ نَهُمْ، وَلَيْتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّهِ عَنَى وَبَيْتَ نَهُمْ، وَلَيْتَ الْمُطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّهِ عَنَى مَصْلَى فَاتَخِذَهُ مُصَلَّى، قَالَ : إِنَّ كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّهِ عَنَى مَصْلَى فَاتَّخِذَهُ مُصَلَّى، قَالَ : اللَّهُ عَنْدَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَى فَيَ مُصَلَّى فَاتَخِذَهُ مُصَلَّى، قَالَ : وَعَبْنَ اللَّهُ عَنَى لَهُمْ، وَلَدِي اللَّهُ عَنَى مَنْ بَيْتِكَ ؟ »، قَالَ : ﴿ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُمْ يَحْلِسْ حَتَّى دَحَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَيْسَ تُحِسِبُ أَلْ وَلَكُ مُنَالَهُ عَنَى مَنْ الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَلَى خَزِيرٌ صَنَعْنَاهُ لَهُ، قَالَ : وَخَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٌ صَنَعْنَاهُ لَهُ، قَالَ : وَغَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مُنَادُ لَهُ وَاللَّهُ عَنْنَ اللَّهُ عَنَى مَالِكُ بُنُ اللَّحْشُنِ [٤] ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لاَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُونِهُ اللَّهُ عَنَى وَجْهَةُ وَنَصِيحَةُ لِلْمُنَافِقِينَ، قَالَ : لاَ إِلَهُ يُرِكُ بَذَلِكَ وَحْهُ اللَّهُ يَرْيَعُ بِذَلِكَ وَحْهُ اللَّهُ يُونِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ يُونِهُ اللَّهُ يَرْعَمُ عَلَى اللَّهُ عَنَالًا وَمَالَ وَحْهُ اللَّهُ يَوْعَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ يُونِكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاكَ وَحْهَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْعَلَى اللَّهُ يُونِكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنَالَ وَحْهُ اللَّهُ يُونِهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يَتَعَى بِذَلِكَ وَحْهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

[١][الزُّهْرِيُّ، عَنْ] .

[٢] [قَالَ : إِنِّي لأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِنَا، قَالَ مَحْمُودٌ : فَحَدَّثَنِي] . [٣] (أَنَّهُ عَمَى) .

[٤][قَالَ : وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْه فَهَلَكَ، وَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرًّا .

[٥] [قَالَ مَحْمُودٌ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَديثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ : مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا قُلْتَ، قَالَ : فَرَحَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدَّتُهُ شَيْخًا كَـبِيرًا قَـدْ فَلَ مَا قُلْتَ، قَالَ : فَرَحَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدَّتُهُ شَيْخًا كَـبِيرًا قَـدْ فَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِه، فَحَلَسْتُ إِلَى جَنْبِه، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَديث، فَحَدَّتُنيه كَمَا حَدَّنيه أُوّلَ مَسرَّة . فَهَبَ بَعْدَ وَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ النَّهَى إِلَيْهَا، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَغْتَرُّ فَلاَ يَغْتَرًا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ الْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَغْتَرُّ فَلاَ يَغْتَرًا . . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبِمُحَمَّد اللهِ وَلِهُ وَمُؤُمِنَ، وَإِن اللهُ وَبُعْمَا مَوْمُ مَوْمِنَ، وَإِن

٢٦ ـ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ : مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ

رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً » .

#### ١٢ ــ (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَة الْحَيَاء، وَكُونه مِنَ الإِيمَان)

٢٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الإيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بضْعٌ وَسَتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ » .

٢٨ - (وَ) عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيْهِ: سَمِعَ النَّبِي ﷺ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ ». ٢٩ ـــ (وَ) عَنْ (أَبِي) قَتَادَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا، وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَعِذِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ لِـ قَالَ : أَوْ قَالَ : الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ »، فَقَالَ بُشَيْرُ ابْنُ كَعْبٍ : إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ \_ أَوْ الْحِكْمَةِ \_ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ، وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ : فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ : أَلاَ أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ ؟ قَالَ : فَأَعَــادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، قَالَ : فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ، قَالَ : فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ : إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُحَيْدٍ ! إِنَّـــهُ لاَ

#### ١٣ \_ (بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلاَمِ)

• ٣ ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ التَّقَفِيِّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْـــهُ أَحَدًا بَعْدَكَ [١]، قَالَ : «قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ، فَاسْتَقِمْ ».

[١](غَيْرَكَ) .

### ١٤ \_ (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلاَمِ وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ)

٣١ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطُّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ <sub>»</sub> .

٣٢ ـــ (وَعَنْهُ : أَنَّ) رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِـــنْ لسَانه وَيَده <sub>»</sub> .

٣٣ ـ (وَ) عَنْ حَابِرٍ، (قَالَ) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » . ٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُـسْلِمُونَ ٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُـسْلِمُونَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .

الَّهِ مَن اللَّهِ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن النَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ)
 ٣٥ ــ عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْـــهُ [١] كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » .

[1]( «مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا » ) .

١٦ ــ (بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَإِطْلاَق

عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذَهِ الْمَحَبَّةَ) عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذَهِ الْمَحَبَّةَ) ٣٦ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

١٧ \_ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ) ١٧ \_ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لأَيُوْمِنُ عَبْدٌ، حَتَّى يُحِبُّ لِحَارِهِ \_ أَوْ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ، حَتَّى يُحِبُّ لِحَارِهِ \_ أَوْ قَالَ : لأَخِيهِ \_ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

## ١٨ \_ (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ)

٣٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ حَارُهُ بَوَائِقَهُ » . ١٩ ــ (بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ، وَالضَّيْفِ، وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلاَّ عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ

٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآحِــرِ فَلْيَقُـــلْ خَيْــرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآحِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ [١]، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ َ وَالْيَوْمِ الآحِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ [١]،

[١]( ﴿ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ ﴾ )( ﴿ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ ﴾ ) .

• ٤ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَتْ أَذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ [١] : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ »، قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّــهِ ؟ قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّيَافَةُ تَلاَئَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ » [٢]، وَقَالَ : «مَنْ كَانَ يُـــؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَصْمُتْ » .

[١][ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ » ] .

[٢][ «وَلاَ يَحِلُّ لِرَحُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤثِمَهُ »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ يُؤثِمُــهُ ؟ قَالَ : «يُقيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ » ] .

#### • ٢ ـــ (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَهْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ)

١٤ - عَنْ طَارِق بْنِ شَهَاب، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ بَدَأً بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَة : مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِنَ فَقَالَ : الصَّلاَة قَبْلَ الْحَطْبَة، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيد : أُمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ؛ سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ فَيْلَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَأَى مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » .

آلاً ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ أَمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ أَمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِه وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِه فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ حَرْدَل ﴾ قالَ أَبُو رَافِع : فَحَدَّثُتَ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّ عَلَى اللّٰهِ بَنْ عَمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّ عَلَى اللّٰهِ بَنْ عَمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّ عَلَى اللّٰهِ بَنْ عَمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّ عَلَيْ اللّٰهِ بَنْ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا حَدَّثُتُهُ ابْنَ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا حَدَّثُتُهُ ابْنَ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعْدُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّنَتِهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عُمَرَ .

#### ٢١ ــ (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ)

- ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُود، قَالَ : أَشَارَ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ : «أَلاَ إِنَّ الإِيمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَعَلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عَنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ ؛ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ » .
- ٤٤ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ ؛ هُمْ أَرَقٌ أَفْنِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحَكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ».
- ٤ ﴿ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [١] : «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِسِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ ؛ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ [٢] فِي أَهْلِ الْغَنَمِ » .
  - [١][ «الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ »].
    - [۲][ «وَالوَقَارُ »] .
- لَّهُ ﴿ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِحَازِ » .

#### ٢٢ ـــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلاَمِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا)

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ [١] : «لا تَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَوْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُومُنُوا، وَلاَ يَعْلَى مُلْلَمُ عَلَى شَيْءَ إِنْهُ وَلَا يُؤْمِنُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ مِ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تُحَابَيْتُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ إِلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### ٢٣ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصيحَةُ)

٨٤ - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ »، قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلَاكِتَابِهِ، وَلَاكِتَابِهِ، وَلَاكِتَابِهِ، وَلَاَئِهُمْ » .

٤٩ - (وَ) عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى [١] إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُـــلِّ سَلم.

[١][عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِّنِي : ﴿ فِيمَا اسْتَطَعْتَ ﴾ ] .

٢٤ ـــ (بَابُ بَيَان نُقْصَان الإِيمَان بِالْمَعَاصِي، وَنَفْيهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيةِ عَلَى إِرَادَة نَفْي كَمَالهِ)
 ٠٥ ـــ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُهُ اللَّهِ عَلَى يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » [١، ٢] .

[ًا][ َ «وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ] .

## [۲][ «وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ » ] . ً

#### ٧٥ \_ (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

١٥ \_ عَنْ عَبْداللّه بْنِ عَمْرِو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ أَرْبُعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَــنْ
 كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ [١] مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ [١] مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ » .

[۱]( <sub>«خَصْلَةٌ ») .</sub>

٢٥ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ تَلاَئَــةٌ [١] : إِذَا حَـــدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ » .

[1] « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ [1] .

#### ٢٦ ــ (بَابُ بَيَان حَال إِيمَان مَنْ قَالَ لأَخيه الْمُسْلِم : يَا كَافِيُ

حَنِ ابْنِ عُمَرَ، (قال): قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئِ قَالَ لاَّحِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ».

#### ٢٧ \_ (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ)

٤٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَيْسَ مِنْ رَجُلُ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَن دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ وَلَلَّيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ وَلَــيْسَ كَذَلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ ».

٣٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ : لَمَّا ادَّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّــي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : سَمِعَ أُذْنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : «مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الإِسْـــلاَمِ عَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ »، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةً : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ٨٠ \_ (بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْلٌ

٥٧ ــ عَنْ زُبَيْد، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سِـبَابُ الْمُــسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ».

قَالَ زُبَيْدٌ : ۖ قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٢٩ ـــ (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) ٥٨ ـــ عَنْ حَرِيرٍ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ »، ثُمَّ قَالَ : «لاَ تَرْجِعُــوا

بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

## ٣٠ ـــ (بَابُ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ)

• ٦٠ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » .

#### ٣١ \_ (بَابُ تَسْميَة الْعَبْدِ الآبقِ كَافرًا)

٦١ - عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ [١] حَتَّى يَرْجعَ إِلَيْهِمْ » .

قَالَ مَنْصُورٌ : قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ .

[١] ( «فَقَدْ بَرئَتْ منْهُ الذِّمَّةُ ») .

٢٢ - (وَ) عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَلَهُ مَلَاَّةٌ » . ﴿ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَّةٌ » .

#### ٣٢ \_ (بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ)

٣٣ - عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الْحُهَنِيِّ، قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَة فِي إِثْرِ الـسَّمَاءِ
 كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ »، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 أَعْلَمُ ! قَالَ : «قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَلْكَ مُؤْمِنٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا، وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ».

الله الله الله الله عنه (أبي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْ (أبي) عَنْ (أبي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْ : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالَ : مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبَادِي مِنْ نَعْمَة إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ [١] يَقُولُونَ : الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ » .

[١][ «يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ »].

• ٦٥ \_ وَ(عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَلَمَّالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمُنْهُمْ كَافِرٌ ؛ قَالُوا : هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّه، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا »، قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَتَحْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٧٥ ــ ١٨] . ٣٣ ـــ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مَا لَيْنَاقُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ـــ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ اللهِ عَلَى أَنْ حُبُ اللّهُ عَنْهُمْ مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ مِنْ اللّهِ عَلَى أَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهِ عَلَى أَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهِ عَلْمَاتِهِ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ مِنْ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ الْعَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لَيْ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقِهُمْ لِلْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ الْعَلَهُمْ مُنْ الْعِلْمُ عَلَيْهُ مِنْ الْعِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَا لَعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَل

٦٦ ـ عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ : «حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ ».

٧٧ ــ وَعَنِ الْبَرَّاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ـــ فِي الأَنْصَارِ ـــ : «لاَ يُحبُّهُمْ إِلاَّ مُـــؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِــضُهُمْ إِلاَّ مُنَافَقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ » .

٦٨ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : «لا يُبْغضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ».
 ٦٩ - (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «لا يُبْغضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».
 ٧٠ - (وَ) عَنْ عَلِيٍّ، (قَالَ) : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلَى الْمُعِيِّ أَنْ لاَ يُحبَّنِي إِلاَّ

مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

# ٣٤ ــ (بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلاَقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ الْكُفُوقِ)

٧١ \_ عَنْ عَبْدَاللَّه بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «يَا مَعْــشَرَ النِّـسَاءِ تَــصَدَّقْنَ وَأَكْثِــرْنَ اللَّهِ ﷺ اللهِ عُفَارَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » .

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ منْهُنَّ جَزْلَةٌ : وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّه أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ .

قَالَ : «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ».

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : «أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ : فَشَهَادَةُ امْــرَأَتَيْنِ تَعْـــدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُتُ اللّيَالِيَ مَا تُصَلّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ » .

#### ٣٥ \_ (بَابُ بَيَانِ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ)

٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّحْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي
 يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ [١] أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّحُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّحُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ » .

[١](يَا وَيْلِي) .

٧٣ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرٍ، (قَالَ) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الــشِّرْكِ وَالْكُفْـــرِ تَـــرْكَ الصَّلاَةِ» .

## ٣٦ \_ (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ \_ تَعَالَى \_ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ)

٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «لِيمَانٌ بِاللَّهِ [١] »، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : «حَجٌّ مَبْرُورٌ » .

[۱][ «وَرَسُولِهِ »] .

٧٥ ـــ (و) عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الإِيمَانُ بِاللَّه، وَالْحِهَادُ فِي سَبِيله »، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا »، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : «تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » .
 لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : «تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّــاسِ فَإِنَّهَــا صَدَقَةٌ منْكَ عَلَى نَفْسكَ » .

<sup>(</sup>١) ورواه الإمام مسلم ــ عقبه ــ من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ــ رضي الله عنهما ــ، وقال : «بمثل حديث ابن عمر ».

٧٦ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ مَسْعُود، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ [١] قَالَ : «الصَّلاَةُ لَوَقْتِهَا »، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، لَوَقْتِهَا »، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ (١) .

[١](أَقْرَبُ إِلَى الْحَنَّةِ)(أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ).

#### ٣٧ ــ (بَابُ كَوْن الشِّرْك أَقْبَحَ الذُّنُوبِ، وَبَيَان أَعْظَمهَا بَعْدَهُ)

٧٧ ــ عَنْ عَبْدَاللَّه، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ : أَيُّ الذَّنْبُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّه ؟ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لِلّه نِــدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ »، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنْ تَقْلَ وَلَدَكَ مَخَافَــةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ »، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنْ تُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » [1] . يَطْعَمَ مَعَكَ »، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنْ تُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » [1] .

[١][فَأَثْزَلَ اللَّهُ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ تَصْديقَهَا : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلاهَا ٓ آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾][الفرقان : ٦٨] .

#### ٣٨ ــ (بَابُ بَيَان الْكَبَائر وَأَكْبَرهَا)

٧٨ — (عَنْ) أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «أَلاَ أُنْبِثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ » \_ ثَلاَثًا \_ .
 «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ \_ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ \_ »، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَحَلَسَ،
 فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ .

٧٩ — وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ : «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَــوْلُ الزُّور » .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَ هَا لَا لَهِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ وَ هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٨١ ـــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَــسُبُّ أُمَّــهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ».

#### ٣٩ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ)

٨٢ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ،

<sup>(</sup>١) أي : إبقاءً عليه، ورفقاً به.

وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ كَبْرِيَاءَ » [١] .

[١] [قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تُوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : «إِنَّ اللَّـــةَ جَمِيـــلٌ يُحِــبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ : بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ » ] .

#### • ٤ ـــ (بَابُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ)

٨٣ ــ عَنْ عَبْداللَّه : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »، وَقُلْتُ أَنَا : وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ .

٨٤ - وَعَنْ جَابِر، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .
 لاَ يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئًا دَخَلً الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

الله عن (أبي) ذرّ، قال : أتيْتُ النّبِي ﴿ وَهُو نَاتِمْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُو نَسَائِمٌ، ثُسَمٌ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقُظَ، فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ [1] : «مَا مِنْ عَبْد [۲] قالَ : لاَ إِلَه إِلاَّ اللّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلَكَ إِلاَّ اللّهُ عَلَى ذَلَكَ إِلاَّ اللّهُ عَلَى ذَلَكَ وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ سَرَقَ »، قُلْتُ : وَإِنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ »، قُلْتُ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ » قَالَ : فَخَرَجَ أَبُو ذَرٌ وَهُو يَعْمُ أَنْفُ أَبِي ذَرٌ »، قَالَ : فَخَرَجَ أَبُو ذَرٌ وَهُو يَقُولُ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٌ »، قَالَ : فَخَرَجَ أَبُو ذَرٌ وَهُو يَقُولُ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٌ ».

[١] [ ﴿ أَتَانِي حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم فَبَشَّرِنِي أَنَّهُ ﴾ ] .

[٢] ( «منْ أُمَّتكُ » ] .

#### ١ ٤ \_ (بَابُ تَحْرِيم قَتْل الْكَافر بَعْدَ أَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)

٨٦ - عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ [1] أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَالَ اللَّهِ بَعْدَ وَخَدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ للَّهِ [7]، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ وَلَكَ بَعْدَ وَلَكَ بَعْدَ وَلَكَ بَعْدَ وَلَكَ بَعْدَ وَلَكَ بَعْدَ وَلَا لَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

[١] (َأَنَّ الْمَقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ ــ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ــ أَنَّهُ قَالَ) .

[٢] (قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) .

٨٧ \_ (وَ) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ، بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَــاتِ مِــنْ جُهَيْنَــةَ،

فَأَدْرَكْتُ [1] رَجُلاً [7] فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ [٣]، فَطَعَنْتُهُ [٤] فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ أَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّه ! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفُ مَسَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفُ مَسَنَّ أَقَالُهَا أَمْ لاَ »، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ اللَّهِ عَنَى تَمْنَيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّه إِلاَ أَثْتُلُ مُسْلَمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِ يَعْنِي أُسَامَةً مِ قَالَ رَجُلِّ: وَأَنَا وَاللَّه إِلاَ أَثْتُلُ مُسْلَمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِ يَعْنِي أُسَامَةً مِ قَالَ وَاللَّه ؟ وَأَنَا وَاللَّه أَلْه إِلاَ أَنْتُلُ مُسْلَمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِ يَعْنِي أُسَامَةً مِ قَالَ رَجُلِّ: قَالَ رَجُلِّ: أَلَمْ يَقُلُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الله

- [١] [أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ] .
  - [٢] [مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ] .
  - [٣] [فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ].
    - [٤][برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ].

٨٨ ــ (و) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ : أَنَّ حُنْدَبَ بْنِ عَبْدَاللّهِ الْبَحَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعُسِ بْنِ سَلَامَةَ زَمَنَ فِنْنَــةِ وَعَلَيْهِ بُرْنُسْ أَصْفُرُ، فَقَالَ : اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّنَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْكِبُ الْبِي وَعَلَيْهِ بُرْنُسْ أَصْفُرُ، فَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أَرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَّ الْمُسْمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمْ الْتَقُواْ فَكَانَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى وَجُلُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمْ الْتَقُواْ فَكَانَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى وَجُلُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمْ الْتَقُواْ فَكَانَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلُم مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتُهُ ؟ ﴾، قالَ : وَكُنَّا نُحَدَّتُ الله إلله أَسْمَعُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلُمُ وَلَاكُا وَفُلانًا . وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهُ فَلَقَالَ : «لَمَ قَتَلَهُ ؟ ﴾، قالَ : لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ أَنْفَالَ : «لَمُ عَلَيْهُ بَلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ إِلَاللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَاللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّهُ إِلاَ اللهُ . قَالَ رَسُولَ اللّه إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِذَا حَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ ﴾، قَالَ : فَحَعْلَ لاَ يَزِيدُهُ عَلَى السَّيْفَ قَالَ : «وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلهُ إِلاَ اللهُ إِللهُ اللهُ عَرَاهُ وَالْعَامِ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللهُ إِللهُ الللهُ إِلَهُ إِللهُ اللهُ عَلَالَ عَلَا عَلَا وَا عَلَا عَلَى الللهُ إِلَاهُ إِلْهُ ا

#### ٢٤ \_ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)

- ٨٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
- ٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ».

#### ٣٤ \_ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا)

٩١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ َ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَـــيْسَ

٩٢ \_ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ »، قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : «أَفَلاَ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَسَيْ يَسرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي » .

لَا عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَــا بدَعْوَى الْجَاهِليَّة » .

﴿ وَ ﴾ ﴿ وَ ) عَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالاَ : أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ وَأَبِي اللَّهِ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ وَكَانَ يُحَدِّنُهَا ﴿ وَكَانَ يُحَدِّنُهَا ﴾ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنِهُ أَثُمُ عَبْدِاللَّهِ تَصِيحُ بِرَثَةٍ، قَالاَ : ثُمَّ أَفَاقَ، قَالَ : أَلَمْ تَعْلَمِي ؟ ﴿ وَكَانَ يُحَدِّنُهَا ﴾ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِاللّهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الله «أَنَا بَرِيءٌ [١] مِمَّنْ حَلَقَ، وَسَلَقَ، وَخَرَقَ ».

[۱]( «لَيْسَ مِنَّا »).

#### ٥٤ \_ (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ التَّمِيمَةِ)

90 \_ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثُ إِلَى الْأَمِيرِ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ، قَالَ : فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ [١] » .

 $[1](_{\sim}$ نُمَّامٌ $_{
m "})$  .

٤٦ ـــ (بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحْرِيمٍ إِسْبَالِ الإِزَارِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلاَثَةِ الَّذينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

٩٦ 🕳 عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ ثَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ »، قَالَ : فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُو ذَرٌّ : خَابُوا، وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ [١] ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » .

[١] [ «الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ »].

٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ثَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُسرَكِّيهِمْ \_

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً — : وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » .

٩٨ — (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلاَتْ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَا يُهِمْ، وَلاَ يُرَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاَة يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسلْعَة بَعْدَ لَيُ يَرْكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاَة يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إلاَّ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لِأَخذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، [١] وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إلاَّ لِلهُ يَانِي السَّبِيلِ، وَوَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إلاَّ لَدُنْيًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » .

[١] ( « رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ ») .

٩٩ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَة فَحَديدَتُهُ فِي يَدِه، يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمَّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » .
 مُخلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » .

• • • • (وَ) عَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّحَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين بِمِلَّةً غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا [١]، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين بِمِلَّةً غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا [١]، فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ [٢]، [٣]، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ [٤] » .

[۱][ « مُتَعَمِّدًا » ][۱]

[٢][ « فِي نَارِ جَهَنَّمَ »] .

[٣][ « وَمَنِ اذَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاحِرَةٍ » ] .

[٤][ « وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » ] .

١٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خُنَيْنًا، فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يُدْعَى بِالإِسْلَامِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقَتَالَ، قَاتَلَ الرَّجُلُ قَتَالاً شَديدًا، فَأَصَابَتْهُ حَرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قَتَالاً شَديدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : «إِلَكَ النَّوِيمُ قَتَالاً شَديدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ! وَلَكَ نَ بِهِ حَرَاحًا النَّارِ »، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ! وَلَكَ نَ بِهِ حَرَاحًا شَديدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصِبْرُ عَلَى الْحَرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَخْبِرَ النَّبِي عَلَى الْحَرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَخْبِرَ النَّبِي عَلَى الْكَانَ مَنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصِبْرُ عَلَى الْحَرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَخْبِرَ النَّبِي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ »، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً، فَنَادَى فِي النَّاسِ: « أَنَهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَثَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةً، وأَنَّ اللَّهُ فَي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ »، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً، فَنَادَى فِي النَّاسِ: « أَنَهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَثَّةَ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةً، وأَنَّ اللَّهُ فَي رَسُولُهُ »، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً، فَنَادَى فِي النَّاسِ: « أَنَهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَثَّةَ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةً، وأَنَّ اللَّهُ يَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ ».

رَسُولُ اللّه ﷺ إِلَى عَسْكُرِه، وَمَالَ الاَّحْرُونَ إِلَى عَسْكُرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه ﷺ إِلَى عَسْكُرِه، وَمَالَ الاَّحْرُونَ إِلَى عَسْكُرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه ﷺ رَجُلٌ، لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةٌ إِلاَّ التَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِه، فَقَالُوا: مَا أَحْزَأُ مَنَا الْيُومَ أَحَدٌ، كَمَا أَحْزَأُ فُلاَنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «أَمَا اللّهُ مَنْ أَهْلِ النّارِ» ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبِدًا ! قَالَ : فَحَرَجَ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَلَى مَنْ أَهْلِ النّارِ» ! فَقَالَ : فَحُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ أَلْكَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ النّارِ، فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ : أَنَا لَكُمْ بَعْ خَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ أَلْكَ رَسُولُ اللّهِ النّارِ، فَاعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ ؟ ». قَالَ : الرَّجُلُ الّذِي ذَكَوْتَ آنفًا : أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النّارِ، فَاعْضَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَلَلُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ الرَّحُلُ لِيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَسُهُ بَاللهِ فَقَقَلَ نَفْسَهُ ! فَقَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ : « إِنَّ الرَّحُلُ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَّةِ » فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّحُلُ النَّذِي وَلَا اللهِ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَنْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابُكُ مَلُ الْمَوْلُ النَّذِي وَلَكَ اللهِ عَمَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٠٣ ــ (وَعَنِ) الْحَسَنِ، (قَالَ) : إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ الْتَزَعَ سَـهُمَا مِنْ كَنَائِتِهِ فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأُ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَــى الْمَــسْجِدِ!
 مِنْ كَنَائِتِهِ فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأُ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَــى الْمَــسْجِدِ!
 فَقَالَ : إِي وَاللَّهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.

#### ٨٤ \_ (بَابُ غلَظ تَحْرِيم الْغُلُول وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ الْمُؤْمِنُونَ)

١٠٤ - (عَنْ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا : فُلاَنٌ شَهِيدٌ ! فَلاَنْ مِنُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : فَي النَّاسِ ! الْمُؤْمنُونَ »، قَالً : فَحَرَحْتُ فَنَادَيْتُ : أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمنُونَ »، قَالً : فَحَرَحْتُ فَنَادَيْتُ : أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمنُونَ »، قَالً : فَحَرَحْتُ فَنَادَيْتُ : أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمنُونَ »،

1.0 (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبَانَ وَوَقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ، وَالطَّعَامَ، وَالثِّيَابَ، ثُمَّ الْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ، يُدْعَى : رِفَاعَةَ بْنَ زَيْد مِنْ بَنِي الضَّبَيْب، فَلَمَّا نَرْلْنَا الْوَادِي، قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِي جُذَامَ، يُدْعَى : رِفَاعَة بْنَ زَيْد مِنْ بَنِي الضَّبَيْب، فَلَمَّا نَرْلْنَا الْوَادِي، قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَوَلِي اللهِ ﷺ مَنْ يَعْدَ مَنْ بَنِي الضَّبَيْب، فَلَمَّا نَرْلْنَا الْوَادِي، قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « كَلاَ وَالسَدِي نَفْسَسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ »، قَالَ : فَفَرْعَ عَلَيْرَ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### ٩ ﴿ إِبَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسه لاَ يَكُفُرُ ﴾

٢٠١ - عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلُ بْنَ عَمْرُو الدَّوْسِيّ، أَتَى النَّبِيُّ هُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! هَلْ لَـكُوْ فِي حَصْنِ حَصِين، وَمَنْعَة ؟ قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدُوسِ فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأَبِى ذَلِكَ النَّبِيُّ فَلَى لَلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ للأَنْصَارِ، فَلَمَ النَّبِيُ فَلَى الْمَدينَة، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمُه، فَاحْتَوَوُا الْمَدينَة، فَلَمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمُه، فَاحْتَوَوُا الْمَدينَة، فَمَرْضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ، فَشَخَبَتُ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْه، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ اللهِ فَقَالَ: عَلَى رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ: مَا لَكُ مُنْ مَلُولَ اللّهِ فَقَالَ: مَا اللّهُ مَلْ فَقَالَ : مَا عَنْ مَنْ مَا أَفْسَدُتَ . فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُعَطِّيًا يَدَيْكَ ؟ قَالَ: قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ . فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُعَطِيًا يَدَيْكَ ؟ قَالَ: قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ . فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه هَا : « اللّهُمَّ وَلَيَدَيْه فَاغْفُرْ » .

#### • ٥ \_ (بَابٌ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِيمَان

١٠٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رَبِّحًا مِنَ الْيَمْنِ، ٱلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ [١] مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ﴾ . [1] ﴿ مَثْقَالُ ذَرَّة ﴾ ) .

#### ١٥ \_ (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ)

١٠٨ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ، فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » .
 الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا ــ أَوْ ــ يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » .

٧٥ ـ (بَابُ مَخَافَة الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ)
١٠٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [الحجرات : ٢] إلى آخِرِ الآية، جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِه، وَقَالَ : أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ! فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ عَنَى النَّبِي عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنَى النَّبِي عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللَهُ الللَّهُ اللللللِهُ اللللللَ

[١] أَفَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظُهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةَ] .

#### ٥٣ \_ (بَابٌ هَلْ يُؤَاخَذُ بأَعْمَال الْجَاهليَّة)

• ١١ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ؟

قَال : « أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاحَذُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاءَ أُحِذَ بِعَمَلِه فِي الْحَاهِلَيَّةِ وَالإِسْلاَمِ » . ٤٥ ــ (بَابُ كُوْنِ الإِسْلاَمِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ)

وَحَوَّلَ وَحْهَهُ إِلَى الْجَدَارِ، فَجَعَلَ البَّهُ يَقُولُ : يَا أَبْتَاهُ ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِكَذَا ؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَخْبَلَ بَوَحْهِهِ، فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعدُّ شَهَادَهُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا ؟ قَالَ بُوَحْهِهِ، فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعدُّ شَهَادَهُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ﴾ إلى كُذْتُ عَلَى أَطْبُاق ثَلاَت : فَقَدْ رَأَيْتَنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّه ﷺ مَنِّى، وَلاَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ وَمَا أَحَدُ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّه ﷺ مَنْى، وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْ أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكُونَ مَنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَنْ أَكُونَ مَنْ أَنْ الْهِحْرَة تَهُدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، قَالَ : ﴿ مَسَالَحِلَ لَكُنْتُ مُونَ الْهِحْرَة عَلَى اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي فَلَ : فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ : ﴿ مَسَا لَحِلُ يَكُ مَنُ الْمُنْ وَقُلُونُ مَنْ يُعْفَرَ لِي، قَالَ : ﴿ مَسَا لَحْلُ عَمْتُ عَمْرُو؟ ﴾ قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ : ﴿ مَسَا لَحْلُ الْمِسْلَمَ عَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ مَنْ يَعْفَرَ لِي، قَالَ : ﴿ مَعْمَلُ الْمَاعِلُونُ الْهُحْرَة تَهُدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ ﴾ وَلَا أَكُن الْمُعْتَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى الْحَلَى الْحَالِ لَوْ عَلْكَ الْحَالِ لَوْ عَلَى الْحَالُ الْمُعَلِّعُ مَلُكَ الْحَالُ الْمُحَوْمَ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْحَالُ الْمَلْعُونُ عَلَى الْعَلَى الْحَالُ الْحَلُونُ عَلَى الْعَلْلُ الْحَالُ الْمَالَعُ عَلَى عَلْمَ عَلَى الْحَلَى الْحَلُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُلْعُلِقُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُلَى الْمُعْلَى الْمُلْعَلَى الْعَلْمُ الْمُلْعُلَى الْمُعْلَى الْحَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الل

#### ٥٥ \_ (بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ)

١١٣ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ [١] أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ أُمُـــورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْـــلَفْتَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْـــلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ » [٢] .

وَالتَّحَنُّثُ : التَّعَبُّدُ .

[١][أَعْتَقَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلاَمِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ

بَعِيرٍ، ثُمًّ]

[٢][قُلْتُ : فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ، إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ] .

#### ٥٦ ــ (بَابُ صدْق الإيمَان وَإِخْلاَصه)

١١٤ - عَنْ عَبْدَالله، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام : ٨٢] شَــقَّ ذَلكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : « لَــيْسَ هُــوَ كَمَــا ذَلكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لَــيْسَ هُــوَ كَمَــا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : ﴿ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان : ١٣] .

#### ٧٥ ــ (بَابُ بَيَان أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلاَّ مَا يُطَاقُ)

110 عن أنه أنه أنه أنه مُويْرَة، قَالَ : لَمَّا نَزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ : ﴿ لِلَّه مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِسِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَسَيْء قَلَدِرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٤]، قال : فَاشْتَدَّ ذَلَك عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه ﷺ : اَلصَّلَاة، وَالصَّيَام، وَالْحَهَاد، وَالصَّدَقَة، عَلَى الرُّكَب، فَقَالُوا : أَيْ رَسُولَ اللَّه ! كُلِّفُنَا مِنْ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُ : الصَّلَاة، وَالصَّيَام، وَالْحَهَاد، وَالصَّدَقة، وَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيْكُ هَذِهِ الآيَّة، وَلاَ تُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكَتَابَيْنِ مِنْ وَقَدْ أَنْزِلَت عَلَيْك هَذِهِ الآيَّة، وَلاَ تُطَيقُهُا، وَأَطَعَنَا غُفْرَائِكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا افْتَرَأُهَا الْقُومُ ذَلْتْ بِهَا أَلْسَتَتُهُمْ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا عُفْرَائِكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا افْتَرَأُهَا الْقُومُ ذَلْتْ بِهَا أَلْسَتَتُهُمْ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَلْكَ رَبِّنَا عُلَى الْمُعْمُونُ لَكَ الْمَعْمُ بِللَّهُ وَلُوا سَمِعْنَا، وَأَطَعَنَا غُفْرَائِكَ رَبَّنَا وَالْفَوْمُ فَلَا اللَّهُ فَي إِثْرِهَا وَالْمَالِلُهُ وَلُوا سَمِعْنَا أَنْ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلُوا سَمِعْنَا أَوْ الْمَالِلُهُ وَاللَّهُ عَلَى، فَأَنْزِلَ اللَّهُ مَنْ رَبِّهُ وَاللَّهُ الْمَعْرُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ لَلَا اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرُالُكُ الْمَالُولُ الْمُلُولُ الْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤَ

117 - (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾، قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْء، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ قُولُوا مَا لِللَّهُ تَعَالَى يَ وَسُلَّمْنَا ﴾، قَالَ : فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَمًا إِلاَّ وَسُعْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاحِدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ، ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا ﴾، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ، ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا ﴾ .

[البقرة : ٢٨٦] قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ.

#### ٨٥ ــ (بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

١١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ لَأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَــمْ يَتَكُلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بَه » .

#### ٩٥ \_ (بَابٌ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَة كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةِ لَمْ تُكْتَبْ)

11٨ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ قَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلُ سَيِّعَةً، فَأَنَا أَعْفُرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا »، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قَالَ تَ وَهُو أَبْصَرُ بِهِ \_ فَقَالَ : ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّعَةً \_ وَهُو أَبْصَرُ بِهِ \_ فَقَالَ : ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمَلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ حَرَّايَ ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسَلَامَهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ حَرَّايَ ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسَلَامَهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهِا لَهُ حَسَنَةً بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّعَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّه ﴾ .

١١٩ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَــمْ تُكْتَــبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا بِحَسَنَةٍ فَكَمْ يَعْمَلْهَا، لَــمْ تُكْتَــبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا بَحَسَنَةٍ فَكَمْ يَعْمَلْهَا، لَــمْ تُكْتَــبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا بَحَسَنَةً فَكَمْ يَعْمَلْهَا، لَــمْ تُكْتَـبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا بَحَسَنَةً فَعَملَهَا كُتِبَتْ».

١٢٠ - (و) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ فيما يَرْوِي، عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، قَالَ : « إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَات، وَالسَّيِّعَات، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » [1] .

[١][ « أُوَمَحَاهَا اللَّهُ، وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ هَالِكٌ » ] .

#### • ٦ - (بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا)

١٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ : إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَــاظَمُ
 أَحَدُنَا أَنْ يَتَكُلَّمَ بِهِ، قَالَ : « وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ »، قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : « ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ » .

١٢٢ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسَةِ، قَالَ : « تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ ».

١٢٣ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ، حَتَّى يُقَالَ : هَـــٰذَا

خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ؟ فَمَنْ وَحَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ [١]» [٢] .

[۱][ « وَرُسُلِهِ » ] .

[٢]( ﴿ يَأْتِي اللَّهُ عَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَإِذَا بَلَــغَ ذَلكَ، فَلْيَسْتَعَذْ بِاللَّه، وَلْيَنتُه ﴾ ) .

١٢٤ - (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : « إِنَّ أُمَّتَــكَ لاَ يَرَالُونَ يَقُولُونَ : مَا كَذَا مَا كَذَا، حَتَّى يَقُولُوا : هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْق، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ؟ » .

#### ٦١ ــ (بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ)

١٢٥ \_ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِمٍ بِيَمِينِه، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ »، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَلَهُ لَهُ وَإِنْ قَصِيبًا مِسْ
أراك ».

١٢٦ \_ وعَنْ عَبْداللّه، عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلَمٍ، هُوَ فِيهَا فَاحِرِّ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »، قَالَ : فَدَحَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ : صَا يُحَدَّنُكُمْ أَبُو عَبْدالرَّحْمَنِ ! فِيَّ نَزَلَتْ ؛ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضٌ [١] عَبْدالرَّحْمَنِ ! فِيَّ نَزَلَتْ ؛ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضٌ [١] بالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : « هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ »، فَقُلْتُ : لا . قَالَ : « فَيَمينُهُ »، قُلْتُ : إذَنْ يَحْلُفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْدَ ذَلِكَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتُطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلَمٍ، هُوَ فِيهَا يَحْلُفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه فَهُ عَضْبَانُ »، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلَى آخِرِ الآيَةِ .

[١](خُصُوْمَةٌ فِي بِئْرٍ) .

١٢٧ ـ (و) عَنْ وَائِلِ (بنِ حُحْرٍ)، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كَنْدَةَ، إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ [١] : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي [٢] فَقَالَ [٣] الْكَنْدِيُّ : هَ قَالَ الْحَضْرَمِيُّ : « أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ »، قَالَ : لاَ . هَيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا كَنْدَمْمِيٍّ : « أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ »، قَالَ : لاَ . قَالَ : « فَلَكَ يَمِينُهُ »، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! [٤] إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مَنْ شَيْء، فَقَالَ : « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ »، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى لَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

[١](رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ)(رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ) .

- [٢][فِي الْجَاهِليَّةِ] .
- [٣] [امْرُوُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ] .
  - [٤][إذَنْ يَذْهَبُ بِهَا] .
- [٥]( « لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » ) .
- ٣٢ ـــ َ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتلَ كَانَ في النَّار، وَأَنَّ مَنْ قُتلَ دُونَ مَاله فَهُوَ شَهيدٌ)

۱۲۸ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : « قَاتِلُهُ »، قَـــالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : « قَاتِلُهُ »، قَـــالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : « هُوَ فِي النَّارِ » .

۱۲۹ ـــ (وَعَنْ) تَابِت مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو، وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْــنِ أَبِي سُفْيًانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْفِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو، فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ أَبِي سُفْيًانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْفِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو، فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ اللهِ سُفْيًانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرُو، فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ اللهِ عَمْرُو : أَمَا عَلِمْتَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »؟ .

#### ٦٣ \_ (بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ)

• ١٣٠ \_ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : عَادَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ زِيَاد مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيه، قَـــالَ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَوْ عَلَمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَوْ عَلَمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، يَمُوتُ ، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ ، وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّةِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَسَنَةُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةُ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْنَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْنَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[١]( « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لاَ يَحْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْحَنَّةَ » ) .

[٢] [قَالَ : أَلا كُنْتَ حَدَّنْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ : مَا حَدَّنْتُكَ \_ أَوْ \_ لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثُكَ] .

#### ٢٤ ـــ (بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ)

١٣١ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَدِيثَيْنِ ؛ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا ﴿ أَنَّ الْأُمَانَةَ نَرَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلَمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَّةِ ،،، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَة ، قَالَ : ﴿ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ النَّوْمَة، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَحْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيكِ شَيْعَ أَلَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيكِ شَيْعَ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ، فَنَفُطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيكِ شَيْعَ أَنَا مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلاَن رَجُلاً أَمِينًا ! حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ ! مَا أَعْقَلَهُ ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ » .

ُ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَمَا أَبَالِي آيَكُمْ بَايَعْتُ، لَقِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَقِنْ كَـــانَ نَـــصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، لَيَرُدُّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأَبَايِعَ منْكُمْ إِلاَّ فُلاَئا وَفُلاَئا .

#### ٥٦ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَلَهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ)

َ قَالَ أَبُو خَالَد : (١) فَقُلْتُ لِسَعْد (٢) يَا أَبَا مَالِكِ ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا ؟ قَالَ : شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ، قَــالَ : قُلْتُ : فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّيًا ؟ قَالَ : مَنْكُوسًا .

[١] (عَنْ رِبْعِيِّ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ، فَحَدَّنَنَا، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْـسِ لَمَّـا جَلَسْتُ إِلَيْه سَأَلَ أَصْحَابَهُ ﴾ .

قىسىت إلىيە سان اصحابه) . [۲][إنَّكَ لَحَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ ؟] .

[٣](فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْله، وَمَاله، وَنَفْسِه، وَوَلَده، وَجَارِه، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلاَةُ، وَالـصَّدَقَةُ، وَالأَمْــرُ بِالْمَعْرُوفَ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا) .

<sup>(</sup>١) هو : سليمان بن حيان، أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>٢) هو : سعد بن طارق، شيخ أبي خالد في هذا الحديث .

[٤][قَالَ حُذَيْفَةُ : حَدَّثْتُهُ] .

[٥] [قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ: نَعَم كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَد اللَّيْلَةَ، إِنِّكَ حَدَّنْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلُهُ، فَقَلْنَا لِمَسْرُوقٍ: عَلَهُ، فَسَأَلُهُ، فَقَلَا لَمُسْرُوقٍ. عُمَرًا .

١٣٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا،

١٣٤ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَـــأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ».

١٣٥ ــ (َوَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا » .

#### ٦٦ ــ (بَابُ ذَهَابِ الإِيمَانُ آخرَ الزَّمَانُ)

١٣٦ ــ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

#### ٧٧ \_ (بَابُ الإستسرَارِ بِالإِيمَانِ لِلْحَائِفِ)

۱۳۷ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الإِسْلاَمَ ﴾، قَالَ : فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّتِّمائَةَ إِلَى السَّبْعِمائَةِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ لَاَ تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُواْ﴾. قَالَ : فَالْتَلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّحُلُ مِنَّا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ سَرًّا .

وَل ؛ فَابَتُلِينَا حَتَى حَعْلَ الرَّحِلَ مَنَا لَا يَصَلَي إِلَا سَرا . 

7. (بَابُ تَأْلُف قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيمَانِه لَصَعْفِه، وَالنَّهْ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعٍ)

7. (بَابُ تَأْلُف قَلْبٌ مَنْ لَمْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِه لَصَعْفُه، وَالنَّهْ عَلَى رَهْطًا، وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ سَعْدٌ : فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّه فَيْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِه، وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ [1]، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّه إِنَّى الْرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه إِنِّى الْمَراهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه إِنِّى الْمَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه إِنِّى الْمَرَاهُ مُؤْمِنًا، وَعَلَيْهُ أَنْ يُكَبُ فِي النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَتُ مِنْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُتُ مُنْهُ عَشِيَّةً أَنْ يُكَبُّ فِي النَّالِ وَمُسْلِمًا ؟ [7] إِنِّي الْعُطِي الرَّحُلُ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مُنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّالِ وَمُعْلِلُهُ اللَّهُ عَلْمُ مَنْهُ عَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّالِ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ ؟ [7] إِنِّي لأَعْطِي الرَّحُلُ ، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى اللَّهُ عَشْهُ عَشْيَةً أَنْ يُكَالِلُهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[١][فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَسَارَرْتُهُ] .

[٢] [فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي، وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَقَتَالاً أَيْ سَعْدُ ! ﴾ ] . [كَافَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ أَخِنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، ﷺ إِذْ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُتَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة : ٢٦٠] قَالَ : وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ، طُولَ لَبْتِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ » .

#### ٧٠ \_ (بَابُ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدِ ﷺ إِلَى جَميعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ)

• 1 ٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنِ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَـــا مِنْ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَـــرَهُمْ تَابِعًـــا يَـــوْمَ مِنْكُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَـــرَهُمْ تَابِعًـــا يَـــوْمَ الْقَيَامَة».

١٤١ \_ (وَعَنْهُ)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَـــذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » .

1 ٤٢ \_ (و) عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ : رَأْيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَمْرُو ! إِنَّ مَنْ قَبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : فَهُو كَالرَّاكِبِ يَا أَبَا عَمْرُو ! إِنَّ مَنْ قَبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالً الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَتَابِ آمَنَ بَنِبِيهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَتَابِ آمَنَ بَنِبِيهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ : خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَـــذَا إِلَـــى الْمَدينَةِ .

#### ٧١ ــ (بَابُ لُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ )

۱٤٣ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَالَّذِي َ نَفْسِي بِيَدِهِ ۚ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَمًا مُقْسِطًا، [١ \_ ٣] فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، [٤] وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ»[٥ \_ ٧] .

[١]( ﴿ إِمَامًا مُقْسِطًا، وَحَكَمًا عَدْلاً ﴾ ) .

[۲][ « وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ »].

- [٣] ( « فَأَمَّكُمْ منْكُمْ » ) .
- [٤][ « وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ، فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ » ] .
- [٥][ « وَحَتَّى تَكُونَ السَّحْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَءُوا إِنْ شَئْتُمْ :
  - ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ الآيَةَ][النساء : ١٥٩] .
    - [٦] [قال الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ].

[٧] [فَقُلْتُ لَابْنِ أَبِي ذِئْبَ : إِنَّ الأَوْزَاعِيَّ حَدَّنَنَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ : « وَإِمَسامُكُمْ مِنْكُمْ» وَلَكُمْ» قَالَ ابْنُ أَبِي ذَئْبَ : تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ ؟ قُلْتُ : تُخْبِرُنِي ! قَالَ : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ ۚ لَـ تَبَسارَكَ وَتَعَالَىٰ هِا فَالَ : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ لَلَهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللللللَّا

#### ٧٧ \_ (بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ)

١٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ » [الأنعام : ١٥٨] .

١٤٦ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي لِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ .

1٤٧ — (و) عَنْ أَبِي ذَرِّ : أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ يَوْمًا : « أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ ؟ »، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! [١] قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ تَحْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَحرُّ سَاجِدَةً، فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي ارْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْت، فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَحْرِي حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، ارْجِعِي، مِنْ تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَحْرُ سَاجِدَةً، وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، ارْجِعِي، مِنْ حَيْثُ حِئْت، فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَحْرِي لاَ يَسْتَنْكُرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى يَتْنَهِسِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا فَيْعًا حَتَّى يَقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، أَصْبِحي طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِها »، فَقَالَ مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا : ارْتَفَعِي، أَصْبِحي طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِها »، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِلَى اللّهُ عَيْدًا ) . . هُ فَقَالَ عَيْرًا » .

[١](عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ : ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ! هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ؟ ﴾، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ !) .

١٤٨ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَــا ﴾
 [يس : ٣٨]، قَالَ : « مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش » .

#### ٧٣ ـــ (بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ )

الصَّادقَة فِي النَّوْم، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيًا إلاَّ جَاءَت مثلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ حُبُّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، فَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حرَاء الصَّبْح، ثُمَّ حُبُّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، فَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حرَاء يَحْدَ قَبْلَ أَنْ يَرْجعَ إِلَى أَهْلِه، وَيَتَزَوَّدُ لِنَلك، ثُمَّ يَرْجعُ إِلَى خَدِيجَةً، فَيَالَ : (﴿ مَا أَنَا بِقَارِئ »، قَالَ: ﴿ وَأَء فَقَالَ : اقْرَأُ ! قَالَ : ﴿ وَمَا أَنَا بِقَارِئ »، قَالَ: ﴿ فَأَخَذَنِي، فَعَطَنِي حَتَّى فَحِمُهُ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي غَارِ حرَاء، فَحَاءُهُ الْمَلكُ، فَقَالَ : اقْرَأُ ! »، قالَ : ﴿ قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئ »، قَالَ : ﴿ فَأَخذَنِي، فَعَطَنِي حَتَّى بَلغَ مِنِي الْحَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : اقْرَأُ ! هُوَالًا : مَا أَنَا بِقَارِئ »، قَالَ : ﴿ فَأَخذَنِي، فَعَطَنِي الثَّالِيَة حَتَّى بَلغَ مِنِي الْحَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : اقْرَأُ ! اللهِ عَلْقَ خَلقَ خَلقَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ ﴿ العلق : ١ ص وَ فَرَحَعَ بِهَا رَسُولُ اللّه عَلَى الشَّافَةَ حَتَّى دَعَلَ عَلَى عَلْمَ الْفَقَلِ عَلَى عَلْمَ الْفَقَلِ : ﴿ وَمُلُونِي »، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمُلُونِي »، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمُلُونِي »، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمُلُونِي »، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمُنْ اللهِ فَقَالَ : ﴿ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ فَقَالَ : ﴿ وَمُنْ اللّهِ فَلَا اللهِ عَلَى نَفْسِي »، فَوَالله لاَ يُحْدِيَةً : ﴿ أَي خَذِيجَةً ! مَا لِي ؟ »، وَأَخْبَرَهَ الْخَبَرَ، قَالُ : ﴿ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي »، قَالَتْ لَهُ خَذِيجَةً : ﴿ وَلَا اللّهُ الْمُعْدُومُ وَتَقْرِي الضَيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى الْحَقِيلُ الْحَقِيلُ الْحَقِيلُ الْحَدِيمَةُ الْعَرْمُ وَلَوْلُهُ لاَ يَحْدَيجَةً ! وَلَعْلُ الْحَلْقُ عَلَى الْحَلَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدْمِ عَلَى الْحَدْقِ الْحَدْمُ اللّهُ الْحَدْرِيكَ الْحَدْرِيكَ الْمُونِي الْحَدْمُ اللّهُ الْعَلَى الْحَدْرِيكَ الْحَلَى الْحَدْرُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْحَدْرِيكَ الْمَامِلُونِ الْعَلَى الْحَدْرِيكَ الْحَدْرِيكَ الْعَلَى الْحَدْرَعِلُونُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ

- [١](لاَ يُحْزَنُكَ) .
- [٢](أَيُّ ابْنَ عَمِّ) .

• 10 - وَ(عَنْ أَبِي) سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدَاللَّهِ الأَنْصَارِيَّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: [1] « اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُرْسِيً فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَرَقَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالسَّا عَلَى كُرْسِيً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ »، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: « فَجُئِثْتُ (' [۲] مِنْهُ فَرَقًا [۳] فَرَجَعْتُ، فَقُلْـتُ : زَمِّلُـونِي، وَالْمَرْضِ »، فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّئِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّحْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [٤] وَهِيَ الأَوْتَانُ، قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ [٥] .

[١] [ « ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً » ] .

[۲]( « فَحُثْثُتُ » ) .

[٣][ « حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ » ] .

[٤] [قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ] .

[٥] (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَالرُّجْزُ الأَوْنَانُ . قَالَ : ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ) .

101 \_ وَ(عَنْ) يَحْيَى، (قَالَ) : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ : أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ ؟ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ﴾، فَقُلْتُ : أَوِ اقْرَأْ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْداللّه : أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ ؟ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ﴾، فَقُلْتُ : أَوِ اقْرَأْ ؟ فَالَ : ﴿ جَاوِرْتُ بِحِرَاء شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوارِي، أَو اقْرَأْ ؟ قَالَ جَابِرٌ : أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّنَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاء شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوارِي، فَوَدِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شَمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شَمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شَمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ، فَوَقَدْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُو [1] عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاء \_ يَعْنِي جِبْرِيلَ فَرِدِيتُ، فَنَظَرْتُ مَا مَّ خَدِيجَةً، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فَالْنُولُ وَيْكَ فَكُبُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المَدثر : ١ \_ ٤] . اللّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبَرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المَدثر : ١ \_ ٤] .

[١][ « جَالسٌ » ] .

#### ٧٤ ــ (بَابُ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ)

١٥٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْسَيْضُ طَوِيلٌ فَسوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، قَالَ : فَرَبَطْتُـهُ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، قَالَ : فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ : ثُمَّ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعْتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَحَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ . فَقَالَ جَبْرِيلُ ﷺ : اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا

<sup>(</sup>١) أي : فزعتُ ورعبتُ.

إِلَى السَّمَاء، فَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيلُ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : حِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، قِيلَ : وَقَــــدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الـــسَّمَاءِ النَّانِيَة، فَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيلُ ــ عَلَيْهِ السَّلاَم ــ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : حِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا \_ فَرَحَّبَا، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالتَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ، فُقِيلُ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : حِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَـــا إِلَـــى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_، قيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جبْريلُ، قيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، قَالَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَال : قَدْ بُعثَ إِلَيْه، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَـــالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ [مريم : ٥٧]، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِـسَةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَـــدْ بُعثَ إِلَيْه، فَفُتحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ فَرَحَّبَ، وَدَعَا لي بِخَيْر، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاء السَّادسَة، فَاسْــتَفْتَحَ حبْريلُ \_ عَلَيْه السَّلاَم \_، قيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِــثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعثَ إِلَيْهِ، فَفُتحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِخَيْر، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَة، فَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيلُ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : حِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَسـوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْه، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَة الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَــةِ، وَإِذَا تُمَرُهَـــا كَالْقِلاَلِ، قَالَ : فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ حَمْسينَ صَلاَّةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة، فَنزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَــا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتكَ ؟ قُلْتُ : حَمْسينَ صَلاَةً، قَالَ : ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفيف، فَإِنَّ أُمَّتكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ : فَرَحَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلْتُ : يَا رَبِّ ! خَفِّفْ عَلَسَي أُمَّتِسِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ : حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطيقُونَ ذَلكَ، فَـــارْجععْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَرْحِعُ بَيْنَ رَبِّي \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_، وَبَيْنَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ حَتَّى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلاَةً، وَمَنْ هَمَّ بحَسنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتبَتْ لَهُ حَسنَةً، فَإِنْ عَملَهَا كُتبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بسَيِّئَة، فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَـمْ تُكُتَـبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ : فَنَزَلْتُ حَتَّى ائْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَـــى

رَبُّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ » .

107 ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَةً، فَقَالَ : هَذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ : هَذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْت مِنْ ذَهَب بِمَاء زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِه، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ \_\_\_ يَعْنِي ظِئْرَهُ \_\_\_ فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، قَالَ أَنَسٌ : وقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْسَيَطِ فِسِي صَدْره .

فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك : فَذَكَرَ : « أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَعِيسَى، وَمُوسَى، وَإِبْـرَاهِيمَ ـــ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمْ أَجْمُعِينَ ـــ » .

وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ : أَنَّهُ قَدْ وَحَدَ آدَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامَ \_ في السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِسْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّنَادِسَة، قَالَ : « فَلَمَّا مَرَّ حَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ بإِدْرِيسَ \_ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِ \_ قَالَ : مُرْحَبُّ اللَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخِ الصَّالِح، قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى بالنَّبِيِّ الصَّالِح، قَالَ : فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخِ الصَّالِح، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا مُوسَى، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخِ الصَّالِح، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا عَيسَى بْنُ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخِ الصَّالِح، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا عِيسَى بْنُ مَرْرُتُ بِعِيسَى، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخِ الصَّالِح، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا عِيسَى بْنُ مَرْرُتُ بِعِيسَى، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَبْ الصَّالِح، وَالأَبْنِ الصَّالِح، وَالأَبْنِ الصَّالِح، قَالَ : قُلْتُ : مُنْ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ... عَلَيْهِ السَّلَامَ \_ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالاَبْنِ الصَّالِح، وَالاَبْنِ الصَّالِح، قَالَ : هُذَا عِيسَى بْنُ مَنْ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ... عَلَيْهِ السَّلَامَ \_ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالاَبْنِ الصَّالِح، قَالَ : هَذَا إِبْرَاهِيمُ ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ : قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ

اللهُ: « ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوِّى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ ».

قَالَ ابْنُ حَزْم، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ... مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِ حَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ مُوسَى ... عَلَيْهِ السَّلَامِ ... : مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِ كَ ؟ قَالَ : فَرَجَعْتُ بِذَكِ ، خَلْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ... : فَرَاجِعْ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قُلْنَ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ : وَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ... عَلَيْهِ السَّلاَمِ ... فَرَاجِعْ رَبُّكَ، قَالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَنَعَ شَطْرَهَا، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ... عَلَيْهِ السَّلاَمِ ... فَأَخْبُونُهُ أَمْتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ : وَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَيَّ، قَالَ : فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ : هِي خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقُولُ لَذَيَّ، قَالَ : فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ : هِي خَمْسٌ، وَهِي خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقُولُ لَذَيَّ، قَالَ : فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ : قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِي فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ : قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِي السَّلَالَ فَيْهَا جَنَابِذُ اللَّؤُلُو وَإِذَا تُرَابُهَ الْمُثْتَهَى، فَعَشِيهَا أَلُوانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّؤُلُو وَإِذَا تُرَابُهَ الْمَسْكُ ».

200 \_ (وَ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك \_ لَعَلَّهُ قَالَ : عَنْ مَالِك بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلٍ مِنْ قَوْمِه \_ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللّه ﷺ : « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ : أَحَدُ الثَّلاَئَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأْتِيتُ بِطَسْت مِنْ ذَهَب فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا، وَكَذَا \_ قَالَ قَتَادَةً: فَأَتَيتُ بِطَسْت مِنْ ذَهَب فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا، وَكَذَا \_ قَالَ قَتَادَةً: فَقُلْتُ لِلّذِي مَعِي : مَا يَعْنِي ؟ قَالً : إِلَى أَسْفُلِ بَطْنِه \_ ، فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أَعِيدَ مَكَانَهُ ، فَقُلْت مِعْنَ إِيمَانًا وَحَكْمَةً، [١] ثُمَّ أَتِيتُ بِدَابَّة أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ : الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبُعْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَوْفَ، فَحُمْلُتُ عَلَيْه، ثُمَّ الْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ﷺ فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : فَعَتْحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَتَحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَتَحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَتْحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَتَحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَلَ : فَقَتَحَ لَنَا، وَقَالَ : فَقَتَحَ لَلَا الْعَجِيءُ وَلَا عَلَى الْمَحِيءُ جَاءَ، قَالَ : فَقَتَحَ لَنَا، عَلَى الْمَدِي عَلَى الْمُ عَلَى الْمَدِي الْمَتَعَ فَقَالَ : فَقَتَحَ لَالَ الْعَقَلَ الْعَمْ الْمُوتِي وَالَعْلَ الْعَلَى الْوَالَ الْمُ الْعَلَى الْوَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَعُلَقَالَ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَل

وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ : أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ النَّانِيَةِ عِيسَى، وَيَحْيَى، ﴿ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ ﴿ ، وَفِسِي النَّالِئَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ، وَفِي الْحَامِسَةِ هَارُونَ ﴾ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴾ .

قَالَ : ﴿ ثُمَّ الْطَلَقْنَا حَتَّى الْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى، فَنُودِيَ : مَا يُبْكِيكَ، قَالَ : رَبِّ ! هَذَا غُلاَمٌ بَعْنَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الصَّالِحِ، فَلَمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ : ثُمَّ الْطَلَقْنَا حَتَّى الْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ، يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْ رَان ظَاهِرَان، وَقَالَ : وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ ؟ قَالَ : أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانَ فِسِي الْحَنَّهِ، وَأَمَّا النَّهْرَانِ بَاطِنَانِ فَنَهْرَانَ فِسِي الْحَنَّهِ، وَأَمَّا النَّهْرَانِ بَاطِنَانِ فَلَاتُ : يَا جِبْرِيلُ ! مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَالَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ! مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَالَ : هَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ ! مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَالَ الْبَيْتِ

الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَــاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ، وَالآخَرُ لَبَنِّ، فَعُرِضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقِيلَ : أَصَبْتَ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ. أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً » .

ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَديثِ .

[١](فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيمٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) .

10٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامِ \_ \_.، رَجُلَّ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَــى عَلَيْهِ السَّلَامِ \_..، رَجُلَّ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَــى الْحُمْرَةِ، وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ، وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مَنْ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مَنْ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ

قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ .

١٥٧ \_ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ، [١] فَقَالَ : ﴿ أَيُّ وَادِ هَذَا ؟ ﴾ . فَقَالُوا : هَــذَا وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ : ﴿ أَيُّ وَادِ هَذَا ؟ ﴾ . فَقَالُوا : هَــذَا وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ : ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ [٢] وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَــى اللَّــهِ بِالتَّابِيَةِ ﴾، [٣] ثُمَّ أَتَى عَلَى [٤] ثَنِيَّة هَرْشَى، فَقَال : ﴿ أَيُّ ثَنِيَّة هَذِه ؟ ﴾، قَالُوا : ثَنَيَّةُ هَرْشَــى، [٥] قــالَ : ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، عَلَيْهِ جَبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِــهِ كَالْبَةٌ، [٧] وَهُوَ يُلِنِّي ﴾ .

قَالَ هُشَيْمٌ : يَعْنِي لِيفًا .

[١](سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ) .

[٢][﴿ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ﴾ ] .

[٣] [ ﴿ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي ﴾، قَالَ].

[٤](ثم سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى).

[٥][« أَوْ لِفْتٌ »] .

[٦] ( « خَطَّامُ نَاقَته ليفٌ » ) .

[v][ « مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي » ] .

١٥٨ ـــ (وَ) عَنْ مُحَاهِد، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَـــيْنَ عَيْنَيْـــهِ كَافِرٌ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنَّهُ، قَالَ : ﴿ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّـــا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي».

109 \_ (و) عَنْ حَابِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةً بْسَنُ مَسْعُود، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ ...، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ » .

• 17 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ هَالَ : هَالَ النَّبِيُّ هَا : « حِينَ أُسْرِيَ بِي، لَقِيتُ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ » \_ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ هَا : ﴿ فَإِذَا رَجُلُّ \_ حَسِبْتُهُ قَالَ : مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرُّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، قَالَ : وَلَقِيتُ عِيسَى \_ فَنَعْتَهُ النَّبِيُّ هَا : فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، \_ يَعْنِي حَمَّامًا \_ قَالَ : وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عِيسَى \_ فَنَعْتَهُ النَّبِيُّ هَا : وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ \_ عَلَيْهِ \_ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَده بِهِ، قَالَ : فَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدَهِمَا لَبَنّ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لَـ عَلَيْهِ \_ ، وَأَنَا أُشْبَهُ وَلَده بِهِ، قَالَ : فَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدَهِمَا لَبَنّ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لَـ عُلَيْهِ لَى اللّهَ عَلَيْهِ \_ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَده بِهِ، قَالَ : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ \_ أَوْ صَالَبَنَ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ \_ أَوْ وَ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، [1] أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمِّتُكَ » .

[١] ( « الحَمْدُ لله الَّذي هَدَاكَ للْفِطْرَة » ) .

# ٧٥ \_ (بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)

١٦١ عنْ نَافِع، قَالَ : قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانِي النّاسِ الْمَـسيحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهُ عَيْنَ الْيُمنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ عَلَيْهُ عَيْمًا عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالُونَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَه

قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لَمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، [١] وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُلُو الرِّجَالِ، تَضْوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً [٢] جَعْدًا، قَطَطًا، وَطُلَا يَنْهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَالُوا : هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ » .

[١] « لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللَّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً »].

[۲][ « أَحْمَرَ، جَسِيماً (١) »].

[٣] [ « كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ » ] .

<sup>(</sup>١) سياق هذه الكلمة في الصحيح (حسيمٌ) بالرفع، وأوردتما منصوبة مراعاة لموضعها ههنا .

١٦٢ ﴿ وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِحْــرِ، فَحَلاَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفَقْتُ أُحْبِرُهُمْ عَنْ آياته، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ﴾ .

177 - (و) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه فِيَظَ : « لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الْحجْرِ، وَقُرَيْسٌ تَسْأَلْنِي عَـنْ مَسْرًايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْلِسِ، لَمْ أُنْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطَّ، قَالَ : فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي مَسْرًايَ، فَسَأَلُونِي عَنْ شَيْءَ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِياءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا وَيُسَى بَنُ مَرْيَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ قَائِمٌ يُصلّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَّالَ شَنُوءَة، وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ قَائِمٌ يُصلّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي رَجُل مُرْيَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ، قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي مَسْعُود التَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ، قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي مَسْعُود التَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ، قَائِمٌ يُصلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي فَي مَالِكُ، مَالْكَ، مَالْكَ، مَالِكُ، مَالِكُ، مَالِكُ، مَالَاكُ، مَالِكُ، مَالْكَ، مَالَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْه، فَلِلْهُ ، فَلْلَقْوَتُ إِلَيْه، فَلَلْقَانِي بِالسَّلاَم ».

#### ٧٦ \_ (بَابٌ في ذكر سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى)

174 \_ عَنْ عَبْدالله، قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَة، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ : فَأَعْظِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ : فَأَعْظِي رَسُولُ اللَّهِ قَلَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النحم : 17] قَالَ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب، قَالَ : فَأَعْظِي رَسُولُ اللَّهِ قَلَى السَّدُرَةَ مَا يَغْشَى أَوْاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ مِنْ أُمَّتِهِ مَاتُ أَلَا اللهُ مَا يُعْرَبُونُ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّةٍ مِنْ الْمُقْرَقِي المَالَّدِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُقْرَةِ الْمُؤْمِولُ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٦٥ - (وَعَنْهُ)، قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النحم: ١١] [١، ٢] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمِ -، [٣] لَهُ سِتُمائَةِ حَنَاحٍ.

- [١](﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾[النحم: ٩]).
- [٢] ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ [النحم: ١١]).
  - [٣] [في صُورَته] .

٧٧ ـــ (بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللّهِ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ﴾ وَهَلْ رَأَى النّبِيُ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الإسْرَاء ؟)

١٦٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾[النحم : ١٣] قَالَ : رَأَى جِبْرِيلَ .

۱۹۷ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النحم : ١١، ١٣]، قَالَ : رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَتَمَ شَيْعًا مِنْ كَتَابِ اللَّهِ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُـــولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رسَالَتَهُ ﴾ [المائدة : ٦٧] [٣] .

قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَد، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَــنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [النمل : ٦٥] .

[١] (قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ، لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ) .

[٢] [قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : فَأَيْنَ قَوْله : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْـــدِهِ مَــــا أُوْحَى ﴾ ؟ قَالَتُ : إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ، كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ السِّمَاءِ] .

[٣] [وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعُشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَـــتُّ أَنْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَـــتُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾] [الأحزاب : ٣٧] .

٧٨ \_ (بَابٌ فِي قَوْلِهِ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمِ \_ : نُورٌ أَنَى أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ : رَأَيْتُ نُورًا)

١٦٩ ــ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ : « نُورٌ ٱنَّى أَرَاهُ » .

٧٩ ـــ (بَابٌ فِي قَوْلِهِ ـــ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ـــ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ : حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَثَنَفَهُ لأَحْرَقَ وَ ﴿ كَانَاهُ النَّورُ لَوْ كَثَنَفَهُ لأَحْرَقَ مِنْ خَلْقِهِ ﴾ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ﴾

• ١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_

لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقَسْطَ، وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ فَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ فَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، [١] لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَفَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » . [١] ( « النَّالُ » ) .

# ٨٠ ـــ (بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)

١٧١ \_ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ حَنْتَانِ مِنْ فِضَّة : آنيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَحَنْتَانِ مِــنْ ذَهَب : آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّــةِ عَدْنٌ ﴾ .

١٧٢ — (وَ) عَنْ صُهَيْب، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَنَّة الْحَنَّة، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ ــ تَبَــارَكَ وَتَعَالَى ـــ : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْحِلْنَا الْحَنَّةَ وَتُنَحَّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكُشِفُ أَنْحِلُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ، ــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ » [١] .

[١][ « ثُمَّ تَلاَ هَذه الآيَةَ : ﴿ للَّذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾][يونس: ٢٦].

#### ٨١ ـــ (بَابُ مَعْرفَة طَريق الرُّؤْيَة)

 مِمَّنْ يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّحُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْسنِ آدَمَ إِلاَّ أَنْسرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَــيْهِمْ مَـــاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْاتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللّه تَعَالَى مَنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعبَاد، وَيَنْقَى رَجُلّ مُقْبِلٌ بِوَجْهِه عَلَى النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْحَنَّة دُحُولًا الْحَنَّةَ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَني ريحُهَا وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ ۖ ـــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ــــ : هَلْ عَسَيْتَ ۚ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ، وَمَوَاثِيقَ، مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيَصْرفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْحَنَّة، وَرَآهَا سَكَتَ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ ! قَدِّمْني إِلَى بَابِ الْجَنَّة، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيقَكَ لاَ تَــسْأَلُني غَيْــرَ الَّــذِي أَعْطَيْتُكَ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! وَيَدْعُو اللَّهَ، حَتَّى يَقُولَ لَهُ : فَهَــلْ عَــسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَعزَّتِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُود، وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَسَى بَابِ الْحَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ، انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَدْحلْني الْحَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ ــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ــ لَهُ : أَلَــيْسَ قَـــدْ أَعْطَيْــتَ عُهُودَكَ، وَمَوَاثِيقَكَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطيتَ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ لِـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِـ منْهُ، فَإِذَا ضَحكَ اللَّهُ منْــهُ، قَــالَ : ادْخُل الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا، قَالَ اللَّهُ لَهُ : تَمَنَّهُ ! فَيَسْأَلُ رَبَّهُ، وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا، وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ به الأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ذَلكَ لَكَ، وَمثْلُهُ مَعَهُ » .

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ : وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِهِ شَيْئًا، حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُسُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لَذَلِكَ الرَّجُلِ : « وَمِثْلُهُ مَعَهُ »، قَالَ : أَبُو سَعِيد : « وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ »، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا حَفَظُتُ إِلاَّ قَوْلُهُ : « ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ »، قَالَ أَبُو سَعِيد : أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ .

1٧٤ ـ (و) عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ : أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ! هَلْ نَرَى رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ! هَلْ نَرَى رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّه اللَّه عَلَى الطَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ ﴿ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّه الْمَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ ﴿ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّه لِلَّهَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ ﴿ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّه لَا يَا رَسُولَ اللَّه ! قَالَ : ﴿ مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّه لِللَّهِ عَلَى لَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّه لَم تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللَّه لِللَّهُ عَنْ اللَّه لِللَّهُ عَلَى اللَّه عَنْ اللَّه لِللَّهُ عَنْ اللَّه لِللَّهُ عَلَى اللَّه عَنْ اللَّه لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّه مِنْ بَرِّ، وَفَاحِرٍ، وَغَبَّرٍ أَهْلِ الْأَصْنَامِ، وَالْأَنْصَابِ، إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَرِّ، وَفَاحِرٍ، وَغُبَّرٍ أَهْلِ

الْكَتَاب، فَيَدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ : لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ منْ صَاحِبَة، وَلاَ وَلَد، فَمَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقَنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيَقَالُ لَهُمْ : مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسيَحَ ابْنَ اللَّه، فَيُقَالُ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ ! مَا اتَّخَذَ اللَّهُ منْ صَاحبَة وَلاَ وَلَد، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَـــاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : عَطْشْنَا يَا رَبَّنَا ! فَاسْقَنَا، قَالَ : فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَردُونَ، فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقُ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ــ تَعَالَى ــ مِنْ بَرِّ، وَفَــاجِر أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ــ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ــ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا، قَالَ : فَمَا تَنْتَظِرُونَ ؟ تَتْبَعُ كُـــلُّ أُمَّة مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ في الدُّنْيَا، أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُــولُ: أَنَــا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ باللَّه مِنْكَ، لاَ نُشْرِكُ باللَّه شَيْئًا \_ مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلاَثًا \_ حَتَّــى إِنَّ بَعْــضَهُمْ لَيَكَـــادُ أَنْ يَنْقَلبَ، فَيَقُولُ : هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيُكْشَفُ عَنْ سَاق، فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَــانَ يَسْجُدُ للَّه منْ تَلْقَاء نَفْسه ؛ إلاَّ أَذنَ اللَّهُ لَهُ بالسُّجُود، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً، وَرَيَاءً، إلاَّ جَعَـلَ اللَّـهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحْدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُم، وَقَدْ تَحَوَّلَ في صُورَته الَّتي رَأُوهُ فيهَا أَوَّلَ مَرَّة، فَقَالَ : أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا ! ثُمَّ يُضْرَبُ الْحِسْرُ عَلَى حَهَنَّمَ، [١] وَتَحِلُّ الــشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ سَلَّمْ، سَلَّمْ» قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! وَمَا الْحِسْرُ ؟ قَالَ : « دَحْضٌ مَزلَّـةٌ فيــه خَطَــاطيفُ، وَ كَلاَلِيبُ، وَحَسَكُ، تَكُونُ بَنَحْد فِيهَا شُوَيْكَةً، يُقَالُ لَهَا : السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَمَحْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ، فِي نَارِ حَهَـــَّمَ، حَتَّى إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ! كَــانُوا يَــصُومُونَ مَعَنَــا، وَيُــصَلُّونَ، وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَت النَّسارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ : ارْجِعُــوا فَمَــنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ حَيْرٍ ؛ فَأَحْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ حَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ! لَمْ نَذَرْ فيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ : ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ حَلْقًا كَتْيِرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ : ارْجُعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ منْ خَيْر، فَأَخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا خَيْرًا ـــ وَكَانَ أَبُو سَعيد الْخُــــدْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلُمُ مِثْقَـالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَـلُّكُ حَـسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَحْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٤٠] \_ فَيَقُولُ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : شَفَعَت الْمَلاَئكَــةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُوْمِنُونَ، وَلَمْ يَيْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيَخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَسَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرِ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ : نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُ سُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ، أَوْ إِلَى الْشَّحَرِ مَا يَكُونُ إِلَى السَّمَّسِ أُصَـيْفِرُ، وَمَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَيْيَضَ » .

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ ؟ .

قَالَ : ﴿ فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ، الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ فَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا! الْجَنَّةَ بَغَيْرِ عَمَلٍ عَمْلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ فَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ : لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ : رِضَايَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا » .

[١][قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ] .

#### ٨٢ \_ (بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّالِ)

1۷٥ ــ عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ يُدْحِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْحَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، يُــدْحِلُ مَــنْ يَشَاءُ برَحْمَتِهِ، وَيُدْحِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، [١] ثُمَّ يَقُولُ : انْظُرُوا مَنْ وَجَدَّثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِــنْ إِيمَانَ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ امْتَحَشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْجَيَاةِ أَوْ الْجَيَا، [٢] فَيَنْبُتُونَ فِيــهِ كَمَــا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، [٣][٤] أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ؟ » [٥] .

[١][ « أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا، وَلاَ يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَــاسٌ أَصَــابَتْهُمُ النَّــارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفِاعَة » ] .

[٢][ ﴿ ثُمَّ قِيلَ : يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ ﴾ ] .

[٣] ( « كَمَا تَنْبُتُ الْغُتَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ » ) . [٤] ( « كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِئَةِ، أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ » ) .

[٥] [فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بالْبَادِيَة] .

#### ٨٣ ــ (بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا)

١٧٦ حَنِ ابْنِ مَسْعُود : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : [١] « آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ رَجُلٌ، [٢] فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكُبُو مَرَّةً، وَيَعُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَدْنِنِي مِنْ هَـــذِهِ

الشَّحَرَةِ ؛ فَلاََسْتَظِلَّ بِظلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ حَوَّ وَجَلَّ حِ : يَا ابْنَ آدَمَ ! لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَ اللَّهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ ؛ لاَ يَا رَبِّ ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَغْذَرُهُ ؛ لاَّنَهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْه، فَيُدُنِهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لاَ أَسْأَلُكُ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلَمْ تُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا ؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذَرُهُ، لاَنَّهُ يَعْرَهَا ؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا ؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا وَيُعْرَفُهُ وَيَعْدَرُهُ ، لاَنَّهُ عَيْرَهَا وَاللَّهُ عَيْرَهَا ؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا وَيَعْرَهُ وَيَعْرَهُ وَيَعْلَى إِنْ أَدْنَاهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَيْرَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ يَعْرَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُا وَلَيْنِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

فَضَحَكَ ابْنُ مَسْعُود، فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّ اللّهِ ﷺ، فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : « مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حِينَ قَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ».

[1][ « إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ » ] .

[٢] [ ﴿ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ حَبْوًا ﴾ ] .

[٣] [ « فَيَقُولُ اللَّهُ ـــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـــ لَهُ : اذْهَبْ، فَادْخُلِ الْحَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا »] .

[٤][ ﴿ فَيَحِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ ﴾ ] .

[٥][ ﴿ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! وَجَدَّتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ اللَّهُ ـــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـــ لَهُ : اذْهَبْ، فَادْخُلْ الْمَحَنَّةَ، قَالَ : فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! وَجَدَّتُهَا مَــلاَّى، فَيُوْدِ اللَّهُ لَهُ : » ] فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : » ]

[٦] [ « تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَه : » ] .

[٧][اذْهَبْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ : إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا » ] .

[٨] [قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً] .

#### ٨٤ ــ (بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا)

١٧٧ ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلُّ صَرَفَ اللَّهُ

وَحْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْحَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَحَرَةً ذَاتَ ظِلِّ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ! قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّحَرَةِ أَكُونُ فِـــي ظلِّهَا » .

وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود، وَلَمْ يَذْكُرْ: « فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ ؟ »، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . وَزَادَ فِيهِ : « وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ : سَلْ كَذَا، وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ : هُـــوَ لَــكَ، وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهُ، قَالَ : ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولاَنِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا، وَأَحْيَانَا لَكَ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعْطِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَعْطِيتُ » .

1٧٨ - (و) عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّالَ مُوسَى رَبَّهُ : مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةَ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلَّ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَذْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ لَهُ: ادْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ لَهُ: الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ : أَيْ وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمَثْلُهُ، وَمَثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمَثْلُهُ، وَمَثْلُهُ مُنْكُ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ : مَا لَكَ مَ وَمَثْلُهُ، وَمَثْلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

قَالَ : رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَــمْ تَــرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ : وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ : ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ الآيَةَ » [السحدة : ١٧] .

١٧٩ ﴿ (وَ) عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ دُخُولاً الْحَنَّةَ، وَآخِرَ اللَّه ﷺ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ صَغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا، أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَيُقَالُ : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا، وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كُذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كُلَّا وَكَذَا كُلَّ وَعُولَ اللَّهُ عَمْلُكُ مُكَانَ كُلِّ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كَبَارٍ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقُولُ لَا لَا عَمْ لَكُ مَكَانَ كُلِّ سَيْعَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُّ سَيْعَةً حَسَنَةً، فَيَقُولُ : رَبِّ ! قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَهُنَا » .

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ ضَحك حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ .

• ١٨ ـــ (وَعَنْ أَبِي) الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدالله، يُسْأَلُ عَنْ الْوُرُود، فَقَالَ : نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْ كَذَا، وَكَذَا ـــ انْظُرْ ـــ أَيْ : ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ : فَتَدْعَى الأَمَمُ بِأَوْثَانِهَا، وَمَا كَانَتْ تَعْبُــــدُ الأَوَّلُ،

<sup>(</sup>١) قال القاضي: أظلم هذا الحرف على الراوي، أو امحى فعبر عنه بـــ(كذا وكذا)، وفسره بقوله: (أي فوق الناس)، وكتب عليه: (انظر). تنبيها، فحمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه.

فَالأُوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ وَ مَوْمِنِ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَحَلَّى لَهُمْ مُنَافِق، أَوْ مُؤْمِنِ نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَحَلَّى لَهُمْ مُنَافِق، أَقْ مُؤْمِنِ نَظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَحَلَّى لَهُمْ مُنَافِق، أَقْ مُؤْمِنِ نُورًا، ثُمَّ يَتْبَعُونَهُ، وَعَلَى حِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاليبُ، وَحَسَكُ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُونَهُ الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةً وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، سَبْعُونَ أَلْفًا لاَ يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوا الْمُؤْمِنُونَ، فَتَا اللَّهُ وَكَانَ نَحْمٍ فِي السَّمَاء، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحلُّ الشَّفَاعَةُ، ويَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ، وكَانَ فَي السَّمَاء، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحلُّ الشَّفَاعَةُ، ويَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ، وكَانَ فِي السَّمَاء، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحلُّ الشَّفَاعَةُ، ويَشُعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وكَانَ فِي السَّمَاء، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحلُ الشَّفَاعَةُ، ويَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ، وكَانَ فَي السَّيْلِ، ويَذُعْرَ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُحْعَلُونَ بِفِنَاء الْحَنَّة، ويَحْعَلُ لَهُ الدُّنْيَا، وعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا .

١٨١ ـــ (وَعَنْ) جَابِرَ بْنِ عَبْداللَّه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، يَحْتَرِقُـــونَ فيهَا، إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ .

١٨٢ — (وَعَنْ) يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ : كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ، فَخَرَجْنَا فِي عَصَابَة ذَوِي عَدَد، نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ : فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدينَة، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْداللَّه يُحَدِّثُ الْقَوْمَ — عَلَى النَّاسِ قَالَ : فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْحَهَنَّمِينَ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا صَاحِبَ مَسُولِ اللَّه ! مَا هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْحِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ [آل عمران : ١٩٢] رَسُولِ الله ! مَا هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْحِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ [آل عمران : ١٩٢] وَ لَلْهُ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [السجدة : ٢٠]، فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَتَقْرَأُ اللَّهُ فِيهِ ... الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّد \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ؟ \_ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ \_ .. اللهُ بِهُ مَنْ يُخْرِجُ الله بِهِ مَنْ يُخْرِجُ . . قَالَ : فَقَالُ الْمُحْمُودُ، الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ .

قَالَ : ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ، وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْه، قَالَ : وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ : غَيْرَ أَنَّهُ قَــــدْ زَعَمَ أَنْ قَوْمًا يَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ : يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، قَـــالَ : فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّة، فَيَغْتَسلُونَ فِيه، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ، فَرَجَعْنَا، قُلْنَا : وَيْحَكُــَمْ أَتُـــرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَرَجَعْنَا، فَلاَ وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ .

١٨٣ ـــ (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ أَرْبَعَةٌ، فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ، فَيُنْجِيهِ أَللَّهُ مِنْهَا » .

١٨٤ ـــ (وَعَنْهُ)[١]، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ لِـــذَلِكَ [٢]، فَيَقُولُونَ : قَالَ : فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ آدَمُ أَبُـــو فَيَقُولُونَ : أَنْتَ آدَمُ أَبُـــو الْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ، فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا [٣] عِنْدَ رَبِّكَ، حَتَّى

يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيْتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ النَّوا إِبْرَاهِيمَ عَلَى النَّحَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلِيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلِيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلِيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ وَكَنِ النَّوا إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ وَاعْطَاهُ اللَّهُ عَلَيلاً، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهُ وَاعْطَاهُ اللَّهُ وَكَامِتَهُ اللَّهِ وَكَامِتَهُ، وَتَعْتُ اللَّهُ وَكَامِتَهُ، وَيَقْولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيْتَهُ اللَّهِ وَكَلِمتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيْتَهُ اللَّهِ وَكَلِمتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيْتَهُ اللَّهِ وَكَلِمتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِ لَ اللَّهُ وَكَلَمتَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَكِ لَ اللَّهُ وَكَلَمَهُ اللَّهُ وَكَلَمتُهُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَكَلَمتُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَعْ رَأُسِي، فَأَوْلُ : يَا مُحَمَّدُ ! وَلَا مَا عَلَهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَعُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَعُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَلْعُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَلْعُ وَلَا اللَّهُ الْمَلْعُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْ وَلَا اللَّهُ الْمَلْعُ وَلَا اللَّهُ الْمَلْعُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

[۱] [حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِيُّ، قَالَ : الْطَلَقْنَا إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِك، وَتَشَفَّعْنَا بِثَابِت، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْه، وَهُـــوَ يُصَلِّي الضَّحَى، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا تَابِتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْه، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِه، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا حَمْـــزَةَ ا إِنَّ يُحَدِّنَهُ مُ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ :].

[٢]( « فَيُلْهَمُونَ لللَّكَ » ) .

[٣] (« لذُرِّيَّتك » ] .

[٤] ( ﴿ فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ الآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ » ] .

[٥][ ﴿ فَأَقُولُ : رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي » ] .

[٦]( « فَيُقَالُ : انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ، أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا ») .

[٧] [ ﴿ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي، فَأَحْمَدُهُ بِتلْكَ الْمَحَامِد ﴾ ] .

[٨][ « فَأَقُولُ : أُمَّتي أُمَّتي » ] .

[٩]( « فَيُقَالُ لِي : انْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِحْهُ مِنْهَا » ) .

[١٠] [« ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ، يَتِلْكَ الْمُحَامِدِ، ثُمَّ أُحِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ

رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ! أُمّتِي، أُمّتِي، فَيْقَالُ لِي : الْطَلَقْ، فَمَسَنَ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِنْ إِكَان، فَأَخْرِجُهُ مِنَ النّارِ، فَأَنْطَلَقُ فَأَفْعَلُ ﴾. هَسنَا مَنْ عَلَيْه، وَهُو مُسْتَخْف فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَة، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْه، فَسَلّمْنَا عَلَيْه، فَقُلْنَا : يَا أَبَا سَمِيد ! جَنْنا مِنْ عِلْد عَلَيْه، فَسَلّمْنَا عَلَيْه، فَقُلْنَا : يَا أَبَا سَمِيد ! جَنْنا مِنْ عِلْمَ عَلْمُ عَلْمَ مَثْلُ حَديث حَدَّنْناهُ فِي الشَّفَاعَة، قَالَ : هيه، فَحَدَّنْناهُ الْحَديثَ، فَقَالَ : هيسه، أَخْدَلْنَاهُ وَلَا الشَّفَاعَة، قَالَ : هيه، فَحَدَّنْناهُ الْحَديثَ، فَقَالَ : هيسه، فَحَدَّنْناهُ الْحَديثَ، فَقَالَ : هيسه، أَوْمَد خَمِيعٌ، وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْعًا مَا أَدْرِي أَنسيَ، الشَيْخُ أُو كُرَه، أَنْ يُحَدِّثُكُمُوهُ، : « ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَة، فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ الْمَحَامِد، ثُمَّ أَخْرُ لَكُمْ هَذَا إِلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُو يَعْدَل عَمْ مَلُكَ الْمُحَمِّد، وَلَقُولُ : يَا رَبِّ ! اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ثُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ! اللّهُ اللهُ هُ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ لِكُ، وَسَلْ ثُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ! اللهُ اللهُ هُ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ، وَلَكِنْ وَعِرَّتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَعَظَمَتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَعَظَمَتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَعَظَمَتِي، وَكَبْرِيَاتِي، وَكَلْ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِللّهُ إِلاَ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ هَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللّهُ هُ قَالَ : لاَ إِلْهُ إِلْا اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلا اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلْا اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ هُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلْهُ اللهُ هُ إِلَى اللّهُ هَا إِلَاهُ اللهُ هُ اللهُ

قَالَ : فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُرَاهُ، قَالَ : قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ يَوْمِئِذٍ جَمِيعً] .

١٨٥ -- (وَعَنْهُ) : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُــرَّةً، ثُــمًّ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً » .

١٨٦ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللّه ﷺ يَوْمًا بِلَحْمِ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجُبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ،  $[ \hat{ } \hat{ } ]$  وَهَلْ تَلْرُونَ بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ النَّاسِ مَنَ الْغَمِّ الْبَصَرُ، وَتَلاثُو الشَّمْسُ، فَيَبُّلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْحَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ، وَمَا لاَ يَحْتَمُلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْمَ، فَيَقُولُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : اثْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ : يَا بَعْضُ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمَ الْمَلاَئِكَةَ، فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَخْصَبُ النَّامُ مِنَ الْعُمْ لَلَا تَرَى إِلَى مَا فَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ الْمُعَلِيقُونَ لَهُمُ اللّهُ عَبْدًا اللهُ عَنْكُ وَلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَرْدُ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَبْدًا اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْهُ لَنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلا لَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلا لَو اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي ! نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ نَبِيُّ اللَّه، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَـــرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ [٢] نَفْسِي ! نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّه، فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَالاَته، وَبَتَكْليمه عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَــضَبًّا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا؛ لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي ! نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَسَى عِيسَى ﷺ فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَــةٌ مِنْــهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيه أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ لَـــهُ ذَنْبُـــا \_\_ نَفْسِي ! نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﷺ، فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّـهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطَلَقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ، وَيُلْهِمُني مِنْ مَحَامِدِه، وَحُسْنِ النُّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْمًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُــشَفَّعْ، فَــأَرْفَعُ رَأْسَي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي ! أُمَّتِي ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ، مِسنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ، لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرِ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكّة وَبُصْرَى ».

[١] [ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى، فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونَهُ، قَـــالَ : « أَلاَ تَقُولُونَ كَيْفَهْ ؟ »، قَالُوا : كَيْفَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟]

[7] [«وَذَكَرَ قَوْلُهُ فِي الْكَوْكَبِ : هَذَا رَبِّي، و قَوْله لآلهَتهمْ : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، و قَوْله: إِنِّي سَقِيمٌ »]. 
1 1 (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةَ قَالاً : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « يَحْمَعُ اللّهُ \_ تَبَارِكَ وَتَعَسَلَى \_ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُرْلَفَ لَهُمُ الْحَثَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْحَثَّة، فَيَقُولُ : وَهَلْ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُرْلُفَ لَهُمُ الْحَثَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ أَلهُمُ الْحَثَّةُ إِلاَّ حَطِيعَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ \_ خَلِيلِ اللَّهِ \_ ... وَاللهُ وَرُاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ، السَّذِي قَالُ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ، السَّذِي كَلَّمَهُ اللّهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، انْهُبُوا إِلَى عَبِسَى، كَلِمَةِ اللّهِ وَرُوحِهُ، كَلَّمَهُ اللّهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ : يَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اللهُ يَكُولُ اللهُ مَا لُلهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ وَرُوحِهُمُ اللّهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْ اللهُ وَرُوحِهُمُ ، فَيُؤُومُ ، فَيُؤُومُ ، فَيُؤُونُ اللهُ وَرُومَ سَلُ الأَمَانَهُ ، وَتُوسَلُ الأَمَانَهُ ، وَلَومَ سَلُ الأَمَانَهُ ، وَالسَرَّحِمُ ، فَيُقُولُ : عِيسَى ، كَلِمَ اللهُ مَا وَلَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَتَقُومَانِ حَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِينًا، وَشِمَالاً، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»، قَالَ : قُلْتُ بِأبي أَنْتَ وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَـــرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ، وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَــــدِّ الرِّجَالِ تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، يَقُولُ: رَبِّ سَلَّمْ! صَلَّمْ! حَتَّى تَعْجزَ أَعْمَالُ الْعبَاد، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا، قَالَ : وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ بِأَحْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ » .

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ حَرِيفًا .

٨٥ \_ (بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا)
١٨٨ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا [١][٢] <sub>»</sub> .

[١][ « لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ، إِلاَّ رَجُلُّ وَاحِدٌ » ]. [٢][ « وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّة »].

١٨٨ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « آتِي بَابَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْحَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ! فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَ حَدِ قَبْلَكَ » .

# ٨٦ \_ (بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَة لأُمَّته)

• ١٩ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي احْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ وَإِنِّي احْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ

١٩١ ــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وَإِنِّسِي اخْتَبَــأْتُ دَعْوَتي، شَفَاعَةً لأُمَّتي يَوْمَ الْقيَامَة » .

١٩٢ ﴾ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شُفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة ».

## ٨٧ ـــ (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِه وَبُكَائِه شَفَقَةً عَلَيْهِمْ)

١٩٣ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَــلَّ \_ فِــي إِبْــرَاهِيمَ : ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآيَةَ [إبراهيم: ٣٦] وَقَالَ عِيسَى ـــ عَلَيْهِ السَّلاَم ـــ: ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَـــالَ : اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي، وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ : يَا جَبْرِيلُ ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد \_ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ \_ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ \_، فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد، فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوعُكَ » .

٨٨ — (بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ)
 ١٩٤ — عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ: « فِي النَّارِ »، فَلَمَّا قَفَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: « إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ».
 إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ».

#### ٨٩ ـــ (بَابٌ في قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَأَنْدُرْ عَشيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ )

190 — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: [1] ﴿ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِشَمْسٍ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدالْمُطَلِبِ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدالْمُولُولَ أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا » .

[۱][ « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ » ] .

[٢][ « يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ! لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» ] .

[٣][ « بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، سَلِينِي بِمَا شِئْتِ » ] .

197 — (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَسى الصَّفَا، فَقَالَ : ﴿ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّد ! يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ! يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِسنَ اللَّه شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شَئْتُمْ ﴾ .

الْمُحْلَصِينَ (١) خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَنَفَ : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ (١)، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَنَفَ : ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ! ﴾ .

فَقَالُوا : مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ ؟ قَالُوا : مُحَمَّدٌ، فَاحْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي فُلاَن ! يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ ! يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ ! ﴾، فَاحْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْنَكُمْ لَوْ أَخْبُـــرَّتُكُمْ أَنَّ خَـــيْلاً

<sup>(</sup>١) قال النووي : الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخ تلاوته .

تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْحَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ »، قَالُوا: مَا حَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: « فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَديد » .

قَالُ : فَقَالَ أَبُو لَهَب : تَبًّا لَك، أَمَا حَمَعْتَنَا إلاَّ لهَذَا ؟ .

ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ ٱلسُّورَةُ : {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَقَدْ تَبٌّ} \_ كَذَا، قَرَأَ الأَعْمَشُ \_ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

#### • ٩ \_ (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لأَبِي طَالِب وَالتَّحْفيف عَنْهُ بِسَبَبِهِ)

١٩٨ - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٌ بِشَيْءٍ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَعْمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرُّكِ الأَسْفَلِ مِنَ يَحُوطُكَ، [١] وَيَعْضَبُ لَكَ، قَالَ : « نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرُّكِ الأَسْفَلِ مِنَ اللَّهِ [٢] » .
 النَّارِ [٢] » .

#### [١][وَيَنْصُرُكَ].

[٢](قَالَ : « نَعَمْ وَحَدْثُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ » ) .

۱۹۹ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ : ﴿ لَعَلَّهُ تَنْفَعُــهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُحْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ ﴾.

#### ٩١ ــ (بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا)

ُ • • ٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِــنْ نَارٍ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ نَعْلَيْهِ » .

١٠٢ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَانُهُ » .
 يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَانُهُ » .

َ ٣٠٠ ـ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، [١] مَــنْ لَــهُ نَعْلَانِ، وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْــهُ عَــذَابًا، وَإِنَّــهُ لِأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا » .

[1][ « يَوْمَ الْقيَامَة »].

# ٩٢ ـ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ)

٢٠٣ ــ عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِـــمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : « لاَ يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيثَتِي يَوْمَ الدِّينِ » .

# ٩٣ ــ (بَابُ مُوالاَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ)

٢٠٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ : « أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي - يَغْنِي فُلاَنًا - لَيْسُوا لِي بِأُولِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ » .

# ٩٤ ــ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلاَ عَذَابِ)

٢٠٥ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِ ــــيَ زُمْـــرَةٌ، [١] هُــــمْ
 سَبْعُونَ أَلْفًا، [٢] تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ادْعُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمُّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ »، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » .

- [١][ « وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ » ] .
- [٢] (« بِغَيْرِ حِسَابٍ » ] .
- ٧٠٦ ـــ (وَ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْـــرِ حساب ﴾ .

قَالُواً : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : ﴿ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَكْتُوُونَ، وَلاَ يَسْتُرْقُونَ، [1] وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾. فَقَامَ عُكَاشَةُ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ : ﴿ أَنْتَ مِنْهُمْ ﴾، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا نَبِسيَّ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ : ﴿ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ﴾ .

[١][ « وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ » ] .

٢٠٧ ــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَــبْعُونَ أَلْفًـــا، أَوْ سَبْعُمائَة أَلْف ــ لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ (١) أَيَّهُمَا قَالَ ــ مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ، حَتَّى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .

٢٠٨ ــ (وَعَنْ) حُصَيْنِ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ : أَيْكُمْ رَأَى الْكُو ْكَــبَ اللّذِي الْقَضَّ الْبَارِحَةَ، قُلْتُ : أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةً، وَلَكَنِّي لُدغْتُ، قَالَ : فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ اللّذِي الْقَضَّ الْبَارِحَةَ، قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ : حَدِيثٌ حَدَّنَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ : وَمَا حَدَّثَكُمْ الــشَّعْبِيُّ، قُلْتُ : حَدَيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ : وَمَا حَدَّثَكُمْ الــشَّعْبِيُّ، قُلْتُ : حَدَّثَنَاهُ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : « لا رُقْيَة إِلاً مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ » .

<sup>(</sup>١) هو سلمة بن دينار المدني ؛ الراوي عن سهل بن سعد ﷺ .

فَفَالَ : قَدْ أَحْسَنَ مَنِ ائْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « عُرِضَـتْ عَلَـيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالرَّجُلُ، وَالرَّجُلَان، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِـي سَـوادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي : هَذَا مُوسَى ﷺ، وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَنَظَرْتُ، فَلَا مُوسَى ﷺ، وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَقَيلَ لِي : هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي : هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلاَ عَذَابٍ ».

ثُمَّ نَهَضَ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ، وَلاَ عَــذَابِ، فَقَــالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلاَمِ، وَلَمَّ يُشْرِكُوا بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلاَمِ، وَلَمَّ يُشْرِكُوا بِعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلاَمِ، وَلَمَّ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ »، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَــالَ : « هُمْ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلاَ يَسَتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ : « أَنْتَ مِنْهُمْ »، ثُمَّ قَامَ رَجُــلٌ آخَــرُ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » .

#### ٥ ٩ \_ (بَابُ كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

٢٠٩ عنْ عَبْدالله، قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، في قُبّة نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً،[١] فَقَالَ : « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ »، قَالَ : [٢] قُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ » [٣]، فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْ لِلْجَنَّدةِ، وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّدةَ لا يَعْمْ . فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْ لِلْجَنَّدةِ، وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّدةَ لا يَعْمْ . فَقَالَ : « وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْ للللّؤورِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالْلَمْ فَي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالْلَمْ عُرَةِ السَّعْرَةِ في جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالْلَمْ السَّعْرَةِ اللّهَ وَا إِلّهُ كَالسَّعْرَةِ النَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالْلَمْ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَحْمَرِ » .

[١][خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَمٍ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ﴾ ] .

- [٢][فَكَبَّرْنَا] .
- [٣][قَالَ : فَكَبَّرْنَا] .

97 \_ (بَابُ قَوْلِهِ : « يَقُولُ اللَّهُ لآدَمَ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْف تِسْعَمائَة وَتِسْعَينَ » ) • 97 \_ عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَقُولُ اللَّهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_ : يَكَ الْهُ أَبِي سَعِيد، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَقُولُ اللَّهُ \_ عَنْ النَّارِ ، قَالَ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ لَيْكُ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ : فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ اللَّهُ عِسْمَافَةً وَتِسْعَينَ، قَالَ : فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُولَ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللْمُ الل

سُكَارَى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ »، قَالَ : فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : « أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ »، قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ! إِنِّي لِأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّة »، فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ! إِنِّكَ لَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّة »، فَحَمِدْنَا اللَّه وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ! إِنِّكَ لَمُطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة »، فَحَمِدْنَا اللَّه وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّكَ مَثَلُ اللَّهُ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّكَ مَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلِّدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ [1] أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّة ؛ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأَمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلِّدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ [1] أَوْ كَالرَّقْمَة فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ » .

[١][ « أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَبْيَضِ » ] .

رَفَحُ عجس ((رَجِحَ إِي (الْنَجَسَّيَ (السِّكِين (النِرُمُ (الِنِزووكِ سِين (النِرُمُ (الِنِزووكِ www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ ١ - (بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ)

٢١١ ـ عَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْللَان، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْللَان، أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَوَات، وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ تُـورٌ، وَالَـصَّدَقَةُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّه، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا».

#### ٢ \_ (بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَة للصَّلاَة)

٢١٢ ــ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللَّه بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلاَّ تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ» . وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ .

٣ ٢ ١ - (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّــى يَتَوَضَّأً».

#### ٣ \_ (بَابُ صفَة الْوُضُوء وَكَمَاله)

٢١٤ - عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، دَعَا بِوَضُوء، فَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلَـي كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَـي إلَـي الْكَعْبَـيْنِ الْمَرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَـي الْكَعْبَـيْنِ الْمَرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُـمَّ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَعْبَـيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِه».

قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ .

[١] (فَأَفْرَغُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَغَسَلَهُمَا).

[٢] [أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَ] .

#### عُ ــ (بَابُ فَضْلُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاَةِ عَقْبَهُ)

٧١٥ = عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَهُ الْمُسؤِدِّ، وَلَا إِلَّهُ عَنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوء، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ ! لأُحَدِّثَنَكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ فَي كَتَابِ اللَّهَ مَا حَدَّثَتُكُمْ ! إِنِّي عَنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوء، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ ! لأَحَدِّثَنَكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ فَي كَتَابِ اللَّهُ مَا حَدَّثَتُكُمْ ! إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى صَلاَةً [٢] إلا غَفَرَ اللَّهُ لَمُسْلِمٌ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلاَةً [٢] إلا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَة الَّتِي تَلِيهَا [٣] ».

[١] [عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتَنَا هَذِه، قَالَ: مِسْعَرٌ، أُرَاهَا الْعَصْرَ، فَقَالَ: ﴿ مَــا أَدْرِي أَحَــدِّثُكُمْ بِــشَيْء، أَوْ أَسُكُتُ ؟ ﴾، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّ كَانَ خَيْرًا، فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ] . [٢] ﴿ ﴿ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ﴾ ) .

[٣][قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ إِلَى قَوْلِــــهِ: ﴿ اللَّاعِنُــــونَ ﴾] [البقرة: ١٥٩] .

٢١٦ ــ (وَعَنْ) عَمْرِو بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا مِنِ امْرِئ مُسْلَمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُــشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَــا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

٢١٧ ــ (وَ) عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسَّــا يَتَحَدَّتُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوثِي هَذَا، يَتَحَدَّتُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوثِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأً هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ، وَمَثْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً».

٢١٨ - (وَ) عَنْ أَبِي أَنَسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، [١] فَقَالَ: أَلاَ أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا، ثَلاثًا، ثَلَاثًا، ثَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلَّلَةُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[١][وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ] .

٢١٩ ــ (وَ) عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّاد، قَالَ: سَمعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِد، فِسِي الْمَارَةِ بِشْرِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ ــ تَعَــالَى بَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

• ٢٢ - (وَ) عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْــتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، [١] لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ

الصَّلاَّةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ <sub>»</sub> (¹) .

[١] ( « نُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ » ) .

# ه \_ (بَابٌ الْصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةَ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتَ لَمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجُمْعَةُ الْكَبَائِنُ الْمُنْ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْفَانَ الْمُنْعَالَمُ الْمُنْفَانِ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْفَانَ الْمُنْفَانَ الْمُنْفَانَ الْمُنْفَانَ الْمُنْفَانَ الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٢١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَـــى الْجُمْعَــةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ﴾ .

# ٦ \_ (بَابُ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقبَ الْوُضُوء)

٧٢٢ ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ، فَحَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَــشِيِّ، فَأَدْرَكْــتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَائمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْله: « مَا مَنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُـــمَّ يَقُـــومُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقَبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ، وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَّةُ » .

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهَ ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي فَسَدْ رَأَيْتُكَ جَئْتَ آنِفًا، قَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأَ، فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَسَهَ إِلاَّ اللّهُ [۱] وَ [۲] أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُاللّهِ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فَتُحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

[١][ « وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ » ] .

[٢][ « وَأَشْهَدُ » ] .

#### ٧ ـــ (بَابٌ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ )

٣٢٣ \_ عَنْ عَبْداللّه بْنِ زَيْد بْنِ عَاصِم الأَنْصَارِيِّ \_ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّه ﷺ، فَدَعَا بِإِنَاء، فَأَكْفَأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْه، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَّئًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ آلَ } أَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ آلًا أَنْ أَنْ أَنْ وَضُوءً رَسُولِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ آلًا إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ آلًا إِلَى الْكَعْبَيْنِ آلًا إِلَى الْكَعْبَيْنِ آلًا إِلَى الْكَعْبَيْنِ آلًا إِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَالِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

[١][وَاسْتَنْشَرَ] .

[۲][ثُلاَثًا] .

[٣][بمَاء غَيْر فَضْل يَده] .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث قريبا برقم (٢١٧)، وإنما أعدته ههنا لما فيه من ذكر إحسان الوضوء .

[٤][مَرَّةً وَاحدَةً] .

[٥] [بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ] .

[٦][حَتَّى أَنْقَاهُمَا] .

 ٨ \_ (بَابُ الإِيتَارِ فِي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجْمَارِ)
 ٢ ٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا اسْتَحْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَــسْتَحْمِرْ وِتْــرًا، وَإِذَا تَوَضَّــاً أَحَدُكُمْ، فَليَحْعَلْ في أَنْفه مَاءً، ثُمَّ ليَنْتَثرْ [١]».

[١]( ﴿ فَلْيَسْتَنْشَقُّ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لَيُنْتَثر ﴾ ) .

٣٢٠ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الـــشَّيْطَانَ يَبيتُ عَلَى خَيَاشيمه<sub>»</sub> .

٢٢٦ ـــ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قال): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا اسْتَحْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ﴾.

# ٩ \_ (بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا)

٧٧٧ ــ عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّاد، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقُــاصِ [1]، فَدَخَلَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَتَوَضَّأُ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَالرَّحْمَٰنِ ا أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَــمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ » .

[١](خَرَحْتُ أَنَا، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي حَنَازَةٍ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَـــابِ حُجْــرَةٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

[١] (تَخَلُّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْ سَحُ عَلَى أَرْجُلْنَا، فَنَادَى).

PYY — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [١]: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ وَيْلُ لِلأَعْقَـــابِ [٢] منَ النَّار » .

[١] [َأَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ، فَقَالَ: « أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَ » ] .

[٢]( « لِلْعَرَاقِيبِ » ) .

#### • ١ - (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلَّ الطَّهَارَةِ)

٢٣٠ ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأً، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَــالَ: « ارْجعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » . فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى .

# ١١ ــ (بَابُ خُرُوجِ الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ)

٢٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الْمُؤْمِنُ، فَغَــسَلَ وَجْهَــهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِـهُ كُلُّ خَطِيئَة نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَــشَتْهَا كُلُّ خَطِيئَة مَــشَتْهَا كُلُّ خَطِيئَة مَــشَتْهَا رَجُلَهُ مَعَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَــشَتْهَا رِجْلَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَــشَتْهَا رِجْلَةُ مُعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ».

٣٣٢ ــ (وَ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُــوءَ خَرَجَــتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» .

#### ١٢ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُصُوءِ)

٣٣٣ \_ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُـمَّ غَسَلَ يَدَهُ النُّيمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَـهُ، ثُـمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ النُّيمْزَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُد، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَـهُ، ثُـمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ النُّيمْزَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاق، ثُمَّ قَـالَ: هَكَـنَا وَعُسَلَ رِجْلَهُ النُّيمُزَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاق، ثُمَّ قَـالَ: هَكَـنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ﴿ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ إِسْـبَاغِ الْوُصُوء، [٢] فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ، وَتَحْجيلَهُ» .

[١](حَتَّى كَادَ يَيْلُغُ الْمَنْكَبَيْنِ).

[٢]( ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُصُوءِ ﴾ ) .

٢٣٤ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ النَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ بِاللَّبِ، وَلآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ مِنْ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ [١] »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَعْرِفُنَا يَوْمَتِذُ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ [٢] مِنَ الثَّمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ [٣] » .

- [١]( « عَنْ إِبِلهِ » ) .
- [۲][ «غَيْرِكُمْ»].
- [٣][ « وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلاَ يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ! هَوُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحِيبُنِسي مَلَـكّ،

فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ؟ » ] .

٧٣٥ ــ (وَ) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَتَعْرِفُنَا، وَالْوَضُوءِ، لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَتَعْرِفُنَا، وَالْوَضُوءِ، لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ » .

٣٣٦ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُـوْمنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحقُونَ، وَددْتُ أَنَّا فَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». قَالُوا: أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَلَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحقُونَ، وَددْتُ أَنَّا فَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُو بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا اللَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُو بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ، غُرُّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهُمْ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلُهُ ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّه ! قَالَ: « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوء، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِحَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلَمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقًا، سُحْقًا، سُحْقًا». .

#### ١٣ \_ (بَابٌ تَبْلُغُ الْحلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ)

٢٣٧ ـ عَنْ أَبِي حَازِمِ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ ! أَنْتُمْ هَهُنَا ؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَهُنَا مَا وَضَّاتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلي ﷺ يَقُولُ: « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ» .

#### ١٤ \_ (بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ)

٣٣٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا، وَيَرْفَــعُ بِــهِ الدَّرَجَاتِ ؟ ﴾ . قَالُوا بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: ﴿ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ﴾ .

[١][ « فَذَلِكُمْ الرِّبَاطِ » ] .

#### 0 1 \_ (بَابُ السِّوَاك)

٢٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [١] لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَة » .

[۱] ( «عَلَى أُمَّتي » ) .

• ٧٤٠ ــ (وَ) عَنْ شُرَيْحِ بنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِـــيُّ ﷺ إِذَا دَخَــلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ: بالسِّوَاك . ٢٤١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَطَرَفُ السُّواك عَلَى لسَانِه .

٢٤٢ ــ (وَ) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا قَامَ [١] لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

[١][مِنَ اللَّيْلِ] .

٣٤٣ ـ (وَ) عَنْ كُرِيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: بِتُ لَيْلَةُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ [١]، فَقَامَ النَّبِيُّ هُمْ مِنْ اللَيْلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ، ويَدَيْه، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، فَقَمْتُ، فَقَمْتُ مَلَيْتُ الْقُرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا [٣]، ثُمَّ تَوضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، فَقَمْتُ، فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْسِهُ لَكُ، فَتَوضَّأَتُ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِيدِي، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِه [٤، ٥]، فَتَتَامَّتْ صَلَّاةُ رَسُولِ اللّهِ هُمَّ مِنْ اللّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً [٦]، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلاَلْ، فَآذَنَهُ اللّهُ هُمَّ مِنْ اللّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكُعةً [٦]، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلاَلْ، فَآذَنَهُ بِاللّهُ عَمْ مِنْ اللّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكُعةً [٦]، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلاَلْ، فَآذَنَهُ بِاللّهُمُ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَلَمْ يَتَوضَّأُ [٩]، وكَانَ فِي دُعَائِهِ [١٠]: « اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَنَوْتِي نُورًا، وَعَيْ نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَمْ رَاء وَعَنْ يَسَامِ مَا يَسَارِي الْمَامِي الْوَالَ الْمَامِي الْوَلَا عَلَا اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

قَاَلَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ [١٦] .

[١][قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا] .

[٢] [فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الثَّلْبَابِ ﴾ [آل عمران:١٩٠]، فَقَرَأَ هَوُلاَءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ] .

[٣][فَتَسَوَّكَ] .

[٤][وَأَحَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا] .

[٥][فَحَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي] .

[٦](قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) .

[٧][فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ].

[٨][الصُّبْحَ] .

[٩][قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا للنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ] .

[١٠][فِي صَلاَتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ] .

[١١](فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ، فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمْـــرَانَ: ﴿ إِنَّ

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ ﴾ حَتَّــى بَلَــغَ: ﴿ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ ﴾ [آل عَمران: ١٩١،١٩٠] . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ فَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَــرَجَ، فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَتَسَوَّكَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى).

#### ١٦ \_ (بَابُ خصَال الْفطْرَة)

٢٤٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الإِخْتِتَانُ، وَالإِسْــتِحْدَادُ، وَقَــصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَثْفُ الإِبطِ» .

 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبطِ، وَحَلْتِ قِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ منْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

٧٤٦ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الــشُّوارِبَ، وَأَوْفُــوا

٧٤٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُـــوا اللَّحَـــى، خَـــالِفُوا الْمَجُوسَ».

٧٤٨ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَـةِ، وَالشِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاحِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ مُصْعَبٌ (1): وَنَسيتُ الْعَاشرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

قَالَ وَكِيعٌ <sup>(٢)</sup>: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الاِسْتِنْحَاءَ .

#### ١٧ \_ (بَابُ الاسْتطَابَة)

٧٤٩ ـ عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ! فَقَالَ: أَجَلُ، إِنَّهُ نَهَانَا، أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ [١]، وَنَهَى عَــنِ الــرَّوْثِ، وَالْعِظـــام، وَقَـــالَ: « لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ » .

[١][لغَائط أَوْ بَوْلِ] .

• ٢٥٠ َ ــ (وَعَنْ) جَابِرٍ، (قال): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَوْ بَبَعْرٍ . ٢٥١ ــ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا ۖ الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ،

<sup>(</sup>١) هو ابن شيبة .

<sup>(</sup>٢) هو ابن الجراح .

وَلاَ غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرَّبُوا<sub>»</sub> .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَحَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

٧٥٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَــةَ، وَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَــةَ،

٣٥٣ - (وَ) عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِد، وَعَبْدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْلَة، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شَقِّي، فَقَالَ عَبْدُاللَّه: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، اللَّهِ عَنْ شَقِّي، فَقَالَ عَبْدُاللَّه: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ [١]، فَرَأَيْتَتُ رَسُولَ فَلاَ تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، قَالَ عَبْدُاللَّه: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ [١]، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَاعِدًا [٢] عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ [٣] لِحَاجَتِهِ .

[١](عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ) .

[٢][لِحَاجَتِهِ] .

[٣][مُسْتَدْبرَ الْقَبْلَة ] .

#### ١٨ ــ (بَابُ النَّهْي عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ)

٢٠٤ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُــوَ يَبُــولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفُسْ فِي الإِنَاءِ» .

#### ١٩ ــ (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ)

٢٥٥ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ .
 ٢٠ ــ (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّخَلّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ)

٢٥٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّــهِ ؟ قَالَ: « الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» .

#### ٢١ ــ (بَابُ الاسْتنْجَاء بالْمَاء منَ التَّبَرُّز)

٧٥٧ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا [١]، وَتَبِعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُوَ أَصْـــغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتُهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ .

[١][فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً] .

#### ٢٢ ــ (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ)

٢٥٨ ــ عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَيلَ: تَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ . رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأً، وَمَسْتَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ [١] يُعْجُبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لأَنَّ إِسْلاَمَ حَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .

[١][أَصْحَابُ عَبْداللَّه] .

٧٥٩ ــ (وَ) عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: « ادْنُهْ »، فَدَنَوْتُ، حَتَّى قُمْتُ عنْدَ عَقبَيْه، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه .

• ٢٦٠ ــ (وَ) عَنِ الْمُغَيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أَهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مَــنَ قَبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةِ الْفَحْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِـنَ الْخَبَّةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْحَبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْحَبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْحَبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْحَبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ إِلَى الْمُولُ الْمُعْلِ الْحَبَّةِ، وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقِيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ عَلَى خُقَيْهِ إِلَى الْمُولُ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَاقِ الْفَالِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيْنِ الْمَالُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ، حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف، فَصَلَّى لَهُمْ [٢] .

فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف، قَامُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَـلاَتَهُ، أَقْبَـلَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَمُّ صَلَاتَهُ، أَقْبَـلً عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: « أَحْسَنَتُمْ ـ أَوْ قَالَ ـ : قَدْ أَصَبْتُمْ » . يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا .

[١][وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى خُفُيُّهِ] .

[٢] [قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِالرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « دَعْهُ»].

#### ٢٣ \_ (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَة)

٢٦١ ـ عَنْ بِلاَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْحِمَارِ .

#### ٢٤ ــ (بَابُ التَّوْقيت في الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْن)

٧٦٢ ـ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِب، فَسَلْهُ [١] ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثْتَ أَيَّامٍ، وَلَيْلَةُ لِلْمُقِيمِ .

قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا (١) أَثْنَى عَلَيْه .

[١] [فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي].

<sup>(</sup>١) هو ابن قيس الملاَئي .

#### ٢٥ ـــ (بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بُوُضُوءِ وَاحِد)

٣٦٣ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوء وَاحِد، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: « عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ً!» .

٢٦ ــ (بَابُ كَرَاهَة غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلاَثُنَا) ٢٦ ــ (بَابُ كَرَاهَة غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلاَثُنَا) ٢٦٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يَعْمِسْ يَدَهُ فِسِي الإِنْسَاءِ،

حَن ابِي هُريره. أَن السِي ﴿ وَهُ السَيفُط الْحَدْ لَمْ مِن تُومِهِ، فَارْ يَعْمِسُ يَدَهُ فِكُ الْإِلْكَاءِ،
 حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثُا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ [١] بَاتَتْ يَدُهُ ﴾ .

[۱] ( « فَيْمَ » ) ·

# ٢٧ \_ (بَابُ حُكْمٍ وُلُوغِ الْكَلْبِ)

٣٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَادٍ [١]» .

[١][ « أُولاَهُنَّ بِالنُّرَابِ» ] .

٢٦٦ ــ وَعَنِ أَبْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، تُــمَّ قَــالَ: « مَــا بَــالُهُمْ، وبَــالُ الْكِلاَبِ ؟ »، ثُمَّ رَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ [١]، وَقَالَ: « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّات، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُرَابِ».

[١][وَالزَّرْع] .

# ٢٨ \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ)

٢٦٧ ـ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ [١]، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » .
 [١] (« الّذِي لاَ يَحْرِي » ] .

# ٢٩ \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكد)

٢٦٩ - عَنْ (أبي) السَّائِبِ - مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ -: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ:
 « لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَهُوَ جُنُبٌ» .

فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

# ٣٠ ــ (بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ إِلَى حَفْرِهَا)

• ٢٧ - (عَنْ) أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيّ، فَقَـامَ يَبُولُ فِي [1] الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَهْ ! مَهْ ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تُزْرِمُ وهُ يَبُولُ فِي [1] الْمَسْجِدِ، فَقَالَ اللَّهِ ﷺ [٢] دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: « إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَدُوهُ »، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [٢] دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: « إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَهُ الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُوْآنِ »، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةٍ الْقُوْآنِ »، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ

ُ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ [٣] مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

[١][نَاحِيَة فِي] . [٢][لَمَّا فَرَغَ] .

[٣](بذَنُوبٍ) .

# ٣١ \_ (بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ)

٢٧١ ــ عَنْ عَاتِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالْصَّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَــنِّكُهُمْ، فَأْتِيَ بِصَبِيٍّ [١]، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

[١][يَرْضَعُ] .

٢٧٢ — (و) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: [١] أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَوَضَعَتْهُ
 في حَجْرِهِ، فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ [٢] بِالْمَاءِ [٣، ٤] .

[١][وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَحَدُ بَنِي أَسَد بْن خُزَيْمَةَ] .

[٢][عَلَى ثُوْبِهِ] .

[٣][وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً] .

[٤] [قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي، قَدْ أَعُلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: «عَلاَمَ تَدْغَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَــذَا الْعَلْوَ ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْحَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِــنْ ذَاتُ الْحَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِــنْ ذَاتُ الْحَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِــنْ ذَاتِ الْحَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِــنْ ذَاتِ الْحَنْبِ» ] .

#### ٣٢ \_ (بَابُ حُكْم الْمَنيِّ)

٧٧٣ ــ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ: أَنَّ رَجُلاً [١] نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ [٢]، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُحْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ تَعْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرْكُهُ إِنْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرْكُا [٣]، فَيُصَلِّي فِيهِ [٤، ٥] .

[١][عَبْداللَّهِ بْن شِهَابٍ الْحَوْلاَنِي] .

[٢] (قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةَ، فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِسِي جَارِيَسةٌ لِعَائِسْتَةَ، فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَا خَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِه، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فَيهِمَا شَيْئًا ؟ قُلْتُ: لاَ) .

[٣](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ) .

[٤] [فِي ذَلِكَ الثَّوْب، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغَسْلِ فِيه] .

[٥](لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ تُوْبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي).

#### ٣٣ ــ (بَابُ نَجَاسَة الدَّم وَكَيْفيَّة غَسْله)

٧٧٤ ـ عَنْ أَسْمَاءَ،، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْـضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: « تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ » .

#### ٣٤ ــ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ)

٢٧٥ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: « أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِــي كَبير، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشي بالنَّميمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَترُ [١] مِنْ بَوْلِهِ».

َ قُالَ: فَدَعَا بِعَسِيبِ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: « لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» .

[۱]( « لا كَيَسْتَنْزِهُ » ) .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ ــ كِتَابُ الْحَيْضِ

# ١ ــ (بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ)

٢٧٦ ــ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِـــإِزَارٍ ، [١] ثُمَّ يُيَاشِرُهَا [٢] .

[١][في فَوْر حَيْضَتهَا] .

[٢] [قَالَتْ : وَٱتُّكُمْ يَمْلُكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَمْلُكُ إِرْبُهُ ؟].

﴿ ٢٧٧ ﴿ وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ .

#### ٢ ــ (بَابُ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائضِ فِي لِحَافِ وَاحِدٍ)

٢٧٨ — (عَنْ) مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَضْطَحِعُ مَعِي ، وأَنَــا حَــائِضٌ ، وَبَيْنَهُ نَوْبٌ .
 وَبَيْنِي ، وَبَيْنَهُ نَوْبٌ .

قَالَتْ : وَكَانَتْ هِيَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْحَنَابَةِ .

٣ ــ (بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَوْجِيلهِ ، وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا ، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا ، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا ، وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا ، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا ،

• ٢٨ - عَنْ عَاثِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ ، وَالْمَرِيضُ فِيــهِ ، فَمَـــا أَسْأَلُ عَنْهُ ، إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ [١] ، وَهُوَ فِي الْمَــسْجِدِ ، فَأَرجَّلُــهُ أَسْأَلُ عَنْهُ ، إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ [١] ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ [٤] إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

[١][إذًا اعْتَكَفَ] .

[٢](فَأَغْسِلُهُ) .

[٣][وَأَنَا حَائِضٌ] . [٤][الإنْسَانَ] . ٢٨١ ــ (وَعَنْهَا) ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ » . قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ » .

[١][ « تَنَاوَلِيهَا فَ »].

٢٨٢ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : « يَا عَائِــشَةُ ! نَــاوِلينِي النُّوْبَ»، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ » ، فَنَاوَلَتْهُ .

٧٨٣ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَيَضَعُ فَــاهُ عَلَــى مَوْضِعِ فِيَّ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ .

مُوضِع فِي ، فَيَشَرَب ، وَاتَعْرَقَ الْعَرْقَ ، وَانَا حَائِضَ ، ثُمْ اَنَاوِلَهُ النّبِي ﴿ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَهَا قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي ، وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. 

• ٢٨٥ — وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَت الْمَرْأَةُ فِيهِمْ ، لَمْ يُوَاكُلُوهَا ، وَلَـمْ يُحَـامِعُوهُنَّ فِـي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِي ۗ ﴿ النّبِي ۗ ﴾ وَأَنْزِلَ اللّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُـو الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِي ۗ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] إلَى آخرِ الآية ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « اصْنَعُوا كُلُلُ أَذُى فَانَعُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْعًا ، إلاّ خَالَفَنَا فِيه ! فَخَاءً أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْر ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْعًا ، إلاّ خَالَفَنَا فِيه ! فَخَاءً أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْر ، فَقَالُا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَلاَ نُحَامِعُهُنَّ ! فَخَامُ عُهُنَّ ! فَخَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّـةٌ مِسْ أَمْرِنَا اللّهِ فَيَ آثَارِهُمَا ، فَعَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلُهُمَا هَدِيَّـةٌ مِسْ لَسَلُ فَى آثَارِهُمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلُهُمَا هَدِيَّـةٌ مِسْ لَسَيْقَالُهُمَا هَدِيَّـةٌ مِسْ لَسَبْقَالُهُمَا هَدِيَّـةٌ مِسْ لَسَلُ فَى آثَارِهُمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَحِدْ عَلَيْهِمَا .

#### ع (بَابُ الْمَذْي) \_

٢٨٦ ــ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ـــ صَــلَى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ ــ ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ [١] ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ [٢] » . [١] [فَاطَمَةَ] .

[٢]( ﴿ تَوَضَّأُ ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ ﴾ ) .

## ٥ \_ (بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ)

٢٨٨ ــ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْبًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ [١] .

[١][قَبْلَ أَنْ يَنَامَ] .

٧٨٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا ، وَهُوَ جُنُبُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ. لِيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ لِيَنَمْ ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ [١] » .

[۱]( « تَوَضَّأُ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » ) .

• ٢٩٠ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَديثَ ، قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْحَنَابَةِ ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ عَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ ، فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّاً ، فَنَامَ ، قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

٧٩١ ــ وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَــهُ ، تُـــمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ﴾ .

٧٩٧ ــ وَعَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ « كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ » .

# ٧ ... (بَابُ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِحُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا)

۲۹۳ ـــ (عَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَهِيَ حَدَّةُ إِسْحَقَ (١) إِلَى رَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ ، فَقَالَتْ لَهُ ــ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ ـــ : يَا رَسُولَ اللَّه ! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَــا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ [١] لِعَائِــشَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! فَضَحْتِ النِّسَاءَ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَقَالَ [١] لِعَائِــشَةَ : « بَلْ أَنْتِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَعَمْ ، [٢] فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ [٣] » .

[١][رَسُولُ اللَّهِ ﷺ].

[٢] [« إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ »].

[٣] [فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ نَبِيَّ اللَّه ﷺ : ﴿ نَعَمْ . فَمِنْ أَيْهِ مَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْ ـــهُ أَيْنِ يَكُونُ مِنْ لَيْهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْ ــهُ الشَّبَهُ ﴾ ] . الشَّبَهُ ﴾ ] .

٢٩٤ ــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَعَمْ . إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ». فَقَالَ تَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : « تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا [١] » .

[١][قَالَتْ : قُلْتُ : فَضَحْت النِّسَاءَ] .

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي طلحة .

• ٢٩٥ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةُ [١] قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَغْتَــسِلُ الْمَــرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَــتْ ، وَأَلْتُ ، قَالَــتْ : فَقَــالَ رَسُــولُ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ [٢] : تَرِبَتْ يَدَاكِ ، وَأُلَّتْ ، قَالَــتْ : فَقَــالَ رَسُــولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَةُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ ؟ إِذَا عَلاَ مَاوُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخُوالَــهُ ، وَإِذَا عَلاَ مَاوُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخُوالَــهُ ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ ﴾ .

[١](أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةً) .

[٢] [أُفِّ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلك ؟] .

### ٨ \_ (بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا)

[١](قَاعدًا) .

# ٩ \_ (بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ)

٢٩٧ ــ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْحَنَابَةِ يَبْدَأُ ، فَيَغْسِلُ يَدَيْـــهِ [١،٢] ، ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ ، فَيَدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِـــي

أُصُولِ الشَّعْرِ ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رحْلَيْه .

[١][ثُلاَثًا] .

[٢] [قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ] .

٧٩٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى فُرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ الْجَنَابَةِ ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ مَرَّيْنِ ، أُو ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ الْجَنَابَ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَديدًا ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ (١) ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ مِلْءَ كَفَّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ [١] .

فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَٰنِ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ : بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ . • 1 سـ (بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرَّأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَغُسْلِ الآخَرِ) حَالَةِ وَاحِدَة ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ)

• ٣٠٠ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا ، وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَــسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ قَدْرِ الصَّاعِ ، فَاغْتَسَلَتْ ، وَبَيْنَنَا ، وَبَيْنَهَا سِثْرٌ ، وَأَفْرَغَتْ عَلَـــى مَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَدَعَتْ عِلَى عَائِشَةً ، وَتَمْنَنَا ، وَبَيْنَهَا سِثْرٌ ، وَأَفْرَغَتْ عَلَـــى رَأْسِهَا ثَلاَنًا ، قَالَ : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ .

أَ ٣٠١ ــ (وَعَنْ) عَائِشَةَ ، (قَالَتْ) : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ ، حَثَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى وَغُسَلَهَا ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ ، حَثَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى وَرُسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [١ ــ ٣] ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ [٤ ، ٥]. وَأَسِهُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [١ ــ ٣] ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ [٤ ، ٥].

[٢] [يَسَعُ ثُلاَئَةً أَمْدَاد ، أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلك] .

[٣][تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ] .

[٤] [فَيُبَادَرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي].

[٥][قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ ثَلاَئَةُ آصُعِ] .

<sup>(</sup>١) وقال الإمام مسلم ــ عقب الحديث ـــ : (وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ) .

- ٣٠٢ ـــ (وَعَنْ مَيْمُونَةَ) : أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ .
  - ٣٠٣ ــ وَ(عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلٍ مَيْمُونَةَ .
- ٣٠٤ ــ (وَعَنْ) زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّنَتْهَا ، قَالَتْ : كَانَتْ هِيَ ، وَرَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْحَنَابَةِ .
  - ٣٠٠ ﴿ وَعَنْ أَنْسٍ (قَالَ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكَاكِيكَ ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوك .
    - ٣٠٣ ــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ .
- ٣٠٧ ــ وَعَنْ سَفِينَةَ [١] ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الْصَّاعُ مِّنْ الْمَاءِ مِنْ الْحَنَابَــةِ ، وَيُوضِّـــــثُهُ لْمُدُّ.
  - [١][صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] .

# ١١ ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلاَثًا)

٣٠٨ ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَّ ، فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٌ » .

٣٠٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللّهِ : أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ ، سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالُوا : إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا أَنَا ، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَئًا».

• ٣١٠ \_ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ مِــنْ مَاءِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ ، قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي اَ كَانَ شَعْرُ رَسُّـولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ ، وَأَطْيَبَ .

### ١٢ \_ (بَابُ حُكْم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ)

٣١١ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي اَمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ [١] لغُـسْلِ الْحَنَابَةِ ؟ قَالَ : « لاَ . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ ، فَتَطْهُرِينَ». [١] [للْحَيْضَة ، وَ] .

٣١٧ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرٍ و يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُصْنَ رُءُوسَهُنَّ ؟ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ وَمُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍ هَذَا ! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ؟ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتِسِلُ أَنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِسِي يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْرِغَ عَلَى رَأْسِسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ .

### ١٣ - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُعْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

٣١٣ ــ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَسْمَاءَ [١] سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ ، فَقَالَ : « تَأْخُــــُدُ إِحْــــدَاكُنَّ مَاءَهَا ، وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ ، فَتَحْسِنُ الطَّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا ، فَتَدْلُكُهُ دَلْكُا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسَهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَطَهَّرُ بِهَا » .

ُ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! » ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ [٢] : كَأَنَّهَا تُخْفَى ذَلكَ : [٣] تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّم .

وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَنَابَةِ ، فَقَالَ : ﴿ تَأْخُذُ مَاءً ، فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطَّهُورَ ، أَوْ تُبْلِغُ الطَّهُورَ ، ثُمَّ تَــصُبُّ عَلَى رَأْسَهَا ، فَتَدْلُكُهُ ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسَهَا ، ثُمَّ تُفيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ﴾ .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ ، أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

[١][بنْت شَكَل]ً .

[٢][وَاحْتَذَبْتُهَا ۚ إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ ] .

[٣][فَقُلْتُ] .

# ١٤ ـ (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلاَتَهَا)

لله ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ ، فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ : ﴿ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَالِّذَا الله ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ ، فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ : ﴿ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَا إِذَا أَثْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَصَلِّي » .

[١][بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا] .

٣١٥ ــ (وَعَنْهَا) : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ، خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَتَحْتَ عَبْدالرَّحْمَنِ ابْنِ عَــوْف ، استتُحيضَتْ سَبْعَ سنِينَ ، فَاسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ : « إِنَّ هَـــذِهِ لَيْــسَتُ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ [١] ، فـــ[١] اغْتَسلِي ، وَصَلِّي » .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكِنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْسَرَةُ السلَّمِ الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا ، لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا ، وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي ، لأَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُصَلِّي [٢] .

[١] [ ﴿ اَمْكُثْنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ ﴾ ] .

[٢] [قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد : لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَــسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ] .

### ٥١ \_ (بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلاَةِ)

٣١٦ ـ عَنْ مُعَاذَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ [١] : أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ [٢] قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

[١][مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ ؟] .

[٢][قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّة ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ : ] .

### ١٦ \_ (بَابُ تَسَتُّر الْمُعْتَسلِ بِنُوْبِ وَنَحْوِهِ)

٣١٧ = عَنْ أُمِّ هَانِيُ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ ، (قَالَتْ) : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ [١] ، فَوَجَدَّتُ لَهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ [٢] . قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذَه ؟ » . قُلْتُ : أُمُّ هَانِيُ بِنْتُ أَبِي طَالِبَ ، قَالَ : « مَنْ هَدَه ؟ » . قُلْتُ : أَمُّ هَانِيُ بِنْتُ أَبِي طَالِبَ ، قَالَ : « مَنْ عُسُلِهِ ، قَامَ ، فَصَلِّى [٣] ثَمَانِي رَكَعَاتِ [٤ ، ٥] ، مُلْتَحفًا فِي ثَوْبِ وَاحِد [٦] ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجَرْتُهُ ؛ فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي ٍ » . قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَلكَ ضُحًى .

[١][بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ] .

[٢][وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةً] .

[٣][في بَيْتهَا] .

[٤][مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ منْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتمُّ الرُّكُوعَ ، وَالسُّجُودَ] .

[٥] [لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ ، أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ].

[٦] [فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ ، وَلاَ بَعْدُ] .

٣١٨ ـــ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً ، وَسَتَرْتُهُ ، فَاغْتَسَلَ.

### ١٧ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ)

٣١٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَــوْرَةِ الرَّجُــلِ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَـوْرَةِ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَــرُأَةِ فِــي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَــرُأَةِ فِــي النَّوْبِ الْوَاحِدِ » .

### ١٨ ــ (بَابُ جَوَازِ الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ)

• ٣٢٠ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُسرَاةً ، يَنْظُسرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَة بَعْضٍ ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم َ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللَّه مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعْنَا ، إِلاَّ أَنَّهُ آذَرُ ، قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بَوْبِهِ ، قَسالَ : فَخَمَحَ مُوسَى بَإِثْرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ ! ثَوْبِي حَجَرُ ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى ، قَسالُوا : وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ ، فَقَامَ الْحَجَرُ [1] حَتَّى نُظِرَ إِلَيْه ، قَالَ : فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَبًا » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهُ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ ، أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى [٢] بِالْحَجَرِ .

. [ « بُعْدُ » ][١]

[٢][عَلَيْهِ السَّلاَم].

### ١٩ \_ (بَابُ الاعْتنَاء بحِفْظِ الْعَوْرَة)

٣٢١ ــ (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَــةِ [١] ، وَعَلَيْـــهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ ، فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ ؟ قَـــالَ : فَحَالُهُ ، فَجَعَلُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، فَسَقَطَ [٢] مَعْشِيًّا عَلَيْهِ [٣] ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَاتًا .

[١][لَمَّا بُنِيَتْ] .

[٢][إِلَى الأَرْضِ] .

[٣] [وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَالَ : « إِزَارِي إِزَارِي » فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ] .

٣٢٢ ــ (وَ) عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ ، قَالَ : أَقْبُلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ حَفِيــفٌ ، قَــالَ : فَانْحَلَّ إِزَارِي ، وَمَعِيَ الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ ، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ : « ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ ، فَحُذْهُ ، وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً » .

### ٢٠ ــ (بَابُ مَا يُسْتَتُرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَة)

٣٢٣ ــ عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، فَأَسَــرَّ إِلَـــيَّ حَـــدِيثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . يَعْنِي : حَائِطَ نَخْلٍ .

# ٢١ \_ (بَابٌ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

٣٧٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الاِتْنَيْنِ ، إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُتَّا

فِي بَنِي سَالِم ، وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ ، فَصَرَخَ بِهِ ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ أَعْجَلْنَا ۚ الرَّجُلَ » ، فَقَالَ : عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّمَا الْمَاءُ مِنِ الْمَاءِ » .

٣٢٥ ـ (وَعَنْ أَبِي) الْعَلاَءِ بَنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْصَا ، كَمَــا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا .

٣٢٦ \_ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَـلَ إِلَيْـهِ ، فَخَرَجَ ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَعْجِلْـتَ ، أَوْ فَخَرَجَ ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَعْجِلْـتَ ، أَوْ أَقْحَطْتَ ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ ﴾ .

٣٢٧ ــ (وَ) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُكْسِلُ ، فَقَالَ : « يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، وَيُصَلِّي » .

٣٢٩ ــ وَ(عَنْ أَبِي) أَيُوبَ : أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

# ٢٢ ــ (بَابُ نَسْخ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَائَيْنِ)

• ٣٣ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا حَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ حَهَدَهَا ، فَقَدْ وَحَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ﴾ .

٣٣١ ـ وعَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ : لَا يَجبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنْ الدَّفْقِ ، أَوْ مِنْ الْمَاءِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، قَالَ : لَا يَحبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنْ الدَّفْقِ ، أَوْ مِنْ الْمَاءِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، قَالَ : يَا أَمَّ اللَّهُ وَمِنِينَ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْء ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيك ، فَقَالَتْ : لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا أَوْ : يَا أُمَّ اللَّهِ عَلْمَ الْخَبِيرِ سَقَطْت ، كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أَمَّكَ الْتِي وَلَدَتْكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمَّكُ ، قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ ؟ قَالَتْ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْت ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَمَّكَ النِّي وَلَدَتْكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمِّكُ ، قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ ؟ قَالَتْ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْت ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْحِتَانُ الْحِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » .

٣٣٧ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَــهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا ، وَهَـــذِهِ ثُـــمَّ نُغْسَلُ » .

### ٣٣ ــ (بَابُ الْوُضُوء ممَّا مَسَّت النَّارُ)

٣٣٣ ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » .

٣٣٤ ــ (وَعَنْ) عَبْدَاللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظ : أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَــالَ : إِنَّمَــا أَتُوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطِ أَكَلُتُهَا ؟ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » .

٣٣٥ ـــ (وَ) عَنْ عَاثِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَتْ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » .

### ٢٤ \_ (بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ)

٣٣٦ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ [١] ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [٢] . [١][عَرْقًا ، أَوْ لَحْمًا] .

[٢] (وَلَمْ يَمَسُّ مَاءً) .

٣٣٧ ـــ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَـــاةٍ ، فَأَكَـــلَ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ ، وَطَرَحَ السِّكِّينَ ، وَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

٣٣٨ ــ (وَعَنْ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ .

٣٣٩ ــ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ، ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

• ٣٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٣٤١ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَــضْمَضَ ، وَقَــالَ : « إِنَّ لَــهُ دَسَمًا».

٣٤٢ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ « جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَــأْتِيَ بِهَدِيَّــةٍ خُبْــزٍ ، وَلَحْمٍ ، فَأَكَلَ ثَلاَثَ لُقَمٍ ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ ، وَمَا مَسَّ مَاءً » .

### ٧٥ \_ (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ)

٣٤٣ ــ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَأَتَوَضَّأَ مَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « إِنْ شَئْتَ فَتَوَضَّأُ مَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِسِلِ » ، قَالَ : أُصَلِّى فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : « لاَ » . قَالَ : أُصَلِّى فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : « لاَ » .

٢٦ ـــ (بَابُ الْدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارِتِهِ تِلْكَ)
٣٤٤ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْد : (قَالَ) : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ : « لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيِحًا » .

٣٤٥ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ، فَلاَ يَحْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ﴾ .

# ٢٧ \_ (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدُّبَاغِ)

٣٤٦ — عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَة لِمَيْمُونَة بِشَاة ، فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : « هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ » ، فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا » . فَقَالُ : « هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا » أَنَّ مَيْمُونَة أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ لَكُ اللَّهِ ﷺ ، فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَكُنْ أَخَذُتُمْ إِهَابَهَا ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِه ؟ ﴾ . اللَّه ﷺ : ﴿ أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِه ؟ ﴾ .

٣٤٨ ـــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ ، فَقَدْ طَهُرَ ».

٣٤٩ ـ وَ(عَنْ أَبِي) الْخَيْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرْوًا ، فَمَسَسْتُهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ تَمَسُّهُ ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّه بْنَ عَبَّاسٍ ، قَلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ ، وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ ، يَحْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « دِبَاغُهُ طَهُورُهُ » .

#### ۲۸ \_ (بَابُ التَّيَمُّم)

• ٣٥٠ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِه ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى الْمَاسِه ، وأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْر ، فَقَالُوا : أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ برَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَحَاء أَبُو بَكْر ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ وَاضِعٌ رأْسَهُ عَلَى فَحذي ، قَدْ نَامَ ، فَقَالَ : حَبَسْت رَسُولَ اللَّه ﷺ ، وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسُ مَعَهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُ مَاء ، وَلَوْلَ مَرْبُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْر مَاء ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْر مَاء ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ إِلَّا مَكَانُ رَسُولُ اللَّه عَلَى غَيْر مَاء ، فَقَالَ أُسِيدُ بِنُ الْحُضَيْرِ سَولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْر مَاء ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْر مَاء ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّه

[١](أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً) .

بَكْرِ ! فَقَالَتْ عَائشَةُ : فَبَعَثْنَا الْبَعيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْه ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

[٢][جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيـــهِ بَرَكَةً] . ٣٥١ ـ (وَ) عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْداللَّه ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبْدَاللَّه : لاَ يَتَيَمَّمُ ، عَبْدالرَّحْمَنِ ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِد الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَة ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّه : لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِد الْمَاءَ شَهْرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ بِهذه الآية فِي سُورة الْمَائِدة : ﴿ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّيا ﴾ [المائدة : ٦] ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّه : لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هَذه الآية لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَعَلَّمُوا بِالصَّعِيد ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَعَبْدَاللَّه : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ : بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّه ﴿ فَيَ عَالَى عَبْدُاللّه : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ : بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّه ﴿ فَي حَاجَة ، فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيد ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﴿ فَا مَوسَى لَعَبْدَاللّه : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ : بَعَثْنِي رَسُولُ اللّه ﴿ فَي حَاجَة ، فَأَمْ أَجِد الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيد ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﴿ فَيَ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيد ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ فَيْ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيد ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابُةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ فَلَا وَاحِدَةً [١] ، ثُمَّ مَستحَ فَقَالَ : ﴿ إِلَّمَا كَانَ يَكُولَ المِينِ ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ ، وَوَجُهَهُ ؟ .

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

[١][فَنَفَضَ يَدَيْهِ] .

٣٥٧ ــ (وَ) عَنْ عَبْدالرَّ حْمَنِ بْنِ أَبْزَى : أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً ، فَقَالَ : لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّة ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً ، فَأَمَّا أَنْتَ فِي سَرِيَّة ، فَقَالَ عَمَّلٌ ، وَأَمَّا أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ ، وَصَلَّيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ اللَّهُ يَا عَمَّالُ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ، ثُمَّ تَنْفُخَ ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ ، وَكَفَيْكَ » ؟ فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهُ يَا عَمَّالُ ! قَالَ [١] : إِنْ شَعْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ [٢] ، فَقَالَ عُمَرُ : نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

[١][عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقَّكَ] .

[٢][أحَدًا] .

٣٥٣ ــ (وَعَنْ) أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئُــرِ جَمَلٍ ، فَلَقْ مَنْ نَحْوِ بَعْ مِنْ نَحْوِ بِعُــرِ جَمَلٍ ، فَلَقْ مَنْ مَعَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

٣٥٤ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

### ٢٩ \_ (بَابُ الدَّليل عَلَى أَنَّ الْمُسْلمَ لاَ يَنْجُسُ)

٣٥٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْــسَلَّ، فَسَدَهَبَ، وَأَنَــا فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدُهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَهُ، قَالَ: ﴿أَيْنَ كُنْتَ ۚ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟›، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقِيتَنـــي، وَأَنَــا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْحُسُ ﴾.

٣٥٦ ــ وَعَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ ، وَهُوَ حُنُبٌ ، فَحَادَ عَنْهُ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَــاءَ ، فَقَـــالَ كُنْتُ جُنْبًا ، قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْحُسُ ﴾ .

# ٣٠ ـــ (بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا)

٣٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

٣١ ــ (بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَلَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ)
٣٥٨ ــ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاَءِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَأَكَلَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ، قَيْلَ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّانً ، قَالَ : « مَا أَرَدْتُ صَلاَةً ، فَأَتَوَضَّاً » .

### ٣٢ \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلاَء)

٣٥٩ ـ عَنْ أَنسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ ، وَالْحَبَائِثِ ﴾ .

### ٣٣ \_ (بَابُ الدَّليل عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالس لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)

• ٣٦٠ ــ (عَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ : أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ [١] ، ثُمَّ جَاءَ ، فَصَلَّى بِهِمْ .

[١][أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ] .

٣٦١ ــ وَعَنْ أَنْسٍ ، (قَالَ) : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلاَ يَتَوَضَّؤُونَ .

رَفَعُ عب لارَجَيْ لالْجَشَّيَ لأَسِكِيرَ لانِزُرُ لاِنْزِدوكِ سيكير لانِزُرُ لاِنْزووكِ www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤ ــ كتَابُ الصَّلاَةَ ١ ــ (بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ)

٣٦٧ \_ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدَمُوا الْمَدِينَـةَ يَحْتَمِعُـونَ ، فَيَتَحَيَّنُـونَ الصَّلُوَاتِ ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ مَثْلَ نَساقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُولا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَـادِي بِالـصَّلاَةِ ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : « يَا بِلاَلُ ! قُمْ ، فَنَادِ بِالصَّلاةِ » .

### ٧ \_ (بَابُ الأَمْر بشَفْع الأَذَان وَإِيتَار الإِقَامَة)

٣٦٣ ــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ [١] : ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَـــهُ ، فَـــذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا ، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، فَأَمِرَ بِلاَلَّ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .

[١][لَمَّا كُثْرَ النَّاسُ] .

### ٣ \_ (بَابُ صفَة الأَذَان)

### ع \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ اتِّخَاذ مُؤَذِّنيْن للْمَسْجد الْوَاحد)

٣٦٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى .

### ٥ \_ (بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ)

٣٦٦ 🗕 عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ أَعْمَى .

# ٦ \_ (بَابُ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ )

٣٦٧ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ ، وَإِلاَّ أَغَارَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « عَلَـــى الْفِطْرَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ أَلْهُ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « خَرَحْتَ مِـــنَ الْفِطْرَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « خَرَحْتَ مِـــنَ

النَّارِ » ، فَنَظَرُوا ، فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى .

# ٧ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسيلة)

٣٦٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَـا يَقُــولُ الْمُؤَذِّنُ ﴾ .

٣٦٩ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا سَمَعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلًى مَثْلًى مَثْلًى مَثْلًى مَثْلًى مَثْلًى مَثْلًى مَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَــلُوا اللَّـــهَ لِـــيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهُ مَنْ سَــلُوا اللَّــهَ لِــيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهُا مَنْزِلَةٌ فِي الْحَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَــأَلَ لِــيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » .

• ٣٧ - (وَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّه أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْحَبَّلُ ، فَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْحَبَّلُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ ، فَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ ، فَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّه

٣٧١ ــ (وَ) عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ [١] : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ﴾ .

[١][وَأَنَا] .

### ٨ ــ (بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ)

٣٧٢ ـ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَحَاءَهُ الْمُؤذَّنُ ، يَــدْعُوهُ إِلَـــى الصَّلاَةِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « الْمُؤذَّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٣٧٣ ـــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ النَّنَيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ذَهَـــبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءَ » . قَالَ سُلَيْمَانُ: (١) فَسَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاَّتُونَ مِيلًا .

٣٧٤ ــ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلْصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ ، حَتَّ لِاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ [١] ، حَتَّى إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ [٢] ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ [٣] ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ ، وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ لَهُ : اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا ! لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ ، حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ ، مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى » .

[۱][ « فَوَسُوسَ » ] .

[٢] [ « حَتَّى لا كَيسْمَعَ صَوْتَهُ »].

[٣][ « فَوَسُوْسَ » ] .

# ٩ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكَبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ السُّجُود) الرُّكُوع ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ منَ السُّجُود)

٣٧٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّـــى تَكُونَــا حَـــــنُو مَنْكَبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ يَفْعَلُــهُ حِـــينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ .

٣٧٦ — (وَ) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَـــا أَذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : سَمِعَ اللَّـــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

[١][فُرُوعَ] .

# ١٠ (بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ : سَمعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمدَهُ)

٣٧٧ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قال) : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ ... وَهُوَ قَائِمٌ .... : حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ ... وَهُوَ قَائِمٌ .... : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَسَى بَعْلَا وَيِنَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَسَى بَعْلَا

<sup>(</sup>١) هو الأعمش .

<sup>(</sup>٢) يعني : أبا سفيان ؛ طلحة بن نافع القرشي .

الْحُلُوسِ [١] ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[١][فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ] .

٣٧٨ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلِّمَا رَفَعَ ، وَوَضَعَ ، فَقُلْنَا : يَـــا أَبَـــا هُرَيْرَةَ ! مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣٧٩ ــ (وَ) عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا ، وَعَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، خَلْفَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب ، فَكَانَ إِذَا سَحَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ : أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدِ ﷺ ، أَوْ قَالَ : قَدْ ذَكْرَنِي هَذَا صَلاَةً مُحَمَّدِ ﷺ .

َ ١١ ـــ (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلُّ رَكْعَة ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مُنْ غَيْرِهَا)

٣٨٠ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقَتُ رِئْ بِالْمِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقَتُ رِئْ بِالْمِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّ

[۱][ « فَصَاعِدًا » ] .

٣٨١ — وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيِّ هَا قَالَ : « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرُأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِلَاجٌ [1] — ثَلاَثًا — غَيْرُ تَمَامٍ » ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ ، فَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَلِلّهِ سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَظُ يَقُولُ : « قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ [7] ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِي وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى : عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ اللّهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلْمَى عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَاللّهُ تَعَالَى : عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَاللّهُ مَعَالَى : مَحَدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَإِنَاكُ نَعْبُدُ وَإِيّاكُ نَعْبُدُ وَإِيّاكُ نَعْبُدُ وَإِيّاكُ نَعْبُدُ وَإِيّاكُ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَاللّهُ مَا لَدْيِنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا وَلَكَ اللّهُ مَا لَكَ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ وَالْمَالَقِيمَ صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الشَّالَينَ ﴾ ، قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، فَإِذَا قَالَ : هَذَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ ﴾ ، قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

[١][يَقُولُهَا] .

[٢][ « فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي » ] .

٣٨٣ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ صَلَاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ [١] : فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ ، وَمَا أَخْفَاهُ [٢] أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ ، [٣] .

[١][فِي كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأً] .

[۲][مثًا] .

[٣] [َفَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ الْنَهَيْـــتَ إِلَيْهَـــا أَجْزَأَتْ عَنْكَ] .

٣٨٣ ـ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ، فَصَلٌ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَ سَلَّمَ عَلَى ، رَسُولِ اللَّه ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ » ، ثُمَّ قَالَ : « الرَّجعْ فَصَلٌ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » ، حُتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّات ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ! مَا رَجعْ فَصَلٌ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلّ » ، حُتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّات ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ! مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا ، عَلَمْنِي ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ [١] ، فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ الْحَقِّ اللَّهُ الْمَعْنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْفَعْلَ . .

[١] [ ﴿ فَأَسْبِعُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ﴾ ] .

# ١٢ ــ (بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ)

٣٨٤ ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَّةَ الظَّهْرِ ، أَوْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : « أَيْكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟ » ، فَقَالَ رَجُلٌّ : أَنَا ! وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ ، قَالَ : « قَدْ عَلِمْـــتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا » .

### ١٣ \_ (بَابُ حُجَّة مَنْ قَالَ : لاَ يُجْهَرُ بالْبَسْمَلَة)

٣٨٥ ــ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ [١] فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [٢] .

[١] [فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] .

[٢][فِي أُوَّلِ قِرَاءَةِ ، وَلاَ فِي آخِرِهَا] .

٣٨٦ ــ (وَ) عَنْ عَبْدَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، يَقُولُ : سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمَّ وَبِحَمْدكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ .

# ١٤ ــ (بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ)

٣٨٧ \_ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا [١] إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ مُتَبَسِّمًا ، فَقُلْنَا : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : ﴿ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأً : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الــرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر] »، ثُمَّ قَالَ : « أَتَــدْرُونَ مَــا الْكَوْثَرُ ؟ »، فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : « فَإِنَّهُ نَهْرٌ ، وَعَدَنِيهِ رَبِّي \_ عَرَّ وَجَلَّ \_ [٢] ، عَلَيْــه خَيْــرٌ الْكَوْثَرُ ؟ »، فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلِمُ ! قَالَ : « فَإِنَّهُ عَدَدُ النَّحُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ إِنَّهُ مِــنْ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ : رَبِّ إِنَّهُ مَــنْ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ : مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ » .

[١][في المُسْجد] .

[٢] [ « في الْجَنَّة » ] .

١٥ ـــ (بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي
 السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

٣٨٨ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ رَفَعَ يَدَهُ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ ... وَصَفَ هَمَّامٌ (١٠): حِيَالَ أُذُنَيْهِ .. ثُمَّ الْتُحَفَ بِنَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَخْرَجَ يَدَيْ هِ مِنْ النُّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَسِينَ لَلْهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَسِينَ كَفَيْه .

### ١٦ \_ (بَابُ التَّشَهُد فِي الصَّلاَة)

٣٨٩ ـ عَنْ عَبْدَاللَه ، قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَة خَلْفَ رَسُولِ اللَّه ﷺ : السَّلاَمُ عَلَى اللَّه ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : السَّلاَمُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَة ، فَلْيَقُلْ : [1] فُلاَن ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : [1] التَّحِيَّاتُ لِلَّه ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى التَّحِيَّاتُ لِلَّه ، وَالصَّلُواتُ ، وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عَبْدَ اللَّه صَالِح فِي السَّمَاءِ ، وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَىهَ إِلاَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَهُ يَتَحَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ [٢] .. .

[١] (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى التَّشَهُدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ).

[٢][ « أَوْ مَا أَحَبُّ » ] .

• ٣٩ - (و) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا الـسُّورَةَ مِـنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَـاتُ لِلَّهِ ، الـسَّلَامُ عَلَيْكُ أَيْهَـا النَّبِـيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّـدًا رَسُولُ اللَّه » .

<sup>(</sup>١) هو ابن يحيى العوذي .

٣٩١ ـ (و) عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّفَاشِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعُرِيِّ صَلاَةً ، فَلَمَّا كَالَمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاَةَ ، وَسَلَّمَ ، انْصَرَفَ ، فَقَالَ : أَيْكُمْ الْقَائِلُ كَلَمْةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَارَمَّ الْقَوْمُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْكُمْ الْقَائِلُ كَلَمْةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : مَا قُلْتُهَا ، وَلَقَدْ رَمْبِتُ أَنْ تَبْكَمْنِي بَهَا ، فَقَالَ : لَعَلْكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا ؟ إِ قَالَ : مَا قُلْتُهَا ، وَلَقَدْ رَمْبِتُ أَنْ تَبْكَمْنِي بَهَا ، فَقَالَ رَمْبُتُ أَنْ تَبْكَمْنِي بَهَا ، فَقَالَ اللّهِ فَلَمْ حَطَبَنَا ، فَقَالَ آبُو مُوسَى : أَمَّا تَعْلَمُ وَنَ كَيْسِفَ تَقُولُ وَنَ فِي صَلَّ صَلَاتَكَمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلِمْ خَطَبَنَا ، فَقَالَ النَّخِيْرَ ، فَقَالَ اللّهِ مُوسَى : أَمَّا تَعْلَمُ وَيَ كَيْسِفَ تَقُولُ وَنَ فِي صَلَّ صَلَاتَنَا ، فَقَالَ اللّهُ وَمُوسَى : أَمَّا تُعْلَمُ وَا وَاسْجُلُوا ، فَإِذَا كَبَرَ ، فَكَبَّرُوا [1] ، وَإِذَ قَالَ : غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ الصَّالَيْنَ ، فَعُولُ وَلَ وَالْ الصَّالَقِينَ ، يُحِيْكُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

[١][ « وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُوا » ] .

[٢] [قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُحْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ ! \_ يَعْنِي : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا \_ فَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ ! \_ يَعْنِي : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا \_ فَقَالَ : هُوَ عَدِي صَحِيحٌ ، فَقَالَ : لِمَ لَمْ تَضَعَّهُ هَهُنَا ؟ قَالَ : لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعَتْهُ هَهُنَا ، إِنَّمَا وَضَعْتُهُ هَهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ] .

### ١٧ ـ (بَابُ الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّد)

٣٩٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ، وَنَحْنُ فِي مَحْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْد : أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّد ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمَتُمْ » .

٣٩٣ ــ (وَعَنْ) ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةَ ، فَقَالَ : أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْنَا : قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : ﴿ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّاعِهَم ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

٣٩٤ ـ (وَ) عَنْ (أَبِي) حُمَيْد السَّاعِدِيِّ : أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصِطَّي عَلَيْك؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ ، وَذُرِيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

٣٩٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِــدَةً ، صَــلَى اللَّــهُ عَلَيْــهِ عَشْرًا ﴾ .

# ١٨ \_ (بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ)

٣٩٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَالَ الإِمَــامُ : سَــمِعَ اللَّــهُ لِمَـــنْ حَمِـــدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

٣٩٧ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ : آمِينَ ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاء ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ .

### ١٩ ــ (بَابُ انْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ)

٣٩٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، (قَالَ) : سَقَطَ النَّبِيُّ عَنْ فَرَس ، فَجُحِشَ شَقَّهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَلَا مَعْ فَرَس ، فَجُحِشَ شَقَّهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَلَا مَعْ فَرَدُهُ ، فَحَضَرَت الصَّلاَةَ ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْعُودُهُ ، فَحَضَرَت الصَّلاَةَ ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَسنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [1] ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » .

[١][ ﴿ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُّوا قِيَامًا ﴾ ] .

٣٩٩ ـ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يَعُودُونَــهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يَعُودُونَــهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَالِسًا ، فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ قَيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ : أَنِ اجْلِسُوا ، فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا الْــصَرَفَ ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَــلَّى جَالِــسَّا ، فَــصَلُّوا جُلُوسًا » .

• • \$ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ فَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ [١] يُسْمِعُ

النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا ، فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : « إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ ، وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ ، فَلاَ تَفْعَلُوا ؛ اثْتَمُسوا بِسَأْئِمَّيَكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَصَلُّوا قَعُودًا » .

[١][خَلْفَهُ] .

١٠٤ ــ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [١] : « إِنَّمَا الإَمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ [٢] ، فَلاَ تَخْتَلَفُ ــوا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَبَّنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ ، فَكَبِّرُوا [٣] ، وَإِذَا رَكَعَ ، فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [٤] ، وَإِذَا سَحَدَ ، فَاسْحُدُوا [٥] ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ، فَصَلُوا حُلُوسًا أَحْمَعُونَ » .

[١] [ ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً ﴾ ] .

[٢](كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا ، يَقُولُ : « لاَ تُبَادرُوا الإِمَامَ » ) .

[٣][ « وَإِذَا قَالَ : وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا : آمينَ » ] .

[٤][ « فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »] .

[ه][ « وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُّوا قِيَامًا »].

· ٢ ـــ (بَابُ النَّهٰي عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ) <sup>(١)</sup>

٢١ ـــ (بَابُ اسْتخْلاَف الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ الْقَيَامِ)

٧٠٤ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بَا يَعُلُو اللّهِ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ لَهَا : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، قُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَالَ : ﴿ ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِخْضَبِ » ، فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيُنْسُوءَ وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَلَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، قُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، قُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِحْضَبِ » ، فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، قُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِحْضَبِ » ، فَقَالَ : ﴿ وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِحْضَبِ » ، فَقَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : ﴿ ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِحْضَبِ » ، فَقُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، فَقُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، فَقُلْنَا : لا . وَهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » ، فَقُلْنَا : لا . وَهُبَ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَالَتْ : وَالنَّاسُ عُكُوفَ فِي الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّهِ إِلَيْ لِيصَلَاةِ الْعِسْنَاءِ يَتَنْظِرُونَ كَا رَسُولَ اللّهِ ! قَالَتْ : وَالنَّاسُ عُكُوفَ فِي الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّهِ إِلَيْ السَالَةِ اللّهِ اللّهِ السَالَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ السَالَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أورد فيه روايات حديث أبي هريرة ﷺ ، وقد سبق ذكره بزياداته ورواياته في الباب قبله .

الآحِرَة ، قَالَتْ [7] : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَـالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَا عُمَرُ ! صَـلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ \_ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا \_ : يَا عُمَرُ ! صَـلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا \_ : يَا عُمَرُ ! صَـلِّ بِالنَّاسِ ، فَالَتْ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَحَدَ مِنْ فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ ، قَالَتْ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَحَدَ مِنْ نَصُلِ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبِ خَفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ [٧] أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ، لصَلَاة الطَّهْرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأْحَرَ ، فَأُومُا إِلِيْهِ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّبِي النَّاسُ يَعَلَّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي النَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةً إِلَيْهِ النَّبِي عَلَى بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، يُصَلِّي ، وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِي ۖ فَا وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، يُصَلِّي ، وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةً النَّبِي فَى وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاقً أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، يُصَلِّي ، وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةً النَّبِي فَعَى وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، يُصَلِّي ، وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةً النَّبِي فَقَاعِدُ .

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّنَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : هَاتٍ ، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ .

- [١] [لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ] .
  - [٢][أَوَّلُ مَا اشْتَكَى] .
  - [٣][في بَيْت مَيْمُونَةً] .
    - [٤][لَمَّا] .
- [٥][وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَّ لَه] .
- [7] [فَقَالَ : « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلِّ أَسِيفٌ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسِ » . قَالَ—تْ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلِّ أَسِيفٌ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ، فَقَالَتْ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلِّ أَسِيفٌ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، قَالَتْ ] . [٧] [يُهَادَى] .
  - [٨](عَنْ يَسَارِ) .

٣٠٤ ـ (وَ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنْ أَبَا بَكُو كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيسِهِ [1] ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ [٢] ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ [٣] ، كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتْرَ الْحُحْرَةِ ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا ، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَف ، ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا ، قَالَ : فَبُهِتَنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلاَةِ مِنْ فَرَحِ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَنَكَصُ أَبُو بَكُر عَلَى عَقبَيْهِ ، لِيَصَلِ السَصَّفَّ ، وَظَلَى أَنَّ اللَّهِ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهِ : أَنْ أَتِشُوا صَلاَتَكُمْ ، قَالَ : ثُسمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيدِهِ : أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، قَالَ : ثُسمَّ دَخَلَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرْحَى السِّنْتَرَ ، قَالَ : فَتَوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ [٤] .

- [١] (عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ تُلاَثُّا) .
  - [٢] [فَأَقيمَتْ الصَّلاَةُ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ].
    - [٣][نَــ] .

[٤] (قَالَ : آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ) .

٤٠٤ - (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ ، فَقَالَ : « مُرُوا أَبَا بَكْسِر ، فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلِّ رَقِيقٌ ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَــكَ لاَ يَــسْتَطِعْ أَنْ يُصلِّى بِالنَّاسِ » فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » ، قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبَــو يُصلِّى بِهِمْ أَبَــو بَكْرِ حَيَاةَ رَسُول الله ﷺ .

### ٢٢ ــ (بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ)

- [١][فَخَرَقَ الصُّفُوفَ] .
  - [٢][الْمُقَدَّم].
- [٣] [وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ] .

# ٣٣ ــ (بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ)

٣٠٤ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْتَسْبِيحُ لِلرِّحَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [١] » . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ رِحَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ ، وَيُشِيرُونَ .

[١] [ ﴿ فِي الصَّلاَةِ ﴾ ] .

### ٢٤ ــ (بَابُ الأَمْرِ بِتَحْسين الصَّلاَة وَإِثْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فيهَا)

٧٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه يَوْمًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : « يَا فُلاَنُ ! أَلاَ تُحْـسِنُ صَلَّى ؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ [١] ، إِنِّي وَ اللَّهِ [٢] لأَبْـصِرُ مِـنْ وَرَائِي ، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ » .

[٢][ « مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ ، وَلاَ سُجُودُكُمْ إِنِّي » ] .

﴿ وَ) عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَتِمُّوا الرُّكُوعَ ، وَالسُّجُودَ ، فَوَ اللَّهِ ! إِنِّي لأَرَاكُمْ مِــنْ
 بَعْدِ ظَهْرِي ، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ » .

### ٥٧ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ سَنْقِ الإِمَامِ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِمَا)

٩٠٤ \_ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِـهِ ، فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلاَ بِالسَّجُودِ ، وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالإِنْصِرَاف ، فَإِنِّي فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَـضَحِكْتُمْ قَلَـيلاً ، وَمَنْ خَلْفِي » ، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَـضَحِكْتُمْ قَلَـيلاً ، وَلَا بَالْوَا : وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « رَأَيْتُ الْحَثَةُ ، وَالنَّارَ » .

• 1 \$ \_\_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ : « أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، قَبْــلَ الإِمَــامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ مَا لِإِمَــامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جِمَارِ [١] » .

[١]( ﴿ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةٍ حِمَارٍ ﴾ ) .

### ٢٦ - (بَابُ النَّهْي عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ)

العَّدَةِ ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ » .

﴿ ١٦ ﴾ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ ، عِنْدَ الدُّعَاءِ في الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ ، أَوْ لَتَخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ﴾ .

٧٧ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلاَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلاَمِ وَإِثْمَامِ الصُّقُوفِ ٢٧ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بِالإَجْتِمَاعِ) الْأُولُ وَالتَّرَاصِّ فيهَا وَالأَمْرِ بِالإَجْتِمَاعِ

 « مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ » . قَالَ : ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : « أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِسِي فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ ال

[١](قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَأَحْمَةُ اللَّهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَانِبَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :] .

[٢] [ ﴿ إِنَّامَا يَكُفْيَ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ ، وَشِمَالِهِ » ] . [٣] [ « وَلاَ يُومِئْ بِيَدِهِ » ] .

٢٨ ـــ (بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا ، وَفَصْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا ، وَالإِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ
 وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا ، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَصْلِ وتَقْرِيبِهِمْ مِن الإِمَامِ)

١٤ - عَنْ أَبِي مَسْعُود ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : « اسْـــتَوُوا ، وَلاَ تَخْتَلَفُوا ، فَتَخْتَلَفُ قُلُوبُكُمْ ، لَيُليّنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ ، وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ».
 قَالَ أَبُو مَسْعُود : فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُ اخْتِلاَفًا .

١٥٤ ـــ (وَ) عَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ ، وَالنّهَى ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلاَثًا ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ » .

٢١٦ ـ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » .

﴿ ٤١٧ ﴾ وَعَنْهُ ﴾ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي » .

١٨ عن (أبي) هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ » .

19 في النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا ، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَــدُرُهُ مِـنَ الصَّفَّ ، فَقَالَ : « عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيْحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » .

• ٢٠ ــــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ ، وَالـــصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِـــي الْعَتَمَةِ ، وَالصَّبْحِ لأَتَوْهُمَا ، وَلَوْ حَبُوًا » .

﴿ كَاكَ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا [١] ، فَقَالَ لَهُ ﴿ تَقَدَّمُوا ، فَأَتَمُّوا ، فَأَتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأْخَرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ » .

[١] (رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ).

٣٢٧ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَوْ تَعْلَمُونَ ــ أَوْ يَعْلَمُونَ ــ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَــدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً » .

٣٢٣ ـــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَـــا ، وَخَيْـــرُ صُفُوف النِّسَاء آخرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ﴾ .

# َ ٣٩ ـــَ (بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ)

﴿ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَرْرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ قَائِلٌ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ ، حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ .

# ٣٠ ـــ (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَلَّهَا لاَ تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً ﴾

• ٢٥ عن عَبْداللّه بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : « لاَ تَمْنَعُوا نِـسَاءَكُمْ الْمَـسَاجِدَ [١] ، إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا [٢] » . قَالَ : فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْداللّهِ [٣] : وَ اللّه لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ : فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْداللّهِ ، إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا [٢] » . قَالَ : فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْداللّهِ ، فَسَبَّهُ سَبَّا سَيِّقًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَالَ : أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَتَقُـولُ : وَ اللّهِ لَنَمْنُهُمُنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[١][ « بِاللَّيْلِ » ] .

[٢] ( « اتْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ » ) .

[٣](فَقَالَ ابْنَّ لَهُ : يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ : إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً) .

٢٦٤ - (وَ) عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ [١] ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ [٢] ،
 فَلاَ تَطَيَّبُ تَلْكَ اللَّيْلَةَ » .

[١][امْرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ] .

[۲] ( « الْمَسْحِدَ » ) .

٧٧٤ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ « أَيْمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ، فَلاَ تَـــشْهَدْ مَعَنَـــا الْعشَاءَ الآخرَةَ ».

٢٨ ٤ ـــ (وَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ : أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِــشَةَ زَوْجَ النَّبِــيِّ ﷺ تَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ : أَنسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

٣١ ـــ (بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنْ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً﴾ ٢٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ \_ فِي قَوْلِهِ ، عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَلاَ تَحْهَــرْ بِـصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِــتْ بِهَــا ﴾ [الإسراء:١١٠] ، قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : وَلاَ تَحْهَـــرْ بِصَلاَتِكَ ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ ، أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ ، وَلاَ تَجْهَرْ ذَلِكَ الْحَهْرَ ، وَابْتَغ بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ، يَقُولُ بَيْنَ الْحَهْرِ ، وَالْمُحَافَتَة .

• ٣٠ ﴾ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ﴾ فِي قَوْلِهِ ، عَزَّ وَحَلَّ ﴾ . قَالَتْ : أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ .

### ٣٢ \_ (بَابُ الاسْتمَاع للْقرَاءَة)

٣٦ ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ قِي قَوْله ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ

مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً ، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ، فَقَالَ لِي (١) ابْنُ عَبَّاسِ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا ، كَمَا كَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاس يُحَرِّكُهُمَا ، فَحَرَّكَ شَفَتَيْه ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَسالَى : ﴿ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [١] ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ ، قَالَ : جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ، تُــمَّ تَقْــرَؤُهُ [٢]، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٦ ــ ١٨]، قَالَ: فَاسْتَمِعْ، وَأَنْصِتْ [٣]، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ حِبْرِيلُ ، اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ حِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأَهُ [٤] .

[٢](﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ . إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ ، فَتَقْرَؤُهُ] .

[٣][إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ] .

[٤][كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ] .

# ٣٣ ــ (بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ)

٢٣٢ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحِنِّ ، وَمَا رَآهُمْ ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>١) القائل هو سعيد بن جبير .

طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ ، وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ ، فَرَجَعَت الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ ، قَالُوا : مَا ذَاكَ إِلاَ مِنْ شَيْءِ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَمَوَّ النَّفُرُ السَّمَاءِ ، فَانْظَلُقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَمَوَّ النَّفَرُ السَّمَاءِ ، فَانْظَلُقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَمَوَّ النَّفَرُ السَّمَاءِ ، فَانْظَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَمَوَّ النَّفَرُ السَّمَاءِ ، فَانْظَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَمَوَّ النَّقُرُ السَّمَعُوا الْقُرْقِ بَعْنَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْوِ الْقُولَ اللَّهُ مِنْ الْمُعُوا الْقُولَ : هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا اللَّهُ صَالَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُونَ عَلَى الرَّسُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُوا : عَذَا اللَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْحِنِ ٤ إِلَيْنَا أَحَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ صَعْرَا أَلُولُ اللَّهُ صَعْرَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْحِنِ ﴾ [الجن : 1] .

مُحَمَّد ﷺ : ﴿ قُلْ أُوحِي إِلَيَّ آلَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْحِنِ ﴾ [الحن: ١] .

\*\*TT (و) عَنْ عَامِر ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةً : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُود شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْحِنّ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَلْقَمَةُ : أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُود ، فَقُلْتُ : هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْحِنّ ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : هَلَّ اللَّهُ فَيَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهُ ذَاتَ لَيْلَة ، فَفَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأُوديَة ، وَالشِّعَابِ ، فَقُلْنَا : قَالَ : فَقُلْنَا نَعَلَى مَعَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ؛ فَقُلْنَا : هَاللَّهُ فَقُلْنَا : هَا فَقُرْأُتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ﴾ . قَالَ : فَقُلْنَا : هَا تُعْرَفُونَ مَا يَكُونُ لَحْمَّا ، وَكُلُّ بَعْدَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْه ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمَّا ، وَكُلُّ بَعْدَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمَّا ، وَكُلُّ بَعْدَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « فَلاَ تَسْتَنْحُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ » .

[١][وَوَددْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ] .

٤٣٤ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) مَعْنِ ؟ (عَبْدالرَّحْمَنِ بنِ عَبْدالله) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : سَأَلْتُ مَــسْرُوقًا : مَنْ آذَنَ النَّبِيَ ﷺ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوكَ ــ يَعْنِي ــ ابْنَ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِــمْ شَحَرَةً .

# ٣٤ ــ (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

و الشَّانِيَةُ مَ وَكُذَلِكَ فِي الصَّبُحِ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا ، فَيَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِـــي الــرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ ، وَسُورَتَيْنِ ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا [١] ، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكُعَةَ الأُولَى مِـــنَ الظَّهْــرِ ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا [١] ، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكُعَةَ الأُولَى مِـــنَ الظَّهْــرِ ، ويُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبُعِ .

[١] [وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ] .

٣٣٦ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِــي الظَّهْــرِ ، وَالْعَــصْرِ ، وَالْعَــصْرِ ، فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ، الم تَنْزِيلُ السَّحْدَةِ [١] ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مَـنَ النَّصْف مِنْ ذَلِكَ [٢] ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِــنَ الظَّهْرِ ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النَّصْف مِنْ ذَلِكَ [٣] .

[١](قَدْرَ ثَلاَثينَ آيَةً) .

[٢](قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً) .

[٣](وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الأُخْــرَيَيْنِ قَـــدْرَ نصْف ذَلكَ) .

َ ٣٧٤ صَلاَتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ [١ ، ٢] : إِنِّي لأُصَلِي صَلاَتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدَمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ [١ ، ٢] : إِنِّي لأُصَلِي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ عُمَرُ ، فَقَدَمَ عَنْهَا ، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ [٣] فِي الأُولَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرِمُ عَنْهَا ، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ [٣] فِي الأُولَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرِمُ عَنْهَا ، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ [٣] فَي الأُولَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرِمُ عَنْهَا ، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ [٣] فِي الأُولَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرِمُ عَنْهَا .

[١] [قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ! قَالَ ]:

[٢] [تُعَلَّمُنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلاَةِ ؟] .

[٣][فَأَمُدُّ] .

[٤][وَمَا ٱلُّو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ].

٤٣٨ - وعَنْ قَزْعَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيد الْحُدْرِيَّ ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْه ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، قُلْتُ : إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ يَنْ لَا أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّه ﷺ . فَقَالَ : مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرِ ! فَأَعَادَهَا عَلَيْه ، فَقَالَ : كَانَتْ صَلاَةُ الظَّهْرِ ثُقَامُ ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَا أَتِي خَيْرٍ ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَتْ صَلاَةُ الظَّهْرِ ثُقَامُ ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَا لَيْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى [١] .

[١][ممَّا يُطَوِّلُهَا] .

### ٣٥ \_ (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ)

اللّه عَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : صَلّى لَنَا النّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكّة ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُــؤمنينَ ، حَتّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى ، وَهَارُونَ ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى ــ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ ، أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ــــ أَخَــذَتِ النّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ [1] ، فَرَكَعَ ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ .

[١][فَحَذَفَ] .

• ٤٤ ـــ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَحْرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ : ﴿ فَلاَ أَفْــسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ [التكوير : ١٥ ، ١٦] [١] ، وَكَانَ لاَ يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْــرَهُ ، حَتَّــى يَـــسْتَتِمَّ سَاحِدًا .

[١][﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾] .

ا كَمُ عُلَى عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِك : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْحَ ، فَقَرَأَ فِـــي أُوَّلِ رَكْعَـــة : ﴿ وَالنَّحْـــلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠]، وَرُبَّمَا قَالَ : ﴿ قَ ﴾.

٢٤٤ - وَعَنْ سِمَاك ، قَالَ : سَأَلْتُ حَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : كَانَ يُخفِّفُ الصَّلاَة ،
 وَلاَ يُصَلِّي صَلاَة هَوُلاَءِ ، قَالَ : وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِــــ : ﴿ ق وَالْقُـــرْآنِ ﴾ ،
 وَنَحْوِهَا [١] .

[١][وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا] .

﴿ اللَّيْلِ إِذَا يَغْــشَى ﴾ [١] ،
 وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْولَ مِنْ ذَلِكَ .

[١] (بِ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾).

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِائَــةِ

آيَةً .

• ٤٤ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ ! لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْــرَأُ بِهَــا فِـــي الْمَعْرِبِ[١] .

[١][ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ ] .

٢٤٦ ـــ (وَ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ .

### ٣٦ \_ (بَابُ الْقرَاءَةِ فِي الْعِشَاء)

الرَّكُعْتَيْنِ : ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين : ١] إلى سَفَرٍ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِسَ إِحْسَدَى الرَّكُعْتَيْنِ : ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين : ١][٢] .

[١][مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ] .

[٢] [فَمَا سَمِعْتُ أُحَدًا أُحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ].

قَالَ سُفْيَانُ : فَقُلْتُ لِعَمْرُو : إِنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّنَنَا ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّهُ قَالَ : ﴿ اقْرَأُ : وَالـــشَّمْسِ وَضُـــحَاهَا ، وَالشَّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ ، فَقَالٌ عَمْرٌو : نَحْوَ هَذَا .

[١] [فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ] .

[۲][مِنّا] .

[٣]( ﴿ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ ، فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ) .

### ٣٧ \_ (بَابُ أَمْرِ الأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلاَةِ فِي تَمَامٍ)

259 عن أبي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي لِأَتَأْخَرُ عَنْ صَلَاةٍ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلٍ فُلاَن ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَة قَطَّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِد ، الصَّبْحِ مِنْ أَجْلٍ فُلاَن ، مِمَّا يُطيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَة قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِد ، وَالصَّعِيفَ ، وَذَا فَقَالَ : ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيَّكُمْ أُمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ ، وَالصَّعْيِفَ ، وَذَا الْحَاجَةِ » .

• • • • صُوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ ، فَلْيُحَفِّفْ [١] فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ ، وَالضَّعِيفَ [٢] ، وَالْمَرِيضَ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ [٣] ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ ﴾ .

- [١][ « الصَّلاَةُ »] .
- [٢][ « وَذَا الْحَاجَةِ »].
- $["][_{\kappa}]$  فَلْيُطلُ صَلاَتَهُ ["]

٢٥١ ــ (وَعَنْ) عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَهُ : ﴿ أُمَّ قَوْمَكَ ﴾ . قَالَ : قُلْتُ : يَكَ رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا ، قَالَ : ﴿ ادْنُهُ ﴾ ، فَحَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَسِيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا ، قَالَ : ﴿ أَنَهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ ».

٤٥٢ ــ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً ، وَلاَ أَتَـــمَّ صَـــلاَةً مِـــنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ .

٣ ﴿ وَعَنْهُ ﴾ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ ، وَهُوَ فِــي الــصَّلاَةِ ، فَيَقْــرَأُ بِالسُّورَةِ الْحَفِيفَةِ ، أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ .

£0٤ ـــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي لأَدْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَخَفُّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ » .

َ ٣٨ ـ (بَابُ اعْتَدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامِ)

• • • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّد ﴿ اللهِ ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَحْدَتَهُ ، فَحَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ ، وَالإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَحْدَتَهُ ، فَحَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَسْلِيمِ ، وَالإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ

٢٥٠ ﴾ ﴿ وَ﴾ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا ، قَالَ : فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْعًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ .

٤٥٧ ـــ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدِ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ . كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَدَّ فِي صَــلاَةٍ الْفَحْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ .

### ٣٩ ــ (بَابُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ)

٤٥٨ ـ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ ، أَنَّهُــمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَــنْ حَمِدَهُ » ، لَمْ نَزَلْ فِيَامًا ، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الأَرْضِ ، ثُمَّ نَتَّبِعُهُ [١] .

[١][لاَ يَحْثُو أَحَدٌ مَنَّا ظَهْرَهُ ، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ] .

### • ٤ \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

٢٥٩ - عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : « سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ ، اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْءُ الأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » [١] .

[١][ « اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّلْجِ ، وَالْبَرَدِ ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ ، وَالْخَطَايَا ، كَمَا يُنَقَّـــى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ » ]( « مِنَ الدَّرَنِ » )( « مِنَ الدَّنَسِ » ) .

• ٣٦ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِـــنَ الرُّكُـــوع، قَـــالَ: « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتُ، وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءَ وَالْمَحْدِ أَحَقُّ مَا قَـــالَ الْعَبْدُ ، وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ : اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ » .

471 — (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: « اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْءُ الأَنْسَاءِ وَالْمَحْدِ ، لاَ مَانِعَ لِمَا مَنْءَ بَعْدُ ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَحْدِ ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مَنْعُتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ » .

# 1 ٤ - (بَابُ النَّهْي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

خَلَا اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ السَّتَارَةَ [1] ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلاَ وَإِنِّي فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسلَمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلاَ وَإِنِّي نَفِي الرَّبَّ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ وَأَمَّا السُّحُودُ ، فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ وَأَمَّا السُّحُودُ ، فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ وَأَمَّا السُّحُودُ ، فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ وَأَمَّا السُّحُودُ ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء ، فَقَمَنَّ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ » .

[١][وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ] .

\* ٢٦ ـ وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، (قَالَ) : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَـــاجِدٌ [1] .

[١][وَلاَ أَقُولُ : نَهَاكُمْ] .

٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ ، نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ ، وَأَنَا رَاكِعٌ .

### ٢٤ \_ (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

٤٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ، وَهُوَ سَاحِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » .

٢٦٦ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ؛ دِقَّهُ ، وَحِلَّهُ ،

وَأُوَّلُهُ ، وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ ، وَسِرَّهُ » .

٤٦٧ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ ، وَسُـــجُودِهِ [١] : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » ، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ [٢] .

[١][قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ] .

[٢][قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا ؟ قَالَ : ﴿ جُعِلَــتْ لِـــي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ] .

٣٦٨ ــ (وَعَنْهَا) ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدُه ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ ﴾ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدُه ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ حَبَّرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي ، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، فَتْحُ مَكْةَ ، ﴿ وَرَأَيْتَهَا اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، فَتْحُ مَكْةَ ، ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ » .

٢٩٤ ــ (وَعَنْهَا) ، قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ [١] ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَـــى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَــاكَ مِـــنْ سَــخَطِكَ ، وَهُمَا مَنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » [٢] .

[١][فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ] .

[٢][فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنِّي لَفِي شَأْنِ ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ] .

• ٤٧٠ ـــ (وَعَنْهَا) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِــهِ ، وَسُــجُودِهِ :« سُــبُّوحٌ قُــدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَثِكَةِ ، وَالرُّوحِ » .

# ٤٣ \_ (بَابُ فَصْلِ السُّجُود وَالْحَثِّ عَلَيْه)

٤٧١ ــ (عَنْ) مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، قَالَ : لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْحِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْحَنَّةَ ، أَوْ قَالَ : قُلْتُ : بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ النَّالِثَةَ النَّالِثَةَ ، فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَحْدَةً ، إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » .

قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثُوبَانُ .

٤٧٢ ـــ (وَعَنْ) رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُـــهُ بِوَضُـــوثِهِ ،

وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ لِي : « سَلْ » ، فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : « أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ » ، قُلْتُ : هُـــوَ ذَاكَ ، قَالَ : « فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ » .

٤٤ ــ (بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ)

٣٧٣ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ َأَسْحُدَ عَلَى سَلَبْعٍ ، وَلاَ أَكْفِ تَ الشَّعْرَ ، وَلاَ النِّيَابَ: الْحَبْهَةِ [١] ، وَالأَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتْيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ [٢] » .

[١][وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ] .

[٢][ « وَلاَ نَكْفتَ الثَّيَابَ ، وَلاَ الشُّعْرَ » ] .

٤٧٤ — (وَ) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدَالْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَــهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ ، وَكُفَّاهُ ، وَرُكْبَتَاهُ ، وَقَدَمَاهُ » .

فَقَامَ فَحَعَا َ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَافَ ، أَقْدَاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ؛ مَا لَكَ ، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِسِهِ ، فَقَامَ فَحَعَا َ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَافَ ، أَقْدَا لَلَهِ اللهِ عَنَّاسِ، فَقَالَ : مَا لَكَ ، وَرَأْسِ ؟ فَقَالَ : انِّسِ سَسِمعْتُ

فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ ، أَقْبَلَ إِلَى الْبِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا لَّكَ ، وَرَأْسِي ؟ فَقَــالَ : إِنِّـــَى سَــَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي ، وَهُوَ مَكْتُوفٌ » .

وع \_ (بَابُ الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ السُّجُودِ) الْبَطْنِ عَنِ الْفَخذَيْنِ فِي السُّجُودِ)

٤٧٦ \_ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَــدُكُمْ ذِرَاعَيْــهِ الْبِسَاطَ الْكَلْبِ » .

٧٧٤ ــ (و) عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا سَحَدْتَ ، فَضَعْ كَفَيْكَ ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ » . ٤٧٨ ــ (و) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّــى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ [1] .

[١](كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) .

٤٧٩ ـــ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ حَوَّى بِيَدَيْهِ ـــ يَعْنِــــي :
 جَنَّحَ ـــ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ [١] ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنْ عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى .

[١][لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ].

٤٦ ـــ (بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالاعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةَ وَصِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدِ الأُوّلِ)

\* \* \* \* عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقرَاءَةَ بِ الْحَمْد للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ يَسْخُدْ حَتَّى يَسْتُويَ خَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ لَمْ يَسْخُدْ حَتَّى يَسْتُويَ خَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِحْلَهُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ رِحْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَ فَى عَنْ عُقْبُدةِ الشَّيْطَانِ ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ .

### ٧٤ \_ (بَابُ سُتْرَة الْمُصَلِّي)

لَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ طَلْحَةَ (بنِ عُبَيْداللهِ) ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي ، وَالدَّوَابُّ تَمُـرُّ بَـيْنَ أَيْـدينَا ، فَـذَكَرْنَا ذَلِـكَ لِرَسُولِ اللَّهِ اللهِ فَقَالَ : « مثْلُ مُؤْخِرَة الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ [1] » .

[١]( « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ » ) .

٤٨٢ — (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، عَــنْ سُــتْرَةِ الْمُــصَلِّي ، فَقَــالَ :
 « كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ » .

٤٨٣ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ [١] ، فَتُوضَعُ بَــيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ .

[١](الْعَنَزَةَ) .

٨٤ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ ، وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

[١][بِالْهَاحِرَةِ] .

[٢][فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِــنْ

بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ] .

[٣][النَّاسَ وَ] .

[٤] [الْمَرْأَةُ].

٤٨٦ — (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَان ، وَأَنْسا يَوْمَئِذ قَدْ نَساهَزْتُ الإحْستلامَ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِئ [١ ، ٢] ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدِّي الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَسعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

[١](بعَرَفَةَ) .

[٢] (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ) .

# ٤٨ ـ (بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي)

لا النّاس ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْط أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهُ ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِه ، فَنَظَرَ ، فَلَلَمْ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْط أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهُ ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِه ، فَنَظَرَ ، فَلَلَمْ مَنْ أَبِي مَعَيْط أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهُ ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِه أَشَدٌ مِنَ الدَّفْعَة الأُولَى ، فَمَثْلَ قَابِمًا ، فَنَالَ مِسنْ أَبِي مَعيد ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ ، فَخَرَجَ ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ ، قَالَ : وَدَخَلَ أَبُو سَعِيد عَلَى مَرْوَانَ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ ، قَالَ : وَدَخَلَ أَبُو سَعِيد عَلَى مَرْوَانَ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ ، قَالَ : وَدَخَلَ أَبُو سَعِيد عَلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : مَا لَكَ ، وَلا بُنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيد : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَمَ مُوانَ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : مَا لَكَ ، وَلا بُنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيد : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ مَرُوانَ ، فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : « إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُدْفَعْ فِي نَحْرِهِ [١] ، فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » .

[١][ « مَا اسْتَطَاعَ » ] .

اللهِ عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَا : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلاَ يَدَعْ أَحَــدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ﴾ .

# ٤٩ ــ (بَابُ دُنُوِ الْمُصلِّي مِنَ السُّتْرَةِ)

• 9 ٤ عـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .

﴿ وَ) عَنْ سَلَمَةً \_ وَهُوَ ابْنُ الْأَكُوعِ \_ : أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ [١] الْمُصْحَفِ يُــسَبِّحُ فِيهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ ، وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ .
 [١] [الأُسْطُوانَةِ الَّتِي عَنْدَ] .

# • ٥ \_ (بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي)

٣٩٢ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِت ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصِمَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّا لَهُ يَقُطَّعُ صَلاَتَهُ : الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ » .

قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْسِنَ أَخِسِي ! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : ﴿ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ﴾ .

٣٩٣ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَلْبُ ، وَالْحَمَارُ ، وَالْكَلْبُ ،

# ١٥ \_ (بَابُ الإِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي)

٤٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي [١] مِنْ اللَّيْلِ [٢] ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَــــهُ وَبَــــيْنَ الْقِبْلَـــةِ
 كَاعْتِرَاضِ الْحَنَازَةِ [٣] .

[١][صَلاَتَهُ] .

[٢][كُلُّهَا] .

[٣][فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْفَظَنِي فَأُوْتَرْتُ] .

• 9 ع \_ وَعَنْ عُرُووَةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ، فَقَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ [١] ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْتَرِضَةً [٢] كَاعْتِرَاضِ الْجَنَارَةِ [٣] ، وَهُو يُصَلِّي [٤] .

[١][قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ ، وَالْكِلاَبِ ، وَ اللَّهِ] .

[٢][عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَحِعَةً] .

[٣] [فَيَحِيءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ] .

[٤][فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ ، فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ] .

497 ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَـــجَدَ غَمَزَني ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

٧٩٧ ـــ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، وَأَنَــا حِـــذَاءَهُ ، وَأَنـــا حَائِضٌ ، وَرُبُّمَا أَصَابَنِي ثُوبُهُ إِذَا سَجَدَ [١] .

[١][وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَة] .

٨٩٤ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى حَنْبِهِ .

َ ٢٥ ــ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِد وَصِفَةِ لِبْسِهِ) ٢٥ ــ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِد وَصِفَةِ لِبْسِهِ) 4٩٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَادَى رَجُلُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْيَيْنِ » .

• • • صَ ﴿ وَعَنْهُ ﴾ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ

١ . ٥ ـــ (وَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُشْتَمِلاً بِهِ فِي ـ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةً ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [١] .

[١][قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْه] .

٧٠٥ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِه [١].

[١](عن)(عَمْرُو: أَنَّ أَبَاً الزَّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ رَأَى حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَعِنْدَهُ ثْيَابُهُ ، وَقَالَ حَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلكَ) .

٣٠٥ - (وَ) عَنْ (أَبِي) سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَــسْجُدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥ ــ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَة

٤٠٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ [1] : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَيُّ مَسْجِد وُضَ ف يِ الأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : « أَرْبَعُونَ سَنَةً « الْمَسْجِدُ الأَقْصَى »، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : « أَرْبَعُونَ سَنَةً « الْمَسْجِدُ الأَقْصَى »، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : « أَرْبَعُونَ سَنَةً « [۲] ، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ » .

[١](عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، قَالَ : كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّحْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ! أَتَسْحُدُ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌّ يَقُولُ) .

[٢] [ « ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ » ] .

••• (و) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّه الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُ لَنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ، وَأَسْوَدَ، وَأَحْلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، ولَلَّمُ وَلَلَمْ تُحَلُّ لأَحَد قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا، وَمَسْجِدًا فَأَيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ».

٣٠٥ ــ (وَ) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِــثَلَاثِ : جُعلَــتْ صُــفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ »، وَذَكرَ خَصْلَةً أُخْرَى .

٧٠٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أَعْطِيتُ جَوَامِـعَ الْكَلَمِ، وَتُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا، وَمَسْجِدًا، وَأَرْسِلْتُ إِلَّــى الْحَلَّــقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ [١] ».

[۱][ ﴿ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ »، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَذَهَبَ رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَنَلُونَهَا] .

#### ١ ــ (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ )

٨٠٥ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدَمَ الْمَدَينَةَ، فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدينَة فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ مِنْ اللَّهِ ﷺ وَيُم الْمَدينَة ، فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدينَة فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ مِنْ اللَّه عَمْرُو بْنِ عَوْف، فَأَقَامَ فِيهِم الرَّبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ بَنِي النَّجَّارِ، فَحَاءُوا مُتَقَلِّدينَ بِسُيُوفِهِم، قَالَ : فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى رَاحلتِه، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلاَّ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءً أَقَى بَفِنَاءً أَيْ أَيْوب، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّي خَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ [١]، ثُمَّ إِنَّهُ أَمْرَ

بِالْمَسْجِدِ، قَالَ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلِا بَنِي النَّجَّارِ، فَحَاءُوا، فَقَالَ : « يَا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَلَا »، قَالُوا : لاَ، وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ، قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، كَانَ فِيهِ نَخْلٌ، وَقُبُورَ الْمُسْرِكِينَ، وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ، قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، كَانَ فِيهِ نَخْلٌ، وَقُبُورَ الْمُسْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ : فَصَفُوا النَّهِ فَلَ بِالنَّخْلِ، فَقُولُونَ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ النَّخْلُ قَبْلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ : فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ فَلَى مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرُ الآخِرَةُ، فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ، وَالْمُهَاجِرَهُ .

[١] [قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ].

# ٧ \_ (بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ)

٩٠٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا [١]، حَتَّى نَزَلَت الآيَةُ النِّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة : ١٤٤]، فَنزَلَت بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهِيُ النَّقَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّنَهُمْ، فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ .
 [١] [أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا] .

• 1 • \_ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ آت، فَقَالَ : إِنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبُلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ ۚ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة .

َ ١١٥ َ ﴿ (وَ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ : ﴿ قَدْ نَسرَى تَقَلَّسِبَ وَحْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَمَرَّ رَجُسلٌ مِنْ بَنِي سَلمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى : أَلاَ إِنَّ الْقَبْلَةَ قَدْ حُولَت، فَمَالُوا كَمَسِاهُ هُمْ نَحُو الْقَبْلَة قَدْ حُولَت، فَمَالُوا كَمَسِاهُ هُمْ نَحْوَ الْقَبْلَة .

٣ \_ (بَابُ النَّهْي عَنْ بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِد)
٢ ص عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَة، ذَكَرَتَا [١] كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ [٢] فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً، وَأُمَّ سَلَمَة، ذَكَرَتَا [١] كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبْشَةِ [٢] فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ الْمَعْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ الْمَعْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُعْلَمْ الْمَعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْمَا الْمُعْلَمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

[١][عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ] .

[٢][يُقَالُ لَهَا مَارِيَةً] .

١٣ - (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْـــهُ : « لَعَـــنَ اللَّـــهُ الْيَهُـــودَ،

وَالنَّصَارَى، اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ » .

قَالَتْ : فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ آلَّهُ خُشيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجدًا .

١٤ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « لَعَنَ اللّهُ [١] الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُـــورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاحِدَ » .

[١]( « قَاتَلَ اللَّهُ » ) .

• ١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْداللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالاً : لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَحْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : « لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُسورَ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : « لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَدُوا قُبُسورَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَدُرُ مثْلَ مَا صَنَعُوا .

الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَد اتَّخَذَني خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَد اتَّخذَني خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذُتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُسورَ أَنْبِيَاتِهِمْ، وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ».

# ٤ \_ (بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا)

الله عَنْ مَحْمُود بْنِ لَبِيد : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِد فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ [١] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ [٢]، بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ [٣] عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ [١] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ [٢]، بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ [٣] مِنْلَهُ ».

[١][إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي].

[٢][ « يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ » ] .

[٣][ ﴿ بَيْتًا ﴾ ] .

# ٥ \_ (بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ)

١٨ - عَنِ الأَسْوَد، وَعَلْقَمَة، قَالاً: أَتَيْنَا عَبْدَاللَّه بْنَ مَسْعُود فِي دَارِه، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاَء خَلْفَكُ مَ ؟ فَقُلْنَا: لا [١]. قَالَ: فَقُومُوا، فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَان، وَلاَ إِقَامَة، قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخذَ بِأَيْدِينَا، فَحَمَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينه، وَالآخِرَ عَنْ شَمَاله، قَالَ: فَلَمَّا رَّكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبْنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْديَنَا، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْه، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْه، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ [٢]: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَراء يُسِوَى الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعُلُوا ذَلِك، فَصَلُّوا السَصَّلاَة لِمِيقَاتِهَا، وَيَخْنَقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعُلُوا ذَلِك، فَصَلُّوا السَصَّلاَة لِمِيقَاتِهَا،

وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَئَةً، فَصَلُوا حَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَــدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنَأُ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُول اللَّه ﷺ [٣] فَأَرَاهُمْ .

- [۱](نَعَمُّ) .
- [٢][هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ] .
  - [٣][وَهُوَ رَاكعٌ] .

٩١٥ - (وَ) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ [١] : وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَكَ، وَلَكَ مَرَّةً أَخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ، وَقَالَ : ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ، وَقَالَ : [٢]، فَقَالَ لِي أَبِي : اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، قَالَ : ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ، وَقَالَ :
 إنَّا [٣] نُهينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكِب .

- [١][فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعي] .
- [٢] [هَكَذَا ــ يَعْنِي ــ طَبَّقَ بِهِمَا، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ] .
  - [٣] [قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمًّ] .

# 7 \_ (بَابُ جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْن)

• ٢ • ﴿ وَعَنْ) طَاوُسَ، (قَالَ) : قُلْنَا لاَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ : هِيَ السَّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ حَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ .

# ٧ \_ (بَابُ تَحْرِيم الْكَلاَمِ في الصَّلاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ)

وَ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ : وَا ثُكُل أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ عَلَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ : وَا ثُكُل أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَفْخَاذَهُمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا مَنْهُ، فَوَالله ! مَا كَهرَنِي، وَلاَ ضَرَبَنِي، وَلاَ شَنَمَنِي، قَلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَالله ! مَا كَهرَنِي، وَلاَ ضَرَبَنِي، وَلاَ شَنَمَنِي، قَلا تَأْنُ وَمَنَا الله اللهِ إِنَّى مَد بِحَاهِلَيَّة، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالاً يَعَلْدُونَ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالاً يَطَيْرُونَ، قَالَ : « فَاكَ شَيْءٌ يَجَدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلا يَصُدُّنَهُمْ »، قَالَ : « فَلاَ تَأْتِهِمْ »، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَعَظَيرُونَ، قَالَ : « فَاكَ شَيْءٌ عَمْهُ فَصَدُنَهُمْ »، قَالَ : وَمَنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ : « كَانَ نَبِي مِنَ الأَنْبِياء يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَلَا أَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكُتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلاَ أُعْتَقُهَا ؟ قَالَ : « اَثْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا »، فَقَالَ لَهَا : « أَيْنَ اللَّهُ ؟ »، قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ، قَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ »، قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » .

٣٢٥ - (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ!

٣٣٥ ــ (وَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ ؛ يُكَلِّمُ الرَّحُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِــهِ فِــي الصَّلاَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهينَا عَنِ الْكَلاَمِ .

٤٧٥ - (وَ) عَنْ حَابِر، قَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١]، وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَاتَلْتُهُ، وَهُو يُصلّ عَلَى بَعِيرِه [٢]، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بَيْدِه هَكَذَا \_ وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ (١) بِيْدِهَ \_، ثُمَّ كُلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هَكَذَا \_ وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ (١) بِيْدِه \_، ثُمَّ كُلِّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هَكَذَا \_ فَأَوْمَأُ زُهَيْرٌ أَلْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : « مَا فَعَلْتَ فِي السّذِي فَأَوْمَأُ زُهِيْرٌ أَلْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : « مَا فَعَلْتَ فِي السّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي [٣] » .

[١][فِي حَاجَةِ] .

[٢][وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ] .

[٣] [وَهُوَ مُوَجَّةٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْشَّرْقِ] .

٨ ــ (بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَليلِ فِي الصَّلاَةِ)
 ٥ ٢ ٥ ــ (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ جَعَـلَ يَفْتِـكُ عَلَـيَّ الْبَارِحَةَ، لَيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَننِي مِنْهُ، فَذَعَتُهُ [١]، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبَطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَة مِـنْ الْبَارِحَة، لَيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَة، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَننِي مِنْهُ، فَذَعَتُهُ [١]، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبَطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَة مِـنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ ــ أَوْ كُلُّكُمْ ــ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَــوْلَ أَبِحِـي سُـلَيْمَانَ : سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ ــ أَوْ كُلُّكُمْ ــ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَــوْلَ أَبِحِـي سُـلَيْمَانَ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ [ص: ٣٥]، فَرَدَّهُ اللَّهُ حَاسِئًا » .

[۱] ( ﴿ فَدُعَتُّهُ ﴾ )

٣٢٥ ـ (وَ) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّه مِنْكَ ﴾، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَعْنَكَ بِلَعْنَهُ اللَّهِ ﴾ لَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلاَةِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ سَمِعْنَاكَ بَلَعْنُكَ بِلَعْنَة اللَّهِ ﴾ يَ الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ : ﴿ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إَبْلِيسَ

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية الجعفي .

جَاءَ بِشِهَابِ مِنْ نَارٍ، لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » .

# ٩ \_ (بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلاَةِ)

٧٢٥ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي [١]، وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُــولِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَّبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ [٢]، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا .

[١](يَؤُمُّ النَّاسَ) .

[۲][عَلَى عَاتقه] .

# ١٠ ــ (بَابُ جَوَازِ الْخُطُوَةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ)

٢٨ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَنْ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْد قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمنْبَرِ، مِنْ أَيِّ عُود هُوَ ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّه ! إِنِّي لأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُود هُو، وَمَنْ عَملَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهُ، قَلَاتُ لَهُ عَلَيْتُ وَسُولَ اللَّه ﷺ إِلَى امْرَأَة وَقَلْ أَبُو حَازِمٍ : إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَعَذ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ! فَحَدِّنْنَا، قَالً : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى امْرَأَة وَقَلْ أَبُو حَازِمٍ : إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَعَذ وَعَلَى النَّحَار يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَكُلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا »، فَعَملَ هذه الثَّلاثَ دَرَجَات، ثُمَّ أَمْرَ بِهَا وَسُولُ اللَّه ﷺ، فَعُملَ هذه الثَّلاثُ دَرَجَات، ثُمَّ أَمْرَ بِهِا وَسُولُ اللَّه ﷺ، فَوضَعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ عَلَيْه، فَكَبَّرَه وَكُبَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ عَلَيْه، فَكَبَّرَهُ وَكَبَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَقَدْ مَا أَيْتُ مَا النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ مَا فَنَزَلَ الْقَهُقَرَى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمَنْبَرِ، ثُمَّ عَلَيْه وَلَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي ».

#### ١١ ــ (بَابُ كَرَاهَةِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ)

٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

#### ١٢ ــ (بَابُ كَرَاهَة مَسْح الْحَصَى وَتَسْوِيَة التَّرَابِ في الصَّلاَة)

• ٣٠ - (عَنْ) مُعَيْقِيب : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ \_ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ \_ قَـالَ : « إِنْ كُنْتَ [١] فَاعِلاً فَوَاجِدَةً » .

[١][لاَ بُدًّ] .

# ١٣ - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا)

٣١ مس عَنْ عَبْداللّه بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جَدَارِ الْقَبْلَة، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَـلَ عَلَــى النَّاسِ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللّهَ قَبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلّى » .

٣٣٥ - (وَ) عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ [١] : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمُسْجِد، فَحَكَّهَا بِحَصَاة، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْمُسْرَى.

[١](عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَاهُ) .

٣٣٥ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي حِدَارِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .

٣٤٥ — (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمَسْجِد، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ، فَيَتَنَجَّعُ أَمَامَهُ ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ فَيُتَنَجَّعُ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَجَّعَ
 هُمَا بَالُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَتَنَجَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا [١] » — وَوَصَفَ الْقَاسِمُ (١) فَتَفَلَ فِي .
 تُوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . .

[١] [قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ].

و٣٥ ــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَيْزُفَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ » .

٣٦٥ ــ (وَعَنْهُ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ﴾ .

٣٧٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا، وَسَيُّنُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ». مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ». هَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ [١] . [١] الْيُسْرَى] .

# ١٤ ــ (بَابُ جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي النَّعْلَيْنِ)

٣٩ ﴿ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ؛ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ، قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِسي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ١٥ \_ (بَابُ كُرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ لَهُ أَعْلاَمٌ)

• ٤٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةً، ذَاتِ أَعْلاَمٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمهَا، فَلَمَّـــا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ [١] : « اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيَّفَةَ، وَأَتُونِي بِأَنْبِحَانِيَّهِ، فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي آنِفًا فَي صَلاَتِي » .

<sup>(</sup>١) هو ابن مهران القيسي، أحد رواة الحديث .

[١][شَغَلَتْني أَعْلاَمُ هَذه فَـــ] .

# ١٦ ﴿ رَبَابُ كُرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الأَخْبَثَيْن)

١٤٥ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ [١]، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » .

[1]( « وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ » ) .

٧ ٤ ٥ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَنسٍ.

﴿ وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَـتْ الـصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ » .

\* كُوْ كُونَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً، وَكَانَ لَأُمِّ وَلَد، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَهُ : مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا ؟ وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً، وَكَانَ لأُمِّ وَلَد، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَهُ : مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا ؟ أَمَّا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ ؛ هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَمَّكَ، قَالَ : فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ ؛ هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَمَّلُي، قَالَ : فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أَتِيَ بِهَا، قَامَ، قَالَتْ : أَيْنَ ؟ قَالَ : أُصَلِّي، قَالَتْ : اجْلسْ، قَالَ : إِنِّي أُصَلِي، قَالَتْ : اجْلسْ غُذَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ لاَ صَلاّةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُذَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » .

١٧ ـــ (بَابُ نَهْي مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا (١) مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ ــ يَعْنِــــي : الثُّومَ ــ.، فَلاَ يَأْتِينَ الْمَسَاحِدَ [1] » .

[١] [حَتَّى يَذْهَبَ ريحُهَا] .

٣٤٥ ــ وَعَنْ عَبْدَالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ، عَنِ النُّومِ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ مَنْ هَذه الشَّحَرَة، فَلاَ يَقْرَبَنَّا، وَلاَ يُصَلِّي مُعَنَا ».

٧٤٥ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤْذِيّنًا بِرِيحِ النُّومِ » .

<sup>(</sup>١) إلى هذه الكلمة ورد التبويب في طبعة عبدالباقي، والزيادة المذكورة من طبعة دار السلام.

﴿ وَعَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدَاللّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلاً [١]، فَلْيَعْتَزِلْنَا \_ أَوْ لَكِهُ لَيْعَتَزِلْنَا \_ أَوْ بَصَلاً [١] ، وَإِنَّهُ أَتِيَ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُول، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَـسَأَلَ، لَيَعْتَزِلْ مَسْجَدَنَا \_ \_ ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ [٢] »، وَإِنَّهُ أَتِي بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُول، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَـسَأَلَ، فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُّقُولِ، فَقَالَ : « كُلْ فَـإِنِّي فَلْمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ : « كُلْ فَـإِنِّي أَنْ الْحِي مَنْ لاَ تُنَاجِي » .

[١]( « مَنْ أَكُلَ الْبَصَلَ، وَالثُّومَ، وَالْكُرَّاثَ » ) .

[٢] [ « فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ » ] .

٩٤٥ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه ﷺ في تلْكَ الْبَقْلَة النُّومِ، وَالنَّاسُ حَيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مَنْهَا أَكْلاً شَديدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِد، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ : « مَنْ أَكَلَ منْ هَذه الشَّجَرَة الْخَبيثَة شَيْئًا، فَلاَ يَقْرَبَنَا في الْمَسْجِد » .

فَقَالَ النَّاسُ : حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا ﴾ .

• • • • (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَة بَصَلِ هُو، وَأَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَأَكَلُوا مِنْـــهُ، وَلَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا .

العَمْرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَانَ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاَتُ نَقَرَات، وَإِنِّي لا أُرَاهُ إِلاَّ حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ اللهِ عَلَى وَزَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَانَ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاَتُ نَقَرَات، وَإِنِّي لا أُرَاهُ إِلاَّ حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ اللهِ عَلَى يَامُرُونِنِي أَنْ أَسْتَخْلُف، وَإِنَّ اللهَ لَهُ عَلَى الْمِسْتَة وَلاَ اللهَ عَلَى الْمُسْتَخُلُق اللهِ عَلَى الْمُسْتَخِلُق اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْتَة وَاللهِ عَلَى الْمُسْتَة وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُسْتِق وَلَوْ عَنْهُم رَاض، وَإِنِّي فَصَدْ عَلَى مَسْتُ أَنَّ أَوْامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا صَرَبَتْهُم بَيَدِي هَذه عَلَى الإسلام، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِك، فَأُولِعِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَسِرَةُ أَوْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا صَرَبَتْهُم بَيْدِي هَذه عَلَى الإسلام، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِك، فَأُولِعِكَ أَعْدَاءُ اللهِ اللهِ الْكَفَسِرة أَوْلُول الله عَلَى الْمُسْتِعِ فِي صَدْرِي، فَقَدَالُ : « يَسَاعُه مِن الْكَلَالَة، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْء مَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْء مَا أَعْلَطُ لِي فِي عَنْدِي مِنَ الْكَلَالَة، مَا رَاجَعْتُهُ فِي صَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي إِنْ أَعْشُ فِي عَلَى أَمْرَاءِ اللّهُ مَنْ الْمُعْمَلِي النَّاسُ وَيَهُمْ ، وَسُنَّة بَيْهِمْ هِ النَّسَاء ؟ »، وَإِنِّي إِنْ أَعشُ فَي عَمْدُوا النَّاسُ وينَهُمْ، وَسُنَّة بَيْهِمْ هِنَّ أَنْهُمْ إِلَى الْبَعْمَ فَيْلُهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيْ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسُ وينَهُمْ، وَسُنَّة بَيْهِمْ مِنْ أَسُولُ اللّه عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِلْكُونُ اللهُ مَنْ الرَّعْمُ اللهُمْ وَسُلُول النَّسُ وَيَهُمْ مَنْ النَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمَعْلَى وَلَيْعَلُولُول النَّورَ اللهُ عَلَى الْمُسْتِعِد أَمْرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيمِ، فَمَنْ أَكُلُهُمَا، فَلْيُومُ اللَّهُ مَا النَّاسُ وَلَاللهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْرِقِ الْمَلْ اللهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمَالِقُ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَالِهُ النَّاسُ مِنَ الرَّجُولُ فِي الْمُعْمِ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### ١٨ - (بَابُ النَّهْي عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ)

٧٥٥ — عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِسي الْمَــسْجِدِ، فَلْيَقُلْ : لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَذَا ﴾ .

٣٥٥ - (وَ) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ [١]، فَقَالَ [٢] : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَت الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » .

[١] [أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ].

[٢](نَشَدَ فِي الْمَسْجد) .

#### ١٩ ــ (بَابُ السَّهُو فِي الصَّلاَة وَالسُّجُود لَهُ)

عُ ٥٥ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَفْبَلَ، فَإِذَا ثُوّبَ بِهَا، أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنُويَبُ، أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَسِيْنَ الْمَسرْءِ، وَنَفْسه يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا [1] لَمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ [٢]، حَتَّى يَظَلَّ الرَّحُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ [٢]، حَتَّى يَظَلَّ الرَّحُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ أَلَا .

[١][فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ] .

[٢][فَلَبَسَ عَلَيْه] .

حَوْم \_ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة [١]، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ [٢]، وَهُــوَ ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَحْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَــجْدَتَيْنِ [٣]، وَهُــوَ جَالسٌ قَبْلُ التَّسْلِيم [٤]، ثُمَّ سلَّمَ.

[١][الأسديِّ حَليف بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِب].

[٢](فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ) .

[٣][يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ] .

[٤][وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْحُلُوسِ].

٣٥٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَــــدْرِ
 كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطُرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَحْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَـــانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لأَرْبُعٍ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ » .

٧٥٥ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] زَادَ، أَوْ نَقَصَ [٢]، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَــهُ : يَـــا

رَسُولَ اللّه ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ »، قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : فَنَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي السَصَّلَاةِ شَسَيْءٌ أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى، كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ، فَذَكّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتْحَرَّ [٣] الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن » .

[١] [فَإِمَّا] .

[٢][قَالَ إِبْرَاهِيمُ (١): وَايْمُ اللَّهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي]

[٣] [الَّذي يَرَى أَنَّهُ] .

٨٥٥ - (وَ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبِسَا شَبْلِ! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: كَلَّ، مَا فَعَلْتُ، قَالُوا: بَلَى! قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيةِ الْقَوْمِ، وأَنسا غُللَمٌ، فَقُلْتُ: بَلَى! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لِي : وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ! تَقُولُ ذَاكَ ؟ قَالَ: قَلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: فَانْفَتَلَ، فَقُلْتُ: بَلَى! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَللَّ الْفَتَلَ تَوَشُولُ اللَّهِ فَقُولُ ذَاكَ ؟ قَالَ: قَلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَانْفَتَلَ تَوَشُولُ اللَّهِ فَقُولُ ذَاكَ ؟ قَالَ: قَلْتُ اللَّهُ عَبْدُاللَّهِ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَتَلَ تَوَشُوسُوسُ اللَّهُ فَقَالَ: « لاَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « لاَ سَلَّمَ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكُ أَوْلَا يَا رَسُولُ اللَّهُ ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاَة، قَالَ: « لاَ سَلَّمَ اللَّهُ مُ ؟ »، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاَة، قَالَ: « لاَ سَلَّمَ مُثُلَّ الْفَتَلَ ، ثُمَّ سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ [٣] أَنْسَى كَمَا فَانَتَ عَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ [٣] أَنْسَى كَمَا تُنْسَوْنَ » [٤] .

[١][الظُّهْرَ] .

[٢][ « وَمَا ذَاكَ »].

[٣][ « أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَ » ] .

[٤][ « فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَحْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ »، ثُمَّ تَحَــوَّلَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ، فَــسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ].

900 ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَحْدَتَني السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَالْكَلاَمِ .

• ٢٥ ـــ (وَ) عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ سَيرِينَ، (قَالَ) سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْــدَى صَلاَتَنِي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظَّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَذْعًا فِي قَبْلَةِ الْمَسْجِد، فَاسْــتَنَدَ إِلَيْهَـــا مُعْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ: قُصَرَتْ الصَّلاَةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ : « مَا يَقُولُ ذُو فَقَالَ : « مَا يَقُولُ ذُو

<sup>(</sup>١) هو ابن يزيد النخعي .

الْيَدَيْنِ ؟ »، قَالُوا صَدَقَ : لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَحَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَحَدَ، ثُمَّ كَبْرَ وَرَفَعَ [۲] .

قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ، وَسَلَّمَ .

[١][فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ ﴾، فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّه !] .

[٢] [وَهُوَ حَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ] .

٥٦١ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاَث رَكَعَات، ثُمَّ دَخَــلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: الْحِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! فَذَكَرَ لَــهُ صَــنيعَه، مَنْزِلَهُ، فَقَالُ : يَ أَصَدَقَ هَذَا ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً [١]، وَحُرَجَ غَضْبَانَ يَحُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى اثْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: « أَصَدَقَ هَذَا ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً [١]، ثُمَّ سَلَّمَ.
 ثُمَّ سَلَمَ، ثُمَّ سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ [٢]، ثُمَّ سَلَّمَ.

[1](الرَّكْعَةُ الَّتِي كَانَ تَرَكَ).

[٢](سَجْدَتَى السَّهْو) .

#### • ٢ \_ (بَابُ سُجُود التِّلاَوَة)

٣٦٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَحْدَةٌ، فَيَسْحُدُ، وَنَسْحُدُ مَعَــهُ
 [١]، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ [٢] .

[١] [حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ] .

[٢] [لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلاَةِ] .

٣٦٥ ــ (وَ) عَنْ عَبْدَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأً، وَالنَّحْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى، أَوْ ثُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ : يَكْفينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْــدُ قُتِـلَ كَفًا مِنْ حَصًى، أَوْ ثُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ : يَكْفينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْــدُ قُتِـلَ

الْقَرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ : لاَ قِـرَاءَةَ مَـعَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ : لاَ قِـرَاءَةَ مَـعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَالنَّحْمِ إِذًا هَوَى، فَلَمْ يَسْحُدْ .

٥٦٥ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

٥٦٦ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ، قَرَأَ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ [١] أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.
 [١] [خليلي] .

# ٢١ ــ (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ وَكَيْفيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ)

٣٦٥ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ [١]، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُــسْرَى بَيْنَ فَحِذِه، وَسَاقِه، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى غَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى [٢]، وَأَشَارَ بإصْبُعه [٣] .

- [١][يَدْعُو] .
- [٢][وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحَذَه الْيُسْرَى] .
- [٣][السَّبَابُةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ] .

 (وَ) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا حَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ [١] الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَــابِعَهُ كُلُّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ [٢]، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ [٣] الْيُسْرَى [٤] .

- [۱](رُكْبَته) .
- [٢][فَدَعَا بهَا]
- [٣](رُكْبَته) .
- [٤][وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَائِةِ] .

ا ؟ ٢ ـــ (بَابُ السَّلاَمِ للتَّحْليلِ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ) ٢٧ ـــ (بَابُ السَّلاَمِ للتَّحْليلِ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ) ٢٥ ــ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ : أَنَّ أَمِيرًا [١] كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُاللّهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ إِنَّ رَسُولَ الله ه كَانَ يَفْعَلُهُ .

- [١][أَوْ : رَجُلاً] .
- ٧٥ ــ وَعَنْ سَعْدٍ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَــاضَ

# ٢٣ \_ (بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّالاَةِ)

٧١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَـــا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ .

قَالَ عَمْرٌو : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي مَعْبَدِ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ : لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا .

قَالَ عَمْرٌو : وَقَدْ أُخْبَرَنيه قَبْلَ ذَلكَ .

النّاسُ عَبْد، مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنْ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .
 مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .
 ٢٤ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر)

٣٧٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعَنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُــولُ : هَــلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ عَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ : « إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ »، قَالَتْ عَائِسَتَهُ : فَلَبْتُنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، « هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ : أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبُورِ ؟ »، قَالَتْ عَائِسَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، « هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ : أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبُورِ ؟ »، قَالَتْ عَائِسَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

عُ٧٥ ـــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

• ٧٥ \_ (و) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودَ الْمَدينَةِ، فَقَالَتَا : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُ وِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، قَالَتَ : فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ!
فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ»، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةً إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

#### ٧٥ \_ (بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ منْهُ في الصَّلاَة)

٧٧ حِينْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ .

٧٧٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ [١]، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُحَيَّا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةً لِمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

#### [١][ التَّشَهُّدِ الآخِرِ] .

٨٧٥ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو [١] بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ : « اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِـكَ مِنْ فَتَنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْغَنَى، وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْغَنَى، وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِـكَ مِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْمَسيحِ الدَّجَّالِ [٢]، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ، وَالْبَرَد، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ [٣] ».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من أمر النبي ﷺ، وسيأتي برقم (٧٩٥) من قوله ﷺ.

- [١][في الصَّلاَّة] .
- [٢][ « وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ » ] .
- [٣] [قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُدُ مِنْ الْمَعْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُــلَ إِذَا غَــرِمَ حَدَّثُ فَكَذُب، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » ] .
- ٧٧٥ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِــنْ عَــذَابِ الْقَبْــرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » .
- ٨ ﴿ وَعَنْهُ، قَالَ ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ ».
- ٨١ وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ منَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ : « قُولُوًا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابَ حَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ».
- صَلاَتَكَ . لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَئَةٍ، أَوْ أَرْبَعَة أَوْ كَمَا قَالَ .

# ٢٦ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ)

٨٧ حَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا، وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْحَلاَل، وَالإِكْرَامِ ».

قَالَ الْوَلِيدُ ('): فَقُلْتُ لِلْأُوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. ٥٨٣ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: « اللَّهُــمَّ أَنْــتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ، وَالإِكْرَامِ [١] ».

[١]( « يَا ذَا الْحَلاَلِ، وَالإِكْرَامِ » ) .

٨٤ ؎ (وَ) عَنْ وَرَّادِ، مَوْلَىَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ، قَالَ : [١] كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ [٢] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَّغَ مِنْ الصَّلَاَةَ وَسَلَّمَ، قَالَ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَّـكُ، وَلَــهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ . وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ . وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ . وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ . وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ . وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْــكَ

<sup>(</sup>١) هو ابن مسلم، راوي هذا الحديث عن الأوزاعي .

[١][كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : فَــــ] .

[٢] [كَتُبَ ذَلِكَ الْكَتَابَ لَهُ وَرَّادً] .

٥٨٥ — (وَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ [١] فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ : لاَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْخَافُونَ . الْكَافُرُونَ .

وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَّةِ .

[١](سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ، أَوْ الصَّلَوَاتِ) .

٩٨٦ ــ وَعَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةً . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْـــرٍ (١) . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزَّبَيْرِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلاَةٍ .

٧٨٥ - (و) عَنِ ابْنِ عَحْلاَنَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ . فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ »، قَالُوا : يُصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَلاَ نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتَقُونَ وَلاَ نُعْتَقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ مُن صَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلاَّ فَلَا أَعَلَمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَكُونَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلاَّ هَا لَا يَكُونَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعْتُمْ ؟ »، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ دُبُرَرَ كُولَ أَبُلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ دُبُرِرَ كُولَ لَهُ إِلَا يَكُونُ أَوْلَ : كَمَا لَوْلَ : يَعْدَلُونَ مَنَّ مَنْ مَنْ مَرَّةً [١] » .

قَالَ أَبُو صَالِحِ [٢] : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ » .

قَالَ سُمَيٌّ : فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ : وَهُمْتَ، إِنَّمَا قَالَ : تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلاَئُ وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِح، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَد بِيَدِي، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِح، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَد بِيَدي، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَئَةً وَثَلاَثِينَ .

قَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةً، فَحَدَّثْنِي بِمِثْلِهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

<sup>(</sup>١) يعني الحديث السابق .

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[١][يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ، فَحَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلاَّئَةٌ وَثَلاَّتُونَ].

[٢](عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَــبَ أَهْــلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، بِمثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْــرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ) .

٨٨ ﴿ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَحِيبُ قَائِلُهُنَّ ﴿ أَوْ فَسَاعِلُهُنَّ ﴾ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلاَثُ وَتَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً ﴾ .

﴿ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً ثَلاَئًا وَثَلاَئِينَ، وَكُبِّرَ اللَّهَ ثَلاَئًا وَثَلاَئِينَ، وَكُبِّرَ اللَّهَ ثَلاَئًا وَثَلاَئِينَ، وَكُبِّرَ اللَّهَ ثَلاَئًا وَثَلاَئِينَ، وَثَلاَئِينَ، وَكُبِّرَ اللَّهَ ثَلاَئًا وَثَلاَئِينَ، فَغْلِكَ تِسْعُةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لاَ إِلَـــة إِلاَّ اللَّـــة وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَـــدِ الْبَحْرِينَ.
 الْبَحْرِينَ.

#### ٧٧ \_ (بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالْقَرَاءَةِ)

٩٩٥ ــ (وَعَنْهُ، قَالَ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّــهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، وَلَمْ يَسْكُتْ .

٩٢ - وَعَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَجُلاَ جَاءَ، فَدَخَلَ الصَّفَّ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّه حَمْدًا كَــثِيرًا طُيِّبًا مُبَارَكًا فِيه، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلاَتَهُ، قَالَ : « أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ »، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ : « أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ »، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ « أَيْكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا »، فَقَالَ رَجُلٌ : جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ النَّفَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا » .

٣٩٥ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ قَالَ رَجُلِّ مِنْ الْقَوْمِ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟»، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

# ٢٨ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِثْيَانِ الصَّلاَةِ بِوَقَارِ وَسَكِينَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِهَا سَعْيًا)

9 \$ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « إِذَا ثُوِّبَ للصَّلَاة، فَلاَ تَأْتُوهَا، وَأَثْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا [١]، وَعَلَيْكُمْ السَّكَينَةُ [٢]، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ ۚ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَهُوَ فِي صَلاَة » .

- [۱][ « تَمْشُونَ » ] .
- [۲][ « وَالْوَقَارُ » ] .
- ٩٥ (وَ) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَسَمِعَ حَلَبَةً، فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟»،
   قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: « فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ، فَأَتمُّوا » .

# ٢٩ ــ (بَابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ)

٩٦٠ ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِذَا أُقِيمَتِ الْصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي [١] » . [١] ( قَدْ خَرَجْتُ » ] [١]

٩٧٥ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصَّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ هَا، فَأَتَى رَسُــولُ اللَّهِ هَا حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ، فَائـــصَرَف، وَقَــالَ لَنَــا [١] : «مَكَانَكُمْ »، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ، فَصَلَّى بِنَا .

[١][بيَده أَنْ] .

٩٨ ٥ ﴿ وَعَنْهُ ﴾ : أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِسِيُّ ﷺ

٩٩٥ ــ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ : كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ، أُقَامَ الصَّلاَةُ حينَ يَرَاهُ .

- ٣٠ \_ (بَابٌ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلاَة)
   ٢٠٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ [١]، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَة [٢]». [١] [ « مَعَ الإِمَامِ » ] .
  - [۲][ « كُلُّهَا » ] .

١٠١ - (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » .
 الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » .

٢٠٢ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا » .

وَالسَّحْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ .

#### ٣١ \_ (بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ)

٣٠٢ - عَنِ ابْنِ شَهَابِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدالْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ [1] يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةُ بْسِنُ الزُّبَيْسِرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أُخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَة، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلَمْتَ أَنَّ جَبْرِيلَ نَزَلَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالًى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالًى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالَى مَالَى مَالَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالًى مَالًى مَالَيْسَ فَلَا عَلَى مَالَى مَالَى مَالَى مَالَى مَالًى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالَى مَالَى مَالِهُ عَلَى مَالَعُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مُنْ مَالًى مَالَعُ مَالِهُ عَلَى مَالَى مَالَعُ مَا عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مُالِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَا عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مُوالِمُ عَلَى مُعَلِّى مَالِهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مُعَلِّى مَا عَلَالَ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَالَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمَ

فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ : انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ حِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمِ \_ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ : كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ .

قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالـــشَّمْسُ فِـــي حُحْرَتِهَا [۲] قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

- [١](الْعَصْرَ) .
- [٢][طَالعَةٌ] .
- ٤٠٢ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ وَقُــتِ الــصَّلُوَاتِ، فَقَالَ: « وَقُتُ صَلاَةِ الْفُهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَــنْ فَقَالَ: « وَقُتُ صَلاَةِ الْفُهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَــنْ بَطْنِ السَّمَاءِ[٢]، مَا لَمْ يَحْضُرُ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقَطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ [٤] ».
   صَلاَةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطْ [٣] الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ [٤] ».
  - [١][ « مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ » ] .
  - [٢][ « وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ » ] .
    - [٣][ « نُوْرُ » ] .
    - [٤] [« الأوْسَطِ » ] .

• ٢٠٠ — (وَعَنْ) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : لاَ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْحِسْمِ .

٣٠٦ - (وَ) عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّهِ مَنْ النَّهُ عَنْ وَقْت الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: « صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ » \_ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ \_ .. فَلَمَّا زَالَت الشَّمْسُ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعَسَاءَ حِينَ غَابَت الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَشَاءَ حِينَ غَابِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَت الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعَشَاءَ حِينَ غَلِبَ العَشَاءُ وَمِينَ عَلَيْهِ النَّانِي أَمْرَهُ، فَأَبْرَدَ بِالظَّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ النَّهُ وَصَلَّى الْمَعْرِبَ فَبْلَ أَنْ يَغِيبَ السَسَّفَقُ، أَنْ يُعْرَبُ وَسَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ السَسَّفَقُ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَحْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ »، وَصَلَّى الْفَحْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَةِ ؟ »، فَقَالَ الرَّحُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ » . .

٧٠٢ - (وَعَنْ) أَبِي مُوسَى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هَيَّ، أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيت الصَّلَاة، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ : فَأَقَامَ الْفَحْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَحْرُ، وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ وَالسَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ الْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالسَّمْسُ مُرْتَفِعَة، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَرَ الْفَحْرَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقَتِ الْمَعْرِبِ وَتَعَى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقَتِ الْمَعْرِبِ وَلَيْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقِيبًا مِنْ وَقَتِ الْمَعْرِبِ الْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مَنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ احْمَرَّتِ السَسَّمْسُ، ثُلَّ أَنْ اللَّيْلِ الْأَوْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ : « الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ » .

[١] (فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيَبَ الشَّفَقُ) .

٣٢ ــ (بَابُ اَسْتحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَة وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقهِ) ٢٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شَيدَّةَ الْحَرُّ مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » .

٩٠٠ - (وَ) عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : أَذْنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِالظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَبْرِدْ أَبْسِرِدْ \_ أَوْ قَالَ : « إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ » .
 قَالَ أَبُو ذَرِّ : حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ .

• ٦٦ ﴿ وَعَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ : يَــا رَبِّ ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا [١]، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ،

وَأَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ » [٢] .

[١][ « فَأَذَنْ لِي أَتَنَفُّسْ » ] .

[٢][ « فَمَا وَجَدَّتُمْ مِنْ بَرْدٍ، أَوْ زَمْهَرِيرٍ، فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدَّتُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ حَرُورٍ فَمِـــنْ نَفَـــسِ

٣٣ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ تَقْدَيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ)
711 \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .
717 \_ وَعَنْ حَبَّابٍ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ فِي [١] الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا [٢] .

[٢] [قَالَ زُهَيْرٌ : قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ : أَفِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ] .

٣١٣ ــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَــمْ يَــسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْضِ بَسَطَ ثُوْبَهُ، فَسَحَدَ عَلَيْهِ .

#### ٣٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْلِ)

٢١٤ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّــةٌ، فَيَـــذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي [١، ٢]، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

[١](إلَى قَبَاء) .

[٢](إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) .

١٠٥ ــ وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِـــنْ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ : أَصَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ ؟ فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الـــسَّاعَةَ مِـــنَ الظُّهْرِ، قَالَ : فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « تِلْكَ صَــــلاّةُ الْمُنَافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ ، فَنَقَرَهَا أَرْبُعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَـــا إِلاًّ

٦١٦ ــ وَعَنْ (أَبِي) أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، (قَالَ) : صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَحَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ : يَا عَمِّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَــالَ : الْعَــصْرُ، وَهَذه صَلَاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ .

٣١٧ ــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِــنْ

بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ : « نَعَـمْ »، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ [١]، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكُلْنَا [٢] قَبْـلَ أَنْ تَغيبَ الشَّمْسُ .

[١][فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ].

[٢][لَحْمًا نَضِيحًا].

# ٣٥ \_ (بَابُ التَّعْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلاَةِ الْعَصْلِ)

٦١٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَلَى قَالَ : « الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ » .
 ٣٦ - (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ)

٢١٩ - عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] : « مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ، وَبُيُوتَهُمْ
 [٢] نَارًا كَمَا حَبَسُونَا، وَشَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى [٣]، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ [٤] » .

[١][وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْحَنْدَقِ] .

[٢] [أَوْ بُطُونَهُمْ . شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ، وَالْبُطُونِ] .

[٣] [ « صَلاَةِ الْعَصْر » ] .

[٤] [ثُمَّ صَلاَّهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ] .

• ٢٢ - وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ، قَالَ : حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوْ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى ؛ صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلاَّ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا » . نَارًا - أَوْ قَالَ - : حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا » .

٣٢١ ـ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ : أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَثْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَـتْ : إِذَا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، وَقَالَـتْ : إِذَا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَا الْفَرْةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة : ٣٣٨]، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، وَقَامُنَ عَلَيْ الْمُسْطَى وَصَلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةٍ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }، قَالَتْ عَائِـسْتَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣٢٢ ــ (وَ) عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَصَلاَةِ الْعُصْرِ }، فَقَرَأْنَاهَا ــ مَا شَاءَ اللَّهُ ــ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ، فَنَزَلَتْ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى السَصَّلُوَاتِ وَالسَصَّلَاةَ الْعُصْرِ ، فَقَالَ الْبَرَاءُ : قَدْ أَخْبَر ثُلُكَ كَيْسَفَ الْوُسْطَى ﴾، فَقَالَ رَجُلُ كَانَ جَالسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ : هِيَ إِذَنْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ الْبَرَاءُ : قَدْ أَخْبَر ثُلُكَ كَيْسَفَ نَرَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ! .

٦٢٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَه : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْش، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! وَاللَّه مَا كَدْتُ أَنْ أَصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « فَوَاللَّه ! إِنْ صَلَيْتُهَا »، فَنَزَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَتَوَضَّأُنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

# ٣٧ ــ (بَابُ فَضْلِ صَلاَتَى الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا)

٣٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « يَتَعَاقَبُونَ فَيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَ أَ بِالنَّهَ النَّهَ اللَّهِ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا أَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكُتُمْ عَبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ » .

• ٢٢٥ ــ (وَعَنْ) حَرِيرِ بْنِ عَبْداللّه، (قَالَ) : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ [١]، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُوْيَتِه، فَإِنْ اَسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ ــ يَعْنِي الْعَصْرَ ، وَالْفَحْرَ ــ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ : ﴿ وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠] .

[۱]( « سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ » ) .

٣٢٦ - وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُّ صَـلَى قَبْـلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » - يَعْنِي الْفَحْرَ وَالْعَصْرَ -، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ أَذُنَـايَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَتْهُ أَذُنـايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي [٢] .

[١][أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ] .

[٢][يَقُولُهُ بِالْمَكَانَ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ] .

٦٢٧ — وَعَنْ (أَبِي مُوْسَى) : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

# ٣٨ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

١٢٨ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَعْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الـــشَّمْسُ، وَتَـــوَارَتْ
 بالْحجَاب .

٦٢٩ ـــ وَ(عَنْ) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، (قَالَ) : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّـــهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْله .

#### ٣٩ ــ (بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا)

• ٣٣ - (عَنْ) عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ النِّي تُدْعَى الْعَتَمَةَ [١]، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَامَ النِّسَاءُ، وَالـصَّبْيَانُ، وَالـصَّبْيَانُ، فَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهِ ﷺ [٢]: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ». وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يَفْشُو الإِسْلاَمُ فِي النَّاسِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَذُكِرَ لِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ عَلَـــى الصَّلاَةِ » . وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ .

[١] [ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ] .

٢٣١ - وَعَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَة نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللّهِ فَلَى لِصَلَاةِ الْعَشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلُهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلكَ [١]. فَقَالَ: حَينَ خَرَجَ « إِنْكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاّةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ [٢] غَيْرُكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَيْتُ بِهِمْ هَذَهِ السَّاعَةَ»،
 ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلاَةً، وَصَلَّى .

[١][فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

[٢][ « مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ » ] .

٣٣٢ ــ وَعَنْ ثَابِت : أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنسًا عَنْ حَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَخَّرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ [١] فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَـــمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْثُمُ الصَّلاَةَ »، قَالَ أَنسٌ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ حَاتَمِهِ [٢] مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْـــبَعَهُ الْيُسْرَى بالْجِنْصِر .

[١][فَصَلَّى] .

[۲][في يَده] .

٣٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : كُنْتُ أَنَا، وأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدَمُوا مَعِي فِي السَّفِينَة نُــزُولاً فِــي بَقِيـــعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَة نَفَرٌ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْدُ السَّغْلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّــى ابْهَـــارَّ مُوسَى : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا، وأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّــى ابْهَـــارَّ

اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ : « عَلَى رِسْلِكُمْ أَعْلِمُكُّــمْ، وَأَبْشِرُوا : أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ ﴿ ــ أَوْ قَالَ ــ : مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ ﴾ .

لاَ نَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣٤ كَالَّ وَوَاعَنِ) ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ : قُلْتُ لَعَطَاء : أَيُّ حَين أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّي الْعَشَاء الَّتِي يَقُولُها النَّاسُ: الْعَتَمَة إِمَامًا، وَخُلُوا ؟ قَالَ : سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّه فَلَّا ذَاتَ لَيْلَة الْعَشَاء، قَالَ : حَتَّى رَقَدَد الله عَلَاة الْعَشَاء، قَالَ : عَلَى الله عَبَّاسٍ : نَاسٌ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا، وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ فَقَالَ : الصَّلاَة، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّه عَلَى شَقِّ رَأْسِه، قَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ يَسْتُقَ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى عَظَاءٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُمَّتِي اللّه عَلَى كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُورُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضَعًا يَدَهُ عَلَى شَقِّ رَأْسِه، قَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ يَسْتُقَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَ

قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَئذ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي ! قَالَ عَطَاءٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَــلّيَهَا إِمَامًا وَحِلُوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلاَّهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَئذ، فَإِنَّ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا، أَوْ عَلَى النَّاسِ فِـــي الْجَمَاعَــةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لاَ مُعَجَّلَةً، وَلاَ مُؤَخَّرَةً .

٦٣٦ - وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ تَغْلِبَنّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْـــمِ
 صَلاَتِكُمْ [١]، أَلاَ إِنَّهَا [٢] الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإبلِ [٣] » .

- [١][ « الْعشَاء » ] .
- [٢][ « في كتّاب الله »].
- [٣] ( « بحلاًب الإبل » ) .
- ٤ كَ صَـ (بَابُ اَسْتحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَة فِيهَا)

  ٦٣٧ ــ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى، ثُمَّ يَــرْجِعْنَ [١] مُتَلَفِّعَــاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ [٢] .

[١][إِلَى بُيُوتِهِنَّ] .

[٢] [مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ].

٣٣٨ ــ (و) عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيِّ، قَالَ : لَمَّا قَدَمَ الْحَجَّاجُ الْمَدينَةَ [١]، فَسَأَلْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْداللّه، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي الظَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَعُوا أَخَرَ، وَالـصَبْعَ كَانُوا ــ أَوْ قَالَ ــ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِعَلَسِ .

[١] [كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ].

٣٣٩ \_ وَ(عَنْ) شُعْبَةَ، (قَالَ) : أُخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَــنْ صَــلاَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : قُلْتُ : آنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ، قَالَ : سَمعْتُ أَبِي يَــسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ : \_ يَعْنِي الْعِشَاءَ \_ \_ إِلَى نِصْفِ اللَّيْــلِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ : \_ يَعْنِي الْعِشَاءَ \_ \_ إِلَى نِصْفِ اللَّيْــلِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُــلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، قَالَ : وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرَ ؟ .

َ قَالَ : ثُمَّ لَقَيْتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبُّحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ، فَيَنْظُرُ إِلَى وَحْهِ حَلِيسِهِ الَّـــذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ، قَالَ : وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

[١] [قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ : أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ] .

# 1 ٤ ــ (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ)

• ٢٤٠ عن أبي الْعَالِيَة ؛ الْبَرَّاءِ، قَالَ : أُخَّرَ ابْنُ زِيَادِ الصَّلاَةَ، فَحَاءَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَـهُ كُرْسِيًّا، فَحَلَسَ عَلَيْه، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنيعَ ابْنِ زِيَادِ [١]، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِه، وَضَرَبَ فَخذِي [٢]، وَقَالَ : إِنِّـسِي كُرْسِيًّا، فَحَلَسَ عَلَيْه، فَخذِي لَكُه صَنيعَ ابْنِ زِيَادِ [١]، فَعَضَ عَلَى شَفَتِه، وَضَرَبَ فَخذِي كَمَا صَرَبْتُ فَخذَكَ، وَقَالَ [٣] : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخذَكَ، وَقَالَ [٤] : ﴿ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتُكَ الصَّلاَةُ مَعَهُـمْ سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ قَدْ صَلَّيْتُ، فَلاَ أُصَلِّي ».

[١] [قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ : نُصَلِّي يَوْمَ الْحُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ] :

[٢][ضَرَّبَةً، أَوْجَعَتْنِي] .

[٣] [إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُحَدَّعَ الأَطْرَافِ وَ].

[٤][ « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَفْتِهَا ؟ أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَفْتِهَا ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُني ؟ قَالَ] :

[٥][ « وَأَنْتَ في الْمُسْجِدِ »] .

[٦][ « فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافلَةً، وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتكَ »].

# ٢ ٤ - (بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا)

٣٤١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ الْحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِــشْرِينَ [1] دَرَجَةً » .

[١]( « بِضُعًا وَعَشْرِينَ » ) .

٣٤٧ — وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ [١] : « لَقَدْ هَمَمْتُ ثَانُ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَّبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا » . يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءِ .

[١][ ﴿ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاّةُ الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَـــا، وَلَــوْ \* وَصَلاَةُ الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَـــا، وَلَــوْ \* وَصَلاَةُ الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَـــا، وَلَــوْ \* وَصَلاَةُ الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَـــا، وَلَــوْ \* وَصَلاَةُ الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَــا، وَلَــوْ

عَنْ عَبْدِاللّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : ﴿ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلِّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ ﴾ .

#### ٣٤ \_ (بَابٌ يَجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِد عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ)

# ٤٤ \_ (بَابُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى)

7٤٥ ــ عَنْ عَبْدَاللّه، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاَءِ الـــصَّلُوات، حَيْـــتُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَطْوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُــهُ بِهَــا الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَطْوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُــهُ بِهَــا

ذَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفٌ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ [١]، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُـــلُ [۲] يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ .

[١][أَوْ مَريضٌ] .

[٢][الْمَريضُ] .

# ٥٤ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ)

٦٤٦ \_ عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلِّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْفَاسِمِ اللَّهَاسِمِ اللَّهَا .

# ٢٦ \_ (بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةِ)

٧٤٧ ـــ (عَنْ) عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِب، فَقَعَدَ وَحُدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ ـــي جَمَاعَــةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴾ .

١٤٨ - وعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْقَسْرِيِّ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ صَلّى صَلاَةَ الصّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّهِ، فَلاَ يَطْلُبُنَّكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَار جَهَنَّمَ ».
 نَار جَهَنَّمَ ».

# ٤٧ \_ (بَابُ الرُّحْصَة فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَة بِعُذْرٍ) (١)

٤٨ — (بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَة فِي النَّافلَة وَالصَّلاَة عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَة وَتَوْب وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَات)
 ٢٤٩ — عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَة دَعَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِطَّعَامٍ صَنَعْتُهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَسالَ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَد اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُسِسَ ، فَنَسضَحْتُهُ « قُومُوا ، فَأَصَلِّي لَكُمْ »، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَد اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُسِسَ ، فَنَسضَحْتُهُ بِمَاء ، فَقَامَ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ﷺ وَمَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَوْدُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّنَ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهُ الْمُعَمِّنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُعَمِّنَ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعُونُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• ٦٥٠ ﴿ وَعَنهُ)، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ، وَهُوَ فِسي بَيْتَنَّا، فَيَامُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ، فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُسصَلّى بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّحْلِ .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك ﷺ . وقد سبق إيراده في كتاب الإيمان برقم (٢٥) .

101 ــ (وَ) عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنسِ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِي ﷺ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا، وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ : « قُومُوا، فَلأَصَلِّي بِكُمْ ــ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةً ــ فَصَلِّى بِنَا »، ــ فَقَالَ رَجُلِّ لِثَابِت : أَيْنَ جَعَلَ أَنسًا مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ ــ، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ، فَقَالَت أُمِّي : يَــا رَسُولَ اللَّهِ ! خُويْدِمُكَ اذَعَ اللَّهَ لَهُ، قَالَ : فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ : « اللَّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهٍ ».

٣٠٢ ــ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ، وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ : « فَأَقَامَنِي عَنْ يَمينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا » .

٣٥٣ ــ وَعَنْ (أَبِي) سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَــسْجُدُ عَلَيْهِ .

### ٩ = (بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْتِظَارِ الصَّلاَةِ)

307 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « صَلاَةُ الرَّحُلِ فِي حَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِه [1] فِي بَيْتِه، وَصَلاَتِه فِي سُوقِه بِضْعًا [٢] وَعِشْرِينَ دَرَحَةً [٣، ٤]، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتْ السَصَّلاَةُ هِلَى تَحْبِسُهُ [٥]، وَالْمَلاَثَكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدَكُمْ مَا دَامَ فِي مَحْلِسَهِ الذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَـهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَـهُ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَـهُ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَـهُ، وَاللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ الْمُعْرِفُ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ آدَ، ٧] ».

- [۱][« وَحْدَهُ »] .
- [۲]( « خَمْسًا » ) .
- [٣] ( « جُزْءاً » ) ·
- [٤]( « أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ » ) .
  - [٥] [ « لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ » ] .
    - [٦] [قُلْتُ : مَا يُحْدِثُ، قَالَ : يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ] .
- [٧][ « قَالَ : وَتَحْتَمِعُ مَلَائِكُةُ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ »، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾][الإسراء : ٧٨] .

### • ٥ \_ (بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد)

حَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَــدُهُمْ إِلَيْهَــا مَمْشًى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ » .
 [1] [ « في جَمَاعَةِ » ] .

٢٥٦ — (وَ) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب، قَالَ: كَانَ رَجُلِّ [١] لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطئُهُ صَلاَةٌ [٢]، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ — أَوْ قُلْتُ لَهُ — : [٣] لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكُبُهُ فِي الظَّلْمَاءَ، وَفِي الرَّمْضَاءِ
 [٤] قَالَ: [٥] مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، [٦] إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، [٤] وَدُجُوعِي، إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « [٧] قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ » .

[١] [من الأنْصَار بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْت فِي الْمَدينَة] .

[٢] [مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ : فَتَوَجَّعْنَا لَهُ] .

[٣][يَا فُلاَنُ].

[٤](يَقيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقيكَ مِنْ هَوَامٌّ الأَرْضِ) .

[ە][وَاللَّه] .

[٦](أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ : فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَــالَ : فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ) .

[٧] ( إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ » ] .

707 - (0) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللّه، قَالَ : [1] خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِد، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا اللّهِ فَقَالَ لَهُمْ : « إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِد [7]، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ لَهُمْ : « إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِد بَه، قَالُوا : نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ : « يَا بَنِي سَلِمَةَ ! دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ وَيُرَكُمْ مَ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ » [7] .

[١][كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْحِدِ فَ...] .

[٢][فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا] .

[٣] [فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا].

# ١٥ \_ (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا، وَتُرْفَعُ بِهِ اللَّرَجَاتُ)

٨٥٨ ح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُــوتِ

اللَّهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيقَةً، وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ».

ُ ٩٥٩ َ ﴿ وَعَنْهُ ﴾ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابُ أَحَدَكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّات، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ : ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْــسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ﴾ [1].

[۱] ( « مَثْلُ الصَّلُوَاتُ الخَمْسُ كَمَثُلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » قَالَ: قَالَ الحَسَنْ: وَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ؟) .

• ٣٦ ﴿ وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ ﴾ .

# ٢٥ ... (بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

٦٦١ حنْ سمَاك بْنِ حَرْب، قَالَ : قُلْتُ لَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً : أَكُنْتُ تُحَالِسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ، أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ السَّمْسُ [١]، فَاإِذَا طَلَعَاتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ .

[١][حَسَنًا] .

٦٦٢ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاحِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاحِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا » .

#### ٣٥ \_ (بَابٌ مَنْ أَحَقُ بِالإِمَامَةِ)

٦٦٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَــةً، فَلْيَــؤُمَّهُمْ أَحَــدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ﴾ .

رُ ٣ ١٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّه، فَالْ وَكَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْدِرَة كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهِجُدِرة سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهِجُدِرة سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [١]، وَلاَ يَؤُمَّدُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي [٢] سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ سِؤْنَه [٣] » .

[۱] ( « سنًّا » ) .

[٢][ « أَهْلِهِ، وَلاَ فِي » ] .

[٣]( « فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا » ) .

770 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [١]، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهُلِنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهُلِنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهُلِنَا، فَطَنَّ أَنَّا قَدِ اَشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَلَيُوَدِّنُ لَكُمْ فَأَخْبُرْنَاهُ، فَقَالَ : « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَيُؤَدِّنُ لَكُمْ أَكُمْ لَكُمْ أَكُمُ لَكُمْ أَكُمُ لَكُمْ أَكُمُ لَكُمْ أَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

[١][أَنَا وَصَاحِبٌ ليي] .

[٢][قَالَ الْحَذَّاءُ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ] .

# ٤ ٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابُ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلاَةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ )

777 - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ [1] يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَحْرِ مِنَ الْقَرَاءَةِ [٢]، وَيُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ »، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ : « اللَّهُ مَّ أَنْ بِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَ [٣] عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَ [٤] الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاحْعَلْهَا عَلَيْهِمْ [٥] كَسني يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرَعْلاً، وَذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ »، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَ إِنَّهُمْ فَاللَّهُ وَرَسُولَهُ »، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] [٦] .

[١][قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلاَةِ شَهْرًا] .

[٢](بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ).

["] (« اللَّهُمَّ أَنْجِ ["]

[٤][ « اللَّهُمَّ نَجِّ »] .

[ه][ « سنينَ »] .

[٦](قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ : أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـــدْ تَـــرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ : فَقِيلَ : وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدمُوا ) .

اللهِ ﷺ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ، وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاَةِ الصَّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ . وَاللهِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ، وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاَةِ الصَّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

١٦٦٨ ـ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النّبِيِّ اللّهُ فَقَالُوا: أَن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلّمُونَا، وَالسّنَّة، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاء، فيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْسَرَءُونَ الْقُسرَآنَ، وَالسّنَّة، فَبَعَثُمُ وَنَ وَكَأْنُوا بِالنَّهَارِ يَحِيثُونَ بِالْمَاء، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسسْجَد، وَيَحْتَطُبُونَ، فَيَبِيعُونَهُ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَأْنُوا بِالنَّهَارِ يَحِيثُونَ بِالْمَاء، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسسْجَد، وَيَحْتَطُبُونَ، فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّة، وَلِلْفَقَرَاء، فَبَعَنَهُمُ النّبِيُّ فَيْ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْسِلَ أَنْ يَبْلُغُوا اللّهُمْ بَلّغُ عَنّا نَبِينَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنّا . قَالَ : وَأَتَى رَجُلُّ حَرَامًا، الْمُكَانَ [١]، فَقَالُوا : اللّهُمَّ بَلّغُ عَنّا نَبِينَا أَنَا قَدْ وَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِيتَ عَنّا . قَالَ : وَأَتَى رَجُلُّ حَرَامًا، خَالَ أَنْسٍ مِنْ خَلْفِه، فَطَعَنهُ بُرُمْح، حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُرْتُ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ اللّهُمْ بَلّغُ عَنّا نَبِيّنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِينَا عَنْسَك، وَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِينَاكَ فَرْضِينَا عَنْك، وَرَضِينَا عَنْكَالُوا : اللّهُمْ بَلْغُ عَنَّا نَبِينَاكُ فَوْلُوا : اللّهُمْ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

[١][قَالَ أَنَسٌ : أَنْزَلَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ] .

[٢] [دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا (بَعْدَ الرُّكُــوعِ فِـــي صَـــلاَةِ الصُّبْحِ)، يَدْعُو عَلَى (يَلْعَنُ) رِعْلٍ، وَذَكُوانَ، وَلِحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ (ثُمَّ تَرَكَهُ)] .

٦٦٩ - وعَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قُلْتُ لأَنسٍ : هَلْ قَنتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوع يَسيرًا .

• ٢٧ - وَعَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَــالَ : قَبْــلَ الرُّكُوعِ، قَالَ : فِلْتُ : فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّكُوعِ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ [١] .

[١][مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّة مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ، كَـــائنوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتهمْ] . ً

٧٧٦ ــ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَحْرِ، وَالْمَغْرِبِ .

٣٧٢ ــ وَعَنْ خُفَاف بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ : رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ : ﴿ غِفَارُ غَفَــرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلاً، وَذَكُوانَ ﴾، ثُمَّ اللَّهُ لَهَا، وأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلاً، وَذَكُوانَ ﴾، ثُمَّ اللَّهُ فَعَامَ عَلَا اللَّهُ وَوَعَعَ سَاجِدًا .

قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

#### ٥٥ \_ (بَابُ قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِنَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا)

وَكَانَ ابْنُ شَهَابِ يَقْرَؤُهَا : للذِّكْرَى .

[١] [فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ﴾ ] .

[٢] [دَعَا بالْمَاء فَ\_] .

[٣][أئمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن] .

٦٧٤ \_ وَعَنْ عَبْدِاللّهُ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللّه فَ فَقَالَ : « إِنَّكُمْ تَسيرُونَ عَشَيْتُكُمْ، وَلَلْلَتَكُمْ، وَلَالْتُونَ الْمَاءَ \_ إِنْ شَاءَ اللّهُ \_ غَدًا »، فَالْطَلَقَ النّاسُ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَد، قَالَ أَبُو عَشْيَةُكُمْ، وَلَلْلَا اللّه فَ يَسيرُ حَتَّى ابْهَارَ اللّهِ إِنَّا إِلَى حَنْبِهِ، قَالَ : فَنَعَسَ رَسُولُ اللّه فَ مَنْ عَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهُوَّرَ اللّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهُوَّرَ اللّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى الْهَرُولَيْنِ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَوْقَطُهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِه، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرٍ مَنْ آخِهُ فَقَالَ : « مَنْ آخِد مِ مَا مَنْ أَلُولُ لَيْنِ الأُولَئِيْنِ، حَتَّى كَانَ هَذَا مَسيرَكُ مَنِّى ؟ » قُلْتُ : مُا زَالَ هَذَا مَسيرِي مُنْ مَنْ أَلْكُ اللّيْلَةِ هَى أَشَدُهُ مَا أَلَهُ مِنْ مَنَى اللّيْلِقَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ، قَـــالَ : وَرَكِــبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَكِبْنَا مَعَهُ، قَالَ : فَحَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَــــلاَتِنَا ؟ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةً ؟ »، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَـمْ يُـصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلْيُصلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصلِّهَا عِنْدَ وَقْتَهَا »، ثُمَّ قَالَ : « مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا ؟ »، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أُصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَـــالَ أَبـــو بَكْرٍ، وَعُمَرُ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْديكُمْ، فَـــإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَرْشُدُوا »، قَالَ : فَائْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ! هَلَكْنَا ! عَطِشْنَا ! فَقَالَ : « لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ »، ثُمَّ قَالَ : « أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي »، قَالَ : وَدَعَـــا بِالْمِيضَأَةِ، فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَــاتُبُوا عَلَيْهَا ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أَحْسِنُوا الْمَلاَّ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى »، قَالَ : فَفَعَلُوا فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـصُبُّ، وَأَسْقيهمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُول اللَّه ﷺ، قَالَ : ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَقَالَ لي : « اشْرَبْ »، فَقُلْتُ : لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّه ! قَالَ : « إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا »، قَــالَ : فــشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ حَامِّينَ رِوَاءً، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْحَامِعِ، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى، كَيْفَ تُحَدِّثُ ؟ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْب تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ : حَدِّثْ، فَالْتُهُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عَمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَــهُ كَمَا حَفظْتُهُ .

 إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، قَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللّهِ ؟ فَلَمْ نُمَلّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْتًا، حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبُلْنَا بِهَا، وَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَسَأَلُهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَبَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْنَامٌ، فَامَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا، وَأَيْحَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا، وَمَلائنا كُلُّ قَرْبَة مَعْنَا، وَإِذَاوَة، وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِي تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ لَيعْنِي وَمَلائنا كُلُّ قَرْبَة مَعْنَا، وَإِذَاوَة، وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِي تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ لَيعْنِي الْمُوادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ »، فَحَمَعْنَا لَهَا مِنْ كَسَر، وَتَمْر، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا اللهُ الْمَاءِ لَهُ اللهُ فَالَ : « هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ »، فَحَمَعْنَا لَهَا مِنْ كَسَر، وَتَمْر، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهُ اللهُ وَاللهُ الْمُعْمِي هَذَا عِيَالُكِ، وَاعْلَمْ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ، فَهَدَى اللّهُ ذَاكَ الصَرْمُ بِيلْكَ الْمَولَا أَنْ الْمُ أَلْمُوا . وَأَسْلَمُوا .

[١](وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا) . [٢][بْنُ الْخَطَّاب، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أَجْوَفَ حَليدًا] .

[٣] [شَكُوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ ضَيْرَ » ] .

٣٧٦ \_ (وَ) عَنْ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اضْ طَجَعَ عَلَى

يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفَّهِ .

٦٧٧ ــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ نَسِيَ صَلاَةً [١]، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ
 كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ [٢] » .

[١][ « أَوْ نَامَ عَنْهَا].

[٢][فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه : ١٤] ] .

رَفَحُ مجس لارَسَجِي لِالْجَشَيُّ لِسِّكْتِمَ لَانِتِمَ لَالِوْدِوكِ www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ ــ كتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ١ــ (بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا)

٦٧٨ حَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ [١، ٢] رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَــضَرِ،
 وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ [٣].

[١] (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ) .

[٢][أَوَّلَ مَا فُرضَتْ] .

[٣][قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ ثُتِمُّ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأُوَّلَتْ كَمَا تَأُوَّلَ عُثْمَانُ] .

7٧٩ \_ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء : ١٠١]، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْكُ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » . فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » .

• ٦٨٠ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتُونِ، وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً .

٦٨١ ـــ (وَ) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَـــمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

7۸۲ - و(عَنْ) حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّة، قَالَ : فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبُلَ، وَأَقْبُلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ، وَجَلَسَنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتَفَاتَةُ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبُلَ، وَأَقْبُلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَلَاءً ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ، قَالَ : لَسو كُنْتُ مُسَبِّحًا لَحُو حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَوُلاء ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ، قَالَ : لَسو كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَنْهُ مَن صَلَّى وَكُعْتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمْرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمْرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمْرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمْرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمْرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُونَ قَدْ فَالَ اللّهُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أَسُونَ قَدَى مَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] .

٦٨٣ ـــ (وَ) عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ، مَرِضْتُ مَرَضًا، فَحَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي، قَالَ : وَسَــَأَلُتُهُ عَـــنِ السُّبُحَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] .

٦٨٤ ـ وَ(عَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، (قَالَ) : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَــهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

٦٨٥ - وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِك عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ :
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَئَةٍ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلاَئَةٍ فَرَاسِخَ \_ شُعْبَةُ الشَّاكُ \_ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

٦٨٦ ﴿ وَ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةِ [١] عَلَى رَأْسِ سَــبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْـــتُ لَهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْـــتُ لَهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُ مَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

[١] [يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ، مِنْ حَمْصَ].

۱۸۷ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَك، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّــةَ [١]، فَــصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ، قُلْتُ : كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : عَشْرًا .

[١](إِلَى الْحَجِّ).

# ٢ ــ (بَابُ قَصْرِ الصَّلاَةِ بِمِنَّ)

مَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] بِمنَّى [٢] رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَرْبَعًا، وَكُونَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ [٣]، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ [٤] .

[١][صَلاَةَ الْمُسَافر] .

[٢][وَغَيْرِهِ] .

[٣][تُمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ قَالَ : سِتَّ سِنِينَ] .

[٤] [ثُمَّ يَأْتِي فَرَاشَهُ، فَقُلْتُ (١) : أَيْ عَمِّ ! لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَوْ فَعَلْتُ لأَنْمَمْتُ الصَّلاَةَ].

7۸۹ ــ (وَ) عَنْ عَبْدالدَّ حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، (قَالَ) : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبُسِعَ رَكَعَات، فَقيلَ ذَلِكَ لِعَبْداللَّهِ بْنِ مَسْعُود، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ الْحَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُعَمَّ مُنَ بْنِ الْحَطَّابِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ الْحَطَّابِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ مَعْ مُعَمِّ بْنِ الْحَطَّابِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ الْحَلَّابِ بِمِنِّى رَبْعِ اللهِ اللهِ

• ٦٩٠ ﴿ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ [١]، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنِّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْتُـــرَهُ

<sup>(</sup>١) القائل هو حفص بن عاصم .

- [۲] رَكْعَتَيْنِ [۳] .
- [١][الْخُزَاعيِّ] .
  - [٢][فَصَلَّى] .

[٣][فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَ مُسْلِمٌ : حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْسِنِ الْخَطَسابِ لأُمِّه] .

# ٣ ــ (بَابُ الصَّلاَةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ)

٢٩١ ــ عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذْنَ بِالصَّلاَةِ [ ١] فِي لَيْلَة ذَاتَ بَرْد، وَرَيح، فَقَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
 [٢]، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ [٣]، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِــي

- [١][ بِضَحْنَانَ] .
- [٢][أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ] .
  - [٣][فِي السَّفَرِ] .

١٩٢ ــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ : «لِيُصَلِّ مَــنْ شَــاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ » .

٣٩٣ — وَعَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ الْحَارِث، عَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ عَبَّاس، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ [١] فِي يَوْمٍ مَطِيرِ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، فَلاَ تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاَة، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم، قَالَ: فَكَانَ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيٍ [٢] إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي فَكَانَ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيٍ [٢] إِنَّ الْجُمُعَة عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرُهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ، وَالدَّحْضِ [٣] .

- [١][فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ].
- [٢][يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ] .
  - [٣][وَالزَّلَلِ] .

# ٤ ــ (بَابُ جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ)

الله عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى [١] وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَــةِ عَلَـــى رَاحِلَتِهِ ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ : وَفِيهِ نَرَلَتْ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ ﴾ [البقرة : ١١٥] .
[١] [سُبْحَتَهُ] .

790 ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجَّةٌ إِلَى خَيْبَرَ .

٣٩٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّة، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَــشيتُ الصَّبْحَ، نَزَلْتُ : فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيتُ الْفَحْسَرَ، فَنَزَلْسَتُ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ ! قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ ! قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

﴿ ٩٧ تَ صَ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ (بنِ عُمَرَ)، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيٍّ وَخْــهِ تَوَجَّــة، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

٦٩٨ — وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ،
 حَيْثُ تَوَجَّهَتْ .

٣٩٩ ــ وَ(عَنْ) أَنسِ بْنِ سيرِينَ، قَالَ : تَلَقَّيْنَا أَنسَ بْنَ مَالِكَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُــهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجُهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ ــ وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ ــ فَقُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُكَ تُــصَلِّي لِغَيْــرِ الْقِبْلَةِ مَا فَعُلْهُ . الْقِبْلَةِ، قَالَ : لَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعُلُهُ .

# ٥ ــ (بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ)

• • ٧ - عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفْقُ، وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ [١] السَّيْرُ [٢] جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ [٣] .

[١](أَعْجَلَهُ) .

[٢][فِي السَّفَرِ] .

[٣](يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ) .

[٢][وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَحْمَعَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ] .

# ٦ \_ (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ)

٧٠٧ ــ (عَنْ) سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، (قَالَ) : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْعِشَاءِ .

قَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

٧٠٣ ـ (وَعَنْ) مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَزْوَة تَبُوكَ، فَكَانَ يَحْمَعُ الصَّلَاقَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الظَّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا [١ ـ ٣]، ثُمَّ فَالَ الظَّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخِلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا [١ ـ ٣]، ثُمَّ فَالَ الظَّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا أَنَّ اللهُ ـ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِي النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَضَّ مِنْ مَائِهَا شَيْعًا حَتَّى النَّهَا حَتَّى الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[١][قال] .

[٢][ عَامِرُ بْنُ وَاتِّلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ] .

[٣][ فَقُلْتُ : مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ] .

نَّهُ وَعُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : حَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِب، وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَــةِ فِي غَيْرِ خَوْف، وَلاَ مَطَرٍ [1] . قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتُهُ .

[١](وَلاَ سَفَرٍ) .

٧٠٥ ــ وَعَنْ عَمْرُو، عَنْ حَابِرِ بْنِ زَيْد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ [١] ثَمَانِيًا حَمِيعًا، وَسَبْعًا حَمِيعًا، قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ ! أَظُنَّهُ أَحَّرَ الظَّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ : وَاللَّهُرُ ذَاكَ .

[١][بالْمَدينَة] .

٧٠٦ ــ وَعَنْ عَبْداللّهِ بْنِ شَقِيق، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَبَــدَتِ النَّحُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : الصَّلاَةَ ! قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لاَ يَفْتُرُ، وَلاَ يَنْتَنِي : الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَةِ ! لاَ أُمَّ لَكَ ؟ [١] ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَبَّاسٍ : أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَةِ ! لاَ أُمَّ لَكَ ؟ [١] ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَبَّاسٍ : أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَةِ ! لاَ أُمَّ لَكَ ؟ [١] ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَبَّاسٍ .

<sup>(</sup>١) هو الحنفي .

الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ .

قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ : فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ .

[١] [أَتُعَلَّمُنَا بِالصَّلاَةِ، وَكُنَّا نَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟]

# ٧ \_ (بَابُ جَوَازِ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ)

٧٠٧ ــ عَنْ عَبْداللَّهِ، قَالَ : لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ حَقًّا عَلَيْــهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ .

[١](أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينَهِ).

#### ٨ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَام)

٧٠٩ ــ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِــهِ يُقْبِــلُ عَلَيْنَـــا بِوَجْهِهِ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ ـــ أَوْ ــ تَحْمَعُ عِبَادَكَ » .

#### ٩ \_ (بَابُ كَرَاهَة الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَدِّنِ)

• ٧١ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاَّةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ ﴾ .

٧١١ ــ (وَ) عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَالَكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ برَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَــلاَةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : قَالَ لِي شَكِّلُمَهُ بِشَيْءٍ لاَ نَدُرِي مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : قَالَ لي « يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ أَرْبَعًا ! » .

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُاللَّه بْنُ مَالك ابْنُ بُحَيْنَةً، عَنْ أبيه .

قَالَ أَبُو ٱلْحُسَيْنِ ؛ مُسْلِمٌ : وَقُوْلُهُ : عَنْ أَبِيه، فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَّأُ .

٧١٧ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ سَرْجَسَ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَـــلاَةِ الْغَـــدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَا فُلاَنُ ۖ ! بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا ؟ ﴾ .

#### ١٠ \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ)

٧١٣ ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَــدُكُمُ الْمَــسْجِدَ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ﴾ .

قَالَ مُسْلِمٌ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى <sup>(۱)</sup> يَقُولُ : كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْــــنِ بِــــــلاَلٍ، (وَ) قَالَ: بَلَغَني أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ : وَأَبِي أُسَيْد .

# ١ (بَابُ اسْتَحْبَاب تحِيَّة الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلاَتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَميع الأَوْقَات)

٧١٤ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِب رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ جَـالسٌ بَـيْنَ ظَهْرَائِي النَّاسِ، قَالَ : فَحَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَحْلسَ ؟ »، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُكَ جَالِسًا، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ : « فَإِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَحْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ».

# ١٢ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوَّلَ قُدُومِهِ)

٧١٥ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﴿ فَيْ غَزَاةٍ، فَأَبُطْأً بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَى وَسُولُ الله ﴿ فَيْ فَقَالَ لِي : « يَا جَابِرُ ! »، قُلْتُ : نَعْمْ، قَالَ : « مَا شَأَنْكَ ؟ »، قُلْتُ : أَبْطأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، وَتَحَلَّفْتُ، فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمحْجَنه [١]، ثُمَّ قَالَ : « ارْكَبْ »، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتِنِي أَكُفْهُ عَنْ رَسُولِ اللّه ﴿ فَقَالَ : « أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ »، فَقُدْتُ : بَلْ ثَيْبٌ، قَالَ : [٣] « فَهَلَاتُ : بَلْ ثَيْبٌ، قَالَ : [٣] « فَهَلَاتُ : فَقَالَ : ﴿ أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ »، فَقُدْتُ : بَلْ ثَيْبٌ، قَالَ : [٣] « فَهَلَاتُ الله ﴿ فَهَالَ : ﴿ أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ »، فَقُدْتُ : بَلْ ثَيْبٌ، قَالَ : [٣] « فَهَلَاتُ الله ﴿ فَهُ الله إلله وَلَهُ وَلَاعَهُونَ وَتَمْشُولُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَى عَلَى الله إلله وَلَا قَلْدَ هُونَا قَدْمَ مَنْ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ وَقَدَمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجَمْلُكُ ﴾ وتَقُومُ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدَمْتَ ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ وَقَدَمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجَمْتُ الْمَسْحِدَ، فَوَالَ : ﴿ فَالْكَنَا وَمُ مَنْ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ وَقَدَمْتُ بِالْغَدَاةِ ، فَجَمْتُ الْمَسْحِدَ ، فَوَالَ : ﴿ فَلَا مَنْ مَالُونَ وَلَا الله وَلَيْتُ وَالْكَ أَمْ وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَاكَ وَمَلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْتُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

[١][فَدَعَا لِي] .

[٢] ( بَعْدَ أَبيكَ »] [٢]

[٣] [ « قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلَعَابِهَا ؟ » ] .

[٤][ « وَتُضَاحِكُهَا، وَتُضَاحِكُكَ »].

<sup>(</sup>١) وهو شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث .

[٥] ( قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ... أَوْ سَبْعَ ... وَإِنِّي كَرِهْ ... أَنْ آتِ ... هَوْ اللَّهُ لَكَ » ... أَوْ قَالَ لِي أَحِيمَ هُنَّ ، قَالَ : « فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ » ... أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا) .

[٦][قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ : « أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَــيْلاً ـــ أَيْ عِـــشَاءً ـــ كَـــيْ تَمْتَشْطَ الشَّعْثَةُ، وَتَسْتَحُدَّ الْمُغِيَّبَةُ » ] .

[٧](نَهَىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنْهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ) .

[٨][ « بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَالَ : « أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا، وَكَـــذَا، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : هُو لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! ] .

[٩][قَالَ أَبُو نَضْرَةَ : فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ : افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ] .

[١٠] (قَالَ : « بِعْنِيه بِوُقِيَّة »، قُلْتُ : لاَ، ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيه »، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّة، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقُدنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالُ : « أَثْرَانِي مَاكَـسَتْتُكَ لآخُــذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَك، وَدَرَاهِمَك، فَهُو لَكَ » ) .

[١١] [قَالَ لَهُ : ﴿ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾] .

[17] (ثُمَّ قَالَ لِي : « بعْنِي جَمَلَكَ هَذَا »، قَالَ : قُلْتُ : لاَ، بَلْ هُو لَكَ، قَالَ : « لاَ بَلْ بعْنِيه »، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً ذَهَب، فَهُوَ قُلْتُ : بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « لاَ، بَلْ بعْنِيه »، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً ذَهَب، فَهُو لَكَ بهَا، قَالَ : « قَدْ أَخَذْتُهُ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدينَة »، قَالَ : فَلَمَّا قَدَمْتُ الْمَدينَة، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبلال : « أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَب، وَزِدْهُ »، قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ تُفَلِّتُ ارِقُنِي إِلَى الْمَدِينَة مِنْ ذَهَب، وَزَدْهُ »، قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ تُفَلِّتُ ارِقُنِي وَيَرَاطًا، قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ تُفَلِّدُ وَيَادَةً رَسُولِ اللّهِ ﷺ، قَالَ : فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمُ الْحَرَّقِ .

[١٣] [قَالَ : « يَا حَابِرُ ! أَتُوَفَّيْتَ الثَّمَنَ ؟ »، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : « لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْحَمَلُ، لَكَ الـــثَمَنُ، وَلَكَ الْحَمَلُ » ] .

٧١٦ — (وَ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .

١٣ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلْهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ
 رَكَعَاتِ أَوْ سِتٌ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا)

٧١٧ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : فَلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لاَ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .

٧١٨ — (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَة الضَّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا،
 وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

٧١٩ ــ (وَعَنْ) مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ : أَنَهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ : كَمْ كَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ يُصلِّي صَلاَةً الضَّحَى ؟ قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ [١] (١) .

[١][الله]

٧٢٠ — (وَ) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَـــدَقَةً، فَكُـــلُّ تَسْبِيحَة صَدَقَةً، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ تَسْبِيحَة صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُهْرِي مَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » .

٧٢١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي [١] ﷺ بِثْلاَثِ : بِصِيَامِ ثُلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُـــلَّ شَـــهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضَّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ .

[١][أَبُو الْقَاسِمِ] .

٧٢٧ ــ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثْلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ .

٤ ۗ ١ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّة الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فيهمَا)

٧٢٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ، وَبَدَا الصَّبْحُ [١] رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

[١](إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَحْرُ) .

٧٢٤ \_ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَـي الْفَحْـرِ إِذَا سَـمِعَ الأَذَانَ [١]،
 وَيُخَفِّفُهُمَا [٢] .

[١](بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ) .

[٢][حَتَّى إِنِّي َ أَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ] .

٧٢٥ ــ (وَعَنهَا): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ [١] عَلَى رَكْعَتَــيْنِ قَبْــلَ يُتْبع.

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم عقب هذا حديث أم هانئ بنت أبي طالب ــ رضي الله عنها ــ، وقد سبق إيراده في كتاب الحيض برقم (٣١٧) .

- [١](أُسْرَعَ مِنْهُ) .
- ٧٢٦ ـــ (وَعَنْهَا)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ [١] : « رَكْعَتَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا [٢] » .
  - [١][فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَحْرِ] .
    - . [ « جَميعًا » ][۲]
- ٧٢٧ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَحْرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، و :
   ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

٧٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَنِي الْفَحْرِ [١] : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة : ١٣٦] [٢]، و [٣] الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ : ﴿ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٥٢] .

- [١][فِي الأُولَى مِنْهُمَا] .
- [٢] [الآيةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة].
- [٣][في الآخرَة منْهُمَا] .

# ٥ ١ ... (بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ)

٧٢٩ ــ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّـــذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثَ يَتَسَارُ ۚ إِلَيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى [١] اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ [٢] بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْحَنَّةِ » .

قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ عَنْبَسَةُ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَـمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمُّ حَبِيبَةَ، وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ، وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ، وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ، وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ .

- [١] ( « مَا مِنْ عَبْدُ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ » ) .
  - [٢] [ « تَطُوُّعًا غَيْرَ فَريضَةِ » ] .
- ٧٣٠ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظَّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْحُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في بَيْته .

# ١٦ ... (بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْمَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا)

٧٣١ ـ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ [1]، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى [٢] عَسَنْ تَطَوَّعِهِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَسَلِّي بَالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَسَدْخُلُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بَالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَسَدْخُلُ بَيْتِي، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَسَدْخُلُ بَيْتِي، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَات فِيهِنَّ الْوِثْرُ، وَكَانَ [٣] يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَسِيلاً فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ [٤]، وهُو قَائِمٌ رَكَعَ، وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ [٥] قَاعِدًا رَكَعَ، وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ [٥] قَاعِدًا رَكَعَ، وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[١] [قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعدًا] .

[٢][باللَّيْلِ] .

[٣][رَسُولُ اللَّه ﷺ يُكْثرُ] .

[٤](افْتَتَحَ الصَّلاَةَ) .

[٥](إذا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ) .

٧٣٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلَاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأُ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَّتُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهُنَّ، [١] ثُمَّ رَكَعَ [٢] .

[١][وَهُوَ قَائِمٌ] .

[٢] [ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ].

٧٣٣ ـــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَــتْ : نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

٧٣٤ ــ وَ(عَنْ) عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ حَالِسٌ .

٧٣٠ ـــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَنَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِه جَالِسًا .

٧٣٦ — (وَ) عَنْ حَفْصَةَ : أَنَهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِه قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْسِلَ
 وَفَاتِه بِعَامٍ [١]، فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ، فَيُرِتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.
 [٢] [وَاحد أَوْ اثْنَيْن] .

٧٣٧ ــ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا .

٧٣٨ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِـــدًا نِــَصْفُ

الصَّلاَة»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي حَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو!»، قُلْتُ : «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ »، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ : « أَجَلْ، وَلَكنِّي لَسْتُ كَأَحْد مِنْكُمْ » .

# ١٧ ـــ (بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِثْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلاَةً صَحيحَةً

٧٣٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ [١] ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً [٢]، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا [٣] .

[١][فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ] .

[٢][برَكْعَتَي الْفَحْرِ] .

[٣][فَتْلِكَ تُلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً] .

٧٤٠ \_ (وَ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَـةً يُصَلِّي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَـةً يُصَلِّي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَـةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَّا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَّا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَا، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! إِنْ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! إِنْ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! إِنْ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ، وَلاَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! إِنْ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ، وَلاَ يَنَامُ اللهِ يَسْأَلُ

٧٤١ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : كَانَ يُسِصَلِّي ثُسلَاثَ عَشْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : كَانَ يُسِصَلِّي تُسلَّنَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي تَمَانِ رَكَعَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَسَامَ، فَرَكَعَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَّاءِ، وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ .

[١] (تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ) .

٧٤٧ \_ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ : سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّنَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلاَة رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، وَيَحْيِ آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِ آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عَنْد النِّدَاءِ الأُوَّلِ، قَالَتْ : وَثَبَ وَلاَ وَاللَّهِ ! مَا قَالَتْ : قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلاَ وَاللَّهِ ! مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ، وَأَنَا عَلَيْهِ الْمَاءُ وَلاَ وَاللَّهِ ! مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعُلُمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّا وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ .

٧٤٣ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاَتِهِ الْوِتْرُ .

٧٤٤ ــ (وَ) عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُحِبُّ الـــدَّائِمَ،

قَالَ، قُلْتُ : أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي ؟ فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى .

٧٤٥ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّحَرُ الأَعْلَى فِي بَيْتِـــي ـــ أَوْ ـــ عِنْـــــدِي إِلاَّ نَائِمًا.

ُ ٧٤٦ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَحْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُــسْتَيْقِظَةً حَــدَّنْنِي، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ .

[١][وَهِيَ مُعْتَرضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ] .

[٢](فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ) .

٧٤٨ — (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السَّحَرِ [١] .
 [١] (آخر اللَّيْل) .

#### ١٨ \_ (بَابُ جَامِعِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ)

٧٤٩ \_ عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ [١] أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّه، فَقَدَمَ الْمَدينَةَ اَقَى أَنَاسًا مِنْ يَبِعُ عَفَارًا لَهُ بِهَا، فَيَحْعَلُهُ فِي السِّلَاحِ، وَالْكُرَاعِ، وَيُحَاهِدَ الرُّومَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدَمَ الْمَدينَة لَقِي أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ اللّهَ عَنَاهَ نَبِي اللّه عَنْ، فَنَهَاهُمْ نَبِي اللّه عَنْ، فَنَهَاهُمْ نَبِي اللّه عَنْ، فَنَهَاهُمْ نَبِي اللّه عَنْ، وَأَخْبَرُوهُ : أَنْ رَهُطُ سَتَّة أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاة نِبِي اللّه عَنْ، فَنَهَامُمُ مَنِي اللّه عَنْ، وَأَخْبَرُ وَهُ : أَنْ رَهُطُ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ وَثِر رَسُولِ اللّه عَنْ اللّهُ عَنَاسُ، فَسَأَلُهُ عَنْ وِثْوِ رَسُولِ اللّه عَنْ اللّهُ عَنَّاسُ : مَنْ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ، فَأَتُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَعْلَمُ أَهْدِلَ الْمُرْضِ رَحْفِو اللّه عَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَعْلَمُ أَهْمُ اللّهُ عَلَيْكَ، فَالْمَلْمُ عَنَالُهُ عَنْ وَثِو رَسُولِ اللّه عَنْ عَنَاسُ اللّهُ عَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَالُهُ عَنْ وَيُو مَنُولُ فَيْهُ أَنْ أَنُولُهُ اللّهُ عَنَالُهُ عَنْ وَيُولُ فِي هَاللّهُ عَلَيْكَ، فَأَنْفُ اللّهُ عَنْ عَلَمْ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَنْمُ أَنْ عَلَوْلُ فِي هَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْ فَقَالَتُ : مَنْ مَكَ ؟ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِمَا أَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ قَيْمُ مِن قَيْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى عَنْ قَيْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ قَيْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ قَيْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ قَيْمُ وَلَلْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ قَالَتُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ قَالَتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ

عَزَّ وَجَلَّ — افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتَمَتَهَا انْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ لِ تَطَوُّعُ ابَعْدَ فَ فَرَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُ لَهُ سَوَاكُهُ، وَطَهُ ورَهُ، فَيَنْعُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأَ، ويُصَلِّي النَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَهْعَلُهُ فِي النَّامِنِ فِيهَا إِلاَّ فِي النَّامِنِ فَيَهُ وَيُحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَهْعُدُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَهْعُدُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، ويَحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَهْعُدُهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ، ويَحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَشْهُولُ وَكَنَوْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، وَهُو قَاعِدٌ، وَبَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً يَسا وَيَدْ فَلَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَنْ نَهُ إِلَّهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَامُ لَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَوْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ۚ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ : صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرُبُهَا \_ أَوْ \_ أَدْخُلُ عَلَيْهَ \_ ا لأَتَيْتُهَا، حَتَّى تُشَافهَني به .

قَالَ : قُلْتُ : لَوْ عَلَمْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّنْتُكَ حَديثَهَا .

[١][طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمًّ] .

[٢] [قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ] .

[٣][مُتَتَابعًا] .

• ٧٥ ـــ (وَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَّأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَحْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » .

#### ١٩ \_ (بَابُ صَلاَة الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفصَالُ)

٧٥١ \_ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [١، ٢]، قَالَ : « صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ». [١] [خَرَجَ] .

[٢][عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فَـــ] .

# ٢٠ ـــ (بَابٌ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)

٧٥٧ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ السَّائِلَنِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّــهِ !

كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ : ﴿ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ، فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِثْرًا ﴾، تُسمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌّ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاَ أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ مَثْلَ ذَلكَ .

٧٥٣ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ﴾ .

٧٥٤ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَــانَ يَــأُمُرُ بِذَلِكَ [١] .

[۱][قَالَ : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا » .

٠٥٥ - (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد : أَنَّ [١] قَالَ : « أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا » .

[١][ــهُمْ سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ، فَــ ] .

# ٢١ ــ (بَابٌ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ)

٧٥٦ ــ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ [١]، ثُمَّ لِيَرْفُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ » . [١] [ « أُوَّلُهُ » ] .

# ٢٢ \_ (بَابٌ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ)

٧٥٧ ــ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ طُولُ الْقُنُوتِ ﴾ .

#### ٢٣ \_ (بَابٌ في اللَّيْل سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فيهَا الدُّعَاءُ)

٧٥٨ \_ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلِّ مُسْلِمٌ يَــسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » .

# ٢٤ ــ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالإِجَابَةِ فِيهِ)

٧٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ اللَّيْلِ الأَوَّلُ [١، ٢]، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلَكُ أَنَا الْمَلَكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي، فَأَسْتَجْيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ [٣]، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَحْرُ » .

[١]( ﴿ حِيْنَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ﴾ ) .

[٢] ( « إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُتَاهُ » ) .

[٣] [« ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ، وَلاَ ظَلُومٍ » ] .

قَالَ مُسْلِمٌ : ابْنُ مَرْحَانَةَ (١)، هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ .

• ٧٦٠ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّـــى إِذَا ذَهَـــبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ ۖ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ هَلْ مِنْ تَعْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ هَلْ مِنْ دَاع ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ » .

#### ٢٥ ــ (بَابُ التَّرْغيب في قيام رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاويحُ)

٧٦١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيه بِعَزِيمَة، فَيَقُولُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [١] »، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي حِلاَفَةِ أَبِي بَكْر، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ .

[١][ « وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه » ] .

٧٦٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ خَرَجَ [١] مِنْ حَوْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِد، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِه، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجَتَمَعَ [٢] أَكْثَرُ مَنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَيَ اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، ثُلَمَ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي حَشِيتُ [٣] أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا » .

[١][ذَاتَ لَيْلَةٍ] .

[٢][من الْقَابِلَة].

[٣] ( « فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ » ) .

٧٦٣ ــ (وَ) عَنْ زِرِّ (بْنِ حُبَيْشِ)، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، يَقُولَ ــ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ [١] عَبْدَاللَّهِ بْــنَ مَسْعُود، يَقُولَ : مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابً لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَــ فَقَالَ أَبَيٌّ : [٢] وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ! [٣] إِنَّهَا لَفِي مَسْعُود، يَقُولَ : مَنْ قَامَ السَّنَثْنِي، وَوَاللَّهِ ! إِنِّي لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَة هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةٍ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ [٤]، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا .

[١][أخَاكَ] .

<sup>(</sup>١) أحد رواة هذا الحديث .

[٢][رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَـــا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ] .

[٣][إنِّي لأَعْلَمُهَا].

[٤] [َفَقُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ؟ قَالَ : بِالْعَلاَمَةِ ــ أَوْ ــ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّــهِ [٤] [فَقُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ؟ قَالَ : بِالْعَلاَمَةِ ــ أَوْ ــ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّــهِ

# ٢٦ \_ (بَابُ الدُّعَاءِ في صَلاَة اللَّيْل وَقيَامه)

٧٦٤ ــ (١) عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الْجُهَنِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَّ صَلاَةً رَسُولَ اللَّهِ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَـيْنِ خَفِهَ اللَّيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ اللَّيْنِ فَبْلَهُمَا، ثُمَّ أُوتُرَ فَذَلِكَ ثَلَاتَ عَشْرَةً رَكْعَةً .

٥٧٧ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَر، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَــشْرَعَة، فَقَــالَ : « أَلاَ تُشْرِعُ يَا جَابِرُ ؟ »، قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : فَنزَلَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَشْرَعُتُ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَــبَ لِحَاجَتِه، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ : فَجَاءَ، فَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفُهُ فَأَخَذَ بَأَدُني، فَحَعَلَني عَنْ يَمينه .

َ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَـــــلاَتَهُ بِـــرَكْعَتَيْنِ خَفيفَتَيْن .

٧٦٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَـــتِحْ صَــــلاَتَهُ بِـــرَكْعَتَيْنِ خَفيفَتَيْن » .

٧٦٨ — (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ : « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ [١] السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيَامُ [١] السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلَقَاوُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ حَتِّ، وَالْجَنَّةُ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَـمْتُ، وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَـمْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمْتُ، وَأَخْرِثُ، وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ».

[۱]( « قَيِّمُ » ) .

٧٦٩ ﴿ وَعَنْ أَبِي} سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم ههنا قبل هذا الحديث حديث ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ وقد سبق ذكره في كتاب الطهارة برقم (٢٤٣) .

اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ : « اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

٧٧٠ — (وَ) عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الْسَمَوَاتِ وَالْمَرْتُ وَيَعْتُ وَحْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْمُرْضَ حَنيفًا، وَمَا أَنَا مِنْ الْمُسلَمِينَ إِنَّ صَلاتِي، وتُسسُكِي، ومَمَاتِي لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمْرِتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسلَمِينَ [٢] اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلَكُ لاَ وَمَحْيَايِ، وَمَمَاتِي لَلْهُ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بَذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَالْمَدِنِي الْحَسْنِ الأَخْلاقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيَّعَهَا لِلاَ اللَّهُمُّ الذَّنُوبِ اللَّهُ وَالْمَثِي وَالْمَعْتُ وَالْمَحْقِي اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَسِيعًا إِلاَّ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفُرُكُ وَالْمُولُكُ وَالْمُؤْلُكُ وَالْمُ وَالْمُولُكُ اللَّهُ وَالْمُولُكُ اللَّهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَسَيقَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَمَالُونَ وَالْمُولُكَ الْمَعْدُ وَحِهْ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا

[١][كَبَّرَ ثُمًّ] .

[٢] ( « وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ » ) .

[٣][رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع].

[٤] [ « سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ » ] .

[ه][ « فَأَحْسَنَ صُورَهُ »] .

[٦] (وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ) .

# ٢٧ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ)

٧٧١ \_ عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ذَاتَ لَيْلَة، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ عِنْدَ الْمَائَة، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَ الْ أَنَّ أَفَتُ عَلَا الْمَائَة، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَ الْ أَنَّ مَثَرَسِّلًا فِي رَكُعَة، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَ اللَّهُ إِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، عَمْرَانَ، فَقَرَأَهَا يَقْرُأُ مُتَرَسِّلًا . إِذَا مَرَّ بِآية فيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَال سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَحُوا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَ نُ حَمِدَهُ » فَحَمْدَهُ »

[١]، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَحَدَ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى »، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . [١] « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » ] .

٧٧٢ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَطَالَ، حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قَالَ : قِيلَ : وَمَا هَمَمْتَ به ؟ فَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلسَ، وَأَدَعَهُ .

# ٢٨ ــ (بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْعَ)

٧٧٣ ـ عَنْ عَبْدَاللَّهِ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةٌ، حَتَّى أَصْبَحَ، فَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِيهِ \_ أَوْ قَالَ \_ : فِي أُذُنِهِ ﴾ .

٧٧٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ، وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: « أَلاَ تُصَلُّونَ ؟ »، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُـمَّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَحِذَهُ، وَيَقُولُ: وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلًا .

٧٧٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ــ : « يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدَكُمْ ثَلَاثَ عُقَدَ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَة يَضْرِبُ : عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبُحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبُحَ حَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ » .

#### ٢٩ ـــ (بَابُ اسْتحْبَابِ صَلاَة النَّافلَة في بَيْته وَجَوَازهَا في الْمَسْجد)

٧٧٦ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا ﴾ .

٧٧٧ ــ وَعَنْ جَابِر، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَّةَ فِي مَسْجِدُهِ، فَلْيَجْعَــلْ لِبَيْتِــهِ تَصِيبًا مِنْ صَلاَتِه، فَإِنَّ اللَّه جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا ﴾ .

٧٧٨ - (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّـذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثْلُ الْحَيِّ، وَالْمَيِّت » .

٧٧٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِــنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ .

٧٨٠ - وَعَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت، قَالَ : احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حُجَيْرَةً [١] بِخَصَفَة، أَوْ حَصِير، فَخَسرَجَ
 رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي فِيهَا [٢]، قَالَ : فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِه، قَالَ : ثُـمَّ جَـاءُوا لَيْلَـة،
 فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْهُمْ، قَالَ : فَلَمْ يَحْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَاب، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَـيْكُمْ،

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة<sub> »</sub> .

[١][في الْمَسْجِد].

[٢] [فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ] .

# • ٣ - (بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَعَيْرِهِ)

٧٨١ ــ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَمِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُــصَلِّي فِيــه، فَحَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِه، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَة، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهِ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ »، وكَانَ آلُ مُحَمَّــ وَلَيْ إِذَا عَمَلُوا عَمَلًا أَثْبُتُوهُ .

٧٨٧ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! كَيْفَ كَانَ عَمَــلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ ؟ قَالَتَ : لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ ؟ .

٧٨٣ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] : « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ ــ تَعَالَى ــ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ »، قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ .

[١](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ) .

٣١ ــ (بَابُ أَمْرٍ مَنْ نَعَسَ فِي صَلاَتِهِ أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ ٣١ ــ (بَابُ أَمْرٍ مَنْ نَعَسَ فِي صَلاَتِهِ أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ

٧٨٤ ـ عَنْ أَنَس، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَـــذَا؟»، قَالُوا : لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ : « حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فَتَرَتْ قَعَدَ [١] » .

[۱]( ﴿ فَلْيَقْعُدُ ﴾ ) .

٧٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ : زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَد بْنِ عَبْدَالْعُزَّى مَــرَّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [1] فَقُلْتُ : هَذه الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُويْت، وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ [7]، فَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّه لاَ يَسْأَمُ اللَّهُ [٣] حَتَّى تَسْأَمُوا [٤] » .
 [1] (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدِي امْرَأَةً، فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ ؟ » ) .

[۲] [تُصَلِّى] .

[٣]( « لا يَمَلّ » ) .

[٤][ « وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ » ] .

٧٨٦ ﴿ وَعَنْهَا) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعَسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفَرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ » .

٧٨٧ — وَ(عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُـــرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ ».

# ٣٢ ـــ (باب فضائل القرآن وما يتعلق به)

# ٣٣ ــ (بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَجَوَازِ قَوْلِ : أُنْسِيتُهَا)

٧٨٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَفْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ [١]، فَقَالَ : « يَرْحَمُهُ اللَّهُ ! لَقَدْ أَذْكَرَنِسي كَذَا، وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا [٢] مِنْ سُورَةٍ كَذَا، وَكَذَا » .

[1] [في الْمَسْجِدِ] [7] ( [1] أُنْسِيتُهَا [1] ) .

٧٨٩ - (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَنَــلِ الإِبِــلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ [١] ».

[١] « وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ » ].

• ٧٩ \_ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ [١] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « بِعْسَمَا لأَحَدِهِمْ يَقُولُ [٢] : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ، وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا » .

[١] [تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ \_ وَرُبَّمَا قَالَ \_ : الْقُرْآنَ] .

[Y][ « نَسِيتُ سُوْرَةَ كَيْتَ، وَكَيْتَ أَوْ » ].

٧٩١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَهُوَ أَشَدُ تَفَلَّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا » .

# ٣٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ)

٧٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ به » .

٣٩٧ (وَ) عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ لِـ أَوْ الأَشْعَرِيَّ لَـ أَعْطِلِي مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » . ٧٩٤ ـــ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي مُوسَى : « لَوْ رَأَيْتَنِي، وَأَنَا أَسْــتَمِعُ لِقِرَاءَتِــكَ الْبَارِحَةَ ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » .

# ٣٥ \_ (بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً)

٧٩٥ ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ يَقُول : قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ [١]
 فِي مَسِيرٍ لَهُ [٢] سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ [٣] » .

قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمُعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ .

[١](رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ) .

[٢][يَقْرَأُ].

[٣][قَالَ : فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفَّلٍ، وَرَجَّعَ فَـــ] .

#### ٣٦ \_ (بَابُ نُزُول السَّكينَة لقراءَة الْقُرْآن)

٧٩٦ ـ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْف، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَعَشَّتُهُ سَـحَابَةٌ، فَحَعَلَتْ تَدُورُ، وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ [١] مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَــالَ [٢] : « تَلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآن » .

[١](تَنْقُزُ) .

[٢] ( اقْرَأْ فُلاَنُ ،، ] [٢]

٧٩٧ — (وَعَنْ أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِه إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ : فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مثلُ الظُلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْنَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ : فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَلْتُ : يَا فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْنَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ : فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَلْتُ : يَا وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَيَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ ».

#### ٣٧ ــ (بَابُ فَضيلَة حَافظ الْقُرْآن)

٧٩٨ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُـــــ(آنَ مَثَـــلُ

الْأَثْرُجَّة رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلوٌ، وَمَثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ [١] الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرِّ ».

[۱]( <sub>«</sub> الْفَاجِرِ » ) .

# ٣٨ \_ (بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ)

٧٩٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ » .

## ٣٩ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَصْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْصَلَ مِنَ الْمَقْرُوءَ عَلَيْهِ)

٠٠٠ ﴿ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبَيِّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ [١] »، قَالَ : آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ : ﴿ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي ﴾، قَالَ : فَحَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي .

[۱][ « لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا » ] .

[١][وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَر] .

[٢][عَلَيْهِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ ِ] .

[٣] [قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ \_ أَوْ \_ مَا كُنْتُ فِيهِمْ » \_ شَكَّ مِسْعَرٌ \_] .

٨٠٢ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُــورَةَ يُوسُــفَ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ : قُلْتُ : وَيْحَكَ : وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : فَقَالَ لِي : ﴿ أَحْسَنْتَ ﴾، فَبَيْنَمَا أَنَا أَكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَــشُرَبُ الْخَمْــرَ، وَتُكذّبُ بِالْكِتَابِ ؟ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ، قَالَ : فَحَلَدَتُهُ الْحَدَّ .

# 1 ٤ - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ وَتَعَلُّمهِ)

٨٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَحِـــدَ فِيـــهِ تُلاَثَ خَلِفَاتِ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟ ﴾، قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : ﴿ فَتُلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَبَهِ خَيْرٌ لَـــهُ مِـــنْ تُلاَث خَلَفَاتٌ عَظَامٍ سَمَانً ﴾.

عُدُهُ مَ وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّة، فَقَالَ : « أَيْكُمْ يُحِبِ أَنْ يَعْدُو كُلُّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمَ، وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ؟ »، فَقُلْنَا : يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِد، فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ ! نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ : « أَفَلاَ يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِد، فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ بَوَ وَجَلَّ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ » . عَزَّ وَجَلَّ فَي عَنْ الإَبِلِ » .

#### ٢٤ ـــ (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ)

٨٠٥ ــ عَنْ (أَبِي) أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَــوْمَ الْقِيَامَة كَأَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا عَنْ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان، الْقَيَامَة كَأَنَّهُمَا [٢] فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا تَعْدَرُهُمَا وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ».
 فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ (١) : بَلَغَني أَنَّ الْبَطَلَةَ : السَّحَرَةُ .

[۱]( « وَكَأَنَّهُمَا » ) .

[۲]( « وَكَأَنَّهُمَا » ) .

٨٠٦ ــ (وَ) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ، (قَالَ) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَسوْمَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : « يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَسوْمَ الْقَيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عَمْرَانَ »، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَلَةً الْقَيَامَةِ، وَأَهْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

# ٣٤ ـــ (بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُّ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ)

٨٠٧ حَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ : بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَوَلَ إِلَى الأَرْضِ لَسَمْ مَلَكَ، فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَوَلَ إِلَى الأَرْضِ لَسَمْ مَلَكَ، فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَوَلَ إِلَى الأَرْضِ لَسَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَنَتَحْ قَطَّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَنَوَلَ مِنْهُ مَلَكَ، فَاتِحَهُ الْكِتَابِ، وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ، فَاتِحَهُ الْكِتَابِ، وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ

<sup>(</sup>١) هو ابن سلاَم ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ .

٨٠٨ ــ وَعَنْ عُبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأً هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ »، قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

#### عَ لَهُ ﴿ (بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ)

٨٠٩ عن أبي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ [١] سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ
 مِنَ الدَّجَّالِ » .

[۱]( « مِنْ آخِرِ » ) .

• ٨١٠ لَ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْب، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَة مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ : « وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » . اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ : « وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » .

#### ٥ ٤ \_ (بَابُ فَضْل قرَاءَة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

٨١١ ـــ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ »، قَالُوا : وَكَيْفَ يَقْرُأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ [١] » .

[١] [ ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَزًّا الْقُرْآنَ ثَلاَنَةَ أَجْزَاءِ، فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ ﴾ ] .

٨١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرًأُ عَلَيْكُمْ ثُلُـتُ الْقُـرْآنِ ﴾ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأً : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [١]، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِـبَعْضِ : إِنِّـي فَدَاكَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي قُلْتُ لَكُـمْ سَـاَقْرُأُ أَرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي قُلْتُ لَكُـمْ سَـاَقْرُأُ وَيَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ﴾ .

[١] [اللَّهُ الصَّمَدُ حَتَّى خَتَمَهَا].

٨١٣ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَـــلاَتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصَنَّعُ ذَلِــكَ ؟ »، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ » .

#### ٤٦ ــ (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ)

٨١٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [١]، قَالَ : قَالَ [٢] رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللّيْلَةَ لَــمْ يُــرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » .

[١][وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ].

#### [۲][لي] .

٧٤ — (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حَكْمَةً مِنْ فَقْه أَوْ غَيْرِهِ فَعَملَ بِهَا وَعَلَّمَهَا)
 ٨١٥ — عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُ ــوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ» .

٨١٦ ﴿ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَسْعُود، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهِ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا ﴾ .

٨١٧ \_ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاتِّلَةَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدالْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرُ [١] بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ : مَنْ اسْتَعْمَلُتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي ؟ فَقَالَ : ابْنَ أَبْزَى، قَالَ : وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى ؟ قَالَ : مَــوْلًى مِــنْ مَكُةً، فَقَالَ : مَنْ اسْتَعْمَلُت عَلَيْهِمْ مَوْلًى ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَارِئُ لكتابِ اللَّهِ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِــالْفَرَائِضِ، قَالَ عَمَرُ : أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، ويَضَعُ بِهِ آخَرِينَ » .

[١][بْنَ الْخَطَّاب] .

# ٨٤ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

٨١٨ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، (قَالَ) : سَمعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حزَامٍ يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ [١] عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَقْرَأَنِهَا، فَكَدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْه، ثُمَّ أَمْهَلَتُهُ، حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَبْتُ هُ بِرَدَائِه، فَحَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنِّي سَمعْتُهُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَوْرَائِهِ، فَقَرَأُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ الْمُؤَلِّقُونَ عَلَى سَمعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « قَرَأُ الْقَرَاءَةَ التِّي سَمعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّقُونَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[١] [فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] .

٨١٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَقْرَأَنِي جَبْرِيلُ ــ عَلَيْهِ السَّلَام ــ عَلَــى حَـــرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، فَيَزِيدُنِي، حَتَّى النَّهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ﴾.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ، إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لاَ يَخْتَلِفُ فِسي حَلاَل وَلاَ حَرَام .

٨٢٠ ـــ (و) عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْب، قَالَ : كُنْتُ [1] فِي الْمَسْجِد، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْه، وَدَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأَ سُوى قَرَاءَة صَاحِبه، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْه، وَدَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأَ سُوى قِرَاءَة صَاحِبه، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عَلَى، فَقَرَآ، فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَة صَاحِبه، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عَلَى، وَدَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأَ سُوى قرَاءَة صَاحِبه، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عَلَى، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُ عَلَى شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيب، وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهليَّة ! فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه فَحَسَّنَ النَّبِيُ عَشَيْنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفَضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه ـــ عَزَّ وَجَلَّ ــ فَرَقًا، فَقَالَ لِــي : « يَا أُبِيُّ ! أُرْسِلَ إِلَيَّ : أَنْ اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف، فَرَدَدْتُ إِلَيْه : أَنْ هُوِّنْ عَلَى أَمْتِي، فَرَدَّ إِلَيْ النَّانِيَة : أَنْ الْأَنْفَقَ لَكِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، فَرَدُثُ إِلَى اللَّهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف، فَرَدُثُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، فَرَدُوتُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، وَأَخَرْتُ النَّائِقَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى النَّائِقَة لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى النَّائِة تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، وَأَخَرْتُ النَّائِقَة لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، وَأَخْرُتُ النَّائِقَة لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، وَأَخْرَتُ النَّائِقَة لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمّتِي، وَأَخْرَتُ النَّائِقَة لِيَوْمُ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهُمُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ فَيْ » . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمْتِي، وَأَخْرُتُ النَّائِقَة لِيَوْمُ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهُمَّ عَنْ اللَّهُمَّ عَلَى النَّلُونَة لِيَوْمُ الْمَالِقُ الْحَلُولُ الْمَقْلُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ عَنِي إِبْرَاهُمِيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْفَائِقَة وَلُولُ اللَّهُ الْتُلْولُ اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْرُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[١][جَالسًا] .

١٠ ٨٢١ (وَعَنْهُ): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى حَرْف، فَقَالَ: ﴿ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَأَتَاهُ مِبْرِيلُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ﴾ فَقَالَ: ﴿ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ، وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ : ﴿ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ، وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ﴾ ثُمَّ جَاءَهُ التَّالِئَة، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى عَرْفِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَئِسَة أَحْرُف ﴾ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَئِسَة أَحْرُف ﴾ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْوا . .

89 \_ (بَابُ تَرْتِيلِ الْقَرَاءَة وَاجْتِنَابِ الْهَدَّ وَهُو الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَة وَإِبَاحَة سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَة )

AYY \_ عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : نَهِيكُ بْنُ سِنَان [1] إِلَى عَبْدَاللَّه، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ! كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ ؟ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً ؟ : مِنْ مَاءَ غَيْرِ آسِنٍ . أَوْ : مِنْ مَاء غَيْرِ يَاسِنٍ ؟ عَبْدَالرَّحْمَنِ ! كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ ؟ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً ؟ : مِنْ مَاءَ غَيْرِ آسِنٍ . أَوْ : مِنْ مَاء غَيْرِ يَاسِنٍ ؟ قَالَ عَبْدُاللَّه : وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ [٢] : إِنِّي لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَة، فَقَالَ عَبْدُاللَّه : هَذَّا لَشَعْرِ ! إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، فَرَسَحَ فِيهِ عَبْدُاللَّه : هَذَّا لَشَعْرِ ! إِنَّ أَقُوامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، فَرَسَحَ فِيهِ عَبْدُاللَّه : هَذَّا لَاللَّهُ عَلْمُ النَّطَائِرَ التِي كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُاللَّه، فَلَحَلَ [٣] عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ [٤، ٥]، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا .

[1] (غَدَوْنَا عَلَى عَبْداللّه بْنِ مَسْعُود يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، قَالَ: فَحَرَجَتَ الْحَارِيَةُ، فَقَالَتْ : أَلاَ تَدْخُلُونَ ؟ فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ بَالْبَابِ هُنَيَّةً، قَالَ: فَحَرَجَتَ الْحَارِيَةُ، فَقَالَ: لاَ إِلاَّ أَنَا ظَنَنَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتَ نَائِمٌ، قَالَ : ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْد غَفْلَةً! فَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لاَ إِلاَّ أَنَا ظَنَنَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ : ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْد غَفْلَةً! قَالَ : فَنظَّرِي هَلَ طَلَعَتْ، فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ! انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ ؟ قَالَ : فَنظَّرَتْ فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ! انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ ؟ قَالَ : فَنظَّرَتْ فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ! انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ ؟ قَالَ : وَلَسَمْ فَذُ ظَلَعَتْ، فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ! انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ ، فَقَالَ : وَلَسَمْ فَذُ ظَلَعَتْ، فَقَالَ مَهْدِيُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ .. وَلَسَمْ فَذُ ظَلَعَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ) .

[٢] [قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ].

[٣] (فَحَاءَ).

[٤][لِيَدْخُلَ عَلَيْه، فَقُلْنَا لَهُ : سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْـــهِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِاللَّهِ] .

[٥](ئَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم) .

#### • ٥ \_ (بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرَاءَاتِ)

٨٢٣ ـــ (عَنْ أَبِي) إِسْحَقَ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً، سَأَلَ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَــسْجِدِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ؟ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ . أَدَالاً أَمْ ذَالاً ؟ قَالَ : بَلْ، ذَالاً . سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَــسْعُودٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فِي [1] يَقُولُ [7] : « مُدَّكِرٍ » ذَالاً .

[١][يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ] .

[٢][فَهَلْ مِنْ] .

٨٧٤ ــ وَعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قَدَمْنَا الشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ [١، ٢]، فَقَالَ : أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِــرَاءَةِ عَبْدَاللَّهِ [٣] ؟ فَقُلْتُ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْــشَى ؟ قَــالَ : عَبْدَاللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْــشَى ؟ قَــالَ : سَمَعْتُهُ يَقْرَأُ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [٤]، وَالذَّكَرِ، وَالأَنْثَى . قَالَ [٥]، وَأَنَا وَاللَّهِ ! هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ عَلَى يَقْرَأُ : وَاللَّهِ إِذَا يَعْشَى [٤]، وَالذَّكَرِ، وَالأَنْثَى . قَالَ [٥]، وَأَنَا وَاللَّهِ ! هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ عَلَى يَقْرَأُ : وَمَا حَلَقَ . فَلاَ أَتَابِعُهُمْ .

[١] [فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْم، وَهَيْئَتَهُمْ] .

[٢] [فَقَالَ لِي : مِصَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ : مِنْ أَيِّهِمْ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ] .

[٣][بْنِ مَسْعُودٍ] .

[٤][وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى] .

[٥][فَضَحِكَ، ثُمُّ قَالَ].

المارك و المارك الله المارك ا الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

٨٢٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِد مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَحْرِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى يَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى يَعْدَ الْعَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ ا تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

عرب مسلمان ، وَاعَنْ أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَحْرِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . ٨٢٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبَهَا،

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَان » .

ُ ٨٢٩ مَ وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَـــذهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ » .

مَّ مَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْحُهَنِيِّ، (قَالَ): ثَلاَثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَقَالَ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ عَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطُلُّعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

#### ٧٥ \_ (بَابُ إِسْلاَمٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ)

٨٣١ \_ (عَنْ) عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ : حَدَّنْنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِالله ؛ أَبُو عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، عَــنْ أَبِسي أَمَامَةَ \_ قَالَ عِكْرِمَةُ : وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَصَحِبَ أَنسًا إِلَى الشَّام، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلاً، وَخَيْــرًا \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ : كُنْتُ، وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَٱنَّهُمْ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مُسْتَحْفيًا حُرَءَاءُ عَلَيْه قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : « أَنَا نَبِيٌّ »، فَقُلْتُ : وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ : « أَرْسَلَنِي اللَّهُ »، فَقُلْتُ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْنَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ »، قُلْتُ لَهُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَـــالَ :

« حُرٌّ، وَعَبْدٌ »، قَالَ : وَمَعَهُ يَوْمَءَدْ أَبُو بَكْر، وَبلاَلٌ، ممَّنْ آمَنَ به، فَقُلْتُ : إنِّي مُتَّبعُكَ، قَــالَ : « إنَّــكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلاَ تَرَى حَالِي، وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي »، قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ، وَكُنْتُ في أَهْلي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَـارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذي قَدمَ الْمَدينَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاسُ إِلَيْه سرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطيعُوا ذَلك، فَقَدمَ الْمَدينَة، فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَتَعْرِفُني ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ أَنْتَ الَّذي لَقيتَني بمَكَّةَ »، قَــالَ : فَقُلْـــتُ : بَلَى، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، وَأَحْهَلُهُ أَخْبِرْني عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ : ﴿ صَلِّ صَلاَّةَ الـصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَة حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، وَحينَعَذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقلُّ الظِّلُّ بالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَـــإنّ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصرْ عَنِ الصَّلاَة، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، وَحينَفذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ،، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّه ! فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ : « مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْــشقُ، فَيَنْتَثـــرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِه، وَفيه، وَخَيَاشيمِه، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْـــرَافِ لحْيَته مَعَ الْمَاء، ثُمَّ يَعْسلُ يَدَيْه إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَــهُ إِلاّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسه منْ أَطْرَاف شَعْره مَعَ الْمَاء، ثُمَّ يَغْسلُ قَدَمَيْه إِلَى الْكَعْبَيْن إِلاَ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْه مِنْ أَنامِلهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطيئَته كَهَيْئَته يَوْمَ وَلَدَيْهُ أُمُّهُ <sub>»</sub> .

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ : يَا عَمْرُو بْسَنَ عَمْرُو بْسَنَ ! انْظُرْ مَا تَقُولُ، فِي مَقَامٍ وَاحِدَ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَا أَمَامَةَ ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي وَرَقَّ عَبَسَةَ ! انْظُرْ مَا تَقُولُ، فِي مَقَامٍ وَاحِدَ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَا أَمَامَةَ ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتُرَبَ أَجْلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذَبَ عَلَى اللَّه، وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّه، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَرَّاتٍ لِ مَا عَدَّيْتُ بِهِ أَبِدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

# ٣٥ \_ (بَابٌ : لاَ تَتَحَرَّوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس وَلاَ غُرُوبَهَا)

٨٣٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : [١] وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الــشَّمْسِ، وَغُرُوبُهَا [٢] .

[١] [لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ] .

[٢][قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَتَحَرُّوا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ » ] .

# ع ٥ ــ (بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْسِ

٨٣٣ عن كُرني، مَوْلَى البِي عَبَّسِ : أَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَ لَمِ وَالْمِسْوَرَ بُسْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي عَلَيْهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهَا، وَلَا أَنْك تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهَا، وَالْمُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ الْعَصْرِ، وَقُلْ : إِنَّا أَخْبِرْنَا أَنْك تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغْنَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهَا، وَاللَّه عَلَيْها، وَاللَّعْهَا، وَاللَّهُ عَلَيْها، وَاللَّه عَلَيْها، وَاللَّه عَلَيْها، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْها، وَاللَّهُ عَلَيْها، وَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَقَالَت اللَّه عَلَيْها، فَالْتُ أُمِّ سَلَمَة بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَقَالَت أُمُّ سَلَمَة بَعْلُ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَقَالَت أُمُّ سَلَمَة بَعْنُ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهُ سَلَّهُ وَعَلَي اللَّهُ عَلَى الْعُصْرَ، فَقُولِي لَهُ الْمَارِيَة وَعَلَي اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ، فَقُولِي لَهُ الْعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَعْمَلُ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكَعْتَيْنِ، وَأَرَاكُ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَسْتَالَ بِيَدهِ، فَاسْتَأْخَرَتُ عَنْهُ، فَلَمَّا الْصَرَفَ، قَالَ : هَفَعُلَت الْحَمْرِية أَلْهُ الْعَمْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعُلُونِي عَسنِ السَرَّحْعَيْنِ السَّالَة عَنْ الْعَمْرِ، وَهُهُمَا هَاتَان ».

لَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِ

قَالَ إِسْمَعيلُ (١) : تَعْنىي : دَاوَمَ عَلَيْهَا .

٨٣٥ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ [١] سِــرَّا، وَلاَ عَلاَنِيَـــةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

[١] [مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذي كَانَ يَكُونُ عَنْدي].

# ٥٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَعْرِبِ)

٨٣٦ \_ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكُ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ : كَــانَ عُمَــرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَبْلَ صَلاَة النَّبِيِّ ﷺ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَبْلَ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا [٢]. الْمَعْرِبِ [١]، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا [٢]. [١] (فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَعْرِبِ الْبَتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) هو ابن جعفر ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

[٢] [حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْ حُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا] . ٢٥ ــ (بَابٌ : بَيْنَ كُلِّ أَذَائيْن صَلاَةٌ)

٨٣٧ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ »، قَالَهَا ثَلاَثَّا، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( الثَّالِثَةِ [1] : « لِمَنْ شَاءَ » .

[١](فِي الرَّابِعَةِ) .

#### ٧٥ \_ (بَابُ صَلاَة الْخَوْف)

٨٣٨ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْحَوْفِ [١] بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، وَهَوُلاَءِ رَكْعَةً، وَهَوُلاَءِ رَكْعَةً، وَهَوُلاَءِ رَكْعَةً [٢] .

[١][فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ] .

[٢] [قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَإِذَا كَانَ حَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ فَائِمًا نُومِئُ إِيمَاءً] .

٨٣٩ ـ (و) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدالله، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ الْخَوْف [1]، فَصَفَّنا صَفَيْنِ : صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْقَبْلَة، فَكَبَّرَ النّبِيُّ عَنَىٰ، وَكَبَرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ اللّهِ عَنَىٰ الْقَبْلَة، فَكَبَرَ اللّهُ عَنَىٰ الْقَبْلَة، فَكَبَرَ اللّهُ عَنَىٰ الْقَبْلَة، وَكَامَ السَّعُود، وَالصَّفُ اللّذي يَلِيه، وَقَامَ السَّعُود، الْمُوَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَىٰ السَّعُود، وَقَامَ الصَّفُ اللّهَ وَلَا عَلَىٰ الْمُوَخَّرُ الطَّفُ اللهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَلَى يَلِيهِ الْحَدَرَ الطَّفُ اللهُ وَخَرَ الطَّفُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَقَامَ الصَّفُ اللّهُ وَرَكَعْنَا حَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَرَفَعْنَا حَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ وَقَامَ الصَّفُ اللهُ وَيَعْرَا فِي اللّهُ وَرَكَعْنَا حَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ وَالْتَعْفُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَعْقُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالصَّفُ اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ الللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَى الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَى الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللل

قَالَ جَابِرٌ : كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاَءِ بِأُمَرَاتِهِمْ .

[1](غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاَقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جَبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَسالَ : وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلاَدِ! فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ) .

٠ ٨٤٠ ـــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْحَوْفِ، فَــصَفَّهُمْ خَلْفَــهُ صَفَيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا، حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا، وَتَأْخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ .

الله عَلَى يَوْمَ ذَاتِ الرِّفَاعِ مِن حَوَّات، عَمَّنْ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ ذَاتِ الرِّفَاعِ صَلاَةَ الْخَـوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَلُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الْصَرَفُوا، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُـمَّ ثَبَـتَ جَالِـسًا، وَأَتَمُّـوا لَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

٧٤٠ ﴿ ٨٤٠ ﴿ وَ) عَنْ حَابِر، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّفَاعِ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَلِيلَة تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّه ﷺ، قَالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّه ﷺ مُعَلَّتَ عَلَى شَجَرَة ، فَأَخذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّه ﷺ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ : لرَسُولِ اللَّه ﷺ أَتَخَافُنِي ؟ قَالَ : « لا َ » . قَالَ : فَمَّنَ بِشَجَرَة، فَأَخذَ سُنِّفَ نَبِي اللَّه ﷺ، فَأَغْمَدَ السَّيْفَ، وَعَلَّقَهُ، يَمْنَعُنِي مِنْكَ »، قَالَ : فَتَهَدَّدُهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَأَغْمَدَ السَّيْفَ، وَعَلَقَهُ، وَعَلَقَهُ، قَالَ : فَكَانَت تُلَّ فَوْدِي بِالطَّائِفَةِ الأَخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ : فَكَانَت للسَّولِ اللَّه ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ، وَللْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .

#### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم ٧ \_ كتَابُ الْجُمُعَة

٨٤٣ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ ــ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ــ : ﴿ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسلْ » .

٨٤٤ \_ وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَة هَذِه ؟ فَقَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَـــى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّذَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

٨٤٥ ـــ (َوَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّــاسَ يَـــوْمَ الْحُمُعَـــةِ إِذْ دَخَـــلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالِ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ! فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبُلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبُلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا حَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ » .

# ١ ـــ (بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ)

٨٤٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاحِبْ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . "[۲،۱]

[١] [ « وَسِوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْه » ] .

[٢] [ « وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ » ] .

٨٤٧ ـــ (وَ) عَنْ عَاْئِشَةَ : ۖ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ [١] يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَــــْأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ أَتَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا ! » .

[١](كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلَّ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَــسَلْتُمْ يَــوْمَ

 ٢ ـــ (بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
 ٨٤٨ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ : فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ . ٨٤٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّــامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَحَسَدَهُ » .

• ٨٥ — (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [١] : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسَتُنَا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرُ .

[١][«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ، فَالأَوَّلَ فَسـ »]. الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي الْخُطْبَةِ)

٨٥١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : َ « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ . يَـــوْمَ الْجُمُعَــةِ، وَالإِمَــامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغيتَ [١] » .

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ : ﴿ فَقَدْ لَغَوْتَ ﴾ .

[١]( ﴿ فَقَدْ لَغَوْتَ ﴾ ) .

### \$ \_ (بَابٌ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

٨٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : ﴿ إِنَّ فِي الْحُمُّعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا [١] إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [٢] ))، وَقَالَ : بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا .

[۱]( « شَيْئًا » ) .

[٢][قَالُ : ﴿ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ <sub>﴾</sub> ] .

٨٥٣ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُاللَّه بْنُ عُمَــرَ : أَسَــمعْتَ أَبِــاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ » .

#### (بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

٨٥٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُمُعَةِ فِيهِ خُلِــقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْحُمُعَةِ ﴾ .

### ٦ \_ (بَابُ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ)

٨٥٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَحْنُ الآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [١]

بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّة أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَــهُ [۲]، فَالنَّاسُ لَنَّا فِيهِ تَبَعٌ ؛ الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ » .

[١][ « وَنَحْنُ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ »].

[٢]( « وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلْفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ » ) .

٨٥٦ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَة، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْحُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْت، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَحَاءَ اللَّهُ بِنَا، فَهَذَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْحُمُعَة، فَحَعَلَ الْحُمُعَة، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحِدِ فَحَاءَ اللَّهُ بِنَا، فَهَذَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْحُمُعَة، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ [1] قَبْلَ الْحَلاَئِق » .

[١]( « الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ »).

### ٧ ــ (بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (١)

#### ٨ ــ (بَابُ فَضْل مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ)

٨٥٧ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ [١]، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُـمَ إِنْ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَـةِ أَيَّـامٍ [٢] أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَـةِ أَيَّـامٍ [٣]» .

[١]( « مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ » ) .

[۲][ « اسْتُمَعُ، وُ » ] .

[٣][ ﴿ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى، فَقَدْ لَغَا ﴾ ] .

#### ٩ \_ (بَابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ)

٨٥٨ ــ عَنْ جَعْفَر (بنِ مُحَمَّد)، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْداللَّهِ : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْحُمُعَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا، فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ــ يَعْنِي : النَّوَاضِحَ ــ .

٨٥٩ ــ وَعَنْ سَهْلِ، قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

• ٨٦٠ \_ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ، قَالَ : كُنَّا نُحَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[١][وَمَا نَحِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ] .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث أبي هريرة ﷺ، وقد سبق ذكره في هذا الكتاب برقم (٨٥٢) .

 ١٠ ــ (بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ)
 ٨٦١ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، قَالَ : كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ .

٨٦٢ ــ وَعَنْ سِمَاك، قَالَ : أَنْبَأْنِي حَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلُـسُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ قَائِمًا [١]، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ

[١][يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ] .

### 1 1 ـــ (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ )

٨٦٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ [١]، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا [٢] حَتَّى لَمْ يَيْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً [٣]، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِحَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة : ١١][٤] .

[١] (فَقَدمَتْ سُوَيْقَةٌ) .

[٢](فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا) .

[٣][أَنَا فِيهِمْ](فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) .

[٤][إِلَى آخر الآيَة] .

٨٦٤ ــ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْــدُالرَّحْمَنِ ابْــنُ أُمِّ الْحَكَـــمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهْــوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ .

١٢ ــ (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ)
١٦ ــ (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ)
٨٦٥ ــ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِــنَ

# ١٣ ــ (بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ)

٨٦٦ ح عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلُواتُ فَكَانَتْ صَلاَّتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُــهُ قَصْدًا . ٨٦٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّه، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا خَطَبَ [١] احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَـوثُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَهُ مُنْذَرُ جَيْشٍ، يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ، وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ : « بُعِثْتُ أَنَا، وَالسَّاعَةُ كَهَـاتَيْنِ »، وَيَقُولُ نَيْنَ إِصَبْعَيْهِ السَّبَابِةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَديث كَتَابُ اللَّه، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى وَيَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَديث كَتَابُ اللَّه، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَنَا أَوْلَى بَكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مُحَمَّد، وَشَرُّ الْأُهُودِ مُحْدَنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى، وَعَلَى ّ » .

[١] [ يَوْمَ الْحُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ] .

[٢] [ ﴿ مَنْ يَهْده اللَّهُ، فَلاَ مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللْ فَلاَ هَاديَ لَهُ ﴾ ] .

٨٦٨ — وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضَمَادًا قَدَمَ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْنُونَ ! فَقَالَ : لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهُ يَشْفِيه عَلَى يَدَيَ، سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْنُونَ ! فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللَّهُ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاءِ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّات، قَالَ: فَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَعَانَ السَّحَرَة، وَقَوْلَ الشُّعَرَاء، فَمَا سَمعْتُ مثْلَ كَلمَاتِكَ هَوُلَاء، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَعَلَى قَوْمِكَ ؟»، الْبَحْرِ، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، قَالَ: فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَعَلَى قَوْمِكَ ؟»، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ سَرِيَّة، فَمَرُّوا بِقَوْمِه، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّة لِلْجَلِيْشِ: هَلَ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ : رُدُّوهَا ؛ فَإِنَّ هَوُلاَء قَوْمُ ضِمَادٍ. أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا ؛ فَإِنَّ هَوُلاَء قَوْمُ ضِمَادٍ.

٨٧٠ ـــ (وَ) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَـــ دْ
 رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى [١]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « بِئْسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ : وَمَنْ يَعْسِصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ » .

[١](فَقَدُ غُويَ) .

٨٧١ ــ (وَ) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ .

٨٧٢ ـــ وَعَنْ أُخْتَ لِعَمْرَةَ [١]، قَالَتْ : أَحَذْتُ : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَـــوْمَ الْحُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ .

[١][بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا] .

٨٧٣ — (وَ) عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِــدًا سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةً، وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ ﴾ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبُرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

٨٧٤ ــ وَعَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ : رَأَى [١] بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ .

[١](عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْيَةَ).

#### ٤ ١ ــ (بَابُ التَّحِيَّةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ)

٨٧٥ — عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللّه، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَحَلَسَ، فَقَالَ لَهُ [١] : « يَا سُلَيْكُ ! [٢] قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَحَوَّزْ فِيهِمَا »، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهِمَا » .
يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهِمَا » .

[١][النَّبيُّ ﷺ] .

[٢][ « أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْن »، قَالَ : لاَ، قَالَ] .

#### ٥١ \_ (بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ)

٨٧٦ — (عَنْ) حُمَيْد بْنِ هلاَل، قَالَ : قَالَ آبُو رِفَاعَة : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَبِيِّ مَا دَيْنُهُ، قَالَ : فَقُلْتُ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمُو يَخْطُبُهُ وَتَسرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ : فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ : فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مَمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَ

#### ١٦ \_ (بَابُ مَا يُقْرَأُ في صَلاَة الْجُمُعَة)

٨٧٧ ـ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأً بَعْدَ سُورَةً الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ ﴾، قَالَ : فَأَدْرَكْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُسو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

٨٧٨ ـــ (وَ) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَـةِ بِــــ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾، قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعِيدُ، وَالْحُمُعَةُ فِي يَــوْمٍ وَاحِدِ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ .

٩٧٨ ــ وَعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يَسْأَلُهُ : أَيَّ شَيْءٍ وَمَا اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْحُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ .

#### ١٧ \_ (بَابُ مَا يُقْرَأُ في يَوْم الْجُمُعَة)

٨٨٠ = عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَلَم تَنْزِيلُ الـسَّحْدَةِ، وَ:
 ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾، وأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَـةِ سُـورَةَ الْجُمُعَـةِ،
 وَالْمُنَافقينَ.

٨٨١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـــ : ﴿ الْمُ تَنْزِيـــلُ ﴾ فِـــي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي التَّانِيَةِ : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ .

#### ١٨ \_ (بَابُ الصَّلاَة بَعْدَ الْجُمُعَة)

٨٨٢ ــ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِذَا صَلّيْتُمْ بَعْـــدَ الْحُمُعَــةِ، فَصَلُّوا أَرْبَعًا » .

قَالَ سُهَيْلٌ : فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .

٨٨٣ ــ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَـــالَ : كَـــانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ .

٨٨٤ ــ (وَعَنْ) عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْحُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْسَت نَمِسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ لَيُسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لاَ تَعَدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلِمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلِمَّا سَلَّمَ اللهِ عَلَيْ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَسَتَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ : أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَسَتَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ : أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَسَتَكَلَّمَ، أَوْ

رَفَحُ معب (لرَّعِی الْخِشَ يُ رُسِکتر (لِنِرُ (لاِنووک www.moswarat.com

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٨ ــ كتَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

٨٨٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﴿ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ [١ ، ٢] ، قَالَ : فَنزلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّيسُ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الرِّجَالَ بِينَهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ لَلِهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ [الممتحنة : ١٦] ، فَتَلاَ هَذه الآية حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا : « أَثْتُنَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » ، فَقَالَت امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُحِبُهُ غَيْرُهَا مَنْهُنَّ : نَعَمْ ، يَا نَبِيَّ اللّهِ ! لاَ يُدْرَى حِينَاذِ مَنْ هِي ؟ [٣] قَالَ : « فَتَصَدَّقْنَ » ، فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي ، وَأُمِّي ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيدِ يَنْ اللهِ إِلاَلُ تَوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي ، وَأُمِّي ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيدِ أَنْ اللهِ إِلا لَيْ عَرْمُوا مِنْهُ إِلَى اللهِ إِلا لَيْ يَوْبِ إِللهِ إِلَى اللهِ إِلَالَ أَوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَ فِدًى لَكُنَّ أَبِي ، وَأُمِّي ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيبِ إِلَى اللهِ إِلالِ [٥] .

[١] (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمُ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلاَ بَعْدَهَا) .

[٢] [فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ].

[٣][فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ] .

[٤][وَالْخُرْصَ ، وَالشَّيْءَ] .

[٥](فَحَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا ، وَتُلْقِي سِخَابَهَا) .

بالصَّلاَة قَبْلَ الْحُطْبَة بِغَيْرِ أَذَان ، وَلاَ إِقَامَة ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنَا عَلَى بِلاَل ، فَأَمَر بِتَقْوَى الله ، وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِه ، بالصَّلاَة قَبْلَ الْحُطْبَة بِغَيْرِ أَذَان ، وَلاَ إِقَامَة ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنَا عَلَى بِلاَل ، فَأَمَر بِتَقْوَى الله ، وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِه ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَرَهُمْ [1 ، 7] ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسسَاء ، فَلَوعَظَهُنَّ ، وَذَكَر هُمْ [1 ، 7] ، فَقَامَت امْرَأَةٌ مِنْ سِطَة النِّسَاء ، سَفْعَاء الْحَدَّيْنِ ، فَقَالَت : لِلمَ يَل رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاة ، وتَكُفُونُ الْعَشِير » ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ يُلْقِينَ فِي رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَأَنْكُنَ تُكْثِرُنَ الشَّكَاة ، وتَكُفُونُ الْعَشِير » ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ يُلْقِينَ فِي رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاة ، وتَكُفُونُ الْعَشِير » ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ يُلْقِينَ فِي رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « وَحَوَاتِمِهِنَّ [2] .

[١](ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ) .

[٢] [فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ] .

[٣][وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَد بِلاَلٍ ، وَبِلاَلٌ بَاسطٌ نُوبُهُ] .

[٤] [قُلْتُ (١) لِعَطَاءٍ : أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ ، فَيُذَكِّرَهُنَّ ؟ قَالَ : إِي لَعَمْرِي !

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن جريج .

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ] .

٨٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالاً : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفَطْــرِ ، وَلاَ يَــوْمَ الْأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ (١) بَعْدَ حَينِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْداللَّهِ الأَنْــصَارِيُّ : أَنْ لاَ الْأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ (١) بَعْدَ حَينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلاَ إِقَامَةَ ، وَلاَ نِدَاءَ ، وَلاَ شَيْءَ ؛ لاَ نِــدَاءَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلاَ إِقَامَةَ ، وَلاَ نِدَاءَ ، وَلاَ شَيْءَ ؛ لاَ نِــدَاءَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلاَ إِقَامَةَ ، وَلاَ نِدَاءً ، وَلاَ الْفَامِ .

٨٨٨ ــ وَ(عَنْ) عَطَاءِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلـــصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلاَ تُؤذِّنْ لَهَا ، قَالَ : فَلَمْ يُؤذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَـــةُ بَعْــــدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

٨٨٩ ـــ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلاَ إِقَامَة .

• ٨٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

الصَّلاَة ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ ، وَسَلَّمَ قَامَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : « تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا » بَعْث ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : « تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا » بَعْث ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : « تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا » فَخَرَجْتُ وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ بْنُ الْحَكَمِ ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتَ قَدْ بَنِى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ ، وَلَيْنِ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَا الْمُصَلِّى ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتَ قَدْ بَنِى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ ، وَلَيْنِ الْابْتِدَاءُ بِالصَّلَاة ؟ يَدُونُ الصَّلاَة ، فَلَمْ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ ، قُلْتُ : أَيْنَ الابْتِدَاءُ بِالصَالَاة ؟ يَدُونُ المَّلُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ، ثَلاَثَ يَكُونُ بِخَيْرٍ مَمَّا أَعْلَمُ ، قُلْتُ : كَلاً ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مَمَّا أَعْلَمُ ، ثَلاَثُ مَا تَعْلَمُ ، قُلْتُ : كَلاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مَمَّا أَعْلَمُ . ثَلاَثُ مَا الْصَرَفَ . .

١ \_ (بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٍ لِلرِّجَالِ)

٨٩٢ ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفَطْرِ ، وَالأَضْــحَى : الْعَوَاتِــقِ ، وَالْحُيَّضَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ ، فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابِ، قَالَ : « لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا » .

<sup>(</sup>١) السائل هو : عطاء ، والمسئول ابن حريج .

# ٢ — (بَابُ تَرْكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى) (١) ٣ — (بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ)

٨٩٣ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ : سَأَلُ أَبَا وَاقِدُ اللَّيْثِيَّ : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى ، وَالْفُوْآنِ الْمَحِيدِ ﴾ ، وَ : ﴿ اقْتَرَبَدِتِ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى ، وَالْفُوْآنِ الْمُحِيدِ ﴾ ، وَ : ﴿ اقْتَرَبَدتِ اللَّهِ ﷺ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [١].

[١](باقْتَرَبَت السَّاعَةُ ، وَ ق ، وَالْقُرْآن الْمَحيد) .

#### ع \_ (بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لاَ مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ)

٨٩٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْدِي حَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ [١ ، ٢] تُغَنِّيَانِ [٣] بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتَ ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ [٤] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ [٥]: أَبِمَرْمُورِ الشَّيْطَانِ [٣] بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتَ ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ [٤] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « [٧] يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عَيدُنَا [٨] » .

- [١][تَلْعَبَانِ بِدُفً].
- [٢][فِي أَيَّامِ مِنِّي] .
  - [٣][وَتَضْرِبَانِ] .
- [٤][فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ] .
  - [٥][فَانْتَهَرَني] .
- [٦][وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ ، فَائْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ] .
  - . [ « دَعْهُمَا » ][٧]
  - [٨] [فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا ، فَخَرَجَتَا].
- ٨٩٥ ـــ (وَعَنْهَا ، قَالَتْ) : وَاللَّهِ ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابُ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ [١] يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ [٢] ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي [٣] ، حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ [٢] ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي [٣] ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ [٤] ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ [٥] الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ .
- [١][فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَإِمَّا قَالَ : ﴿ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ؟ ﴾ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّه] .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ ، وقد سبنق ذكره في هذا الكتاب برقم (٨٨٥) .

[٢][أَنْظُرُ بَيْنَ أَذُنَيْهِ ، وَعَاتِقِهِ] .

[٣][وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً ! ﴾ ] .

[٤][وَأَنَا جَارِيَةٌ] .

[ه][الْعَرِبَةِ] .

٨٩٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعُبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَـرُ بُـنُ الْحَطَّابِ ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « دَعْهُمْ يَا عُمَرُ » .



#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٩ ــ كتَابُ صَلاَة الاَسْتسْقَاء

٨٩٧ — (عَنْ) عَبْدِاللَّه بْنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا اللَّهِ ﷺ : خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو [١] اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ، وَحُوَّلَ رِدَاءَهُ [٢].

[١] [جَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظُهْرَهُ] .

[٢][أُنُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن].

#### ١ \_ (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الإستسْقَاءِ)

٨٩٨ — عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ : كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ [١]، حَتَّى يُركى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

[١][فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ] .

#### ٢ \_ (بَابُ الدُّعَاءِ في الإستسْقاء)

١٩٩٨ عن شريك بن أبي نمر، عَنْ أنس بن مالك [١] : أنَّ رَجُلاً [٢] دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَة مِنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : فَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَدِيهِ، ثُمَّ قَالَ : فَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : فَرَا عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : فَلَا وَاللّه ! مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب، وَلاَ قَرَعَه، وَلاَ قَرَعَه، وَلاَ قَالَ : فَطَلَعَت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ التُرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَت السَّمَاء وَلاَ وَاللّه ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا، قَالَ : ثُمَّ دَخلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابُ فِي التَّسَمَاء وَلاَ اللّه عَلَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه عَلَيْ وَاللّه إلله عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ الشَّحْرِ [٦] »، فَانْقَلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ إِلَّا لَهُ عَلَيْنَا وَلا عَلْلَ وَهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى السَّمْ فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ فَي الشَّمْسِ فَي السَّوْفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ : أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي .

[١] [قَالَ : أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَة إذْ] .

[٢][أَعْرَابِيًّ] .

- [٣][وَجَاعَ الْعَيَالُ] .
- [٤](قَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا، وَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّ الشَّحَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ) .
  - [٥][وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ] .
    - [٦] [قَالَ : فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ إِلاَّ تَفَرَّحَتْ] .
- [٧][حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجُوْبَةِ، وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِـــنْ نَاحِيَـــةٍ إِلاَّ أَخْبُـــرَ بحَوْد].
- • • صوَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ : أَصَابَنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَــهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : « لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى » .

#### ٣ ــ (بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ)

٩٠١ حَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَحْمَعًا ضَاحِكًا حَتَّــى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا، أَوْ رِيحًا [١] عُرِفَ ذَلكَ فِي وَجْهِهِ [٢]، فَقَالَــــــ : وَكَانَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ ؛ قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا : هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ».

[١] [قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِه، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِه »، قَالَتْ : وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ، وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ، وَأَدْبَرَ فَ ] .

[٢][فإِذَا مَطَرَتْ سُرٌّ بِهِ، وَذَهّبَ عَنْهُ ذَلِكَ] .

#### ع ــ (بَابٌ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ)

٩٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ : أَنَّهُ قَالَ : « نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتْ عَادّ بِالدَّبُورِ » .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٠ ــ كِتَابُ الْكُسُوفِ ١ ــ (بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ)

٣٠٠ حَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِيِّ فَقَامَ، وَكَبَّرَ وَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللّهِ فَقَ إِلَى الْمَسْجِد، فَقَامَ، وَكَبَّرَ وَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللّهِ فَقَ قِرَاءَةٌ طَوِيلَةٌ [٢]، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ [٢]، فَقَالَ : « سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ »، ثُمَّ قَامَ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةٌ طَوِيلَةٌ هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً [٧] هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً [٧] هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً [٧] هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً [٧] هُو أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ، فَخَطَب الأَوْلِى، ثُمَّ سَجَدَ [٨]، ثُمَّ قَالَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَب ذَلكَ حَتَّى اسْتَكُمْلَ أَرْبُعَ رَكَعَات، وَأَرْبَعَ سَجَدَات، وَ [٩] الْجَلْتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَب النَّاسَ [١٠]، فَأَثْنَى عَلَى اللّه بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه لاَ يَخْسَفَان لَوْسُلُوا حَتَّى يُفَرِّ أَلْكُونُ وَلَا لَيْضًا : « فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّ جَ اللّهُ لاَ يَخْسَفَان أَنْ رَأَيْتُ وَلَا لَيْسَانِ وَلَا أَيْضًا : « فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّ جَ اللّهُ لاَ يَخْسَفَان أَنْ الْمَدْ وَعَلَى اللّهِ لاَ يَخْسَفَان أَنْ الْمَدَى وَقَالَ أَيْضًا : « فَصَلُّوا حَتَّى يُفرِّ جَ اللّهُ لاَ يَخْسَفَان أَنْ الْمَدَى وَقَالَ أَيْضًا : « فَصَلُّوا حَتَّى يُفرِّ عَلَى الللهُ لاَ يَخْسَفَان أَنْ الْمُذَى وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[١][فَبَعَثَ مُنَاديًا : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا] .

[٢][جدًّا] .

 $[^{lpha}][^{lpha}]$ 

[٤][بِقِرَاءَتِهِ] .

[٥][جدًّا] .

[٦][فَأَطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ] .

[٧][جدًّا] .

[٨][ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ] .

[٩][انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَقَدْ] .

- [١٠][فَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْه] .
- [١١][ « فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّهُ »] .
- [١٢] [ « وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّد ! إِنْ مِنْ أَحَد أَغْيَرَ مِنَ اللَّه أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّد.! وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » ] .
  - ٤٠٩ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ صَلَّى [١] أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
     [١] [يَوْمَ كَسَفَت الشَّمْسُ] .
- 9.9 \_ وَ(عَنْ) عَطَاء ، (قَالَ) : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ \_ حَسببَّهُ يُرِيدُ عَائِشَهُ \_ : أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا شَديدًا يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَكُو اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا شَديدًا يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاث رَكَعَات، وَأَرْبَعِ سَجَدَات، فَانْصَرَف، وَقَدْ تَجَلَّت السِشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : « سَمِّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »، فَقَامَ، فَحَمِدَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : « اللَّهُ أَكْبُرُ »، ثُمَّ يَرْكُعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : « سَمِّع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »، فَقَامَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ لاَ يَكْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكَنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَخُوفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّه حَتَّى يَنْجَلِيَا ».

#### ٢ \_ (بَابُ ذكر عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلاَة الْخُسُوفِ)

7.9 \_ عَنْ عَمْرَةَ : أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَجْتُ فِي نَسُوةَ بَيْنَ بِاللَّهِ »، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ ذَاتَ عَذَاة مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجْتُ فِي نَسُوةَ بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِد، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَرْكَبِه، حَتَّى النَّهَى إِلَى مُصَلاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، ثُمَّ رَكَعَ وَكُو دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ، وَقَدْ تَحَلَّتِ طَويلاً، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ، وَقَدْ تَحَلَّت الشَّمْسُ، فَقَالَ : « إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِيْنَةِ الدَّجَّالِ ».

قَالَتْ عَمْرَةُ : فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِــنْ عَـــذَابِ النَّـــارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

## ٣ ـــ (بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)

٩٠٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَديدِ الْحَرِّ [١]، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ [٢]، ثُمَّ رَفَعَ [٣] فَأَطَالَ

[٤]، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ [٥]، ثُمَّ رَفَعَ [٦]، فَأَطَالَ [٧]، ثُمَّ سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَات، وَأَرْبَعَ سَحَدَات [٨، ٩]، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُ شَسِيْء تُولَحُونَهُ [١٠]، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْحَنَّةُ [١١]، حَتَّى لَوْ تَنَاولْتُ مِنْهَا قَطْفًا أَخَذْتُهُ [٢١] »، أَوْ قَالَ : « تَنَاولْتَ مِنْهَا قَطْفًا، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمَرَأَةُ [٣١] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمَرَأَةُ [٣١] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَأَةُ [٣١] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا، فَقَلُونَ عَلَى النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَأَةُ [٣١] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ [٤١]، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً ؛ عَمْرَو بْنَ مَالِكُ يَحُرُّ قُصِبُهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ . وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُرِيكُمُوهُمَا [١٥]، فَإِذَا خَسَفًا، فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ » .

[1][يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ].

[٢][نَحْوًا مِمَّا قَامَ] .

[٣][رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ] .

[٤][فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى] .

[٥] [نَحْوًا مِمَّا قَامَ].

[٦] [رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً] .

[٧][دُونَ الْقرَاءَة التَّانيَة] .

[٨][ثُمَّ تَأَخَّرَ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى الْتَهَيْنَا (حَتَّى الْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ آضَتْ الشَّمْسُ] .

[9] (فَصَلَّى بِالنَّاسِ سَتَّ رَكَعَات بِأَرْبَعِ سَجَدَات بَدَأً، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأً، فَأَطَالَ الْقَرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعَ، فَقَرَأً قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسُّحُودِ، فَسَجَدَ فَقَرَأً قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسُّحُودِ، فَسَجَدَ سَحُدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ فَعَوًا مِنْ سُحُوده) .

[١٠][ « فِي صَلاَتِي هَذِهِ » ] .

[11] « وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ، حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي » .

[٢٦][ « وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ »] .

[١٣] [ « حِمْيُرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً »].

- [١٤] [ « حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا » ] .
- [٥١][ « وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسفَان لمَوْت أَحَد منَ النَّاس »] .

٩٠٨ ـ (و) عَنْ فَاطِمَة، عَنْ أَسْمَاء، قَالَتْ : خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّه ﴿ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَالَتْ عَلَيْ عَالَيْهَ الْقَيَامَ حِدًّا، حَتَّى تَحَلَّانِي الْغَشْيُ، فَأَخَذْتُ قَرْبَةً مِنْ مَاء إِلَى حَنْبِي، فَحَعَلْتُ أَصُبُ نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ أَلَى السَّمَاء، فَقَلْتُ : آيَّتُ مَتَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي، أَوْ عَلَى، وَحْهِي مِنَ الْمَاء، قَالَتْ : فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمَاء، قَالَتْ : فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﴿ اللَّهُ النَّاسَ، فَحَمَدَ اللَّه، وَأَنْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ : مَا مِنْ شَيْء لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي اللَّه ﴿ اللَّهُ النَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِي إِلَيَّ : أَنَكُمْ تُفْتُنُونَ فِي الْقَبُورِ قِرِيبًا ﴿ وَمُثَلَ ﴾ وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِي إِلَيَّ : أَنَكُمْ تُفْتُنُونَ فِي الْقَبُورِ قَرِيبًا ﴿ وَأَنْ مَثْلَ ﴿ وَأَنْتُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ وَالْتَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ ﴿ وَالْتَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ ﴿ وَالْتُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

[1] (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَفَرِعَ، فَأَخْطأً بِدرْعِ حَتَّــى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ : فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، ثُمَّ جَئْتُ، وَدَخَلْتُ الْمَسْجَدِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائمًا، وَقَضَتُ مَعَةُ، فَأَطَالَ الْقَيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ ٱلْتَفْتُ إِلَى الْمَرْأَةَ [أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي الْضَعْفُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ، فَأَطَالَ الرَّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنْ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْه إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْهِ إِلَيْه إِلَيْهِ إِلْه إِلَيْه إِلَه إِلَيْه إِلَيْه إِلَيْه إِلَه إِلَيْه إِلَه إِلَيْه إِلَيْه أَلِه

٩٠٩ ــ (وَ) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ : لاَ تَقُلْ : كَسَفَت الشَّمْسُ، وَلَكَنْ قُلْ : خَسَفَت الشَّمْسُ .

• ٩١٠ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : انْكَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً قَدْرَ نَحْوِ سُورَة الْبَقَرَة، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْقَيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْصَرَفَ، وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

الْحَنَّة، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَحَذُتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَـطُ، وَرَأَيْتُ أَكْثُرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ »، قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «بِكُفْرِهِنَّ »، قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّه ؟ قَالَ : «بِكُفْرِ وَرَأَيْتُ أَهْلِهَ النِّسَاءَ »، قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «بِكُفْرِ هِنَّ »، قِيلَ : أَيكُفُرْنَ بِاللَّه ؟ قَالَ : «بِكُفْرِ الْإِحْسَانِ ؛ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ حَيْـرًا قَطُ ».

[١](ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ).

#### ع \_ (بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ)

٩١١ - عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ : قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ : وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا [١] .

[١][وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ] .

#### ٥ \_ (بَابُ ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ)

٩١٢ - عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُـودِيَ
 ب : الصَّلاَةَ جَامِعَةً، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ
 عَنِ الشَّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلاَ سَجَدَّتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ ! .

٩١٣ ــ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : [١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِــنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادُهُ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَــا شَــنْعًا [٢]، فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ » .

[١] [انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ].

[٢][فَقُومُوا] .

918 ـــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : حَسَفَتِ الشَّمْسُ [١] فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَحْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجَدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ فَطُّ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَاتِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ » .

[١](كَسَفَتِ الشَّمْسُ) .

٩١٥ ــ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذِ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو ۖ وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

٩١٦ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَـــرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا ﴾ .

91۷ ـــ و(عَنِ) الْمُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، (قَالَ) : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَـــإِذَا وَلَاَ لِحَيَاتِهِ، فَـــإذَا وَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّه، وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١١ ـ كتَابُ الْجَنَائزِ

#### ١ \_ (بَابُ تَلْقين الْمَوْتَى لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ)

٩١٨ — عَنْ (أَبِي) سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّهُ » .

٩١٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ .

#### ٢ \_ (بَابُ مَا يُقَالُ عنْدَ الْمُصيبَة)

• ٩ ٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرًا مِنْ مُسْلَمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلَمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَلَهُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُ مَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا . إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَلهُ لَلهُ خَيْرًا مِنْهَا »، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ : أَيُّ الْمُسْلَمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَة ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى خَيْرًا مِنْهَا »، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ اللَّهُ لِي [1] رَسُولَ اللَّهِ فَلَى : أَرْسَلَ إِلَى قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي [1] رَسُولَ اللَّهِ فَلَى : « أَمَّا ابْنَتُهَا، فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيهَا وَأَنَا غَيُورًا، فَقَالَ : « أَمَّا ابْنَتُهَا، فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيرَة [٢] » .

[١][خَيْرًا منْهُ] .

[٢][قَالَتْ : فَتَزَوَّحْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ] .

### ٣ \_ (بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ)

قَالَتُ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ : « قُولِي: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي، وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ ءُقُبَى حَسَنَةً » قَالَتْ : فَقُلْتُ، فَأَعْقَبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ ؛ مُحَمَّلًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ ءُ مُحَمَّلًا .

#### ﴿بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ)

٩٢٢ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ »، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ : « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُ سِكُمْ إِلاَّ بِحَيْسِر، فَسِإِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ »، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدَيِينَ، وَاخْلُفْ لُهُ الْمَهْدَيِينَ، وَاخْلُفْ فِي عَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ [١] ».

[١][ « قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ (١)، وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسيتُهَا » ].

#### (بَابُ في شُخُوص بَصَر الْمَيِّت يَتْبَعُ نَفْسَهُ)

٩٢٣ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرُوا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ ؟ »، قَالُوا : بَلَى، قَالَ : ﴿ فَذَلَكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ ».

#### ٣ \_ (بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّت)

٩٢٤ ـ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةِ! لأَبْكَاء عَلَيْه إِذْ أَقَبَلَت امْرَأَةٌ مِنَ السَصَّعِيد تُرِيدُ أَنْ تُسسْعدَنِي، لأَبْكَاء عَلَيْه إِذْ أَقَبَلَت امْرَأَةٌ مِنَ السَصَّعِيد تُرِيدُ أَنْ تُسسْعدَنِي، فَكَفَفْتُ عَنِ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه وَقَالَ: « أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي السَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ » . مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ عَنِ البُكَاء، فَلَمْ أَبْكِ.

٩٢٥ \_ (وَ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، قَالَ : كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ فَلَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِه تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أَوْ ابْنَا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالً لِلرَّسُولِ : « ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبَرْ، وَلْتَحْتَسِبْ »، فَعَادَ الرَّسُولُ، فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتَيَّهَا، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتَيَنَّهَا، قَالَ : فَقَالَ اللهُ عَبَادَةَ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ، وَنَفْسَهُ تَقَعْفَ عُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ، وَنَفْسَهُ تَقَعْفَ عُ كَاتُعَالَا اللهُ فِي شَنَّة، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ ! قَالَ : «هَذِهُ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي عَبَادِه، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » .

٩٢٦ ـ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ، قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوَى لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعُـودُهُ مَعَ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، وَسَعْد بْنِ أَبِي وَقَاص، وَعَبْداللَّه بْنِ مَسْعُود، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ فِي غَشِيَّة، فَقَالَ: « أَقَدْ قَضَى ؟ »، قَالُوا : لاَ، يَا رَسُولَ اللَّه !، فَبَكَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُـولِ اللَّه ﷺ بَكَوْا، فَقَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ! إِنَّ اللَّه لاَ يُعَذّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا لَ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ لَهُ وَلَا يَحُونُ وَلاَ يَحُونُ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا لَ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ لَمْ قَلْ وَلَا يَعْدُبُ بِهَذَا لَى وَاللَّهُ لاَ يُعَذّبُ بِهَذَا لَى اللّه لِللّهِ لَيْنِ مَا لَا يَعْدُنُ وَلَا يَحُونُ وَاللّه اللّهُ اللّهُ لاَ يُعَذّبُ بِهَذَا لَى وَاللّهُ لاَ يُعَذّبُ بِهَذَا لَا لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا يُعَدّبُ بَعِدُا وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا لَا لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْ يَسْمَعُونَ ! إِنَّ اللّهُ لاَ يُعَذّبُ بِهَذَا لَى وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا لَولُ اللّهِ لِلْمُ لِلْ يَعْذَبُ بِهِ لَمْ عَلْمُ وَلَا مِوْسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ لاَ يُعَذّبُ بِعَدُا لَى اللّهُ لَا يَلْهُ لَوْ يَرْحَمُ الْعَيْنِ، وَلاَ يَرْعَمُ الْعَيْنِ مَا وَلَولُ وَلَا يَعْرَبُونُ اللّهُ لاَ يُعَدِّلُ اللّهُ لاَ يُعَدِّلُ اللّهُ لاَ يُعَدِّلُ اللّهُ لاَ عُلْمَالًا لا اللّه لاَ عَلَى اللّهُ لاَ عَلَى اللّهُ لاَ عَلَالُهُ لاَ عَنْدُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لاَ عَلْمُ اللّهُ لا يَعْلُمُ اللّهُ لا يَعْلَالُهُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يُعْلِى اللّهُ لا عَلْمُ اللّهُ لا يَعْدُلُونُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### ٣ \_ (بَابٌ في عِيَادَة الْمَرْضَى)

9 ٢٧ ـ عَنْ عَبْدَالِلَهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ »، فَقَلَالً : « مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ »، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) وهو أحد رجال إسناد هذا الحديث .

خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنسُ، وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السَّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ .

#### ٧ \_ (بَابٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى)

٩٢٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَى عَلَى امْرَأَة [١] تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: « اتَّقِي اللَّه، وَاصْبِرِي »، فَقَالَتْ : وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ؟ فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ! فَأَخَــٰذَهَا مِثْــُلُ اللَّهَ، وَاصْبِرِي »، فَقَالَتْ : « قَالَتْ : « يَا رَسُولَ اللَّه اللَّه اللَّه أَعْرِفْكَ . فَقَالَ : « إِنَّمَا السَصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلَ الصَّدْمَةِ ». أَوْ قَالَ : « عِنْدَ أُوَّلَ الصَّدْمَةِ » .

[١][عنْدَ قَبْرِ] .

#### ٨ \_ (بَابُ الْمَيِّت يُعَذَّبُ ببُكَاء أَهْله عَلَيْه)

٩٢٩ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) : أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ [١]، فَقَالَ : مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ ! أَلَمْ تَعْلَمِـي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴾ ؟ .

[١] (لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ) .

• ٩٣٠ ــ (وَعَنْهُ)، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

٩٣١ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِه، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَـرَ، فَقَــامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي، فَقَالَ عُمَرُ : إِي وَاللَّهِ! لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَاللَّهِ! لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَاللَّهِ ! لَعَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ».

قَالَ (') : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، فَقَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ .

٩٣٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ : يَا حَفْصَةُ ! أَمَا سَمعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ » ؟ . وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ ! أَمَا عَلِمْتَ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَا صُهَيْبُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ ؟ .

٩٣٣ ـ (و) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : كُنْتُ حَالِسًا إِلَى حَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَــازَةَ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ [1]، وَعِنْلَدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَحَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ، فَأَرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْـنِ عُمَــرَ، أَبَانَ بَنْتُ عُمْرَ لَا يَعْرِضُ عَلَى عَمْــرو فَحَاءَ ابْنُ عُمَالَ ابْنُ عُمَرَ ـــ كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْــرو فَحَاءَ ابْنُ يَقُومُ، فَيَنْهَاهُمْ [7] ــ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ أَهْلِــهِ [٣] »، قــالً :

<sup>(</sup>١) القائل هو عبدالملك بن عمير .

فَأَرْسَلَهَا عَبْدُاللَّهِ مُرْسَلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا [٤] مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [٥] حَتَّى إِذَا هُو بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُو بِرَجُلِ نَازِلِ فِي ظلِّ شَحَرَة، فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ، فَذَهْبْتُ، فَالْإِذَا هُو بَالْبَيْدَاءِ إِذَا هُو بَرَجُلِ نَازِلِ فِي ظلِّ شَحَرَة، فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ، وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ : مُسرْهُ، فَلْيلْحَوْ بِنَا [٦]، فَلَمَّ قَالَ : مُسرْهُ، فَلْيلْحَوْ بِنَا [٦]، فَلَمَّ قَدَمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُسؤّمنِينَ أَنْ أَعْلُمْ لَكُ مَنْ ذَاكَ، وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ إِنَّ الْمُسؤّمنِينَ أَنْ أَعْلَمْ مَوْهُ، فَلْيلْحَقْ بِنَا [٦]، فَلَمَّ قَدَمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُسؤّمنِينَ أَنْ أَصْلِيبَ، فَحَاءَ صُهَيْبٌ [٧] يَقُولُ : وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ [٨] : أَلَمْ تَعْلَمْ لِي أَلْمَ تَعْلَمْ فَالَ عَمْ لَا الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءٍ أَوْ قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءٍ أَهُلِهِ إِلَّا الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءٍ أَوْ لَمْ تَعْمَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءٍ أَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ بَعْلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلِلَ الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمَلْمَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ عَلَى الل

قَالَ : فَأَمَّا عَبْدُاللَّهِ، فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً، وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ : « بِبَعْضِ » [١٠]، فَقُمْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِسَتَةَ، فَحَدَّثُتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَتْ [١١] : لاَ وَاللَّه ! مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ [٢١] يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا [٣٣]، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ، وَأَبْكَسَى، وَلاَ تَسزِرُ وَلاَيَّةُ قَالَ : « إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءٍ أَهْلِهِ عَذَابًا [٣٦]، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ، وَأَبْكَسَى، وَلاَ تَسزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

ُ (وَ) لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ، وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِــنَّ السَّمْعَ يُخْطئُ [18] .

[١][بِمَكُّةَ] .

[٢](فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ مُوَاحِهُهُ : أَلاَ تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ ﴾ .

[٣][ « عَلَيْهِ » ] .

[٤](صَدَرْتُ) .

[ه][مِنْ مَكَّةَ] .

[٦] [فَقُلْتُ : ارْتَحِلْ، فَالْحَقْ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ].

[٧][يَبْكِي] .

[٨][يَا صُهَيْبُ ! أَتَبْكِي عَلَيَّ ؟ ] .

[٩]( « بِبُكَاءِ الْحَيِّ »).

[١٠][فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ].

[١١] [يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرً].

[١٢][الْمُؤْمنَ] .

[١٣] [قَالَتْ عَائشَةُ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ].

[١٤] [فَوَاللَّهِ ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ ] .

٩٣٤ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بَبُكَاء الْحَيِّ ﴾ .

9٣٥ - (وَ) عَنْ هِشَامَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ يَعْدَبُ بِخَطِئِتِه، يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه بِبُكَاء أَهْلِه عَلَيْه »، فَقَالَتْ [١] : وَهلَ، إِنَّمَا [٢]، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْقَلَيب يَوْمَ بَدْر، وَفِيتَه أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْه الآنَ »، وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِه : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى الْقَلَيب يَوْمَ بَدْر، وَفِيتَه أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْه الآنَ »، وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِه : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى الْقَلَيب يَوْمَ بَدْر، وَفِيتَه قَتَلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ : إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، وَقَدْ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ : « إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ قَتَلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ : إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُ الْمَوْتَى ﴾ [النمل : ٨٠] ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَسَنْ فِسِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر : ٢٢] يَقُولُ : حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ .

[١][يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذَبْ، وَلَكَنَّهُ نَسَى، أَوْ أَخْطأً].

[٢] [مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَــ] .

٩٣٦ ﴿ وَ) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْب، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

#### ٩ \_ (بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ)

٩٣٧ ــ (عَنْ أَبِي) مَالِك الأَشْعَرِيِّ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعْ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّة لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَحْرُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتَسْقَاءُ بِالنُّحُومِ، وَالنِّيَاحَةُ »، وَقَالَ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُــبْ الْفَحْرُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتَسْقَاءُ بِالنُّحُومِ، وَالنِّيَاحَةُ »، وَقَالَ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُــبْ قَبْلُ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » .

٩٣٨ \_ وَ(عَنْ) عَائِشَةَ، (قَالَتْ) : لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْسِنِ أَبِسِ طَالِسِ، وَعَبْدِاللَّه بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّه إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ \_ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ \_ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ، فَيَنْهَاهُنَّ، فَصَائِرِ الْبَابِ ؛ شَقِّ الْبَساب، فَلَنْهَاهُنَّ، فَاللَّهُ وَاللَّه إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ \_ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ \_ فَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ، فَيَنْهَاهُنَّ، فَصَائِرِ الْبَابِ ؛ فَيَنْهَاهُنَّ، فَلَاهُ عَلَيْنَا يَسَاءَ وَاللَّه إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ \_ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ \_ فَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ، فَيَانُهُ اللَّه إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ \_ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ \_ فَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ، فَأَمْرَهُ اللَّه إِنَّ نَسَاءً وَاللَّه إِنَّ مَنْ التَّرَابِ »، قَالَتْ رَسُولَ اللَّه إِنَّ الله إِنَّ مَسُولَ اللَّه إِنَّ مَسُولَ اللَّه عَلَى الله إِنَا الله إِنَّ مَسُولَ اللَّه عَلَى الله إِنَّ مَسُولَ اللَّه عَلَى الله إِنَّ مَسُولَ الله إِنَّ مَا عَنْ مَا الله إِنَّهُ مَلْ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ الله إِنَّهُ مَا تَوْعَمَ الله أَنْفَكَ ، وَاللّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ الله إِنَّهُ مَا تَوْعَمَ الله أَنْفَكَ ، وَاللّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ الله إِنَّهُ أَنْفَكَ ، وَاللّه مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ الله إِنَّهُ الله إِنَّالَ الله إِنَّ الله إلله إلَيْهُ إِنْفَكَ ، وَاللّه مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ الله إلله إلله إلى الله الله إلى ال

[١](وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعِيِّ).

<sup>(</sup>١) القائلة هي عمرةُ بنت عبدالرحمن .

٩٣٩ ـــ (وَ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْـــرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ : أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذِ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذِ .

• 94 — (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ : ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّــهِ شَـــيْمًا ﴾، ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة : ١٢]، قَالَتْ : كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّــهِ ! إِلاَّ آلَ فُلاَنْ مِنْ أَنْ أَسْعِدَهُمْ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِلاَّ آلَ فُلاَنْ ».

#### • ١ - (بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)

٩٤١ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْحَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

#### ١١ - (بَابٌ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ)

٧٤٧ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ [١]، فَقَالَ [٢]: « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا [٣]، أَوْ خَمْسًا [٤]، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا [٥] أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي ﴾، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقُوهُ، فَقَالَ : ﴿ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ [٦] ﴾ .

[١](لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

[٢] [ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » ] .

[٣] [ « وثرًا » ] .

[٤][ « أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ منْ ذَلك » ] .

[٥]( « وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا » ) .

[٦] [قَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثِ : قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيتَهَا] .

#### ١٣ ــ (بَابٌ في كَفَن الْمُيِّت)

٣٤٣ ـ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّه، فَوَجَـبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّه، فَمنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُد، فَلَمْ يُوجَـدْ لَـهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهَ إِلاَّ نَمرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْحِرَ »، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهْدُبُهَا .

٩٤٤ \_ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي [١] ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَـحُولِيَّة [٢] مِـنْ كُرْسُفٍ لِيْسَ فِيهَا أَنْهَا اشْتُرِيَتْ لَـهُ لِـيُكَفَّنَ فِيهَـا، كُرْسُفٍ لِيْسَ فِيهَا أَنْهَا اشْتُرِيَتْ لَـهُ لِـيُكَفَّنَ فِيهَـا،

فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ بيضٍ سَحُوليَّة، فَأَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ : لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّــى أَكَفِّنَ فَيهَا نَفْسي، ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لَـ عَزَّ وَجَلَّ لـ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا فَبَاعَهَا، وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .

[١] [فِي خُلَّةِ يَمَنِيَّةِ كَانَتْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ].

[٢][يَمَانيَة] .

#### ١٤ \_ (بَابُ تَسْجِيَة الْمَيِّت)

٩٤٥ - (عَنْ) عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: سُحِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ.

#### • ١ \_ (بَابٌ في تَحْسين كَفَن الْمَيِّت)

٩٤٦ ـ (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غِي طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ».

#### ١٦ \_ (بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَة)

٩٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَحَيْرٌ - لَعَلَّهُ قَالَ - : ثُقَدِّمُونَهَا عَلَيْه، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلكَ، فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ ».

#### ١٧ \_ (بَابُ فَضْلِ الصَّلاَة عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتَّبَاعِهَا)

٩٤٨ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُّ [1]، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ [٢ \_ ٤]، فَلَهُ قِيرَاطَانِ »، قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَــالَ : « مِثْــلُ الْحَبَلَــيْنِ الْعَبَلَــيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [٥، ٦] » .

قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّه بْنِ عُمَرَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِسِي هُرَيْسِرَةً، قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً ! .

[1]( « مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، وَلَمْ يَتْبَعْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ » ) .

[٢]( ﴿ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا ﴾ ) .

[٣]( « حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ » ) .

[٤]( « وَمَن اتَّبَعَهَا حَتَّى تُلاْفَنَ » ) .

[٥](قيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : « أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدِ » ) .

[7] (قَالَ (١) : قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! وَمَا الْقِيرَاطُ ؟ قَالَ : مِثْلُ أُحُدى .

989 — وَعَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ : أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَنْدَ عَبْداللَّه بْنِ عُمَ وَ إِذْ طَلَع خَبَابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ : يَا عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ ! أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عِنْ يَقُولُ : « مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَة مِنْ بَيْتِهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاط مِثْلُ أُحُد، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاط مِثْلُ أُحُد، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُد [١] »، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْه، فَيُحْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ أَبْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِد يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْه الرَّسُولُ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ كَتَى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ كَتَى لَكُولُ أَبِي هُرَيْرَةً، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَة .

[١][فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ] .

• 90 \_ وَعَنْ ثَوْبَانَ \_ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَلَّى عَلَى حَنَازَةِ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ ؛ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ [١] » .

[١](سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الْقِيرَاطِ، فَقَالَ : ﴿ مِثْلُ أُحُدِ ﴾ ) .

#### ١٨ \_ (بَابٌ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفَعُوا فِيهِ)

٩٥١ ــ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ مَيِّت تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُـــمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفَّعُوا فيه » .

قَالَ (٢) : فَحَدَّثْتُ بِهُ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ أَنسُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النّبِيّ على .

#### ١٩ ــ (بَابٌ مَنْ صَلَّى عَلَيْه أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فيه)

٩٥٢ ـ عَنْ عَبْدَاللَه بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنَّ لَهُ بَقُدَيْد، أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّه شَيْعًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ » .

#### • ٢ ـــ (بَابٌ فيمَنْ يُشْمَى عَلَيْه خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مَنَ الْمَوْتَى)

٩٥٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : مُرَّ [١] بِحَنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّـهِ ﷺ : « وَحَبَــتْ

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو حازم .

<sup>(</sup>٢) القائل هو سلاَم بن أبي مطيع .

وَجَبَتْ وَجَبَتْ »، وَمُرَّ بِجَنَازَة، فَأُنْبِي عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ »، وَمُرَّ بِجَنَازَة، فَأُنْبِي عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ »، وَمُرَّ بِجَنَازَة، فَأُنْبِي عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ »، وَمُرَّ بِجَنَازَة، فَسَأَنْبِي عَلَيْهَا شَرُّ، فَقُلْتَ : « مَنْ أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ».

[١][عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] .

#### ٢١ ــ (بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ)

٩٥٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُـرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَة، فَقَالَ : « الْعَبْدُ الْمُـؤمِنُ « مُسْتَرِيحٌ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : « الْعَبْدُ الْمُـؤمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلاَدُ، وَالشَّحَرُ، وَالدَّوَابُ » .
 يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا [١] وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلاَدُ، وَالشَّحَرُ، وَالدَّوَابُ » .

[١]( ﴿ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا، وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ ) .

#### ٢٢ ــ (بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

٩٥٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ [١ ــ ٣] » .

[١][فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى].

[٢][صَفَّ بهمْ] .

[٣] [فَصَلَّى، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبُعَ تَكْبِيرَاتِ].

[١] [ « عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ »] .

[٢] [فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا] .

٩٥٧ ــ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ أَخًا لَكُمْ [١] قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَــصَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ ــ يَعْنِي النَّحَاشِيَ ــ .

[١]( « إِنَّ أَخَاكُمْ » ) .

#### ٢٣ ـ (بَابُ الصَّلاَة عَلَى الْقَبْر)

٩٥٨ \_ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : صَلَّى عَلَى قَبْرٍ [١] بَعْدَ مَا دُفِنَ [٢]، فَكَبَّــرَ عَلَيْه أَرْبَعًا .

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : الثَّقَةُ ! عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

[١][رَطْب].

[٢][فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ] .

٩٥٩ ــ وَعَنْ أَنْسِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ .

• ٩٦٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ \_ أَوْ شَابًّا \_ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنْهَا، أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا : مَاتَ، قَالَ : « أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي ؟ ﴾، قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْ رَهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا، أَوْ أَمْ وَيَالًا : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَ ا، وَإِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلً \_ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ ».

٩٦١ ــ وَعَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَائِزٍةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُكَبِّرُهَا .

#### ٢٤ \_ (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)

٩٩٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْحَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ [1] حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ ﴾ .

[۱][ « حِينَ يَرَاهَا » ] .

٩٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ، فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا، فَلاَ يَحْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ ﴾ .

٩٦٤ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللّه، قَالَ : مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ [١]، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّهَا يَهُوديَّةٌ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ، فَقُومُوا ﴾ .

[١][حَتَّى تُوَارَتْ] .

٩٦٥ \_ (وَ) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْد، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْف كَانَا بِالْقَادِسِيَّة، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَقَالاً : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ [١]، فَقَامَ، فَقِيلَ لَ إِلَّسَهُ يَهُودِيِّ، فَقَالَ : « أَلَيْسَتْ نَفْسًا ! » .

[١](كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ) .

#### ٢٥ \_ (بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)

977 - عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ : أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةَ قَائِمًا، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ لِي : مَا يُقِيمُك، فَقُلْتُ : أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ لَمَا يُحَدُّثُ أَبُسو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ نَافِعٌ : فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ [1] : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْدَ .

[١] [في شَأْنِ الْحَنَائِزِ].

٩٦٧ ــ وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، فَقُمْنَا، وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا ــ يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ ــ .

#### ٢٦ \_ (بَابُ الدُّعَاء للْمَيِّت في الصَّلاَة)

٩٦٨ — عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك، (قَالَ) : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى حَنَازَةً، فَحَفظْتُ مِنْ دُعَائِه، وَهُوَ يَقُولُ:
 « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِه، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء، وَالنَّلْجِ، وَالْبَسرَدِ،
 وَنَقِّهِ مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِسْ أَهْلِكَ خَيْرًا مِنْ الدَّنسِ، وَأَبْدلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِسْ أَهْلِكَ خَيْرًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ — أَوْ — مِنْ عَذَابِ النَّارِ »، قَالَ : حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ ذَلِكَ الْمَيِّتَ [1].

[١][لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ] .

#### ٢٧ \_ (بَابٌ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ)

979 \_ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب : لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلاَمًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَلَى امْرَأَةِ [۱] مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ وَسَطَهَا.

[١](عَلَى أُمِّ كَعْبٍ) .

#### ٢٨ ــ (بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَة إِذَا انْصَرَفَ)

• ٩٧٠ \_ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسِ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، فَرَكِبُهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ [١]، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِ ۗ ﷺ قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّتٍ \_ أَوْ \_ مُدَلَّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ \_ أَوْ قَالَ شُعْبَةُ (١) \_ ... لأبِي الدَّحْدَاحِ ».

<sup>(</sup>١) هو ابن الحجاج ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

[١](وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ) .

#### ٢٩ ــ (بَابٌ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبنِ عَلَى الْمَيِّت)

٩٧١ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ ـ فِي مَرَضِــهِ الَّـــذِي هَلَـــكَ فِي حَرَضِــهِ الَّـــذِي هَلَـــكَ فِيهِ ـــ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ٣٠ \_ (بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ)

٩٧٢ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ : جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ .

قَالَ مُسْلِمٌ : أَبُو جَمْرَةَ <sup>(١)</sup> : اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَأَبُو التَّيَّاحِ، وَاسْمَهْ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَحْسَ .

#### ٣١ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بتَسْويَة الْقَبْرِ)

٩٧٣ ـــ (عَنْ) ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ، قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَتُوفِّيَ صَاحِبٌ لَنَـــا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْد بِقَبْرِه، فَسُوِِّيَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتَهَا .

٩٧٤ — (وَ) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ، قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْـــهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ [١]، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ .

[١] (وَلاَ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا) .

#### ٣٢ \_ (النَّهْيُ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ)

٩٧٥ \_ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ [١]، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ .
 [١](نُهيَ عَنْ تَقْصيص الْقُبُور) .

#### ٣٣ ــ (النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَة عَلَيْهِ)

٩٧٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَــهُ، فَتَحْرُفَ ثِيَابَــهُ،

٩٧٧ ــ وَعَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَحْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا ». ٣٤ ــ (بَابُ الصَّلاَة عَلَى الْجَنَازَة في الْمَسْجد)

٩٧٨ \_ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا لَمَّا تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَرْسَــلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِحَنَازَتِه فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ [١]، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُــصَلِّينَ عَلَيْهِ أَنْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِحَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا : مَــا كَانَــتِ عَلَيْهِ أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْحَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا : مَــا كَانَــتِ

<sup>(</sup>١) وهو راوي هذا الحديث عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ .

الْحَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْحِدَ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ [7]! عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِحَنَازَةٍ فِي الْمَسْجَدِ؟ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ [٣] إِلاَّ فِي جَــوْفِ الْمَسْجِد.

[١] ۚ (أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِحَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ ) .

[٢][مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ] .

[٣](وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ، وَأَخِيهِ ﴾ .

#### ٣٥ ـــ (بَابُ مَا يُقَالُ عنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاء لأَهْلهَا)

٩٧٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِـنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ : « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّــا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ » .

٩٨٠ ـ وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ قَبْسِ بْنِ مَخْرَمَة بْنِ الْمُطَلِّبِ ، آنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلاَ أُحَدِّنُكُمْ عَنِّي ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَلْنَا : قَالَتْ : فَقَالَتْ ، فَقَالَتَ ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رَجْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِه ، فَاصْطَحَعَ ، فَلَمْ يُلْبَثْ إِلاَّ رَيْعُمَا طَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْت ، فَالْسِه ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِه ، فَاصْطَحَعَ ، فَلَمْ يُلْبَثْ إِلاَّ رَيْعُمَا طَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْت ، فَأَخَذ وَوَعَنَا عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاء البَقِيع ، فَقَام ، فَأَطَالَ الْقَيَام ، ثُمَّ رَفَع يَدَيْه قَلات ، وَعَنَى إِثْرِه حَتَّى جَاء البَقِيع ، فَقَام ، فَأَطَالَ الْقَيَام ، ثُمَّ رَفع يَدَيْه قَلات ، وَعَنْم الرّب ، وَحَتْم النّب أَنْ وَقَدْت البَّاب ، فَحَرَج ، ثُمَّ الْطَلِق اللّه يَعْم وَلَى اللّه عَلَى إِنْرِه حَتَّى جَاء البَقِيع ، فَقَام ، فَأَطَالَ الْقَيَام ، ثُمَّ رَفع يَدَيْه قَلاث مَرات ، وَالْمَع عَلَى إِثْرِه حَتَّى جَاء البَقِع ، فَقَام ، فَأَطَالَ الْقَيَام ، ثُمَّ رَفع يَدَيْه قَلاث مَرات ، وَالْمَع عَلَى إِثْرِه حَتَّى جَاء البَقِع ، فَقَام ، فَأَطَالَ الْقَيام ، ثُمَّ رَفع يَدَيْه أَلْات مَلْك عَلَى إِلَاه الْمَعِيق ، وَلَات عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) القائل هو عبدالله بن كثير بن المطلب .

وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ».

﴿ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ [١] مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا لِـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَنَكُمُ الْعَافِيَةَ » .

[١] ( ﴿ السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيارِ ﴾ ) .

#### ٣٦ ــ (بَابُ اسْتَنْذَان النَّبيِّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في زِيَارَة قَبْر أُمِّه)

٩٨٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ : « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّـــي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي [١]، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَـــا تُـــذَكّرُ الْمَوْتَ » .

[1] ( ( فَلَمْ يَأْذَنْ لِي (

٩٨٣ ـــ (وَ) عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُكُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَث، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ [١]، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلُّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكرًا » .

[١]( « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ » ) .

#### ٣٧ \_ (بَابُ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ)

٩٨٤ ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

رَفَعُ مجين (لرَجَي (الْجَرَّي) (سَيكِي (لاَزْرُ (الْإِدُووكِ سُسِيكِي (لاِزْرُ (الْوِرُووكِ www.moswarat.com

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٢ ــ كتَابُ الزَّكَاة

٩٨٥ ــ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ [١] : ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقِ [٢، ٣] صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ ﴾ .

[١][وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّه بِخُمْسِ أَصَابِعِهِ] .

[۲](أَوْسَاقِ).

[٣] [ « مِنْ تَمْرٍ، وَلاَ حَبِّ » ] .

٩٨٦ — (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » . صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » .

# ١ ـ (بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ)

٩٨٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .

# ٢ \_ (بَابٌ : لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدهِ وَفَرَسهِ)

٩٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ قَالَ عَمْرٌو (١): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ زُهَيْرٌ: (٢) يَبْلُغُ بِهِ \_ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ [١]، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » .

[1] ( ( لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ( ) .

#### ٣ ــ (بَابٌ في تَقْديم الزَّكَاة وَمَنْعهَا)

٩٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَة، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا! قَد احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ » .

# ٤ ــ (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ)

• ٩٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ [١] صاعًا مِنْ

<sup>(</sup>١) هو الناقد .

<sup>(</sup>۲) هو ابن حرب .

تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أَنْثَى [٢] مِنَ الْمُسْلِمِينَ [٣] .

[١] (عَلَى كُلِّ نَفْسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

[٢][صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ] .

[٣][قَالُ : فَعَدَلُ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرًّا .

991 — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كُنَّا نُحْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرِّ، أَوْ مَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ فَيْكَا مُعَاوِيَةُ بَنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمَنْبِرِ، فَكَانَ فِيمَا كُلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنْ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخذَ النَّاسُ بِذَلِكَ [٢]، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا، فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ [٣] أَبَدًا مَا عِشْتُ .

[١] (مِنْ ثَلاَثَة أَصْنَاف : الأَقطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ) .

[٢][أَنْكُرَ ذَلكَ أَبُو سَعيد، وَقَالَ :] .

[٣] [في عَهْد رَسُول اللَّه ﷺ] .

# ٥ \_ (بَابُ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاّةِ)

النَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

#### ٣ \_ (بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

وَتَطَوُّهُ بِأَطْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا [٨] فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة [٩] حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعَبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ »، قيلَ : يَا رَسُولَ اللّه ! فَالْخَيْلُ ؟ قُالَ [١٠] : هُوَيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِي لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّه، ثُمَّ لَمْ وَفَخْرًا، وَنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ [١٦]، فَهِي لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا اللّهِ هِي لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّه، ثُمَّ لَمْ وَفَخْرًا، وَنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ وَلاَ رِقَابِهَا، فَهِي لَهُ سِرِّرٌ، وَأَمَّا اللّهِ هِي لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّه، ثُمَّ لَمْ لَمْ عَنْ الْإِسْلاَمِ فِي ظُهُورِهَا، وَلاَ رَقَابِهَا، فَهِي لَهُ سَبِيلِ اللّه اللّه الله الله إلاسلام فِي مَرْجٍ، ورَوْضَة فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ، أَوْ الرَّوْضَة مِنْ شَيْء إِلاَّ كُتبَ اللّه عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَوْوَاتُهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطُعُ طُولَهَا، فَاسْتَنَتْ شَرَقًا، أَوْ شَرَقَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللّهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَوْوَاتُهَا حَسَنَات، وَلاَ مَوْ عَلَى نَهْمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مَوْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مَقْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : (مَا أَنْوَلُ عَلَى قَلْ أَنْ الْمَاذُةَ الْمَادَةُ الْمَامِعَة : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : (مَا أَنْوَلَ عَلَى قَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : (مَا أَنْوَالَ عَلَى قَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : (هَمَا أَنْفَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلُ مُؤْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : (هَمَا أَنْفَالَ ذَرَّةً فَمَا لَا لَهُ إِلَى الْمَالَةُ وَلَا يَوْلِ الْمَالِهُ إِلَا اللهُ إِلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَوْمِ الْمَالَعُ الْمَلْمُ الْمَلْكُولُ الْمَوْمِ الْمَلْقُولُ وَالْمُهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا مَلْعُمُولُ الْمُؤَلِقَ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُ

- [١]( « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ » ) .
- [۲]( « جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ، وَظَهْرُهُ » ) .
- [٣]( ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ﴾ ) .
  - $\tilde{k} = \frac{1}{2} (\hat{k} \hat{k} \hat{k}) \cdot \hat{k} \hat{k} \hat{k} \hat{k} \hat{k} \hat{k}$  .
    - [٥] ( « تَسْتَنُّ عَلَيْه » ) .
- [٦]( ﴿ كُلُّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا ﴾ ) .
  - [٧] ( ﴿ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَاده ﴾) .
- [ $\Lambda$ ] (  $_{
  m w}$  كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا  $_{
  m w}$  ) .
  - [٩][ « ممَّا تَعُدُّونَ » ] .
- [١٠] [ ﴿ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا ــ أَوْ قَالَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ـــ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ ] .
  - [١١]( ﴿ أَشَرًا، وَبَطَرًا، وَبَلَاءً وَبَذَخًا ﴾ ) .
- [۱۲]( « وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّحِذُهَا تَكَرُّمًا، وَتَحَمُّلاً، وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا، وَبُطُونِهَا فِـــي عُسْرِهَا، وَيُسْرِهَا » ) .
- يُ ٩٩٤ ــ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَا مِنْ صَــاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطَّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهِــا،

وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِب بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَائِهُ بِقُوائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، تَنْظُحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا [1]، وَلاَ صَاحِب وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا [1]، وَلاَ صَاحِب كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ [7]، فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَاديهِ : كَنْزِكُ الَّذِي خَبَأْتُهُ [٣]، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِسِي فِيهِ، فَيَقْصَمُهَا قَصْمُهَا قَصْمُهُا فَصَامُهُ الْفَحْل » .

[١][قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَــا عَلَـــى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ] .

[۲][ ﴿ حَيْثُمَا ذَهَبَ ﴾ ] . [٣][ ﴿ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ﴾ ] .

#### ٧ \_ (بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاة)

990 ـ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِـنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا، فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ [1] » .

قَالَ حَرِيرٌ : مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

[١]( ﴿ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ، فَلْبَصْدُرْ عَنْكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ » ) .

#### ٨ ـــ (بَابُ تَغْلِيظ عُقُوبَة مَنْ لا يُؤَدِّي الزَّكَاة)

٩٩٦ عن أبي ذَرِّ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : « هُـمُ الْأَحْسَرُونَ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ »، قَالَ : فَحِئْتُ، حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فِـدَاكُ أَبِي وَأُمِّي، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : « هُمْ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا بِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِسَنْ خُلْفِه، وَعَنْ يَمِينِه، وَعَنْ شَمَالِهِ بِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [١] ؛ مَا مِنْ صَاحِب إِبلِ، وَلاَ بَقَرٍ، وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهُ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ » .

[١][ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ » ] .

٩٩٧ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِئَةً، وَعِنْ دِي مِنْ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ » .

#### ٩ \_ (بَابُ التَّرْغيب في الصَّدَقَة)

 $\mathbf{990}$  فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ [1] : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَنَى فِي حَرَّةَ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدًا ذَاكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْدي دَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عَبَادِ اللّهِ هَكَذَا — حَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ — وَهَكَذَا — عَنْ شَمَالِه — »، قَالَ : ثُمَّ مَشَيْنَا، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ! »، قَالَ : ثَمَّ مَشَيْنَا، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ! »، قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّه فَي الْمَرَّةِ الأُولَى [7]، قَالَ : ثُمَّ مَشَيْنَا، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ وَهَكَذَا »، مثلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى [7]، قَالَ : شَمْ مَشَيْنَا، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ وَهَكَذَا »، مثلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى [7]، قَالَ : شَمْ مَشَيْنَا، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ وَهَكَذَا »، مثلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى [7]، قَالَ : شَمْ مَشَيْنَا، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ وَهَكَذَا »، مثلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى [7]، قَالَ : شَمَّ مَشَيْنَا، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ »، قَالَ : لَمَ مُنْ مَاتَ مَنْ أَلُهُ هُمُ عُرْتُ لَوْ إِللّهِ هِلَى عُرْضَ لَهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَنْمَ الْنَ : فَقَالَ : « ذَكُرْتُ قَوْلُهُ : « لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ »، قَالَ : وَلَا يَطُرْتُهُ فَلَكَ اللّهِ شَيْقًا دَحَلَ الْحَنَّةَ — قَالَ — : قُلْتُ [٧] : وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ مَرَالًا لا اللّهِ شَيْقًا دَحَلَ الْحَبَّةَ — قَالَ — : قُلْتُ [٧] : وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ رَنَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا وَالْ اللّهُ عَلْمَا الْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

[١] [خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ . قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ . قَالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ : « مَنْ هَذَا ؟ »، فَقُلْتُ : أَبُو ذَرِّ جَعَلَني اللَّهُ فَدَاءَكَ . قَالَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ ! تَعَالَهُ » . قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ] .

[٢]( ﴿ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ، وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا ﴾ ] .

[٣] [ « فَقَالَ : احْلِسْ هَهُنَا »، قَالَ : فَأَحْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي : « احْلِسْ هَهُنَا » وَأَلُهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي : « احْلِسْ هَهُنَا عَتَّى أَرْجَعَ إِلَيْكَ » ) .

[٤] [فَانْطَلَقَ في الْحَرَّة حَتَّى لاَ أَرَاهُ، فَلَبثَ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّبثَ].

[٥] [ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُقْبِلٌ، وَهُوَ يَقُولُ : « وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى ؟ »، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ لَــمْ أَصْــبِرْ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا] .

[٦] [ « في جَانب الْحَرَّة »] .

[٧] ( : يَا حِبْرِيلُ ! » ] .

[٨](قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قَالَ : قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: « نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ » ) .

#### ١٠ ــ (بَابٌ فِي الْكَنَّازِينَ لِلأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ)

٩٩٩ - عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ فَيْسٍ، قَالَ : قَدَمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَة فِيهَا مَلاَّ مِنْ فُرَيْشِ إِذْ جَاءَ رَجُلِّ أَخْشَنُ النَّيَابِ أَخْشَنُ الْحَسَدَ أَخْشَنُ الْوَجْه، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : بَشِّرِ الْكَانزِينَ برَضْفَ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَتَفَيْه، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتَفَيْه حَتَّى يَخْرُجَ فَلَا . قَالَ : فَقَالَ : هَوَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا عَلَى سَارِيَة [٢]، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ هَوُلَاء إلاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ . قَالَ : إِنَّ هَوُلاَء لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا ! إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسَمِ هِ فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُهُ هَوُلاء إلا كَرَهُوا مَا قُلْتَ لَهُ مَنْ فَلَا ؟ هِ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ فَقَالَ : « مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أَنْفَقُهُ كُلِّهُ اللَّيْ اللَّهُ مَنْ وَلَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكَاسِمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ دُنْهَا وَلَا أَنْفَقُهُ كُلِّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ دُنْهَا وَلَا أَسْتَفْتِهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى الْحَسَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [٣] .

[١](بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيِّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ) .

[٢](ثُمَّ تَنَحَّى، فَقَعَدَ . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو ذَرٍّ . قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ ﴾ .

[٣][قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ؟ قَالَ : خُذْهُ ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ تُمَنَّـــا لِـــدِينِكَ، فَدَعْهُ] .

# ١١ ــ (بَابُ الْحَثِ عَلَى التَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْحَلَفِ)

• • • ١ • - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « قَالَ اللَّهُ ــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ــ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَنْفِــقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ﴾) .

وَقَالَ [١] : « يَمِينُ اللَّهِ مَلاَّى [٢] سَحَّاءُ، لاَ يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ »[٣] .

[١][رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] .

[۲] (رسون مند میسا . [۲] ( « مَلاَنُ » ) .

[٣] [ ﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ . قَالَ : وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَــاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ﴾ ] .

 وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَاتِّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِــغَارٍ يُعفُّهُمْ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ .

٢ • • ١ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقِبَهِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَحْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ ﴾ .

٣٠٠٣ — (وَ) عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْداللَّه بْنِ عَمْرو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَلَــُحَلَ، فَقَالَ : أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَانْطَلِقْ، فَأَعْطِهِمْ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » .

#### ١٣ \_ (بَابُ الابْتدَاءِ في التَّفَقَة بِالتَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ)

\_ يَقُولُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ \_ .

[١][يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ] .

[٢] [عَبْدًا قَبْطيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابنِ الزُّبَيْرِ] .

# ١٤ ـــ (بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلاَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ)

• • • • • عنْ أَنسِ بْنِ مَالك، (قَالَ) : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدينَة مَالاً، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِد، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مَنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنْسُ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ [آل عمران : ٩٢] قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كَتَابِهِ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ [1] وإِنَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَهِ أَرْجُو بِرََّهَا، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شَئْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ شَنْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ مَالٌ رَابِحٌ، فَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، فَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، فَلْكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — : « بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ »، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ [7].

[١][ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالنَا ] .

[٢](فَحَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) .

٢٠٠٦ ـ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ » .

[1][كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ] .

١٠٠٨ - (وَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِسِي سَلَمَةَ ؟ أُنْفِسِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا، وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ : « نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .

ُ ٩ • • ١ ﴿ (وَ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُـــوَ يَحْتَسَبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ﴾ .

١٠١٠ (وَ) عَنْ أَسْمَاءَ [١]، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ [٢]، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَوْ
 رَاهِبَةٌ أَفَأْصِلُهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

[١][بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ] .

[٢](وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) .

# ٥١ \_ (بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ)

١٠١١ ــ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أُمِّيَ افْتَلِتَتْ نَفْــسَهَا، وَلَـــمْ

تُوصِ، وَأَطْنُهُمَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ [١] . قَالَ : « نَعَمْ » .

[١](فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟) .

# ١٦ \_ ( بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ )

١٠١٢ 🗕 عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ : «كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ » .

الدُّثُورِ بِالأَجُورِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ : « أَوَ لَــيْسَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَة صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَة صَدَقَةً » . أَمْنَاكُم صَدَقَةً عَنْ مُنْكُرِ صَدَقَةً، وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةً » . .

ُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَحْرٌ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَحْرًا » .

لَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَنْ عَائِشَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَسِي سِسِتِّينَ، وَثَلَاثِمائَة مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيتِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوف [١]، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَسَدَدَ تِلْسَكَ السَسِّتِينَ وَالنَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوف [١]، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَسَدَدَ تِلْسَكَ السَسِّتِينَ وَالنَّارِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَمْشِي [٢] يَوْمَعَذِ، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ».

[١]( « أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ » ) .

[۲] ( « يُمْسِي » ) .

١٠١٥ \_ (وَ) عَنْ سَعيد بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « عَلَـــى كُـــلِّ مُــسْلَم صَدَقَةٌ » . قيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : « يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ » . قَالَ : قِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَـــالَ : « يَـــأُمُرُ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَــالَ : « يَـــأُمُرُ بِللْمَعْرُوفِ، أَوِ الْحَيْرِ » . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ . قَالَ : « يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ » .

َ ١٠١٦ مَ وَعَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: َ « كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْه صَدَقَةٌ ؛ كُــلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ . قَالَ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِه، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَـــعُ لَــهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ . قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وتُمُيطُ الأَذَى عَــنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

#### ١٧ ــ (بَابٌ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ)

١٠١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْـــزِلاَنِ، فَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطَ مُمْسكًا تَلَفًا » .

#### ١٨ ... (بَابُ التَّرْغيب في الصَّدَقَة قَبْلَ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا)

١٠١٩ ــ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّجُدُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ اللَّجَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى النَّاسَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسَةِ اللَّهُ عَلَى النَّسَاء » .

[۱]( « وَتَرَى الرَّجُلَ » ) .

• ٢ • ١ • ٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ [١] الْمَالُ، وَيَفِــيضَ [٢] حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةٍ مَالِهِ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبُلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا ﴾ . [١] ﴿ فِيكُمْ ﴾ ] .

[٢] [ « حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لاَ أَرَبَ لِي فِيهِ » ] .

الفَضَّة، فَيَحِيءُ الْقَاتِلُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَحِيءُ الْقَاطِعُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِتِي، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، فَيُقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِتِي، وَيَجِيءُ السَّارِقُ، فَيُقُولُ: فِي هَذَا قُطعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلا يَأْخُذُونَ مَنْهُ شَيْئًا ».

# ١٩ \_ (بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ منَ الْكَسْبِ الطُّيِّبِ وَتَرْبَيَتَهَا)

٢٠٧٢ ــ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا تَــصَدَّقَ أَحَــدُّ
بِصَدَقَة مِنْ [١] طَبِّب، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ [٢] إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِــي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ [٣] » .

[۱][ « كَسْبِ » ] .

[٢][ « فَيَضَعُهُا فِي حَقِّهَا »] .

[٣][ « أَوْ قَلُوصَهُ » ] .

١٠٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبَ لاَ يَقْبَسُلُ إِلاَّ طَيَبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ١٥]، وَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ١٥]، وَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن الطَّيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ١٥]، وَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن الطَّيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ١٥]، وَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا وَمُنْ اللّهُ عَرَامٌ، وَعَلْمَ لَي السَّعَلَ أَعْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ ! وَمَطْعَمُ عُرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَام، فَأَنَّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ \_ » .

#### ٠ ٢ - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَة وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَأَلَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّالِ)

١٠٢٤ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ،
 وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَة، فَلْيُفْعَلْ » .

• ٢٠ • ١ • (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَــهُ، وَبَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [١] » .

[١][ « وَلُوْ بِكُلِمَة طَيِّبَة » ] .

١٠٢٦ - (و) عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في صَدْرِ النّهَارِ. قَالَ : فَحَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ، أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ [١] عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى [٢، ٣]، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَذُنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى [٢، ٣]، ثُمَّ خَطَبَ [٤] فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إلَى آخرِ الآيَةِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ التَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللّهَ﴾
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ التَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللّهَ﴾
 [الحشر: ١٨]؛ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ \_ حَتَّى قَالَ \_ :
 وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ! ».

قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّة كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ . قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّـــى رَأَيْتُ كُومْيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً وَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ وَيَرْدُهَا، وَوَزْرُهُمَا، وَوَزْرُهُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » .

[١][ْعَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ] .

- [٢][الظُّهْرَ].
- [٣] [ثُمَّ صَعدَ منبّرًا صَغيرًا] .
- [٤] [فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ »] .
  - . [  $_{\text{w}}$  فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ  $_{\text{w}}$  ] [ ه
  - . [  $_{\rm w}$  فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ  $_{\rm w}$  ] [٦]

# ٢١ ــ (بَابُ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

بنصْف صَاع . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ بَنصْف صَاع . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ بَنصْف صَاع . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَوُ إِلاَّ رِيَاءً، فَنَزَلَتْ : ﴿ الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جَهُدَهُمْ ﴾ [التوبة : ٧٩] .

[١][عَلَى ظُهُورنَا] .

#### ٢٢ \_ (بَابُ فَضْل الْمَنيحَة)

١٠٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ يَبْلُغُ بِهِ \_ : « أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْذُو بِعُسٌ، وَتَرُوحُ بِعُــسٌ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظيمٌ » .

١٠٢٩ ـــ (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى، فَذَكَرَ خِصَالاً، وَقَالَ : ﴿ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً غَـــدَتْ بِــصَدَفَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَفَةِ، صَبُوحِهَا، وَغَبُوقِهَا ﴾ .

# ٢٣ ــ (بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَحِيلِ)

• ٣ • ١ • ٣ • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ : « مَثْلُ الْمُنْفُقِ، وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ [1] جُبَّنَانِ \_ أَوْ جُنَّنَانِ \_ أَوْ جُنَانِ \_ أَوْ عَلَيْهِ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُحِلَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو مَرَّتُ أَوْ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُحِلَّ بَنَانَهُ، وتَعْفُو أَوْ يَوْسَعُهَا فَلاَ تُتَسِعُ .

- [١] ( « كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا » ) .
  - [۲][ « منْ حَديد » ].
  - . (  $_{w}$  فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ  $_{w}$  ) [ $^{m}$
- [٤][ « حَتَّى تُغَشِّى أَنَاملَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ » ] .
- [٥][فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوَسِّعُهَا، وَلاَ تَوَسَّعُمَا

# ٢٤ \_ (بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا)

١٠٣١ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ قَالَ رَجُلِّ : لِأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةِ، فَخَرَجَ بِصِدَقَةِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَد زَانِيَة ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَة ! قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُّدُ ! عَلَى غَنِيٍّ ! قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَنِيٍّ ! قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ ! فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصُدِّق عَلَى غَنِيٍّ ! فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَة ، فَوَضَعَهَا فِي يَد سَارِق، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصُدِّق عَلَى سَارِق، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصدِّق عَلَى سَارِق ! فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَة ، وَعَلَى غَنِيٍّ ، وَعَلَى سَارِق، فَأُتِي ، فَقِيلَ لَـهُ : أَمَّا صَدَقَتُك ، فَقَدْ قُبِلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَة ، فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِق يَستَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ » .

# ٢٥ ـــ (بَابُ أَجْوِ الْحَازِنِ الأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوْ الْعُرْفِيِّ)

١٠٣٢ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ ــــــ وَرُبَّمَـــا قَالَ ـ : يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » .

[۱]( « منْ طَعَام زَوْجهَا » ) .

### ٢٦ \_ (بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ)

مَوْلِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ﴾ . .

١٠٣٥ فَحَاءَنِي مَسْكِينٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، قَالَ : أَمَرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أَقَدِّدَ لَحْمًا، فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلَمَ بِلَكَ مَوْلاَيَ، فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ : « لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ »، فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْر أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ : « الأَجْرُ بَيْنَكُمَا » .

٣٦٠ أَ ﴿ وَعَنْ أَبِي} هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ﴾ .

#### ٧٧ \_ (بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِسِّ)

١٠٣٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّــةِ [١] يَا عَبْدَاللَّهِ ! هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَّةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَـــابِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ [٢] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .

[١] ( « دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَة بَابٍ : أَيْ فُلُ هَلُمَّ » ) .

[٢] (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَلِكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ ﴾ .

١٠٣٨ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَصْبُحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ »، قَالَ أَبُو بَكْــرِ ــــــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ : أَنَا . قَالَ : « فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ حَنَازَةً ؟ »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ : أَنَـــا . قَالَ : « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ : أَنَا . قَالَ : « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — : أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا احْتَمَعْنَ فِي امْـــرِئِ إِلاَّ دَخَلَ الْحَنَّةَ » .

#### ٢٨ \_ (بَابُ الْحَثِّ فِي الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ)

١٠٣٩ حَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ [١] : قَالَ لِــي رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ : « أَنْفَقِي ـــ أَوِ انْضَحِي، أَوِ انْفَحِي ــ، وَلاَ تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ [٢] ».

[١] [أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَال] .

[۲] (  $_{\rm w}$  وَلَا تُوعِي، فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ  $_{\rm w}$  ) .

 ٩ - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَة وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلاَ تَمْتَنعُ مِنَ الْقَلِيلِ لاِحْتِقَارِهِ)
 ٠٤٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لاَ تَحْقِرَ رَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ » .

به به المُسْدَقَةِ) به النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مُعَلَّقٌ فِي ظلَّهِ يَوْمَ لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلَّهُ ؛ الإِمَامُ الْعُادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلاً فَلِيهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاحِدِ [١]، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ،

وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب، وَحَمَال، فَقَالَ : إِنِّي أَحَافُ اللَّه، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمينُهُ مَا تُنْفِقُ شَمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَّكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » .

[١]( ﴿ وَرَجُلُّ مُعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ﴾ ) .

# ٣١ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحيحِ)

٢ • ١ • ٤ ٠ ١ • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ [١، ٢] ؟ فَقَالَ [٣] : « أَنْ تَصَدَّقَ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى [٤]، وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّـــى إِذَا بَلَغْتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَنِ كَذَا، وَلِفُلاَنِ كَذَا، أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ » .

- [١][أُجْرًا] .
- [٢]( أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ) .
- [٣][( « أَمَا وَأَبيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ » ] .
  - [٤]( « وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ » ) .
- ٣٧ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ وَالتَّعَفُّفَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسَّفْلَى السَّائِلَةُ » .
- لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْـرَافِ
  فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذُهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْـرَافِ
  نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلاَ يَشْبَعُ [1]، وَالْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى [۲] » .
  - [١][ « أَفْضَلُ الصَّدْفَةِ، أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى » ] .
    - [٢][ « وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » ] .
- ١٠٤٥ (وَعَنْ أَبِي) أَمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ،
   وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

# ٣٣ ـ (بَابُ النَّهْي عَنِ الْمَسْأَلَةِ)

١٠٤٦ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ، (قَالَ) [١] : إِيَّاكُمْ، وَأَحَادِيثَ إِلاَّ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَــرَ كَـــانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، (قَالَ) إِنَّاكُمْ، وَأُولَ يَقُولُ : ﴿ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِـــي يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ حَيْرًا لِيُفَقِّهُهُ فِـــي

الدِّينِ [٢] »، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا أَنَا حَازِنٌ [٣]، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طَيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلاَ يَشْبَعُ [٤] » .

[١][وَهُوَ يَخْطُبُ] .

[7][ « وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ » ] . [٣][ « وَيُعْطَى اللَّهُ » ] .

[٤]( « لاَ تُلْحَفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ؛ فَوَ اللّهِ ! لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْعًا، فَتُحْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْعًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيَبَارَكَ لَهُ، فِيمَا أَعْطَيْتُهُ » ) .

# ٣٤ \_ (بَابُ الْمِسْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَى وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ)

١٠٤٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَيْسَ الْمسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَـــى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ، وَاللَّمْرَةُ، وَالتَّمْرَةُانِ » . قَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّـــهِ ؟ قَــــالَ [١] : « الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا [٢] » .

[١] [« إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ »] .

[٢][ « اقْرَءُوا إِنْ شَيْئُتُمْ : ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ ][البقرة : ٢٧٣] .

#### ٣٥ \_ (بَابُ كَرَاهَة الْمَسْأَلَة لِلنَّاسِ)

١٠٤٨ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَـــأْتِي يَـــأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ [١]، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ » .

[۱]( ﴿ حَٰتَّى يَلْقَى اللَّهَ ﴾ ) .

• • • • • • • وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ » .

. ١٠٥٠ ـ وعَنْهُ)، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَأَنْ يَعْدُو َ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ [١]، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ النَّالِ وَعُلاً أَعْطَاهُ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ » .

[۱][ « فَيَبِيعَهُ » ] .

« أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه ؟ »، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْد بِبَيْعَة، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! ثُسمَّ قَــالَ : « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه ؟ »، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه ؟ »، قَــالَ : فَبَسُطْنَا أَيْدِيَنَا، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! فَعَلاَمَ ثُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلاَ تُشْرِكُوا بِــهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ــ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ــ : وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا » .

فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ .

# ٣٦ \_ (بَابُ مَنْ تَحلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ)

# ٣٧ \_ (بَابُ إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ وَلاَ إِشْرَافِ)

١٠٥٣ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ ، (قَالَ) : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ،
 فَأُقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ :
 ﴿ خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ، وَلاَ سَائِلِ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُشْعِعُهُ نَفْسَكَ » .

قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَحْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ .

عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ [۱] الْمَالِكِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ عَلْى الصَّدَقَة، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَة، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَملْتُ لَلَهِ! وَأَجْرِي عَنْهُ \_ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ عَمَّلَتِي، فَقُلْتُ مَثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْد رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمْلَتُ عَلَى عَهْد رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّلَتِي، فَقُلْتُ مَثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى : « إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ، وتَصَدَّقُ » .

[١] (عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ) .

# ٣٨ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا)

١٠٥٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ : ﴿ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ الْعَيْشِ [١]، وَالْمَالِ ﴾ .

[١] ( « طُولُ الْحَيَاةِ » ) .

١٠٥٧ ــ وَعَنْ أَنسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ : الْحِــرْصُ عَلَـــى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ » .

# ٣٩ ـــ (بَابٌ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لاَبْتَغَى ثَالِثًا)

١٠٥٨ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] : « لَوْ كَانَ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ [٢] لاَبْتَغَـــى وَادِيًا ثَالِتًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ [٣] إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » .

[١][فَلاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ] .

[٢]( « وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبُّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ » ) .

[٣]( « وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ » ) .

٩ • ١ • • (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَــالاً لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ، وَلاَ يَمْلُأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ » .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ .

• ١٠٦٠ ﴿ (وَ) عَنْ أَبِيَ الأَسْوَدِ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَة، فَلَدَّخَلَ عَلَيْهِ فَلَاثُمائَة رَجُلِ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ : أَنْتُمْ حَيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَة، وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاثْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الأَمَدُ، وَتَقْسُو قَلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّول، والشِّدَة بِبَرَاءَة، فَتُقْسُو قَلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّول، والشِّدَة بِبَرَاءَة، فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا : « لَوْ كَانَ لا بْنِ آدَمَ وَاديَانِ مِنْ مَالَ لاَبْتَغَى وَاديًا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آذَمَ وَاديَانِ مِنْ مَالَ لاَبْتَغَى وَاديًا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَاديَانِ مِنْ مَالَ لاَبْتَغَى وَاديًا ثَالِتًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَاديانِ مِنْ مَالَ لاَبْتَغَى وَاديًا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آلَتُونَ فَتُكَتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

#### • ٤ ــ (بَابٌ : لَيْسَ الْغنَى عَنْ كَثْرَة الْعَرَضِ)

١٠٦١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى التَّفْسِ ﴾ .

#### ١ ٤ - (بَابُ تَخَوُّف مَا يَخْرُجُ منْ زَهْرَة الدُّنْيَا)

- [1](جَلَسَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى الْمنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) .
  - [۲][ « وَزينَتهَا » ] .
- [٣] [قَالُوا : وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ بَرَكَاتُ الأَرْضِ ﴾ ] .
  - [٤] [ ﴿ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ، لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ » ] .
    - [٥] [ « إِنَّ هَلْدَا الْمَالَ خَضَرَةٌ خُلُوةٌ » ] .
      - [٦][ « وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ » ] .
      - [٧] [ « فَنعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ » ] .
    - [٨][ ﴿ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ] .

#### ٢ ٤ \_ (بَابُ فَضْل التَّعَفُّف وَالصَّبْر)

١٠٦٣ هـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُــمَّ سَــأُلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عَنْدَهُ قَالَ : « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّــهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ، وَأَوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ » .

#### ٢٣ ــ (بَابٌ في الْكَفَاف وَالْقَنَاعَة)

١٠٦٤ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ » .

[١]( « اللَّهُمَّ ارْزُقْ » ) .

[۲] ( « كَفَافًا » ) .

# ٤٤ ــ (بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشِ وَغِلْظَةٍ)

ت الله يَا رَسُولَ الله ! لَغَيْرُ هَوُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ . قَالَ : « إِنَّهُمْ خَيَّرُونِكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ \_ ، (قَالَ : « إِنَّهُمْ خَيَّرُونِكِ أَنْ يَكُلُونِي بِالْفُحْشِ، أَوْ يُبِالْفُحْشِ، أَوْ يُبِعَلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ » .

الْحَاشِيَة، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيِّ، فَحَبَذَهُ بِرِدَائِهِ حَبْذَةً شَدِيدَةً [١، ٢] نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَة عُنُقِ رَسُولِ اللَّه اللَّهِ عَلَيْهِ رِدَاة فَحْرَانِي غَلِيظُ الْحَاشِية، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيّ، فَحَبَذَهُ بِرِدَائِهِ حَبْذَةً شَدِيدَةً [١، ٢] نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَة عُنُقِ رَسُولِ اللَّه اللَّهِ عَبْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مِنْ مَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ ا

[١] [ثُمَّ حَبَدَهُ إِلَيْهِ حَبْدَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ] .

[٢](فَحَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

١٠٦٨ ــ (وَ) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّــهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً [١]، وَلَمْ يُعْــط مَخْرَمَــةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَيَّ ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ [٢]، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ . قَالَ : ادْخُلْ، فَادْعُــهُ لِــي شَيْئًا، فَقَالَ : ﴿ خَبَأْتُ مَعَهُ لَكَ ﴾ [٥] . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ﴾ [٥] . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ﴾ [٥] . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ،

[١](قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ) .

[٢][عَسَى أَنْ يُعْطَيَنَا مَنْهَا شَيْئًا] .

[٣] [فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَاب، فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبيُّ عَلَى صَوْتَهُ].

[٤][وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ] .

[٥] [ « حَبَأْتُ هَذَا لَكَ » ] .

# 63 — (بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ) (1) 73 — (بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَتَصَبَّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَائُهُ)

١٠٦٩ حَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ [١، ٢] : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ، قَالُوا ــ يَوْمَ حُنَيْنِ [٣] حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب الإيمان برقم (١٣٨) .

[۱][افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا، فَحَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوف رَأَيْتُ. قَالَ : فَصُفَّتِ الْحَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ. ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ . قَالَ : وَنَحْنُ بَشَرَّ كَثِيرٌ قَدْ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلاَفِ، وَعَلَى مُجَنِّبَة حَيْلِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ . قَالَ : فَجَعَلَتْ حَيْلُنَا تَلْوِي حَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَتْ أَنْ

بلعنا سته الاف، وعلى مجنبه بحيلنا خالد بن الوليد . قال : فجعلت بحيلنا تلوي تحلف طهورنا، قلم نلبت ال انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا ۚ وَفَرَّتِ الأَعْرَابُ، وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ . قَالَ : فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَالَ الْمُهَاجِرِينَ، يَالَ

الْمُهَاجِرِينَ »، ثُمَّ قَالَ : « يَالَ الأَنْصَارِ ، يَالَ الأَنْصَارِ »، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : هَذَا حَدِيثُ عَمَّيَّة . قَــالَ : قُلْنَــا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! قَالَ : فَايْمُ اللَّه مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ ] .

[7] [وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذَ عَشَرَةُ آلاَف، وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ. قَالَ : فَنَادَى يَوْمَئِذَ نَدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ً. قَالَ : فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ . فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! »، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَسَارِه، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! » . قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ . قَالَ : وَهُوَ عَلَى بَعْلَةً بَيْضَاءً فَنَزَلَ، فَقَالَ : « أَنَا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ »، فَسَانُهُمَ رَسُولُ اللَّهِ ! أَبْشُرْ نَحْنُ مَعَكَ . قَالَ : وَهُوَ عَلَى بَعْلَةً بَيْضَاءً فَنَزَلَ، فَقَالَ : « أَنَا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ »، فَسَانُهُمَا اللَّهُ عَنْائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ، وَالطَّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا] .

[٣](لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ) . [٤](فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ) (فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ، فَنَحْنُ نُـــدْعَى، وَتُعْطَـــى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا) .

[٥] (وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ).

[٦] [ ﴿ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ ﴾، فَقَالُوا : لاَ إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ ابْنَ أُخْتِ النَّا وَهُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ ابْنَ أُخْتِ النَّهِ مِنْهُمْ ﴾ ] .

- [٧][قَالُوا : هُوَ الَّذي بَلَغَكَ ــ وَكَانُوا لاَ يَكْدُبُونَ ــ] .
  - [٨]( « إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِليَّة، وَمُصيبَة » ) .
    - [٩][ ﴿ أَجْبُرَهُمْ، وَ ﴾] .
      - [۱۰] ( « بالدُّنْيَا » ) .

[١١][ « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبًا اللَّانْصَارِ » ] .

[١٢] [قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ نَصْبرْ] .

[١٣] [قَالَ هِشَامٌ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ! أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ ؟ قَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ ؟] .

• ١٠٧٠ ـــ (وَ) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ [١]، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ؛ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ [٢]، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِــرْدَاسٍ دُونَ ذَلكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مرْدَاس :

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ لِلَهُبَيْ لِللَّهُ وَالْأَقْرَعِ ؟ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسَ لَيْ فُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُمَا وَمَلِنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ

قَالَ : فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَائَةً .

[١] [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ].

[٢][وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ مِائَةً] .

المعالمة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة الله المعارفة الله المعارفة الله المعارفة المعا

١٠٧٢ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ

قَالَ : قُلْتُ : لاَ جَرَمَ، لاَ أَرْفَعُ إلَيْه بَعْدَهَا حَديثًا .

[1] (فَسَارَرْتُهُ، فَغَضبَ منْ ذَلكَ غَضبًا شَديدًا) .

[٢] [وَاحْمَرَ وَحْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ].

# ٤٧ ــ (بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ)

٧٧٣ \_ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّهِ . قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِالْجعْرَانَة مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ، وَفِي تَوْبِ بِلاَلِ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ [١]، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اعْدَلْ . قَالَ : « وَيُلكَ، وَمَـنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ بَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ \_ رَضِي اللّه يَعْدَلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ بَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ \_ رَضِي اللّه عُمْدُ أَعْدِلُ بَهُ عَمْدُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ \_ رَضِي اللّه عُمْدُ أَعْدِلُ اللّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ عَنْهُ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

[١][يَقْسمُ مَغَانم].

 $1 \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{V} = (\mathbf{e})$  عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٍّ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَهِ فَـِي تُرْبَتِهَا [1] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعُيْنَةُ بِنُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَة نَفَرٍ : الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ، وَعُيْنَةُ بْنُ بَهُ الْعَرْبِيُّ، وَعُلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلاَبِ [ $\mathbf{Y}$ ]، وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي بَبْهَانَ . قَالُ : فَعَطْبَتْ فُرَيْشٌ، فَقَالُوا : أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَحْد، وَتَدَعُنَا [ $\mathbf{Y}$ ] ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْ — فَلَكَ لاَتَأَلْفَهُمْ »، فَحَاءَ رَجُلٌ [3] كُتُ اللَّحْيَة، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، غَاثُو الْعَيْنِيْنِ، نَاتِئُ الْحَبِينِ، مَحْلُوقُ السِرَّاسِ وَلَا اللَّهِ ﷺ : « فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ أَيَامُنْنِي عَلَى أَهْ لِلِ الْمُؤْنِي ! » . قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ [ $\mathbf{Y}$ ]، فَاسْتَأَذْنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْله — يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالُا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ ! قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ [ $\mathbf{Y}$ ]، فَاسْتَأَذْنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْله — يُرَوْنَ أَنَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْعَرْبُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ أَيَامُنْنِي عَلَى أَهُ اللَّوْنَ أَوْلُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ الْوَرْمِ فَي قَلْمَ الْاللَّهُ عَلَى الْعَرْبُولِيدِ [ $\mathbf{A}$ ] وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ فَتُلُ عَادِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَوْلِ اللَّهُ الْقَوْمُ الْعَلْمُ مِنَ الرَّعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلُ الْمَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيدِ [ $\mathbf{A}$ ] مَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّعُولُ الْمَالِمُ عَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْقُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُو

[١][فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ] .

- [٢] [وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ] .
- [٣] [كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاء] .
- [٤] (أَتَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ؟ قَدْ خِبْتُ، وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ » ) .
  - [٥] [مُشَمَّرُ الإِزَارِ] .
  - [٦]( « يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا، وَمَسَاءً » ) .
- [٧] (فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَــهُ ؟ قَــالَ : « لاَ » ) .
  - $[\Lambda]$  [ فَقَالَ :  ${}_{
    m W}$  لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي  ${}_{
    m W}$  ] .
    - [٩][ « لَيُّنَّا رَطْبًا » ] .
  - [١٠] [ « يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ » ] .
- [١١] « يُنْظَرُ إِلَى نَصْلُهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ أَسُودُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَتَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ » ] .
  - [۱۲]( « قَتْلُ ثَمُودَ » ) .
- ٥٧٠ أ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُ سلِمِينَ يَقْتُلُهَ ا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ [١] » .
  - [١][قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ] .

# ٤٨ ــ (بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْحَوَارِجِ)

١٠٧٦ - (عَنْ) زَيْد بْنِ وَهْبِ الْحُهَنِيِّ : أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [١] : أَيْهَا النَّاسُ ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [١] : أَيْهَا النَّاسُ ! إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ - يَقُولُ : « يَخُورُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي [٢] يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ [٣] لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء، وَلَا صَيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْء، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُو عَلَيْهِمْ، لاَ تُحَسَاوِزُ صَلاَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَيَامِهِمْ بِشَيْء، لاَ تُحَسَاوِزُ

صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّة [٤] »، لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لَسَانِ نَبِيّهِمْ فَلَمْ الْآنَكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ : أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَ لَهُ ذَرَاعٌ عَلَى وَأَسِ عَضُده مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلِ السِشَّامِ، وَتَتُرُكُسُونَ هَــؤُلاَءِ رَأْسُ عَضُده مِثْلُ حَلَمَةٍ الثَّدْي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلِ السِشَّامِ، وَتَتُرُكُسُونَ هَــؤُلاَءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ ؟ وَ اللّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَعْرَاوُا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ .

قَالَ سَلَمْةُ بْنُ كُهِيْلٍ : فَنَزَّلِنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبَ مَنْزِلاً حَتَّى قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَوَةَ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيُّ [٥]، فَقَالَ لَهُمْ : أَلْقُوا الرِّمَاحِ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَالْتَعَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا، فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، وَشَحَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ . قَالَ : وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذَ إِلاَّ رَجُلاَن، فَقَالَ عَلَى قَلَى النَّاسُ بَرِمَاحِهِمْ . قَالَ : وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ تَعْضُهُمْ ، فَوَجَدُوهُ [٦]، فَقَامَ عَلَيْ بَرْضَ [٧]، فَقَالَ عَلَى بَعْضِ . قَالَ : أَخَرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ [٦]، فَقَامَ عَلَيْ بَرْضَ [٧]، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ : يَكُوبُهُمْ مَعْلَى بَعْضُ . قَالَ : أَخَرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ [٧]، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ : عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْضُ . قَالَ : أَخَرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ [٧]، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيرَ اللَّهُ وَبُكُمْ مِنْ رَسُولُهُ لَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

[۱][إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلأَنْ أَحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُــلْ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً] .

[٢] [ ﴿ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ﴾ ] .

[٣][ « لاَ يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ » ] .

[٤] [ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَحْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ] .

[٥][قَالُوا : لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ . قَالَ عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلْ] .

[٦][فَقَالَ : ارْجِعُوا فَوَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ، وَلاَ كُذِبْتُ ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَّنَّا ـــ] .

[٧] [فِي خَرِبَةِ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ] .

# ٩٤ ــ (بَابُ الْحَوَارِجِ شَرِّ الْحَلْقِ وَالْحَليقَةِ)

 أَخَا الْحَكَمِ الْغَفَارِيِّ، قُلْتُ : مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ كَذَا، وَكَذَا ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَـــالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٠٧٨ ـــ (وَ) عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْف : هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْحَوَارِجَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ : « قَوْمٌ [١] يَقْرَءُونَ الْقُرْآُنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

[١][ « مُحَلَّقَةٌ رُءُو سُهُمْ » ] .

• ٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آله وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ)

• ٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ وَعَلَى آله وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ)

• ٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الزَّوَيَّةِ وَقَالَ) : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَحَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَلَالُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ [١] » .

[١]( « أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَفَةُ » ) .

• ١٠٨٠ ـــ (وَعَنْهُ)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ [١] : ﴿ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي [٢]، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأَلْقِيَهَا ﴾ .

[١][ « وَ اللَّهِ »].

[۲][ « أَوْ فِي بَيْتِي » ] .

١٠٨١ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً [١]، فَقَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الـــصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا ﴾ .

[١][بِالطَّرِيقِ] .

#### ١٥ - (بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ)

عَبْدالْمُطَّلِب، فَقَالاً : وَ اللَّه لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْعُلاَمَيْنِ \_ قَالاً لِي، وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدالْمُطَّلِب، فَقَالاً : وَ اللَّه لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ \_ قَالاً لِي، وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبَّى عَبْدالْمُطَّلِب، فَقَالاً : وَ اللَّه مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذَه الصَّدَقَات، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلك جَاءَ عَلَيُ بْنُ أَبِي طَالَب، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلك، فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب : لاَ تَفْعَلاَ، فَوَ اللَّه مَا شَعْدَا إِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَ اللَّه لَقَدْ نلْتَ صَهْرَ وَسُولِ اللَّه عَلَى النَّامُ عَلَيْنَا، فَوَ اللَّه لَقَدْ نلْتَ صَهْرَ رَسُولِ اللَّه عَمَا نَفَسْنَاهُ عَلَيْكَ . قَالَ عَلِيٌّ : أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَحَعَ عَلِيٌّ [1] . قالَ : فَلَمَّا صَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى الظَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُحْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ : « أَخْرِحَا مَا رَسُولُ اللَّه عَلَى الْعَلْقُرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُحْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ : « أَخْرِجَا مَا

تُصَرِّرَانِ »، ثُمَّ دَخلَ، وَدَخلْنَا عَلَيْه، وَهُو يَوْمَعَذ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ. قَالَ : فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَم، ثُـمَّ تَكَلَّم أَحَدُنَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأُوصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجَنْنَا لِتُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذه الصَّدَقَات، فَنُوَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُودِّي النَّاسُ، وتُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ : فَسَكَتَ طَـويلاً حَتَّـى أَرَدُنَا أَنْ لَا تُكَلِّمه . قَالَ : فَتَوَاللَّه عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : أَنْ لاَ تُكَلِّمه . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْجِي [٢] لآلِ مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِية \_ [٣] وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ \_ وَنَوْفَلَ بُسنَ الْخَارِث بْنِ عَبْدالْمُطلِّب » . قَالَ : فَجَاءَه ، فَقَالَ لمَحْمِية : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ الْفُلاَمَ الْفُلاَمَ الْفُلاَمَ الْفُكرَةِ وَقَالَ لِمَحْمِية : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ الْفُكرَةِ وَقَالَ لِمَحْمِية : ﴿ أَنْكَحْ هَذَا الْغُلاَمَ الْبَنَكَ »، لِي ، فَأَلْكَحنِي، وَقَالَ لِمَحْمِية : ﴿ أَصْدِقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا » . . قَالَ : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ الْبَنَكَ »، لِي، فَأَلْكَحنِي، وَقَالَ لِمَحْمِية : ﴿ أَصْدِقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا » . .

[١][وَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ ! وَ اللَّهِ لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَـــى رَسُول اللَّه ﷺ] .

[٢][ « لمُحَمَّد، وَلا »].

[٣][بْنَ جَزْءِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ] .

Ŷ ص ( بَابُ إِبَاحَة الْهَدَيَّةَ لَلنَّبِيِّ ﷺ وَلَبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَالُ الْمُعَدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَحَلَّتُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ)

١٠٨٣ ـ عَنْ جُويْرِيَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : « هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ »، قَالَتْ : لا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَــوْلاَتِي مِــنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ : « قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » .

١٠٨٤ ــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك . قَالَ : أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَال : « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَديَّةٌ » .

١٠٨٥ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ قَالَتْ : كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّات : كَانَ النَّــاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ [١]، فَقَالَ : « هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ، وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ » .
 [١] [وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ : هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً] .

١٠٨٦ ﴿ وَ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، قَالَتْ : بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ : ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ : ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ : ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ : ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ،

مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا . قَالَ : « إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » .

# ٣٥ \_ (بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدُّهِ الصَّدَقَةَ)

١٠٨٧ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ : كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ أَكُلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا .

# ٤٥ \_ (بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ)

مَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِذَا أَتَّاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ . قَالَ : « اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ »، فَأَتَاهُ أَبِي : أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » .

٥٥ \_ (بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامَاً (١))

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث جرير بن عبدالله ﷺ وقد سبق ذكره في هذا الكتاب برقم (٩٩٥) .

رَفَعُ حِس (الرَّبِي) (الْبَخَلَّيُّ رُسِكُتِ (الْبِرَّرُ) (الْبِرَوْدُ كِي www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٣ ـ كتَابُ الصِّيَامِ ١ ــ (بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ)

١٠٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتُ أَبُوَابُ الْحَنَّــةِ [١]، وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ﴾ .

[١] ( ﴿ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ﴾ ) .

٢ — (بَابُ وُجُوبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ
 أكْملَتْ عدَّةُ الشَّهْر ثَلاَثْيَنَ يَوْمًا)

• • • • • صَنِ ابْنِ عُمَرَ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـــ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَــرَ رَمَـــضَانَ فَقَـــالَ [١] : « لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَاقْدِرُوا لَهُ [٢] » .

[۱][ ﴿ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيُّةٌ لاَ نَكْتُبُ، وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا ﴿ وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِئَةِ \_\_ وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَا مُؤْمِنُهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

[۲][ « ثَلاَثينَ » ]

ا ١٠٩١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا رَأَيْـــتُمُ الْهِــــلاَلَ، فَــــصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا ﴾ .

# ٣ ـــ (بَابُ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ)

١٠٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلاَ يَـــوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

### ٤ \_ (بَابٌ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ)

١٠٩٣ \_ عَنِ الرُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ : أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَسَأَخْبَرَنِي عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ تَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ! فَقَالَ : « إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » .

١٩٤ - (وَ) عَنْ جَابِر ﷺ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي [١] تِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا : إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الشَّهْرُ [٢] \_ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَحَــبَسَ

إِصْبُعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ \_ » .

[١][صَبَّاحَ] .

[۲][ « يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ » ] .

• ١٠٩٥ ـــ (وَعَنْ) أُمِّ سَلَمَةَ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـــ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ : أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِــهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ : حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا » .

١٩٩٦ - (وَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ، قَالَ : ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِيَدِهِ عَلَى الْأَخْـرَى، فَقَــالَ : « الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا [1] »، ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا .

[۱][ « وَهَكَذَا »].

# ٦ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلاَلِ وَصغرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ٢ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلاَلِ وَصغرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ٢ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلاَلِ وَصغرِهِ، وأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ

١٠٩٨ - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ : خَرَجْنَا لِلْعُمْرَة، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَحْلَةً . قَالَ : تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ، فَقَالَ ابْعُضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . قَالَ : فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا : إِنَّا رَأَيْنَا ابْعُضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ : أَيْ لَيْهَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قَالَ : اللهِ لَلهَ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولً اللهِ عَلَى قَالَ : « إِنَّ اللّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُو لِلْيُلَةِ رَأَيْتُمُوهُ [1] » . فَقُلْنَا : لَيْلَةً مَلَيْهُ مَلَوا الْعِدَّةَ » ] .

٧ \_ (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قُوْلِهِ ﷺ : شَهْرَا عِيدِ لاَ يَنْقُصَان)

١٠٩٩ حَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ ﴿ مَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ۚ فَلَ : ﴿ شَهْرَا عِيدِ لاَ يَنْقُصَانِ :

رَمَضَانُ، وَٰذُو الْحِجَّةِ » .

٨ - (بَابُ بَيَانَ أَنَّ الدُّحُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الأَكْلُ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الدُّحُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْت صَلاَة الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
 ٠ • ١ ١ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم عَلَيْ قَالَ : لَمَّا نَزلَتْ : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ اللهِ ! إِنِّي أَحْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عَقَالًا أَشِيضَ، وَعَقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّهُ لَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ ! إِنَّمَا هُـوَ سَوَادُ اللَّهِ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ ! إِنَّمَا هُـوَ
 سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ » .

١١٠١ - (وَعَنْ) سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ، وَخَيْطًا أَسُودَ [١]، فَيَأْكُلُ [٢] حَتَّـــى يَسْتَبِينَهُمَا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ [٣] : ﴿ مِنَ الْفَحْرِ ﴾ فَبَيَّنَ ذَلِكَ [٤] .

[١](رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَالْخَيْطَ الأَبْيَضَ) .

[٢][وَيَشْرَبُ] .

[٣][بَعْدَ ذَلكَ] .

[٤][فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ : اللَّيْلُ، وَالنَّهَارَ] .

١١٠٢ ـ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ ؛ بِلاَلُّ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُـــومٍ » . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا .

[١][ « مِنْ سَحُورِ كُمْ » ] .

 $[ \ ] [ \ [ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا <math>] [ \ ]$ 

[٣][ « هَكَذَا » ] .

٩ ـــ (بَابُ فَصْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتَحْبَابِهِ، وَاسْتَحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ)
 ١١٠٤ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » .

- ١١٠ \_ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا، وَصِــيَامِ أَهْـــلِ الْكتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ».
- ٢٠٠٦ ــ (وَ) عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ مَا لَا يَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ : كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : خَمْسِينَ آيَةً .
- ١١٠٧ ــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْــرٍ مَــا عَجَّلُــوا

١١٠٨ ــ (وَ) عَنْ أَبِي عَطِيَّةً، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا، وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً، فَقُلْنَا : [١] يَــا أُمَّ الْمُـــؤْمِنِينَ ! رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ [٢] أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ [٣]، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ [٤] ؟ قَالَتْ : أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : قُلْنَا : عَبْدُاللَّهِ \_ يَعْنِي ابْـنَ مَسْعُود ... قَالَتْ : كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ [٥].

[١](فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ) .

[٢] [كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ] .

[٣](الْمَغْرِبَ). [٤](الْمَغْرِبَ).

[٥][زَادَ أَبُو كُرَيْب : وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى] .

• ١ ـــ (بَابُ بَيَانِ وَقْتِ الْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ)

- ١١٠٩ ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ » .
- ١١١ ح وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ [١]، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ [٢] : « يَا فُلاَنُ ! الْزِلْ، فَاحْدَحْ لَنَا » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! [٣] إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » . قَالَ : فَنَزَلَ، فَحَدَح، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ : « إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ منْ هَهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ منْ هَهُنَا [٤]، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ».
  - [١][ وَهُوَ صَائمٌ] .
    - [٢][لرَجُل] .
    - [٣] [لَوْ أَمْسَيْتَ].

[٤] [وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ] .

# ١١ \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ)

١١١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ»،
 فَنَهَاهُمْ . قِيلَ لَهُ : أَنْتَ تُوَاصِلُ ! قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى » .

١١١٢ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ﷺ : ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلِي ! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقينِي [ ١] »، فَإِنَّكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تُواصِلُ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلِي ! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقينِي [ ١] »، فَإَنَّكُ مَا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ تَأْخَرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ » كَالْمُنْكِلِ لَهُمْ حينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا .

[١] [ ﴿ فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ﴾ ] .

[١](فِي أُوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) .

[٢][فَبَلُغَهُ ذَلكَ] .

[٣][ ﴿ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي ﴾ ] .

اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَالْكَ ۚ : نَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا : إِنِّي كَشْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي » .

# ١٢ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهُوتَهُ)

صَائِمٌ [٢، ٣]، ثُمَّ تَضْحَكُ .

[١](يُقَبِّلُنِي) .

[٢] [فِي شَهْرِ الصَّوْمِ](فِي رَمَضَانَ).

[٣][وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِه] .

١١١٦ ــ وَعَنْ حَفْصَةَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُقبِّلُ، وَهُوَ صَائمٌ .

#### ١٣ ــ (بَابُ صحَّة صَوْم مَنْ طَلَعَ عَلَيْه الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ)

مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَبْدَالرَّ حْمَنِ (بنِ أَبِي بَكْرَ)، قَالَ : سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ يَفُصُّ ، يَقُولُ فِي قَصَصِه : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنْبًا، فَلاَ يَصُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَعَبْدَالرَّ حْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ؟ لأَبِيهِ، فَالْنَكُرَ ذَلِكَ، فَالْطَلَقَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ اللّهُ عَنْهُمَا سَفَالَهُمَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَكُلْتَاهُمَا قَالَتْ : كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ [۱]، ثُمَّ يَصِومُ [۲] . قَالَ : فَالْطَلَقْنَا حَتَى دَخُلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُالرَّ حْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى فَالْتَاهُمُ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهْبُتَ إِلَى هُرَيْرَةَ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ . قَالَ : فَحِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرِ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبُا هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرِ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرِ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبُا هُرَيْرَةً، وَأَبُو بَكْرِ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبُا هُرَيْرَةً، وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلّه . قَالَ : فَحَنْنَا أَبُا هُرَيْرَةً مَا كَانَ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ اللّهُ هُرَيْرَةً مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلّى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبْسِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النّبِيِّ عَلَى الْقَضْلُ بْنِ الْعَبْسِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النّبِي عَلَى الْفَصْلُ مِنَ النَّهُمُ مَنَ النَّبِي عَلَى الْفَصْلُ مِنَ النَّيِقُ لُكَ فِي ذَلِكَ مَنَ النَّيْ مَنَ النَّهُ مُ وَلَكَ أَلُونَ مَنَ النَّي مَنَ النَّي مَلَّ أَلْ فَعْنَا لَا عُولُ فَي وَلِكَ أَبُو مُو مَا كُونَ مَلْكَ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنَ النَّي مَنَ النَّي مَنَ النَا مَا عَالَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ مُنَاللّهُ مُولَوْهُ مَلْ اللّهُ عَلَى الْمُولِلُ فَي مُنَالِقُولُ فَي وَلِكَ . اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُولِلُهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْ

[١][فِي رَمَضَانَ].

[٢][ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ، وَلاَ يَقْضِي] .

الله عَنْهَا ﴿ وَ) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ﴿ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ، وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ! فَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ، وَأَنَا جُنُبٌ فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ، وَأَنَا جُنُبُ فَقَالَ : ﴿ وَاللّهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ، وَأَغْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي ﴾ .

١٤ \_ (بَابُ تَعْلِيظ تَحْرِيمِ الْجَمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا،
 وأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ)

• ١١٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : ﴿ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ ﴾ . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : ﴿ هَلْ تَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ ﴾، قَالَ : لاَ . قَــالَ :

« فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ »، قَالَ : لاَ . قَالَ : « فَهَلْ تَجدُ مَا تُطْعِمُ سَتِّينَ مِسْكِينًا ؟ »، قَالَ : لاَ . قَالَ : وَقَلَدَقْ بِهَذَا » . قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَا . قَالَ : وَقَلَدَ بَهُذَا » . قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَيْهُ اللهَ عَلَى النَّبِيُ اللهَ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهَ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى اللهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٩٢٢ ـ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١]، فَقَالَ : احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ [١]، فَقَالَ : وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ: « تَصَدَّقْ، تَصَدَّقْ». قَالَ : (٢] مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ [٣] عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ [٤]، فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ [٣] عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ [٤]، فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ [٣] عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ [٤].

[١] [في الْمَسْجِدِ في رَمَضَانَ].

[٢][وَاللَّهِ ! يَا نَبِيُّ اللَّهِ] .

[٣] [رَجُلٌ يَسُوقُ حَمَارًا عَلَيْه طَعَامٌ] .

[٤] [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا ؟ » فَقَامَ الرَّجُلُ] .

[٥] [فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَغَيْرَنَا ؟ فَوَاللَّهِ ! إِنَّا لَحِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ . قَالَ : « فَكُلُوهُ » ] .

١٥ ـــ (بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفَطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَة إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ
 فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلاَ ضَرَرِ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ)

٣ ١ ١ ٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] فِي رَمَــضَانَ، فَــصَامَ
 حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ [٢]، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاء فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ [٣] . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ : فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

[١][عَامَ الْفَتْحِ] .

[٢](حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ) .

[٣] [وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ، فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ].

قَالَ سُفْيَانُ : لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلَ مَنْ هُوَ يَعْنِي، وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ الْفَطِدُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِــَالآخِرِ، فَــالآخِرِ . قَــالَ

الزُّهْرِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ، فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ .

اللّه فَلَمْ مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِسِي لسَّفَر، وَأَفْطَرَ .

١١٢٥ - (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ [١]، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ [٢]، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ : ﴿ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ﴾.
 [١] [فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ]

[٢][بَعْدَ الْعَصْرِ] .

اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ مَا لَهُ ؟ ﴾ . قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَ البَّهِ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ مَا لَهُ ؟ ﴾ . قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَ البَّهُ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ُ قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ . قَالَ : فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ .

مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [٣] .

[١](فِي ثْنَتَيْ عَشْرَةً) . [٢](لسَبْعَ عَشْرَةً، أَوْ تسْعَ عَشْرَةً) .

[٣][َيرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ] .

الله على وَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ السَّفَرِ فَقَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله على وَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله على وَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

المجاب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَمُنْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ بِمِثْلَهِ .

# ١٦ - (بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ)

• ١١٣٠ ـ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ . قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلاً صَاحِبُ الْكَسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدَهِ . قَالَ : فَسَقَطَ الصَّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلاً صَاحِبُ الْكَسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدَهِ . قَالَ : فَسَقَطَ الصَّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَحْرِ » .

الله عَنْ وَهُو مَكُثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّ تَفَرَقَ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيد الْحُدْرِيَ ﴿ وَهُو مَكُثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ الْعَقْرِ، فَقَالَ سَافَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلاَءِ عَنْهُ ؛ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ سَافَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى إِلَى مَكَّةً، وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْ لِلَّهُ مَلِي اللهِ ﷺ : « إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُهُ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَفْوَى لَكُمْ »، فَكَانَت وُحُصَةً، فَمَنَّا مَنْ صَامَ، وَمَنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزِلْنَا مَنْ لِلَّ آخَرَ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَــدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَوْلُوا مَنْ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا »، وكَانَت عَزْمَةً، فَأَفْطَرُنَا، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَى السَّفَر .

## ١٧ \_ (بَابُ التَّحْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَوِ)

١١٣٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ : أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : « صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ » .

١١٣٣ ـ وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الـصِّيَامِ فِـي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْهِ ».

[١][فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ] .

# ١٨ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةً)

الله عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَـــالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِــيرِهِ بِعَرَفَــةَ، فَشَرِبَهُ .

١١٣٦ ﴿ وَعَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ،

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلاَبِ اللَّبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

## ١٩ ــ (بَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ)

١١٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ ... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ... قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَــانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدينَةِ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ [١]. قَالَ: «مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».

[١][تَرَكَ عَاشُورَاءَ] .

١١٣٨ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنُ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ : أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَــانُوا يَــصُومُونَ يَــوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا لَمْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا اَفْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ، [1] فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».

[١][ (( كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ )) ] .

١١٣٩ ـ (وَ) عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْداللَّهِ [١]، وَهُوَ يَتَغَــدَّى، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّد ! ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ [٢] : أُوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورًاءَ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَدْرِي مَــا يَــوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَدْرِي مَــا يَــوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّــا نَزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُوكَ [٣] .

[١] [بْنِ مَسْعُودِ] .

[٢][إِنِّي صَائِمٌ] .

[٣] [فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ].

• ١١٤ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَـــا عَلَيْه، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا ۖ وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ .

الما الله الله عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدينَة \_ يعْنِي فِي قَدْمَة قَدَمَهَا \_ خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدينَة ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لَهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَب مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ، لَهَذَا النَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَب مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ، فَلْيُفُطِنْ » .

الله عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا مَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ الله

اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ، وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ [١]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . ﴿فَتَحْنُ أَحَقُّ، وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ﴾، فصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

[١][تَعْظيمًا لَهُ] .

سَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ، وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، ويُلْبِــسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ، وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَصُومُوهُ أَنْتُمْ » .

لَمُ ١١٤٤ ــ (وَ) عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَــوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ ــ يَعْنِي رَمَضَانَ ــ .

# ٢٠ \_ (بَابٌ أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ)

• ١١٤٥ عَنِ الحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ : الْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ، فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائمًا، قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ٢١ ــ (بَابٌ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمه)

١١٤٧ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ : مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ .

١١٤٨ \_ وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُــورَاءَ إِلَــى قُــرَى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةَ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِــه، الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةَ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِــه، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُهُ مَبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُــمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ [1] عِنْدَ الإِفْطَارِ .

[١] [تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ].

# ٢٢ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى)

1189 ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ : أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعَيْدَ مَعَ عُمَرَ بْــنِ الْحَطِّــابِ ﴿ فَحَــاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ الْصَرَفَ، فَحَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْــرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

• ١١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ : يَوْمٍ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ .

1101 \_ (وَ) عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ مَا لَا اللَّهَ عَنْ أَنْهُ حَدِيثًا، فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَــ هُ : آلْــتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ عَلَى أَلُهُ اللَّهَ عَلَى أَلُهُ اللَّهَ عَلَى أَلُهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

1107 ــ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ .

١١٥٣ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ : يَـــوْمِ الْفَطْــرِ،
 وَيَوْم الأَضْحَى .

# ٢٣ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

عُوا السَّمْ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَالِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ [١] » . [١][ « وَذِكْرِ لِلَّهِ » ] .

• ١١٥٥ هـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ، وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى : أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنِّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ .

## ٢٤ ــ (بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُتْفَرِدًا)

١١٥٦ ــ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْداللَّه َ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ : أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْحُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .

َ ٧ُ٥١ صَوْعَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ﴿ لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ [١] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ﴾. .

[١] [ ﴿ إِلاًّ أَنْ يَصُومَ قُبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ﴾ ] .

# ٧٥ ـــ (بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾)

١١٥٨ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١] مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : [٢] ﴿ فَمَنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الـشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

[١][لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة : ١٨٤] .

[٢][الَّتي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا] .

# ٢٦ \_ (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ)

١١٥٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ (قَالتْ) : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْــتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١] .

[١] (وَذَٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

٧٧ ــ (بَابُ قَضَاءِ الصَّيَامِ عَنِ اللَّهِ عَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ

اً ١٦٦١ ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ : أَنَّ امْرَأَةً [١] أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ [٢، ٣]، فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ ﴿ »، قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ: « فَدَيْنُ اللَّه أَحَقُّ بالْقَضَاء » .

[١](جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ) .

[٢](صَوْمُ نَذْر) .

[٣] [أَفَأَقْضيه عَنْهَا] .

١١٦٢ ــ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : بَيْنَا أَنَا حَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَــصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِحَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ . قَالَ : فَقَالَ : « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ » . قَالَتْ : يَــا رَسُــولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ [١] أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « صُومِي عَنْهَا » . قَالَتْ : إِنَّهَا لَــمْ تَحُــجَّ فَــطُّ أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « حُجِّي عَنْهَا » .

[١](صَوْمُ شَهْرَيْن) .

# ٢٨ ـ (بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُقُــلْ : إِنِّي صَائِمٌ ﴾ .

# ٢٩ \_ (بَابُ حِفْظِ اللَّسَانِ لِلصَّائِمِ) (١) وَفُظِ اللَّسَانِ لِلصَّائِمِ) ٣٠ \_ (بَابُ فَضْلِ الْصَيَّامِ)

الله عن أبي صالح الزَّيَّات : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴿ عَنَّ وَحَلَّ ﴿ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ [١] إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ [٢]، وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَسُومُ صَوْمٍ أَحَدَكُمْ، فَلاَ يَرْفُثُ يَوْمَئذ، وَلاَ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » .

[١][ « يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعمائَة ضِعْفِ . قَالَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ »].

[٢][ « يَدَعُ شَهُوْتَهُ، وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي » ] .

١٦٥ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالاً : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ عَنْهُمَا - قَالاً : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ [١] - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِه، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ [١] فَرَحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ » .

[۱] ( فَحَزَاهُ »] .

١١٦٦ \_ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ بَابُا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَسَإِذَا يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَسَإِذَا دَخَلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَسَإِذَا دَخَلُ مَنْهُ الْحَدُ يُهُمْ أُغُلَقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ » .

# ٣١ \_ (بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلاَ ضَرَرٍ وَلاَ تَفْوِيتِ حَقّ

١١٦٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » .

٣٧ ــ (بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلاً مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ) ٣٧ ــ (بَابُ جَوَازِ صَوْمُ النَّافِلَةِ بِنِيَّةً مِنَ النَّهُ عَنْهَا ــ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ ذَاتَ يَــوْمٍ : - - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـــ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ ذَاتَ يَــوْمٍ :

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على قطعة من حديث أبي هريرة ﷺ، وسيأتي تاما في الباب بعده .

« يَا عَائِشَةُ ! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ »، قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ . قَالَ : « فَإِنِّي صَــائِمٌ ». قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأَهْديَتْ لَنَا هَديَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ . قَالَتْ : فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قُلْـــتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ حَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا . قَالَ : ﴿ مَا هُوَ ؟ ﴾ . قُلْتُ : حَيْسٌ . قَالَ : « هَاتِيه »، فَحِثْتُ به، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ : « قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائمًا » [١] .

قَالَ طَلْحَةُ (١) : فَحَدَّثْتُ مُحَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ : ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُحْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَسِإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا .

[1] ( « أُرِينِيهِ فَلَقَدْ أُصْبَحْتُ صَائمًا » ) .

# ٣٣ ـــ (بَابٌ أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لاَ يُفْطِرُ)

١١٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا نَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَــرِبَ، فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ » .

ا اللهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ شَقِيقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ \_ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ : هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَـصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : [١] وَاللَّهِ ! إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا [٢] سِوَى رَمَــضَانَ جَتَّــى مَــضَى لوَجْهه، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصيبَ منْهُ [٣، ٤] .

[١][كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ] .

[٢] [مُنْذُ قَدمَ الْمَدينَةَ] .

[٣](حَتَّى يَصُومَ منْهُ) .

[٤] [وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلاٌّ قُليلاً] .

اً ١١٧١ ــ (وَ) عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ [١]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، قَالَ : مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا ــ، قَالَ : مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا ــ، قَالَ : لاَ وَاللَّــهِ ! لاَ يُفْطِــرُ، ﷺ شَهْرًا كَامِلاً [٢] قَطُّ [٣] غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لاَ وَاللَّــهِ ! لاَ يُفْطِــرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائلُ : لاَ وَاللَّه ! لاَ يَصُومُ .

[١](حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ . قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ حُبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ، وَنَحْنُ يَوْمَعَذِ فِسِي رَجَبٍ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ ) .

<sup>(</sup>١) هو ابن يحيى بن عبيدالله، أحد رجال إسناد هذا الحديث .

- [٢][مُتَتَابعًا] .
- [٣] [مُنْذُ قَدمَ الْمَدينَة] .
- ١١٧٢ ــ وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ : قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّـــى يُقَالَ : قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ .

# ٣٥ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ، وَ٣٠ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِيقِ مَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ)

قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ : لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ : أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، وَمَالِي .

[١][وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَة] .

[٢][فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَحَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِـــي، بَيْنَهُ] .

- [٣] [ « فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفَهَتْ نَفْسُكَ » ] .
- . [  $_{\rm w}$  [  $_{\rm w}$  ] مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ  $_{\rm w}$  ] .
- [٥][ « فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِحَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًّا » ]( « وَإِنَّ لِوَلَـــدِكَ عَلَيْـــكَ حَقَّا») ( « فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا » ) .
  - [٦] [« وَلاَ يَفِرُ ۗ إِذَا لاَقَى » . قَالَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! ] .
    - [٧] ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ ﴾ ] .
- [٨][ «وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَــهُ، وَيَنَــامُ سُدُسنَهُ » ].

[9] [قَالَ: «وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ ». قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَـسْمِ». في كُلِّ عَشْرِينَ » . قَالَ : « فَاقْرَأُهُ فِي كُـلِّ عَـسْمْ، فَي كُلِّ عَشْرِينَ » . قَالَ : « فَاقْرَأُهُ فِي كُـلِّ عَلَى ذَلِكَ فَـلِنَ قَالَ : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَـلِنَ قَالَ : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَـلِنَ فَلَا : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَـلِنَ فَلَا : وَقَالَ : فَصِرْتُ إِلَى اللَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ] .

١١٧٤ ـــ (وَعَنْهُ) ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَا عَبْدَاللَّهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قَيَامَ اللَّيْل ﴾ .

قَالَ مُسْلِمٌ : أَبُو الْعَبَّاسِ ؛ السَّائِبُ (١) بْنُ فَرُّوخَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ عَدْلٌ .

٣٦ ــ ( بَابُ اسْتحْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالاَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ). ١١٧٥ ــ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُــلِّ شَهْرٍ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ .

7 ١١٧٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ [1] : رَجُلٌ أَتَى النَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَضَبَهُ قَالَ : كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ مِنْ غَصَبَ اللَّهِ ، وَبَالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا [٢] نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَصَبَ اللَّهِ، وَغَضَب رَسُولِه، فَحَعَلَ عُمَرُ عَلَىٰ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللّه ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ اللَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : « لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ »، أَوْ قَالَ : « لَمْ يَصُمُ، وَلَمْ يُفْطِرُ ». قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : « وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ » . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَلَ : « قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : « قَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صَيَامُ اللَّهُ إِلَى مُنَاكً مَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَخْيَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ وَالْ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ وَلَيَا لَاللهُ أَنْ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ وَالسَّنَةَ اللّيَ قَبْلُهُ وَالسَّنَةَ اللّهِ عَنْهُ وَلَا اللّهُ أَنْ يُكَفِّر السَّنَةَ اللّهِ عَلَى اللهُ أَنْ يُحْدَلُهُ وَاللّهَ اللّهُ الْتَعْمَ اللّهُ إِلَا لَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- [١][الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] .
  - [٢][وَبَبَيْعَتنَا بَيْعَةً] .
- [٣] [قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ . قَالَ : « ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » ] .

<sup>(</sup>١) وهو راوي هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو ـــ رضي الله عنهما ـــ .

[٤][وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةً : قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ، وَالْحَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ، وَهْمًا (١٠) ] .

٣٧ ــ (بَابُ صَوْمٍ سُرَرِ شَعْبَانَ)
 ١١٧٧ ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ ــ أَوْ لآخــرَ ــ :
 « أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ ؟ ». قَالَ : لا . قَالَ : « فَإِذَا أَفْطَرْتَ [١] فَصُمْ يَوْمَيْنِ [٢] » .

[۲][ « مَكَانَهُ » ] .

٣٨ ــ (بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ) ٣٨ ــ (بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ) ١١٧٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَفْضَلُ الصِّبَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ [١] اللَّيْلِ » .

[١][ « فِي جَوْفِ » ] .

َ ٣٩ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ إِثْبَاعًا لِرَمَضَانَ)
١١٧٩ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شُوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ » .

سُوانِ مَن صَيَّمِ الْمُنْ اللَّهِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا)

• 3 — (بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا)

• 1 1 • عَنِ ابْنِ عُمَرَ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَلَا أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، وَيُ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخر » .

١١٨١ ﴿ وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ : رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا » .

١١٨٢ ـ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ (عَنْهُما) ـ.، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ لَليْكَــةِ الْقَدْرِ : « إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوّلِ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْفَدَرِ : « إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوّلِ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْفَدَادِ ... الْعَشْر الْغَوَابر <sub>»</sub> .

سُمُ اللهِ عَنْهُ) ﷺ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ـــ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ـــ،

<sup>(</sup>١) هذا من قول الإمام مسلم .

فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُّكُمْ، أَوْ عَجَزَ، فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي ».

١١٨٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَطَنِي بَعْضُ أَهْلِي، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ » .

وسَطِ الشَّهْرِ [۲]، فَإِذَا كَانَ مِنْ حَينِ تَمْضِي عَشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَـسْكَنِهِ، وَسَطِ الشَّهْرِ [۲]، فَإِذَا كَانَ مِنْ حَينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَـسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ : [٣] « إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذَهَ الْعَشْرَ [٤]، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَـدْهِ الْعَسْرَ فَأَنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِي، فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِه، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ [٥]، فَأَنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِثْرِ [٦]، وقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ [٧] فِي مَاء وَطِينَ ». قَالَ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ : مُطِرْنَا الشَّهُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ [٨] فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ فَلَيْهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، وقَد الْصَرَف مِنْ صَلَاقَ الصَّبْح، وَوَجْهُهُ مُبْتَلِّ [٩] طِينًا، وَمَاءً [١٠].

- [١][الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتُكَفَ] .
  - [٢] [في قُبَّة تُر كيَّة عَلَى سُدَّتهَا حَصيرٌ].
- [٣] [ « إِنِّي اعْتَكَفّْتُ الْعَشْرَ الأُوَّلَ ٱلنَّمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ » ] .
  - [٤][«الأوْسَطَ»].
- [٥] [ « وَإِنِّي خَرَحْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَحَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ »] .

[7] [ « الْتَمسُوهَا فِي التَّاسِعَة، وَالْسَّابِعَة، وَالْحَامِسَة » . قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيد ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا . قَالَ : أَجُلْ نَحْنُ أَجَلُ نَحْنُ أَجَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ . قَالَ : قُلْتُ (١) : مَا التَّاسِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالْسَّابِعَةُ، وَالْخَامِسَةُ . قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَالسَّابِعَةُ، وَعِشْرُونَ، وَاللَّيْ يَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَعِشْرُونَ، وَالْتَلِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَعِشْرُونَ، وَالْتَلْمِ لَالْتَاسِعَةُ، وَالْتَاسِعَةُ، وَالْتَاسِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالسَّابِعَةُ السَّابِعَةُ الْعَامِسَةُ الْعَامِسَةُ الْعَامِسَةُ السَّابِعُلُولُ السَّابِعَةُ الْعَامِسَةُ الْعَامِسَةُ السَّالِعِيْ الْعَامِسَةُ الْعَامِسَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِعَالِمُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ

- [٧] [صَبِيحَتُهَا] .
- [٨][وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّحْلِ] .
  - [٩](وَ حَبِينُهُ مُمْتَلِئًا) .
- [١٠] [وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ] .

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو نضرة ؛ الراوي عن أبي سعيد الخدري ﷺ .

١١٨٦ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُنَيْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْـسيتُهَا، وَأَرَانِـي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاء، وَطِين ». قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانْـصَرَفَ، وَإِنَّ أَثَرُ الْمَاءِ، وَالطَّيْنِ عَلَى جَبُّهَتِه، وَأَنْفِهِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ يَقُولُ: ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ.

اللّهِ ﷺ : ﴿ تَحَرُّواْ [١] لَيْلَةَ الْقَسَدْرِ ﴿ اللَّهِ ﷺ : ﴿ تَحَرُّواْ [١] لَيْلَةَ الْقَسَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ ﴾ .

[۱] ( « الْتَمسُوا » ) .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٤ ـ كِتَابُ الاعْتِكَافِ ١ ـ (بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)

الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانُ . قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُاللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَنْهُمَا ـــ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من الْمَسْجد .

• 1 1 9 ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴾ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِــنْ رَمَــضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﴾ عَزَّ وَجَلَّ ﴾، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ منْ بَعْده .

# ٢ ــ (بَابٌ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفْهِ)

الْفَجْر، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِحِبَائِه، فَضُرِبَ ؛ أَرَادَ الاعْتَكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَالَمَرَتْ الْفَجْر، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِحِبَائِه، فَضُرِبَ ؛ أَرَادَ الاعْتَكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَالْمَرت وَيَّنَبُ بِحِبَائِهَا، فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَجْرَ وَيَّنَبُ بِحِبَائِهَا، فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَجْرِ وَيَتَلَ الْعَبْكِة، فَقُوض، وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَظَر، فَإِذَا الأَعْبِيَة، فَقَالَ : « آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟ »، فَأَمَرَ بِحِبَائِهِ، فَقُوض، وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَصَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالِ [1].

[١][وَفي حَديثِ ابْنِ عُنِيْنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ \_ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ \_ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإعْتِكَافِ] .

# ٣ ــ (بَابُ الإِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا \_ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَـــا اللَّيْـــلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .

اللهِ ﷺ يَحْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اللَّهُ عَنْهَا \_ (قَالَتْ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَحْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَحْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ .

# ٤ \_ (بَابُ صَوْمٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)

١١٩٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ .

رَفَّحُ معِس (الرَّحِيُ الْهُجَنَّرِيَّ (سِکنر) (المِزْرُ (الْمِزْدُوکِسِی www.moswafrat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٥ ـ كتَابُ الْحَجِّ

# ١ \_ (بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لاَ يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطّيبِ عَلَيْهِ)

• ١١٩٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِـنَ الثَّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخَفَافَ إلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيُلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَــيْتًا مَــسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ » .

١٩٩٦ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـــ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُـــبُ [١]، يَقُولُ : « السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ » ــ يَعْنِي الْمُحْرِمَ ــ .

[١][بِعَرَفَاتِ] .

١٩٧٧ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ وَكُوْ اِلْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَمْرُ تِسَي ؟ [٢] عَلَيْهِ حُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ لَ أَوْ قَالَ لَ : أَثَرُ صُفْرَة [١]، فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرُ تِسَي ؟ [٢] قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ فَيْ الْوَحْيُ، فَسُترَ بِثُوْب، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدَدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ فَيْ الْوَحْيُ، فَسُترَ بِثُوْب، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدَدْتُ أَنِي النَّبِي فَيْ الْوَحْيُ ، قَالَ : فَوَقَلْ نَزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ : فَوَقَلْ نَزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّهُ فَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : كَغَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ : « أَيْنَ السُّوْبُ عَنْكَ جُبَتَكَ، السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ [٥، ٦] ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ لَ أَوْ قَالَ لَ عَالَ : أَثَرَ الْحَلُوقِ [٧]، وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَحِّكَ » .

[١][وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ] .

[٢][فَنظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، ثُمَّ سَكَتَ].

[٣] [فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةَ : تَعَالَ، فَحَاءَ يَعْلَى].

[٤][مُحْمَرُ الْوَجْهِ] .

[٥] [فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ].

[٦] [فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ؟ »، قَالَ : أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ النِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ] .

<sup>(</sup>١) القائل هو عمر بن الخطاب ﷺ .

[٧][ئُلاَثُ مَرَّاتٍ] .

#### ٢ ـــ (بَابُ مَوَاقيت الْحَجِّ وَالْعُمْرَة)

١٩٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَتَ لأَهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلاَهْلِ الْجُحْفَة، وَلاَهْلِ انْجُحْفَة، وَلاَهْلِ الْمَازِلِ، وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ : « هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُ لِ آت أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ [١] مِمَّنْ أَرَادَ الْحُجَّ، وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ
 مَكَةً » .

[١]( ﴿ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ﴾ ).

1199 ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ــ رَضِيَ اللَّهُ (عَنْهُمَا) ــ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ يَقُولُ : « مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلَّ أَهْلِ نَحْد قَرْنٌ » . قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ : وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ : « وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمُ » .

#### ٣ ـــ (بَابُ التَّلْبِيَة وَصفَتهَا وَوَقْتهَا)

• • • • • • وَ عَنْ عَبْدَالِلَهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ [١] إِذَا اسْتَوَتْ بِــهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجَد ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ [٢]، فَقَالَ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمَــا \_ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ [٣] » . قَالُوا : وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَــا \_ يَقُولُ : هَذِه تَلْبَيَةُ رَسُولِ اللَّه ﷺ .

قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُاللَّهِ ﷺ يَزِيدُ مَعَ هَذَا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ، وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ [٤] .

[١][يَرْكُعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمًّا .

[۲]( مُلَبِّدًا ) .

[٣] [لا يَزيدُ عَلَى هَؤُلاَء الْكَلِمَاتِ] .

[٤][وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ يُهِلُ بِإِهْلاَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَـدَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ] .

١٠٠١ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

قَالَ : فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ »، فَيَقُولُونَ : إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ، وَمَا مَلَكَ . يَقُولُونَ هَذَا، وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ .

# ع ... (بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ)

اللهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ﴿ يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذَهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ الْمَسْجِدِ [١] \_ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ \_..

[١](إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ) .

# ٥ \_ (بَابُ الإِهْلاَلِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعثُ الرَّاحلَةُ)

٣٠٣ حَنْ عُبَيْد بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ [١] لِعَبْدَاللَّه بْنِ عُمَرَ لَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْنَيَّة، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بالصُّفْرَة، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّهَ أَهَلَلَ اللَّرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْنَيَّة، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بالصُّفْرَة، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّهَ أَهَلَلْ

النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ التِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبُسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِسبُ أَنْ

أَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ . [١][حَجَحْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_\_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ـ بَيْنَ حَجِّ، وَعُمْرَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً،

[۱][حَجَجْتُ مَعْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُ بْنِ الخطابِ \_\_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_\_ بَيْنَ حَجَ، وَعَمْرَةً تِنتَيَ عَشْرَةً مَرَةً، مُلْتُ] .

١٢٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي الْغَــرْزِ،
 وَانْبَعَثَتْ به رَاحلتُهُ قَائمَةً أَهَلَّ مَنْ ذِي الْحُلَيْفَة .

# ٦ \_ (بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحَلَيْفَةِ)

وَ مَا لَا صَعْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا .

# ٧ \_ (بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ)

[١][بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ] .

- [٢][بأطْيَب مَا وَحَدْتُ] .
  - [٣] [بطيب فيه مسْكُ].
- [٤][قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُلبِّي] .
- ١٢٠٧ ـ (وَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ الرَّحُلِ
  يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَان أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَان أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ وَاللَّهُ عَنْدَاللَّهِ عَلَيْكَ أَلْكُ فَي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا [1] .
  - [١][يَنْضَخُ طِيبًا] .

#### ٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ)

١٢٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ [١] : أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى حِمَارًا وَحْــشَيًّا [٢] . وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بُودًانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى . قَالَ : فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَــا فِـــي وَحْهِي قَالَ : « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ » .

- [١][أُخْبَرَهُ] .
- [٢](مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ) .
  - [٣](رِجْلُ حِمَارِ وَحْشٍ) .
- [٤](عَجُزَ حِمَارِ وَحْشِ يَقْطُرُ دَمًا) .
  - [٥](شِقُّ حِمَارِ وَحْشِ).
- ۱۲۰۹ ـــ (وَعَنْهُ) ﷺ قَالَ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكُرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْد أَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : قَالَ : أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ : « إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ » .
- مَنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً ﴿ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا [١]، وَخَرَجْنَا مَعَهُ . قَالَ : فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً ، فَقَالَ : ﴿ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي ﴾ . قَالَ : فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا الْمَارَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [٢] أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةً، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا حُمُسرَ وَحْشٍ [٣، ٤]، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا . قَالَ : فَقَالُوا : أَكَلْنَا

لَحْمًا، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ! قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو فَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو فَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا، فَلَا أَحُرُمُونَ ! فَحَمَلُنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ : « هَلْ مِنْكُمْ فَأَكَلُنَا مِنْ لَحْمِهَا، فَقُلْنَا : نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْد، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ : « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ » قَالَ : قَالُوا : لاَ . قَالَ : « [٥] فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا [٢، ٧] » .

[١][عَامَ الْحُدَيْبيَة].

[٢][بالْقَاحَة] .

[٣] (بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ).

[٤] [فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي ــــ وَكَـــائُوا مُحْرِمِينَ ـــ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ، فَتَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ] .

[٥][ « هُوَ حَلاَلٌ »] .

[7] [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [

[٧][فَقَالَ : ﴿ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ »، قَالُوا : مَعَنَا رِجْلُهُ . قَالَ : فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَكَلَهَا] .

الما الله وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأَهْدِيَ لَا عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةُ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأَهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ : أَكُلْنَاهُ مَسْعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

# ٩ (بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)

الْحَرِمِ [١] : الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا » .

[١][ « الْعَقْرَبُ، وَ » ] .

الْحَرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

١٢١٤ - (وَ) عَنْ حَفْصَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِــقٌ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».

١٢١٥ - (و) عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْرٍ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟
 قَالَ : حَدَّنَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَــــأَرَةِ، وَالْعَقْـــرَبِ، وَالْحُـــدَيَّا،

وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ . قَالَ : وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا .

• ١ - (بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِلْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا)

١٢١٦ — (عَنْ) كُعْبُ بْنِ عُحْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَا وَقَفَ عَلَيْهِ [١]، وَرَأَسَهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً [٢، ٣]، فَقَالَ: ﴿ فَمَنْ فَقَالَ: ﴿ أَلْتُ عَمْ مَ قَالَ: ﴿ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ﴾ . [٤] قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ : ﴿ صُمْ ثَلاَنَةَ آيَامٍ، أَوْ تَصَدَّقُ بِفَرَقِ [٥] بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [٦، ٧]، أَوْ السُكُ مَا تَيَسَّرَ [٨] ﴾ .

[١][وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ] .

[۲] [قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ : « ادْنُهْ »، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ : « ادْنُهْ »، فَدَنَوْتُ] .

[٣] [فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى » ] .

[٤] [فَدَعَا الْحَلاَّقَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ].

[ه] ( مِنْ تَمْرِ » ] .

[٦][وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُع] .

[٧] [نِصْفَ صَاعِ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينِ].

[٨][قَالَ : فَنَزَلَتُ فيَّ خَاصَّةً، وَهيَ لَكُمْ عَامَّةً] .

## ١١ \_ (بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ)

١٢١٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَحَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ [١] .

[١][وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ].

١٢١٨ ــ وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَحَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌّ وَسَطَ رأْسِهِ .

#### ١٢ \_ (بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ)

المُ الله عَيْنَيْهِ [۱] ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ جَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ اشْـتَكَى عُمَــرُ بْــنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَيْنَيْهِ [۱] ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ [۲]، فَأَرْسَلَ إِلَيْــهِ أَنْ اضْمَدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ ﷺ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْــهِ، وَهُـــوَ مُحْــرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

[١](رَمِدَتْ عَيْنُهُ) .

[٢] (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ) .

# ١٣ ــ (بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ)

• ١٧٢٠ \_ عَنْ عَبْداللّه بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ : أَنَّهُمَا احْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُاللّه بْنُ عَبَّاسٍ يَعْسَلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ يَعْسَلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ : مَسَنْ هَسَدَا ؟ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلكَ، فَوَجَدَّتُهُ يَعْتَسَلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتَرُ بِنَوْب . قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ : مَسَنْ هَسَدَا ؟ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلكَ، فَوَجَدَّتُهُ يَعْتَسَلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتَرُ بِنَوْب . قَالَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَنْ يَعْسَلُ رَأْسَهُ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُاللّه بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللّه بْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَى يَعْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَسْتَتَر بَاسُونُ اللّهُ عَنْ يَدَا لِي وَأَسُهُ، ثُمَّ قَالَ الإنْسَان يَصُبُّ : وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ عَلَى النَّوْب، فَطَأَطْأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنْسَان يَصُبُ : الشَّوْب، فَطَاطْأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنْسَان يَسَعْبُ أَلُولُ اللّه عَلَى رَأْسِه، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْه [1]، فَأَقْبَلَ بِهِمَا، وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلُ آيَا عَبُدُ اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

[١] (فَأَمَرٌ أَبُو أَيُّوبَ بِيدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ).

[٢] [فَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : لاَ أَمَارِيكَ أَبْدًا] .

#### ١٤ \_ (بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ)

الله عَنْهُمَا ـــ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِعَرَفَةَ [١] إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَوْقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ : فَأَقْعَصَتْهُ [٢، ٣]، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفُّنُوهُ فِي ثُوْبَيْنِ [٤]، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ [٥]، فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًّا [٦] ﴾.

- [١][وَهُوَ مُحْرِمٌ] .
  - [٢](فُوَقَصَتْهُ) .
  - [٣][فَمَاتَ] .
- [٤]( « فِي ثُوْبَيْهِ » ) .
- [٥][ « وَلاَ وَجْهَهُ » ] .
  - [٦]( « مُلَبِّدًا » ) .

# ١٥ ـــ (بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ)

الله عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا : « حُجِّي : وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي : لَهَا : « حُجِّي : وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي : وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » .

وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ .

[١] (يَا رَسُولَ اللَّهُ! إِنِّي أُريدُ الْحَجَّ .

اللهِ عَبْدَالُمُطَّلِبِ ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزَّبْيْرِ بْنِ عَبْدَالْمُطَّلِبِ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴾ أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ نَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : ﴿ أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي : أَنَّ مَحِلًّ ﴿ وَاللّهِ عَنْهَا ﴾ وَاشْتَرِطِي : أَنَّ مَحِلًى ﴾ حَيْثُ تَحْبسُني ﴾ . قَالَ : فَأَدْرَكَتْ .

#### ١٦ ــ (بَابُ إِحْرَام النُّفَسَاء وَاسْتحْبَابِ اغْتسَالَهَا للإحْرَام وَكَذَا الْحَائضُ

الله عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْهَا \_، قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِكُـرٍ بالشَّحَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ .

١٧ َ ـــ (بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ، وَأَلَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعَمْرَة، وَمَتَى يَحَلُّ الْقَارِنُ مَنْ نُسُكِهِ

١٢٢٥ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّة الْوَدَاعِ [١، ٢]، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ [٣ \_ ٥]، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحلُ [٣] حَتَّى بَحلٌ منْهُمَا جَمِيعًا [٧ \_ ١١] » .

قَالَتْ : فَقَدَمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ [١٢ ـــ ١٤] لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « الْقُضِي رَأْسَك، وَامْتَشِطي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ » [١٥] .

قَالَتْ : فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ [١٦ ــ ١٦] أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ مَعَ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ [١٩، ٢] إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ : « هَذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ »، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَة بِالْبَيْتِ، وَبِالـصَّفَا، وَالْمَرْوَة، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُ وا الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَة، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحدًا [٢١ ــ ٢٣].

- [١] [مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ] .
- [٢] [لِحَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ].
- [٣] (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةً، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ).
- [٤](قَالَتْ : مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ) .
  - [٥] (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحُجٌّ).
    - [٦] ( حَتَّى يَنْحَرُ هَدْيَهُ » ] .
  - [٧]( « مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةً وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ » ) . [٨][ « وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٌّ، فَلْيُتمَّ حَجَّهُ » ] .

[٩](فَقَالَ : « مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٌّ، وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلِّ بِحَجٌّ، فَلْيُهِلِّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ » ) .

[١٠] [َفَلَمَّا قَدَمْتُ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ : « اجْعَلُوهَا عُمْرَةً »، فَأَحَلُ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ . قَالَتْ : فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَذَوِي الْيَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُوا حِينَ رَاحُوا] .

[١٠][قَالَتْ : فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنَسَاؤُهُ لَمْ يَسُفْنَ الْهَدْيَ، فَأَحْلَلْنَ] .

[١١](قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ ـ : فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجِّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَــاسٌ بِالْعُمْرَةِ، وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ) .

[١٢] [فَلَمْ أَزَلْ حَائضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً] .

[١٣] [َفَلَمَّا دَحَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي ؟] .

[١٤] (حَتَّى حَنْنَا سَرِفَ، فَطَمِثْتُ، فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : ﴿ مَــا يُبْكِيــك ؟ »،

فَقُلْتُ: وَاللَّه لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ . قَالَ : « مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفسْتِ ؟ » . قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: « هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » ) .

[٥٥] [فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ . قَـــالَ : « أُومَـــا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْيِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَـــدْيَ شَعَرْتِ أَنِّي أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَـــدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُوا » ] .

ُ [٦٦] [قَالَتُ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَفَضْتُ، قَالَتْ : فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَــرٍ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : أَهْدَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ نسَائه الْبَقَرَ] .

مُلَكَ . مَمَا هَذَا ؛ فَقَالُوا . اهْمَدَى رَسُولَ اللّهِ فِي عَنْ نِسَانُهِ البَقْرِ] . [١٧] [قَالَ لَهَا النّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ : « يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ، وَعُمْرَتِكِ »، فَأَبَتْ].

[١٨] (فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ).

[١٩] [قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدِ ؟].

[٧٠][فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ ۚ. قَالَتْ : فَإِنِّي لأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةٌ السِّنِّ أَنْعَسُ، فَيُصِيبُ وَجْهِي مُـــؤْخِرَةَ حْل] .

[٢١][قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ حِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ ] .

َ [٢٣] [َفَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ . قَالَ : « عَقْرَى ! حَلْقَى ! أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ » . قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : « لاَ بَأْسَ، انْفِرِي » ] . [٢٣][وَلَمْ يَكُنْ في ذَلكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلاَ صَوْمٌ] .

#### ١٨ \_ (بَابٌ في الْمُتْعَة بالْحَجِّ وَالْعُمْرَة)

١٢٢٦ \_ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَ \_ عَنْهَ . قَالَ : قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَحَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّه، فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارً الْحَدَيثُ ؛ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَى، فَلَمَّا قَامَ عُمَـرُ فَلَكَ لِحَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّه، فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارً الْحَدَيثُ ؛ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَى، فَلَمَّا قَامَ عُمَـرُ قَالَ فَقَالَ : عَلَى يَدَيُّ دَارً الْحَديثُ ؛ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَى فَلَمَّا قَامَ عُمَـرُ قَالَ قَامَ عُمَـرُ قَلَى قَالَ : إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَمَـا قَامَ عُمَـرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلّا رَحَمْتُهُ بِالْحِحَارَةِ . أَمَّرُ كُمُ اللّهُ إِلّا رَحَمْتُهُ بِالْحِحَارَةِ . أَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ١٩ \_ (بَابُ حَجَّة النَّبِيِّ ﷺ)

الْمَهُ وَهُو اللّهِ فَشَلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيه، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّه فَسَأَلْ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى الْتَهَى إِلَى مُضَعَّدُ بُنُ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ، فَأَهُوى بيّده إِلَى رأسي، فَتَزَعَ زِرِي الْأَعْلَى، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذُ عُلاَمٌ شَابَ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَسِي ! سَلْ عَمَّا شِسَنْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُو أَعْمَى، وَحَضَرَ وَفْتُ الصَّلَاة، فَقَامَ فِي نَسَاجَة مُلْتُحفًا بِهَا كُلِّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيه رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهُ مِنْ صَعْرِهَا، وَرَدَاوُهُ إِلَى حَبْيهِ عَلَى الْمَشْحَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقَلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّة رَسُولِ اللّه عَلَى الْمَشْحَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقَلْتُ : أَخْبِرُنِي عَنْ حَجَّة رَسُولِ اللّه عَلَى الْمَشْحَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقَلْتُ اللّه عَلَى الْمَشْحَبِ وَمَعْمَا عَلَى مَنْكِيه رَجَعَ طَرَفَاهَا بَيْدَهُ، فَعَقَلَ تَسْعَ سَينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ بَيْدَهُ، فَعَقَلَ تَسْعَلَ، فَقَالَ : إِنْ رَسُولَ اللّه عَلَى الْمَشْحَبِ أَنْ يَأْتُمْ بِرَسُولِ اللّه عَلَى وَيَعْمَلُ مَشْلُ عَلَى الْعَشَولِ بَعْوْبَ عَنْ الْمَالِيقَةَ بَشَرُ كُلُهُمْ مَكْتُ تَسْعَ سَينَ لَمْ يَحْجَ، فَتَمَ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنْ رَسُولِ اللّه عَلَى وَسُولُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

قَالَ جَابِرٌ ﷺ : [٣، ٤] لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ [٥] حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَــهُ [٦] اسْتَلَمَ الرُّكُنَ [٧]، فَرَمَلَ ثَلاَثًا [٨]، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ لَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَ ، فَقَــرَأً : وَاللَّمُ عَلَى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ لَلَ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنْ

النّبِيِّ فَكُ اسْتَلَمَهُ [٩، ١٠]، ثُمَّ حَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ : ﴿ وَالْمَرُوةَ مِسَنْ اللّهِ ﴾ ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللّهُ بِه ﴾ فَبَدَأُ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّه هَ وَكَبَرَهُ، وَقَالَ : ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ بِه ﴾ فَبَدَأُ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّهِ هَ وَكَبَرَهُ، وَقَالَ : ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحَدَهُ وَهَوَ عَلَى كُلّ شَيْءَ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهُ إِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ وَفَعَرَمُ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ ﴾ وَحُدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَعَدَى الْمَرُوةِ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَمُ وَهَوَ عَلَى الْمَرُوةِ وَعَدَى الْمَرُوةِ وَعَدَى الْمَرُوةِ وَعَدَى الْمَرْوةِ وَعَدَى الْمَرُوةِ وَعَدَى الْمَرُوةِ وَعَدَى الْمَلْوَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَقَامَ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَدَمَ عَلَيٌ [١٧] مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهِذَا . قَالَ : فَكَانَ عَلَيْ يَقُولُ بِالْعَرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لَلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَقَالَ : ﴿ صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ . مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ »، قَالَ : فَلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُكَ . قَالَ : ﴿ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلاَ تَحلُّ » .

قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً [١٨] .

قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلاَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيَّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة [٢٠] تَوَجَهُوا إِلَى مِنِّى [٢٦] فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ [٢٢ — ٢٤] وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْ سِرَ، وَالْعَصْرَة، وَالْعَشَاء، وَالْفَحْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُيَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُصْرَبُ لَهُ بِسَمرَة، فَسَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَلاَ تَشُكُّ فُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفَّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتُ فُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَالْفَعْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتُ فُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَالْفَقْ عَرَفَة، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمرَة، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاعَتُ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاء، فَرُحلَتُ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَحَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْولَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَى يُكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْء مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعة، وَإِنَّ أُولَ دَمَ أُولُ رَبًا أَضَعُ مِنْ دَمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْد، وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَة، وَإِنَّ أُولَ دَمَ أُولُ رَبًا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعَة، وَإِنَّ أُولُ وَبًا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعة مُ وَإِنَّ أُولُ وَمَ أُولُ وَمِا أَوْعَ كُلُولُ وَمَا أُولُ وَمَ أُولُ وَمَا أَلَى اللّهِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطَلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعة مُولِكُمُ وَاللّه عَبْدَالًا وَلَا الْمُعَلِّقِ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا لَكُو الْمَالِقُ وَلَى الْمُعَلِّقِ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُسْتَرُ وَاللّهُ الْمُولُ وَلَولَتُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُ الْولَا لَكُونَ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَلَمْ مُوسُولًا اللّهُ اللّهُ الْمَلْعُ لِلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللّهُ الْمَلْعُ لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَمَان اللَّه، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلمَة اللَّه، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ۚ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَــيْكُمْ رِزْقُهُــنَّ، وَكـــسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ به كَتَابُ اللَّه، وأَثْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَــا أَنْــتُمْ قَائلُونَ ؟ »، قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّعْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَابُة يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاء وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ » تَلاَثَ مَرَّاتِ [٢٥]، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَته الْقَسَصْوَاء إلَسَى الصَّخَرَاتِ، وَحَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَليلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ حَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه، وَيَقُولُ بيَده الْيُمْنَى : « أَيُّهَا النَّاسُ السَّكينَةَ السَّكينَةَ »، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً منَ الْحَبَال أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ، وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَـــمْ يُـــسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَحْرُ، وَصَلَّى الْفَحْرَ حينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بأَذَان، وَإِقَامَة، ثُمَّ رَكبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلُهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِـــيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِه ظُعُنٌ يَحْرِينَ، فَطَفقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَحْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَـــى وَجْـــهِ الْفَضْل، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْــطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا [٢٦] بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ مَسعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْحَذْف، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي [٢٨، ٢٨]، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَّتًا، وَسَتِّينَ بِيَدُه، ثُمَّ أَعْطَى عَليًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ في هَدْيِه، ثُمَّ أَمَرَ منْ كُلِّ بَدَنَة بِبَضْعَة، فَجُعلَتْ في قِـــدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا [٢٩ ـــ ٣٤]، ثُمَّ رَكبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْـــتّ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِب يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ : « انْزعُوا بَني عَبْـــدالْمُطَّلب فَلَـــوْلاَ أَنْ

يَعْلَبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ » . [1] [مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوَلْدَانُ] .

[٢][فَقَالَ : « مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْحُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِـرَاقِ مِــنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » ] .

[٣][وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَيْكَ بِالْحَجِّ] .

[٤] [قَالَ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالصًّا وَحْدَهُ] .

[٥][وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ].

[٦][صُبْحَ رَابِعَة مَضَتْ منْ ذي الْحجَّة] .

[٧][ثُمُّ مَشَى عَلَى يَمينه] .

[٨] [رَمَلَ منَ الْحَجَرِ الأَسْوَد حَتَّى انْتَهَى إلَيْه ثَلاَنَةَ أَطْوَاف].

[٩] (طَافَ الْنَبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّـاسُ، وَلِيُـــشْرِف، وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ).

[١٠][يَسْتَلَمُ الْحَجَرَ بمحْجَنه] .

[١١](لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ إِلاَّطَوَافًا وَاحِدًا] .

[17] (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَحلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَــرْوَةِ، وَقَــصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَهلُوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدَمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً ». قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتُعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟ قَالَ: « افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لُولاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَــرُثُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لُولاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَــرُثُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي كَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَوْلاً اللّهِ عَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحلَّهُ »، فَفَعَلُوا) .

[١٣] (حَتَّى إِذَا قَدَمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ، وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحلُّ مِنَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ . قَالَ : فَقُلْنَا : حُلُّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْحِلُّ كُلُّهُ » فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبُنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَــيْسَ هَدْيٌ . قَالَ : « الْحِلُّ كُلُّهُ » فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبُنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَــيْسَ

بَيْنَنَا، وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالِ) . [١٤][فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلٌ، فَقُلْنَا : لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا، وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا ؟ فَنَـــأْتِيَ

عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ . قَالَ : يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدَهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ :] .

[٥١] [فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنْ السَّمَاء، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ ؟] . [١٦] [فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّه، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ

كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا »، فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا] . [١٧][منْ سعَايَته] .

[١٨][فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَحْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِّيَّةِ] .

[١٩][أَهْلَلْنَا بَالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطُّوافُ الأُوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَة].

[٢٠][وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ] .

[٢١] [فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح] .

[٢٢] [ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك ؟»، قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَالَتْ : « إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسلِي، ثُمَّ أَهلِّي بِالْحَجِّ »، فَفَعَلَتْ، وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى فَقَالَتْ : « إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسلِي، ثُمَّ أَهلِي بِالْحَجِّ »، فَفَعَلَتْ، وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ، وَالصَّفَا، وَالْمَرُووَةِ، ثُمَّ قَالَ : « قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ، وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا »، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ ] .

[٣٣][قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ] .

[٢٤] [قَالَ : « فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ »، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ] .

[٢٥] [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ »].

[٢٦][ضُحًى] .

[٢٧][َيرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ : ﴿ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ؛ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُــجُّ بَعْـــدَ حَجَّتى هَذه] .

[ ٢٨] أَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ].

[٢٩] [فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبلِ، وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ] .

[٣٠] [اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ : أَيَشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْحَزُورِ ؟ قَالَ : مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ ] .

[٣١][ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَمَنَّى كُلُّهَا مَوْقَفٌ » ] .

[٣٢] [كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، فَنَذَّبُحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا].

[٣٣][ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ] .

[٣٤][نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ] .

# ٢٠ \_ (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقَفٌ) (١)

٢١ ــ (بَابٌ فِي الْوُلُوفِ، وَقَوْله تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ )

اللهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ : كَانَ قُرَيْشٌ، وَمَنْ دَانَ دِينَهَ ا يَقِفُ ونَ بِالْمُزْدَلِفَــة، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ نَبِيَّهُ ﷺ

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على قطعة من حديث جابر ﷺ في وصف حجة النبي ﷺ وقد سبق ذكره في الباب قبله.

أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَات، فَيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْـــثُ أَفَـــاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرةُ : ١٩٩] .

1۲۲۹ ـــ وَ(عَنْ) هِشَام، عَنْ أَبِيه، قَالَ : كَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْـسَ، وَالْحُمْـسُ قُرَيْثٌ، وَمَا وَلَدَتْ، كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمْ الْحُمْسُ ثِيَابًا، فَيَعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ، وَالنِّسَاءُ النِّسَاءُ، وَكَانَ النَّسَاءُ النِّسَاءُ، وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَات .

قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : الْحُمْسُ هُمْ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَــزَّ وَجَلَّ \_ فيهِمْ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة : ١٩٩] . قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يُفيضُونَ مِــنْ عَرَفَات، وَكَانَ الْخُمْسُ يُفيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ . يَقُولُونَ : لاَ تُفيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾، رَجَعُوا إلَى عَرَفَات .

• ١٢٣٠ ــ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا ! وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ .

#### ٢٢ ــ (بَابٌ في نَسْخ التَّحَلَّل منَ الإحْرَام وَالأَمْر بالتَّمَام)

١٣٣١ - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : [1] قدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه فَلَا وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاء، فَقَالَ لِي عَمْ، فَقَالَ : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ »، قَالَ : قَلْتُ : لَبَيْكَ بِإِهْلَالُ كَإِهْلَالُ النَّبِيِّ فَلَا النَّبِيِّ فَقَالَ : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ »، قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَة، وَأَحلَّ » . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَة، وَأَحلَّ » . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَة، وَأَحلٌ » . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَة، وَأُحلُ » . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَة، وَأُحلَّ » بُو فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا مُوسَى ! \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَّه بْنَ قَدِيسٍ ! رُويْدِكَ وَتَى كَانَ فِي خِلاَفَةً عُمَرَ فَهِ [7] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا مُوسَى ! \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَّه بْنَ قَدِيسٍ ! رُويْدِكَ وَتَى كَانَ فِي خِلاَفَةً عُمرَ فَهِ [7] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا مُوسَى ! \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَه بْنَ قَدِيسٍ ! رُويْدِكَ وَيُدُلِكَ بَعْدَكَ، فَقَالَ : يَا أَيْعَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَقَالَ : يَا أَيْعَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَقَالَ : يَا أَيْعَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَقَالَ : فَقَدَمَ عُمَرُ فَهِ، فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : إِنْ نَاعُدُ بِسُنَةٍ رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- [١][كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَنْنِي إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ] .
- [٢] [قَالَ : « هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدَّيَ » . قُلْتُ : لاَ] .
  - [٣][فَمَشَطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي]ً .
    - [٤](بِالْمُتْعَةِ) .

- [ه][فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِمَارَةٍ عُمَرَ] .
  - [٦][فَإِنِّي لَقَائمٌ بِالْمَوْسم] .
- [٧][قَالَ : ﴿ وَأَتَمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ للَّه ﴾ ][البقرة : ١٩٦] .

[٨] [َفَقَالَ عُمَرُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِسِي الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ].

#### ٢٣ ــ (بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ)

١٢٣٢ ﴿ حَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقِ (فَالَ) : كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لعَليٌّ كَلمَةً، ثُمَّ قَالَ عَليٌّ : لَقَدْ عَلمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ، فَقَالَ : أَجَلْ، وَلَكنَّا كُنَّا خَائفينَ .

١٢٣٣ ــ وَعَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : احْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ بعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، أَوِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ أُسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلكَ أَهَلَّ بهمَا جَميعًا .

٢٣٣٤ ــ وَعَنْ (أَبِي) ذَرِّ ﷺ : لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً [١] يَعْنِي مُتْعَةَ النّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ .

[١][دُونَكُمْ].

١٢٣٥ ــ وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ [١]، فَقَالَ : فَعَلْنَاهَـــا، وَهَذَا [٢] يَوْمَئِذِ كَافِرٌ بِالْغُرُشِ . يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ .

[١][في الْحَجِّ] .

[٢][يَعْنِي : مُعَاوِيَةً] .

١٢٣٦ - وَعَنْ مُطَرِّف، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ [١] : أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِــهِ [٢] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَعَ بَيْنَ حَجَّة، وَعُمْرَة، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُـــهُ [٣،

٤]، وَقَدْ كَانَ يُسَلُّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتُوَيْتُ، فَتُركْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ .

[1] (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ).

[٢][بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ، فَاكْتُمْ عَنِّي، وَإِنْ مُتُّ، فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شَئْتَ] .

[٣] [نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ...] .

[٤][ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيه مَا شَاءَ ــ يَعْني عُمَرَ ــ ] .

# ٢٢ — (بَابُ وُجُوبِ اللَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَلَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إلى أهله)

وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حِينَ قَدَمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أُوَّلَ شَيْء، ثُمَّ خَبَّ، ثَلاَثَةَ أَطْوَاف مِنَ السَّبْع، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَاف، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَف، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا، وَالْمَرُوةِ سَبْعَةَ أَطْوَاف، ثُمَّ لَمْ يَحْلَلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَسُومُ النَّحْسِ ، بِالصَّفَا، وَالْمَرُوةِ سَبْعَة أَطْوَاف، ثُمَّ لَمْ يَحْلَلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

١٢٣٨ \_ وَعَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﷺ، عَـنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## ٥٠ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ إِلاَّ فِي وَقْتِ تَحَلَّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ)

١٢٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، قَالَتْ [١] : قُلْتُ للنَّبِيِّ ﷺ : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : « إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَحِلٌّ حَتَّى أَحِلٌ مِنَ الْحَجِّ » .
 [١] [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَتْ حَفْصَةً] .

# ٢٦ ـــ (بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ)

• ١٧٤٠ — (عَنْ) نَافِع : أَنَّ عَبْدَاللَه بْنَ عَبْدَاللَه، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدَاللَه كَلَّمَا عَبْدَاللَه حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقَتَالَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْبَيْتَ . قَالاً : فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَــهُ، وَبَـــيْنَ

الْبَيْت، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَة فَلَتَى بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ خُلِّيَ سَسبيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَىٰ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَلاَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدَّ رَسُولِ اللَّهِ أَسُوقٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدًا إِنْ حَيلَ بَيْنِي، وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، فَسائطَلَقَ حَتَّسَى الْتَنْعَ بِقُدَيْدَ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ [1]، ثُمَّ لَمْ يَحِلُ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةً يَوْمَ النَّحْرِ [٢،٣] .

[١][وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ].

[٢][فَنَحَرَ، وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأُوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ] .

[٣] [وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا].

# ٧٧ ــ (بَابٌ فِي الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

١ ٢٤١ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا[١] .

[١](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلُّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) .

١٢٤٢ ــ وَعَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ مَا لَا يَسَمِعْتُ النَّبِيُّ ۖ فَلَكُ يُلِّي بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا .

قَالَ بَكْرٌ : فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ ابْنَ عُمِّرَ، فَقَالَ : لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ .

فَلَقِيتُ أَنَسًا، فَحَدَّنَٰتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ : مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانًا ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ : « لَبَيْكَ عُمْرَةً، وَحَجًّا » .

# ٢٨ ... (بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ)

الْبَيْتِ عَمْرَ، فَعَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ، فَحَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ : فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ الْمَوْقِفَ الْمَوْقِفَ الْمَوْقِفَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَحَقُ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْل رَسُولِ اللهِ عَلَى أَحَقُ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْل رَسُولِ اللهِ عَلَى أَحَقُ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْل رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْل رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٧٤٤ ــ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْــفَ الْمَقَـــامِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

# ٢٩ ــ (بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ وَتَوْكِ التَّحَلَّلِ)

٠ ١٧٤٥ ـ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ لَهُ : سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ عَـــنْ رَجُل يُهلُّ بالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بالْبَيْتَ أَيَحلُّ أَمْ لاَ ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ : لاَ يَحلُّ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ ذَلكَ .

رَجُلِ يُهِلَ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيُحِلَ أَمْ لاَ ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ : لاَ يَحِلَّ مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ إِلاَّ بِالْحَجِّ . فَلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ : بِمْسَ مَا قَالَ، فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ، فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثُتُهُ، فَقَالَ : فَقُلْ لَهُ : فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ : فَحَدُّتُهُ، فَقَالَ : فَوَلَ اللَّهِ فَلَا لَكَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ : فَحَدَّتُهُ، فَقَالَ : فَعَلَ مَعْدَلَ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ فَعَلَا ذَلِكَ؟ قَالَ : فَحَدُّتُهُ، فَقَالَ : فَا لَهُ وَالنَّيْرِ قَدْ فَعَلَ اللَّهُ فَعَلَا ذَلِكَ؟ وَقَلَ : فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ »، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ »، فَلَمْ يَحُللْ . قَالَتْ : فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ حَرَجْتُ، فَحَلَسْتُ إِلَى هَدْيٌ، فَعَلَسْتُ إِلَى الرَّبَيْرِ هَدْيٌ، فَقُلْتُ : أَتَحْشَى أَنْ أَتِب عَلَيْكَ ؟ .

[١][كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا، وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزَّبْيْرُ، وَفُلاَنٌ، وَفُلاَنٌ] .

[٢] أَفَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ].

#### ٣٠ \_ (بَابٌ فِي مُتْعَة الْحَجِّ)

١٧٤٧ - عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ... عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَــرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَيُ عَنْهَا، فَقَالَ : هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا، فَاسْأَلُوهَا.

قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ : قَدْ رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] .

[١] [قَالَ مُسْلِمٌ (١) : لاَ أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ، أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاء] .

١٧٤٨ - وَ(عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، (قَالَ) : أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلُّ النَّبِيُّ ﷺ، وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ، فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، فِسِيمَنْ سَساقَ الْهَدْيَ، فَلَمْ يَحلُّ [١] .

[١](وَكَانَ مَمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْداللَّه، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلاً ﴾ .

# ٣١ ــ (بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)

١٢٤٩ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْحَرِ الْفُحُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَحْعَلُونُ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لمَن اعْتَمَرْ .

فَقَدَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَة [١] مُهلِّينَ بالْحَجِّ [٢ \_ ٤]، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْعَلُوهَا عُمْرَةً [٥، ٦]، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: « الْحِلُّ كُلُّهُ [٧] ».

[١](لأَرْبُع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ).

[٢] [فَصَلَّى الصُّبْحَ].

[٣] [بالْبَطْحَاء] . [٤][بذي طُوًى] .

[٥](وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ») .

[٦] [ « إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ » ] .

[٧] [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ، فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَلِإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ] .

<sup>(</sup>١) هو القري الراوي عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ .

• ١٢٥٠ ـــ (وَعَنْ أَبِي) حَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ : تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا، قَالَ : عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَــجٌّ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا، قَالَ : عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَــجٌّ مَبُّرُورٌ، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَحْبَرُتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

## ٣٢ ــ (بَابُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ)

١٢٥١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، تُــمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ، فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ .

١٢٥٢ ـ ـ (وَ) عَنْ (أَبِي) حَسَّانِ الأَعْرَجِ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُحَيْمِ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : مَا هَذَا الْفُتْيَا النَّيِي قَدْ تَشَغَّفَتْ \_ أَوْ تَشَغَّبَتْ \_ بِالنَّاسِ ؟ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَقَدْ حَلَّ [١] ؟ فَقَالَ : سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَإِنْ رَعْمَتُمْ .

[١][الطُّوَافُ عُمْرَةٌ] .

١٢٥٣ ـــ وَ(عَنِ) ابْنِ جُرَيْجٍ، (قَالَ) : أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْـــتِ حَاجٌ، وَلاَ غَيْرُ حَاجٌ إِلاَّ حَلَّ .

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحسج: ٣٦] .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حَينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

## ٣٣ \_ (بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ)

[١] [أَوْ : رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ] .

• ١٢٥٥ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّـــةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ سَاقً الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنِّى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

١٢٥٦ ــ وَعَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ، قَالاَ : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْـــنُ نَصْرُ خُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا . ١٢٥٧ \_ (وَ) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّه، فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ احْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ حَابِرٌ : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمًا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

#### ٣٤ ـــ (بَابُ إِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ)

١٢٥٨ \_ عَنْ أَنْسٍ ﷺ : أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ »، فَقَالَ : أَهْلَلْتَ أَبِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ » . بإهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ : « لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ » .

١٢٥٩ ــ (وَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، وَعَبْدالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، وَحُمَيْد : أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنسًا ﷺ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَهَلُّ بهمَا جَمِيعًا : « لَبَيْكَ عُمْرَةً، وَحَجَّا، لَبَيْكَ عُمْرَةً، وَحَجَّا »

• ١٣٦٠ ـــ وَعَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ : سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـــالَ : « وَالَّـــذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيُهِلِّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا » .

## ٣٥ \_ (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ)

الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعْ حَجَّتِهِ .

[١] (قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا : كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ) .

١٢٦٢ ــ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ [١] : كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَــالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ [٢]، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَـــاجَرَ حَجَّـــةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى .

[١](أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ : فَلَقِيتُ يَوْمَئِذِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَقَالَ : لَيْسَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلِ، أَوْ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ رَجُلٌ .

[٢][قَالَ : فَقُلْتُ : فَمَا أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا . قَالَ : ذَاتُ الْعُسَيْرِ، أَوْ الْعُشَيْرِ] .

المستحد، فَإِذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَـــى وَعَنْ مُجَاهِد، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا، وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ الْمَسْجِد، فَإِذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَـــى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِد، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ! كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : أَرْبَعَ عُمْرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبُــهُ، وَنَـــرُدً

عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتَنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُحْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ : أَلاَ تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُــؤْمِنِينَ إِلَـــى مَـــا يَقُـــولُ أَبْـــو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ : وَمَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَـــب، فَقَالَــــتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ [١] .

[١] [قَالَ، وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ : لاَ، وَلاَ : نَعَمْ، سَكَتَ] .

#### ٣٦ \_ (بَابُ فَضْل الْعُمْرَة في رَمَضَانَ)

الأنسصار عن عَطَاء، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَة مِنَ الأَنْكَ الأَنْكَ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَة مِنَ الأَنْكَ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَبَّاسٍ، فَنَسيتُ اسْمَهَا [١]: « مَا مَنَعَكُ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ »، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَان، فَاعْتَمِرِي، فَحَجَّ أَبُو وَلَدَهَا، وَابْنُهَا عَلَى نَاضِح، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ [٢]. قَالَ: « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً [٣] ».

[١] (يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانِ) .

[٢][يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا] .

[٣][ ﴿ أَوْ حَجَّةً مَعِي ﴾ ].

٣٧ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا)

[١][عَامَ الْفَتْح] .

[۲](منْ كَدَاء) .

[٣][قَالَ هِشَاَّمٌ : فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ منْ كَدَاء] .

٣٨ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالاِغْتِسَالِ لِلدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا)
٢٦٦ ــ (عَنْ نَافِع)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طُوَّى حَثَّى أَصْبَحَ [١، ٢]، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ [٣، ٤] . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُاللَّه يَفْعَلُ ذَلِكَ .

- [١](حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ).
  - [٢][وَيَغْتُسِلَ] .
    - [٣][نَهَارًا] .

[٤] [وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةِ غَلِيظَةِ] .

#### ٣٩ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ)

١٢٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأُوَّلَ [١، ٢] خَبَّ ثَلاَثُــا [٣]، وَمَشَى أَرْبُعًا [٤]، وَكَانَ ابْنُ عُمَــرَ يَفْعَــلُ وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَــرَ يَفْعَــلُ ذَلكَ.

[١] (إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أُوَّلَ مَا يَطُوفُ).

[٢] (إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَة) .

[٣] [منَ الْحَجَر إلَى الْحَجَر].

[٤][ثُمَّ يُصَلِّي سَحْدَتَيْنِ].

١٢٦٨ - (وَ) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ : قُلْتُ لا بْنِ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطُواف، وَمَـــشْيَ أَرْبَعَة أَطُواف أَسُنَّةٌ هُو ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ : صَدَقُوا، وَكَذَبُوا . قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا، وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْمَ مَكَّة، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا، وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ \_ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ \_ قَالَ : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَنًا، ويَمْـسَسُوا أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ \_ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ \_ قَالَ : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَنًا، ويَمْـسَسُوا أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَنًا، ويَمْـسَسُوا

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الطُّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ .

قَالَ : صَدَقُوا، وَكَذَبُواً . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا، وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌ ! هَذَا مُحَمَّدٌ ! حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ، وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ .

١٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَصَفْهُ لِـــي .
 قَالَ : فُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَة، وَقَدْ كَثْرَ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّـــهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُّونَ عَنْهُ، وَلاَ يُكْرَهُونَ .

• ١٢٧ ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَأَصْحَابُهُ مَكُةً، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . قَــالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شَدَّةً، فَحَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِحْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّمُشْرِكُونَ : فَعَلَسُوا مَمَّا يَلِي الْحَحْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : هَوُلاَءِ

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ ! هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا، وَكَذَا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

#### • ٤ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ)

١٧٧١ ح عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ [١] إِلاَّ الـــرُكُنَ الأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْحُمَحِيِّينَ .

[١](يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ) .

١٢٧٢ ﴿ وَ) [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَحَرَ، مُذْ رَأَيْستُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ، وَلاَ رَخَاءٍ .

[١](عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ) .

١٢٧٣ — وَ(عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ) : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكُنيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

#### ١ ٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطُّوافِ)

١٧٧٤ ﴿ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ، قَالَ : رَأَيْتُ الأَصْلَعَ [١] يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ [٢]، وَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لأُقَبُّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ، وَلاَ تَثْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ قَبَّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ [٣] .

[١](الأصيلع).

[٢][وَالْتَزَمَهُ] .

[٣][وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا] .

٢٤ ــ (بَابُ جَوَازِ الطَّوَافَ عَلَى بَعِيرِ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنِ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ)
١٢٧٥ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ.
١٢٧٦ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ

كَرَاهيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ .

١٢٧٧ \_ \_ وَ(عَنْ أَبِي) الطُّفَيْلِ، (قَالَ) : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَــنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمحْجَنَ .

🔻 ﴿ وَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ <sub>»</sub> . قَالَتْ : فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حينَاذ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ . قَالَتْ : فَطُفْتُ وَرَكُنْ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ) ﴿ وَالْمَرْوَةِ رُكُنْ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ ﴾

العَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ ! قَالَتْ : لَمَ ؟ قُلْتُ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الطَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الطَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ ! قَالَتْ : لَمَ ؟ قُلْتُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الطَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الطَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوقُ بهما، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ لاَ يَطُوفُونَ بهما، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ لاَ يَطُوفُونَ بهما، وَهَلْ لَهُمَا : إِسَافٌ، وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَحِيثُونَ، فَيَطُوفُونَ وَلَى الطَّقَا، وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ إلى آخِرِهَا، قَالَتَ عَلَى شَطَّ الْبَعْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ إلى آخِرِهَا، قَالَتَ تُولَا لُكَانً : فَالْذَلَ اللّهُ ﴾ إلى آخِرِهَا، قَالَتَ تُعَلَّمُ اللّهِ اللهِ اللهِ ﴾ إلى آخِرِهَا، قَالَتَ تُعَلَّمُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ١٢٨٠ \_ (وَ) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : مَا أَرَى عَلَى أَحَد لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَ اللَّهُ وَطَافَ الْمَمْونَ، فَكَانَتْ سُنَّةً [١] وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَ لِمَنَاةَ الطَّاعِيةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ لاَ يَطُوفُ ونَ بَيْنَ السَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ [٢]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ صَعَرَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ إِنَّ السَصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾، وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾، وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾، وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوفَ بِهِمَا ﴾ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بَهِمَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِث بْنِ هِشَامٍ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْعَلْمُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ هَنَا الْعَلْمُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَلَمِ الْحَاهِليَّةِ، و قَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطُّوافِ يَقُولُونَ : إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَقَفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ — عَزَّ وَجَلٌ — : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾. وَهَوُلاَءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ : فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَوُلاَءِ، وَهَوُلاَءِ .

[١] [فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتْرُكَ الطُّوافَ بِهِمَا] .

[٢][فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ] .

١٢٨١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَتْ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾ .

#### $^{(1)}$ (بَابُ بَيَان أَنَّ السَّعْيَ لاَ يُكَرَّرُ $^{(1)}$

٥٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَة الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْمَ النَّحْرِ)

١٢٨٢ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، قَالَ : رَدَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَات، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَة أَنَاخَ، فَبَالَ [١]، ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا [٢]، ثُـمَّ قُلْتُ : الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : « الصَّلاَةُ أَمَامَكَ »، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَـى الْمُزْدَلِفَـةَ [٣]، فَصَلَّى [٤، ٥] ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةً جَمْع .

- [١][وَمَا قَالَ : أَهَرَاقَ] .
  - [٢][وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ] .
- [٣] [نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَت الصَّلاَةُ].
- [٤][الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهَمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُّوا] .
  - [٥][وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا] .

۱۲۸۳ ـــ وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ـــ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـــ أَنَّهُ، قَالَ فِي عَشْيَّة عَرَفَةَ، وَغَـــدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : « عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَة »، وَهُوَ كَافِّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا، وَهُوَ مَنْ مِنَى . قَـــالَ : « عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ » [١]، وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّسِي حَتَّـــى رَمَـــى

- [١][وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ] .
  - [٢][جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ] .

الْحَمْرَةَ [٢] .

١٢٨٤ ــ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ [١] لَبَى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعِ، فَقِيلَ : أَعْرَابِيٍّ هَـــذَا ! فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا ؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ : « لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ » [٢] .

- [١][بْنَ مَسْعُودِ] .
- [٢][ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ] .

٢٦ ـ (بَابُ التَّلْبِيةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَات فِي يَوْمِ عَرَفَةَ)
١٢٨٥ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على قطعة من حديث جابر ﷺ في وصف حجة النبي ﷺ، وقد سبق ذكره برقم (١٢٢٧) .

ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ [١]، فَمَنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمَنَّا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ، فَنُكَبِّرُ . قَالَ : قُلْتُ : وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِــنْكُمْ ! كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ : مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟ .

[١](غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَاتٍ) .

١٢٨٦ ــ (وَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ التَّقَفِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالك، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

٤٧ ـــ (بَابُ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتَحْبَابِ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ في هَذه اللَّيْلَة)

١٢٨٧ ـــ (عَنْ) هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ، وَأَنَا شَاهِدٌ ـــ أَوْ قَالَ ـــ : سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْـــد، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوّةً نَصَّ [1] .

[١][قَالَ هِشَامٌ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ] .

١٢٨٨ ـــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ [١] : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشِاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

[١][وَكَانَ أُمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ] .

١٢٨٩ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِب، وَالْعِشَاءِ بِحَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَحْدَةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِحَمْعٍ كَيْسَ بَيْنَهُمَا سَحْدَةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِحَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى .

. ١٢٩ صَوْعَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، (قَالَ) : أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَعْسِرِبَ [١]، وَالْعِشَاءَ [٢] بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْصَرَف، فَقَالَ : هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

[١][ثُلاَثًا] .

[٢][رَكْعَتَيْنِ] .

٤٨ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّعْلِيسِ بِصَلاَةِ الصَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ)

المجا عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَــلاَتَيْنِ : صَــلاَةَ

الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ بِحَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَحْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا [١] .

[١][بغَلَسِ] .

٤٩ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَى في أَوَاخِرِ اللَّيْلِ<sup>(۱)</sup>
 قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لَغَيْرِهمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بمُزْدَلَفَةَ)

١٢٩٢ \_ عَنِ القَاسَمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اَسْتَأَذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَة تَدْفَعُ قَبْلَـهُ [1]، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً [٢] \_ يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالشَّبِطَةُ: النَّقْيِلَةُ \_ قَالَ: فَلَا أَنْ لَهَـا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِه، وَلاَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْــتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ [٣]، فَأَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْــتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ [٣]، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْبِهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ [٤].

[١](تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ) .

[٢](ضَحْمَةً ثَبطَةً) .

[٣] [فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنِّي، فَأَرْمِي الْحَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ].

[٤] [وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ].

١٢٩٣ ـ (وَ) عَنْ عَبْدالله، مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَالَ : قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ ـ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ـ . : هَـلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : ارْحَلْ بِي، غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : ارْحَلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْحَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ هَنْتَاهُ ! لَقَدْ غَلَسْنَا . قَالَتْ : كَلاَّ أَيْ بُنِيَّ ! فِي النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ فَي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ هَنْتَاهُ ! لَقَدْ غَلَسْنَا . قَالَتْ : كَلاَّ أَيْ بُنِيَّ ! إِنَّ النَّبِيَ عَلَى الْمُؤْمِنِ .

١**٧٩٤ —** (وَ) عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعِ [١، ] ٢] بِلَيْلِ .

[١] (مِنْ مُزْدَلِفَةً) .

[۲][إِلَى مِنً] .

﴿ ٢٩٥ َ صَوْرَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، (قَالَ) : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَعَثَ بِي رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ . بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

َ قُلْتُ : أَبَلَغَكُ َ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ ؟ قَالَ : لاَ، إِلاَّ كَذَلِكَ : بِسَحَرٍ . قُلْتُ لَهُ : فَقَـــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَمَيْنَا الْحَمْرَةَ قَبْلَ الْفَحْرِ، وَأَيْنَ صَلَّى الْفَحْرَ ؟ قَالَ : لاَ، إِلاَّ كَذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في طبعة عبدالباقي (الليالي) وما أثبته من طبعة دار السلام.

١٢٩٦ \_ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقَفُونَ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مَنْ يَقْدَمُ مَنْ يَقْدَمُ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْحَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَرْحَصَ فِي مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْحَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَرْحَصَ فِي أَلِيكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا

• ٥ \_ (بَابُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)

١٣٩٧ \_ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ \_ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمَنْبَرِ \_ : أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ حِبْرِيلُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُدْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُدُكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُدُكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الْتِي يُدُكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الْتِي يُدُكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الْتَي يُدِيدَ : أَتَّهُ فَيهَا آلُ عِمْرَانَ [١] قَالَ : فَلَقيتُ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَسَبَّهُ، وَقَالَ : حَدَّنَتِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ كَانَ مَعَ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَسَيات يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَّاةٍ [٢] . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ! إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِسْ فَوْقِهَا [٣]، حَصَيات يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَّاةً [٢] . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ! إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِسْ فَوْقِهَا [٣]، فَقَالَ: هَذَا، وَالَذِي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ ! مَقَامُ الَّذِي أُنزلَتْ عَيْهُ سُورَةً الْبَقَرَة .

[١][لاَ تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ] .

[٢][وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ] .

[٣](يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْق الْعَقَبَةِ) .

١٥ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَبَيَانِ قَوْلِهِ ﷺ : لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ

۱۲۹۸ عَنْ يَحْيَى بْنَ حُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلاَلْ، وَأُسَامَةُ أَحَدَهُمَا يَقُودُ بِهِ [١] رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ تُوبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إلَّا مِنَ الشَّمْسِ [٣] . قَالَتْ : فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأُسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأُسِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْودُ يَقُولُ : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْودُ يَقُولُ يَقُولُ : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْودُ يَقُولُ يَقُولُ : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْودُ يَقُولُ يَقُولُ : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْودُ يَقُولُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْعَبُولُ اللَّهُ عَنْكُ مُ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْعَوْهُ اللَّهُ عَلَى وَلُولُ اللَّهُ عَبْدُ مُحَدَّعٌ » \_ حَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْعَمُوا لَهُ ، وَأُطِيعُوا » [٤] .

[١][آخذٌ بخطَامٍ] .

[۲][يَسْتُرُهُ] .

[٣][حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة] .

[٤][قَالَ مُسْلِمٌ : وَاسْمُ أَبِيَ عَبْدِالرَّحِيمِ (١) خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَــلَمَةَ، رَوَى عَنْــهُ

<sup>(</sup>١) وهو أحد رجال إسناد هذا الحديث .

وَكِيعٌ، وَحَجَّاجٌ الأَعْوَرُ].

# ٢٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْحَذْفِ) (1) ٣٥ \_ (بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتَحْبَابُ الرَّمْي) (1) ٤٥ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ)

الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطُّوافُ تَوَّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوِّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَــقَّ، وَالــسَّعْيُ بَــيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطُّوافُ تَوَّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوِّ » .

#### ٥٥ \_ (بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ)

• ١٣٠٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [١] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ »، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ »، وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ »، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : « وَالْمُقَصِّرِينَ » .

[١][قَالَ : حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : إِنَّ].

[٢][فَلَمَّا كَانَت الرَّابِعَةُ] .

١٣٠١ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَصِّرِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : « وَلِلْمُقَصِّرِينَ » .

١٣٠٢ ــ (وَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا، وَللْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً .

٣٥ ـ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَخْلِقَ وَالاِبْتِدَاءَ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ
 مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ)

١٣٠٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنِّى، فَأَتَى الْحَمْرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنْك، وَأَشَارَ إِلَى حَانِبِهِ الأَيْمَنِ [٢، ٣]، ثُمَّ الأَيْسَرِ [٤، ٥]، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ وَنَحَرَ [١]، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ : ﴿ خُذْ ﴾، وَأَشَارَ إِلَى حَانِبِهِ الأَيْمَنِ [٢، ٣]، ثُمَّ الأَيْسَرِ [٤، ٥]، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ [٦] .

[١][الُبُدُن] .

[٢][فَقُسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ] .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على قطعة من حديث حابر ﷺ في وصف حجة النبي ﷺ، وقد سبق ذكره برقم (١٢٢٧) .

- [٣] [فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ، وَالشَّعَرَتَيْن بَيْنَ النَّاس] .
  - [٤] [فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ].
- [٥](ثُمَّ قَالَ : « هَهُنَا أَبُو طَلْحَةَ ؟ »، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ) .

[٦] (نَاوَلَ الْحَالَقَ شَقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْــسَرَ، فَقَالَ : « اقْسَمْهُ بَيْنَ النَّاسِ » ) .

#### ٧٥ \_ (بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْي)

﴿ ١٣٠٤ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، (قَالَ) : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ [١، ٢]، فَطَفِ قَ اللَّهِ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، (قَالَ) : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ [١، ٢]، فَطَفِ تَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْنَّحْرِ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ النَّحْرِ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَل

قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذِ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ، وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأُمُسورِ قَبْلُ بَعْسَضٍ، وَأَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « افْعَلُوا ذَلِكَ، وَلاَ حَرَجَ » .

[١][فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمنَّ].

[٢][يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ] .

[٣][وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ : إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ : « ارْمٍ، وَلاَ حَرَجَ »] .

#### ٥٨ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَة يَوْمَ النَّحْرِ)

• ١٣٠٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنِّي .

قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ .

١٣٠٦ \_ (وَ) عَنْ عَبْدالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ . قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ، قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّفْرِ ؟ قَالَ : بِمِنِّى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّفْرِ ؟ قَالَ : بِمِنِّى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّفْرِ ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ .

#### ٥٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلاَةِ بِهِ)

١٣٠٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ .

٨٠٠٨ ــ (وَ) عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ : قَدْ حَصَّبَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ . ١٣٠٩ ــ (وَ) عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ : كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرُّوَةً، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَتْ [١] : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّــهِ اللَّنَهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ [٢] .

[١][لَيْسَ بسُنَّة] .

[٢][إِذَا خَرَجَ] .

• ١٣١ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

١٣١١ ـــ (وَ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو رَافِعِ [١] : لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ أَنْ أَنْــزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنِّى، وَلَكِنِّي جِئْتُ، فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتُهُ، فَجَاءَ، فَنَزَلَ .

[١][وَكَانَ عَلَى ثَقُلِ النَّبِيِّ ﷺ] .

١٣١٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : [١] « نَنْزِلُ غَدًا [٢] ــ إِنْ شَاءَ اللَّــ هُ ــ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ [٣] » .

[١][وَنَحْنُ بِمِنً] .

 $\left[ \gamma \right] \left[ \left[ \left[ \left[ \left[ i \right] \right] \right] \left[ \left[ \gamma \right] \right] \right] \left[ \gamma \right] \right]$  .

[٣] [وَذَلَكَ إِنَّ قُرَيْشًا، وَبَنِي كَنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ] .

٠٦٠ ــ (بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لأَهْلِ السِّقَايَةِ)

١٣١٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنْ ـ يَ

غَقَالَ : مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ، وَاللَّبِنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ ! أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِسْ بُخْلِ ؟ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ، وَاللَّبِنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ ! أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِسْ بُخْلِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحَمْدُ للَّه ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَة، وَلاَ بُخْلِ، قَدَمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحَمْدُ للَّه ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَة، وَلاَ بُخْلِ، قَدَمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةً، فَاسْتَمْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاء مِنْ نَبِيذ، فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَة، وَقَالَ : « أَحْسَنْتُمْ، وَأَجْمَلُتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا » . فَلاَ نُويدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى .

### ٦٦ ــ (بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلاَلِهَا)

١٣١٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَـصَدَّقَ [١] بِلَحْمِهَـا،

وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا [٢]، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا [٣] . قَالَ : « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » .

[١] [أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُّهَا].

[٢][فِي الْمَسَاكِينِ] .

[٣][شَيْئًا] .

#### ٣٢ ــ (بَابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَئَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَة ﴾

٣١٦ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة [1].

[١] (قَالَ : نَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ) .

## ٣٣ \_ (بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَيَامًا مُقَيَّدَةً)

١٣١٧ ــ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُبَيْرٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامَـــا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبيِّكُمْ ﷺ .

# 7.5 ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الذَّهَابَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَصْرِمًا وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ)

١٣١٨ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ زِيَادِ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَــنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بَأَمْرُك .

قَالَتْ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١] بيَـــدَيَّ وَالَّتُ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ وَ ٢]، ثُمَّ إِنَا قَلْدَهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ

[٢، ٣]، مم [٤] فلدها رسول اللهِ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ [٦] حَتَّى نُحرَ الْهَدْيُ .

- [١][مِنْ الْمَدِينَةِ] .
- [٢][هَاتَيْنِ] . [٣][منْ عهْن كَانَ عنْدَنَا] .
- [٤][أَشْعَرَهَا، وَ] .
- [٥] [إِلَى الْبَيْت، وَأَقَامَ بِالْمَدينَة] .
- [٦][يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ].

#### ح ٦ - (بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَئةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا)

١٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً [١]، فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ : « ارْكَبْهَا وَيْلَكَ » فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

[١][مُقَلَّدَةً] .

• ١٣٢٠ \_ وَعَنْ أَنَسِ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً [١]، فَقَالَ : « ارْكَبْهَا »، فَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ [٢] . قَالَ : « ارْكَبْهَا » مَرَّتَيْنِ، أَوْ تَلاَثًا .

[١][أَوْ هَدِيَّةً] .

[٢][أَوْ هَدِيَّةٌ] .

١٣٢١ وَعَنْ (أَبِي) الزُّبَيْرِ، قَالَ : سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّهِيَّ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِيَّ عَيْدِاللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ : سَـمِعْتُ اللَّهُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ اللَّهُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ الْهَالِمُ عَنْ رُكُوبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ رُكُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَ

#### ٦٦ \_ (بَابُ مَا يَفْعَلُ بالْهَدْي إِذَا عَطبَ في الطَّريق)

١٣٢٢ \_ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا، وَسَنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمرَيْنِ، قَالَ : وَانْطَلَقْ اللهُ الطَّرِيقِ، فَعَيى بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا، فَقَالَ : لَـعِنْ سَنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَة يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ، فَعَيى بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا، فَقَالَ : لَـعِنْ قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَـدَّتْ قَدَمْتُ الْبَلَادَ لأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَأَضْحَيْتُ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَددَّتْ إِلَيْهِ . قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ : عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رَسُولُ الله فَيَّ بِسَتَّ عَشْرَةَ [1] بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ [7]، وَأُمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ : فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ قَالَ: رَجُلٍ [7]، وَأُمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ : فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعُلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». [1] (بِثَمَانَ عَشْرَةَ) .

[٢] (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ذُؤَيُّنًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّنَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ) .

#### ٣٧ ــ (بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ)

۱۳۲۳ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَنْفِـــرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدهِ بِالْبَيْتِ » [1] .

[١][إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ] .

١٣٢٤ ــ (وَ) عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت : تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَــائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لاَ، فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَمَرَهَــا بِــــذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ .

#### ٦٨ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا)

١٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَدَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ [١]، فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ ابْنِ طَلْحَةَ [٢]، فَحَاءَ بِالْمِفْتَحِ، فَفَتَحَ الْبَابُ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ، وَبِلاَلٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد، وَعُثْمَانُ بْنِ طَلْحَة، وَأَمَرَ بِالْبَابِ، فَأَعْلَقَ، فَلَبْتُوا فِيهِ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابُ، فَقَالَ عَبْدُاللَّه : فَبَادَرْتُ النَّاسَ [٣]، فَتَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا، وَبِلاَلٌ عَلَى إثْرُهِ، فَقُلْتُ لِبلاَلِ [٤] : هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَيْنَ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ [٥] تَلْقَاءَ وَجْهِه . قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ : كُمْ صَلَّى .

[١][عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ حَتَّى أَنَاخَ] .

[٢][فَقَالَ : ﴿ ائْتَنِي بِالْمَفْتَاحِ ﴾، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُعْطِينِهِ، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَـــذَا السَّيْفُ منْ صُلْبِي . قَالَ : فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ] .

[٣] [وَرَقيتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ] .

[٤][أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ] .

[٥][الْيَمَانيَيْن] .

١٣٢٦ َ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ؟

قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْد : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ [١] دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قَبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ : « هَذه الْقَبْلَةُ » .

قُلَّتُ لَهُ : مَا نَوَاحِيهَا ؟ أَفِي زَوَايَاهَا ؟ قَالَ : بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنْ الْبَيْتِ .

[١][وَفِيهَا سِتُّ سَوَارِ] .

١٣٢٧ ـ وَ(عَنْ) إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى صَاحِبِ رَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ : أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ .ً

#### ٦٩ ــ (بَابُ نَقْض الْكَعْبَة وَبِنَائِهَا)

١٣٢٨ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبْرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَــنْ عَــنْ عَــنْ عَــنْ عَــنْ عَــنْ عَــنْ عَــنْ قَوَاعِــد عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَالَ : ﴿ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ فَوْمَكَ حَبِّنَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَــنْ قَوَاعِــد إِبْرَاهِيمَ ﴾، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلاَ تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ : ﴿ لَــوْلاَ

حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ [١ ــ ٣] لَفَعَلْتُ ».

ُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَمِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَــرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ .

َ [١] [ « لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضُ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ » ] .

[٢]( ﴿ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْرَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ : بَابَاً شَرْقِيًّا، وَبَابَاً غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فِيهَا سِــــَّةَ أَذْرُع مِنْ الْحِحْر، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَت الْكَعْبَةَ ﴾ ) .

[٣]( ﴿ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ ﴾ ) .

النّاسُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النّاسُ أَشْرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَة : أَنْقُضُهَا، ثُمَّ يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ حَتَّى قَدَمَ النّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّنَهُمْ ، أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النّاسُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النّاسُ أَشْيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَة : أَنْقُضُهَا، ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتُدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النّاسُ عَلَيْه، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النّاسُ عَلَيْه، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النّاسُ عَلَيْهَا النّبِي فَيْهَا النّبِي فَقَالَ ابْنُ الزّبيرِ : لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِي حَتَّى يُحِدَّدُهُ النّاسُ عَلَيْهَا النّبِي عَلَيْهَا النّبي عَلَيْهَا النّبي عَلْمَا مَا مَنَى السَّمَاءِ حَتَى صَعَدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ الزّبيرِ : لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِي حَتَّى يُجِدَدُهُ اللّهُ عَلَيْهَا النّبي عَلْمَا مَضَى الثّلاثُ أَحْمَعَ رَأْيَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا وَتَعَلَى النّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بَاوَلُ النّاسِ يَصْعَدُ فِيه أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعَدَهُ رَجُلٌ النَّاسُ أَصَابُهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا ، فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَعُوا بِهِ الأَرْضَ، فَحَعَلَ ابْنُ الزَّابِي أَلْوَيْهُ عَلَى النَّاسُ أَصَابُهُ شَيْءٌ تَلَيْهُ لَا النَّاسُ مَنْهُ عَلَى بَنَاتِهِ لَكُنْتُ أَدُخُلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ حَمْسَ أَذْرُعِ، وَقَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ : إِنِّى سَمَعْتُ عَلَيْهُ لَكُنْتُ أَدْخُلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعِ، وَلَكَالُ النَّاسُ مَنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ : إِنِّى سَمَعْتُ عَلَيْهُ لَكُنْتُ أَدْخُلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعِ ، وَلَكُ النَّاسُ مَنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ الزَّاسُ مَنْهُ ، وَلَاللّهُ مَنْ الْمُؤْمِ ، بِعَلْهُ لَكُنْتُ أَو النَّسِ عَنْدي مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذُرُعُ عَلَى بَنَاتِهِ لَكُنْتُ أَوْتُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ ، وَقَالَ ابْنُ النَّاسُ مَنْهُ ، وَقَالَ النَّاسُ مَنْهُ الْعَرْقُولُ ؛ إِنَّا النَّسَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

قَالَ : فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفَقُ، وَلَسْتُ أَحَافُ النَّاسَ، قَالَ : فَزَادَ فِيهِ حَمْسَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسَّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولِهِ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةً ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخِلُ مِنْهُ، وَالآخِرُ يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدَالْمَلِكُ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ فِي شَيْءٍ ! أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ، فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولُهِ، فَأَقْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولُهِ، فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولُهِ، فَأَقْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولُهِ، فَأَقْرَهُ إِلَى بِنَائِهِ ،

• ١٣٣٠ ـ (وَعَنِ) ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءِ يُحَدِّثَانِ، عَــنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ

فِي خلاَفَتِه، فَقَالَ عَبْدُالْمَلكِ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ \_ يَعْنِي \_ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَــزْعُمُ أَنَّــهُ سَمَعَةُ مِنْهَا [1] . قَالَ الْحَارِثُ : بَلَى، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا . قَالَ : سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّه

وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاء : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًّا، وَغَرْبِيَّا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا ؟ ﴾ . قَالَتْ : قُلْتُ : لاَ . [٣] قَالَ : ﴿ تَعَزُّزًا أَنْ لاَ يَسَدْخُلَهَا إِلاَّ مَسَنْ أَرَادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ، فَسَقَطَ ﴾ .

قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ لِلْحَارِثِ : أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ، ثُـــمَّ قَـــالَ : وَددْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ [٤].

[1] (قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ! يَقُولُ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : « يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ حِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي . ( الْبِنَاءِ » ) .

[٢] « فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ » ] .

[٣] (فَقُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمٍ ؟) .

[٤] [قَالَ : لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدَمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ] .

#### ٧٠ \_ (بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا) (١)

### ٧١ ــ (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَائَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ)

١٣٣١ \_ عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عَبَّاس : أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَديفَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَحَاءَتْهُ امْ رَأَةٌ مَنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِيه، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفَ وَحْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرُكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَـسَتَطِيعُ أَنْ الْآَحِرِ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرُكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَـسَتَطِيعُ أَنْ يَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

١٣٣٢ ـــ (وَ) عَنِ الْفَضْلِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَثْعَمَ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيـــضَةُ

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على رواية لحديث عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ في بناء الكعبة، وقد سبق ذكره في الباب قبله برقم (١٣٢٨)، والمراد بالجَدْر: الححدُّ .

اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَحُجِّي عَنْهُ ».

#### ٧٧ \_ (بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ)

١٣٣٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَــالَ : « مَــنِ الْقَــوْمُ ؟ »، قَــالُوا : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللَّهِ »، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَــالَ : « نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ » .

#### ٧٧ \_ (بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً في الْعُمُر)

١٣٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ فَرَضَ اللَّهِ عَلَـيْكُمْ الْحَجَّ، فَحُجُّوا »، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ »، ثُمَّ قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبْلَكُمْ بِكَثْـرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ » . شَوَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ » .

#### ٧٤ ــ (بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَجِّ وَغَيْرِهِ)

١٣٣٥ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ : « لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ ثَوْمِنُ بِاللّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » .

١٣٣٦ - (وَ) عَنْ قَرَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَسْمَعْ ؟ قَالَ: [١] سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَى رَاللَّهُ عَلَى رَاللَّهُ عَلَى رَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الللللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[١][ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي] .

[٢][ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ ثُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ » ] .

[٣][ <sub>«</sub> ثُلاثًا <sub>»</sub> ] .

[٤][ « أَكْثَرَ منْ ثَلاَث »].

[٥] ( ﴿ أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمِ مِنْهَا ﴾ ) .

١٣٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [١] إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ﴾ .

[۱]( <sub>«</sub> ثُلاَثًا <sub>»</sub> ) .

١٣٣٨ — (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ : « لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌّ بِامْرَأَةَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُــولَ اللَّــهِ! إِنَّ امْرَأَتِكَ عَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا، وَكَذَا . قَالَ : « انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .

#### ٧٥ \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)

١٣٣٩ \_ (عَنْ عَلِيٍّ) الأَزْدِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلُبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ، وَالتَّقْوَى، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ، وَالتَّقْوَى، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ وَي اللَّهُ إِنِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بَاكُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ، وَالأَهُلِ »، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ : « آيِيُونَ تَابُبُونَ عَالِلُهُ مُ إِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• ١٣٤ ـ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَــاءِ الـــسَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْمَالِ.

#### ٧٦ \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)

١٣٤١ ـ عَنْ عَبْدَاللّه بْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ، أَوْ السَّرَايَا، أَوْ الْحَجِّ، أَوْ الْحَجِّ، أَوْ الْحَبِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَـهُ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى تَنْيَّةٍ، أَوْ فَدْفَد كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَـهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَـصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .

١٣٤٧ ــ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، (قَالَ) : أَقْبُلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا، وَأَبُو طَلْحَةَ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ : « آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ »، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .

# ٧٧ ـــ (بَابُ التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلاَةَ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ﴾

١٣٤٣ — (عَنْ) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْداللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِيَ وَهُـــوَ فِـــي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

قَالَ مُوسَى : وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُاللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ فَلِكَ [١] . ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ [١] .

[١] [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا].

#### ٧٨ ــ (بَابٌ لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ)

كَ ١٣٤٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ قَبْلَ لَ حَجَّة الْوَدَاعِ فِي رَهُطُ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ . يَقُولُ : يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي زَيْرَةً .

#### ٧٩ ـــ (بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمٍ عَرَفَةً)

١٣٤٥ ــ (عَنْ) عَائِشَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ » .

١٣٤٦ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : ﴿ الْعُمْرَةُ لِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَ الْجَنَّةُ ﴾ .

١٣٤٧ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ [١]، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَـــعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .

[۱]( « مَنْ حَجَّ » ) .

#### ٨٠ ــ (بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا)

١٣٤٨ \_ عَنِ ابْنِ شِهَابِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ ابْنِ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبْهُ بَعْفَرٌ، وَلا عَلِيٌّ شَيْعًا ؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ ؟ هُوَ، وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ، وَلا عَلِيٌّ شَيْعًا ؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ .

[١][وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ] .

[٢](وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْح) .

٨١ — (بَابُ جَوَازِ الإِقَامَة بِمَكَّةَ لَلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلا زِيَادَة)
١٣٤٩ — عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدالْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ؛ يَقُولُ : هَلْ سَمعْتَ فِي الإِقَامَة بِمَكَّة شَيْئًا ؟ فَقَالَ السَّائِبُ : سَمعْتُ الْعَلاَء بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا .

#### ٨٢ ـــ (بَابُ تَحْرِيمٍ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ عَلَى الدُّوَامِ)

• ١٣٥٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً : « لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جَهَادٌ، وَنَيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ، فَانْفُرُوا »، وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً : « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ، وَاللَّهُ سِمُوَاتِ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَد قَبْلِي، وَلَمْ يَحلُّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ وَاللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يَنْقُرُ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يَنْقُرُ حَرَامٌ بِحُرْمَة اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يَنْفُرُونَ عَلَى اللَّهُ إِلاَ الاَذْحِرَ، فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ، وَلَيْهِ تَهِمْ، فَقَالَ : « إِلاَّ الإذْحِرَ» .

يُحْتَلَى خَلاَهَا »، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِلاَّ الإِذْحِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، وَلَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ : « إِلاَّ الإِذْحِرَ » .

1701 — (وَ) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّة : ائْذَنْ لِي أَيْهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْفَلْدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمَّعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ مَكَّة حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاَمْرِئَ عَلَيْهِ، يُومُ الْفَيْحِ بَعَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالَ رَسُولِ اللَّهِ فَيُؤُومُنُ بِاللَّه، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالَ رَسُولِ اللَّهِ فَيُؤُمِنُ بِاللَّه، وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالَ رَسُولِ اللّهِ فَيُؤُمِّ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ بِقِتَالَ رَسُولِ اللّهِ فَيُهَا مَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمُتُهَا الْيُكُومُ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ » .

فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ ! إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارَّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِحَرْبَةٍ .

١٣٥٧ \_ (و) عَنْ (أبي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُ فِ فَ النَّاسِ [1]، فَحَمدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلِ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ ا رَسُولَهُ، وَالْمُؤْمنينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَد كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ [٢]، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَد بَعْدي، وَالْمُؤْمنينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَد كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ [٢]، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لأَحَد بَعْدي، فَلاَ يُنْفَرَ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شُو كُهَا [٣]، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرٍ النَّظَرُيْنِ إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرٍ النَّظَرُيْنِ إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرٍ النَّظَرُيْنِ

ُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا، وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُسولُ اللَّهِ ! هَا إِلاَّ الإِذْخِرَ »، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اكْتُبُوا لَإِي شَاهِ ».

َ قَالَ الَّهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) هو ابن مسلم ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

[١](إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ) .

[٢][ « أَلاً، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ »] .

[٣][ « وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا » ] .

### ٨٣ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ بِلاَ حَاجَةِ)

١٣٥٣ ـ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لاَ يَحِلُّ لاَّحَدَكُمْ أَنْ يَخْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ » . كَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ) ٨٤ ــ (بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ)

١٣٥٤ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَمَّ رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَـاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » .

• ١٣٥٥ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَـــةٌ سَوْدَاءُ بغَيْر إحْرَام .

آهُ اَللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَاللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ .

رُ مَى سَرِيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِيِّ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ ٨٥ ـــ (بَابُ فَضْلُ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ عَلَيْهِا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ عَلَيْهِا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ

١٣٥٨ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ﴾ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ .

١٣٥٩ \_ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ، وَأَهْلَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدينَةَ، وَأَهْلَهَا، وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ حَديج، فَقَالَ : مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَـرْتَ مَكَّـة، وَأَهْلَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَقُدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِـي وَحُرْمَتَهَا، وَقُلْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِـي أَدِمِ حَوْلاَنِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأَتُكُهُ . قَالَ : فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ .

• ١٣٦ ـــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَـــا بَـــيْنَ

لاَبَتَيْهَا، لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا ».

١٣٦١ \_ (وَعَنْ) عَامِرَ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَى الْمَدينَةَ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ﴾، وقَالَ : ﴿ الْمَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا، وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَسُومُ الْقَيَامَةِ [1] ﴾ .

[ اً ] [ « وَلاَ يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَــاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْــِحِ فِـــي الْمَاءِ»].

١٣٦٢ ـ (وَعَنْهُ) : أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا، أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلاَمِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِمْ . أَرُدَّ عَلَيْهِمْ .

١٣٦٣ َ \_ و (عَنْ) عَاصِم، قَالَ : قُلْتُ لأَنسَ بْنِ مَالك : أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَة ؟ قَالَ : نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا [١]، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا \_ قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : هَذه شَديدَةٌ \_ « مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، كَذَا إِلَى كَذَا [١]، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا، وَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّه، وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً » . قَالَ : فَقَالَ ابْسَنُ أَنسَ : أَوْ آوَى مُحْدِثًا .

[١][لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ] .

اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك َ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ َ: ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ ﴾. .

• ١٣٦٥ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ احْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ».

١٣٦٦ \_ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْعًا نَقْرَوُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ، وَهَذَهِ الصَّحيفَة \_ قَالَ : وَصَحيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِه \_ فَقَدْ كَذَبَ ؛ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْحَرَاحَات، وَفِيهَا : قَالَ النَّبيُ ﷺ : « الْمَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْر، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا الإِبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْحَرَاحَات، وَفِيهَا : قَالَ النَّبيُ ﷺ : « الْمَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْر، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَة، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً، وَذَمَّةُ اللّهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً ».

[١]ً[ « فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَــــرْفُ، وَلاَ

عَدْلٌ <sub>»</sub> ] .

١٣٦٧ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَــدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلاَ صَرْفَتْ » [1] .

[١][ « وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّــاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة عَدْلٌ، وَلاَ صَرْف ؓ »] .

١٣٦٨ (وَعَنْهُ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا تَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ [١] » .

[١][وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدينَةِ حِمَّى].

١٣٦٩ \_ (وَعَنْهُ) أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ النَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدينَتنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدينَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدينَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدينَا [1] اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُك، وَإِنِّي عَبْدُك، وَإَنِّيك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّة، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدينَة بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّة، وَمِثْلِهِ مَعَهُ »، قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدِ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ النَّمَرَ .

[١][ « بَرَكَةً مَعَ بَرَكَة »].

#### ٨٦ ــ (بَابُ التَّرْغيبِ فِي سُكْنَى الْمَدينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لأُوائِهَا)

• ١٣٧٠ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ : أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدينَة حَهْدٌ، وَشَدَّةٌ [١]، وَأَنَّهُ أَتَى أَبِ اسَعِيد الْحُدُرِيَّ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شَدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيف [٢]، فَقَالَ الْجُدُرِيَّ، فَقَالَ النَّاسُ : وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَهُنَا فِي شَيْء، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَحُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ : «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثُكُمْ ؟ \_ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ \_ وَالَّذِي أَحْلَفُ بِهِ \_ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي فَقَالَ : «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثُكُمْ ؟ \_ مَا أَدْرِي أَيْتُهُمَا قَالَ \_ وَالَّذِي أَحْلَفُ بِهِ \_ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي فَقَالَ : «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثُكُمْ ؟ \_ مَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ \_ وَالَّذِي أَحْلَفُ بِهِ \_ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه \_ لَقَدْ هَمَمْتُ \_ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِه \_ لَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُةً، فَحَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدينَة حَرَامًا مَا بَيْنَ مَرْحَلُ فَيهَا دَمِّ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سَلَاحٌ لِقَتَالَ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَحَرَةٌ إِلاَّ لَعَلْف، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعَنَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، اللَّهُمَّ الْبَرَكَة بَرَكَتَيْنِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِه مَا مِنَ الْمَدَينَة شِعْبٌ، وَلاَ يَضُولُ إِلَّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا »، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : « ارْتَحَلُوا »، فَارْتَحَلْفَا، فَأَوْبُلُنَا إِلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ فَي مَا مُنَ الْمَرَانِ يَحْرُسَانِهَا وَقُولَ إِلْهُمَا إِلَاهُمَ عَلَى الْبَوْلِ اللَّهُمَّ وَالْ اللَّهُمَّ الْبَرَافِ فَي الْمَا لِلَاهُمْ وَالْمَالِهُمَ و

الْمَدينَة، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ \_ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ، الشَّكُّ مِنْ حَمَّاد \_ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّـــى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ .

[١][لَيَالِي الْحَرَّة] .

[٢][وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا، وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ، وَأَخْبَرَهُ : أَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ، وَلأُوائِهَا] .

١٣٧١ ــ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفً، قَالَ : أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : « إِنَّهَــا حَــرَمٌ ".».

َ ١٣٧٢ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهِيَ وَبِيئَةٌ، فَاشْتُكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلاَلٌ، فَلَمَّــا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ، أَوْ أَشَـــدَّ، وَصَــحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْحُحْفَةِ ﴾ .

آ ٣٧٣ ـ (وَ) عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتُهُ مَوْلاَةٌ لَـهُ تُسَلِّمُ عَلَيْه، فَقَالَ لَهَا عَبْدَاللَّهِ عَبْدَاللَّهِ عَلَيْه، فَقَالَ لَهَا عَبْدَاللَّهِ : اقْعُـدي تُسَلِّمُ عَلَيْه، فَقَالَ لَهَا عَبْدَاللَّهِ : اقْعُـدي لَكَاعٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يَصْبُرُ عَلَى لأُوَائِهَا، وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَـهُ شَـهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

١٣٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأَوَاءِ الْمَدِينَةِ، وَشِدَّتِهَا أَحَدٌّ مِـنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَهِيدًا » .

# ٨٧ \_ (بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا)

١٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ ﴾ .

١٣٧٦ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : « يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْـــزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَحْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ » .

#### ٨٨ ــ (بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَا)

١٣٧٧ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْسنَ عَمِّهِ، وَقَرِيبَهُ : هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ، وَالْمَدينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لاَ يَخْرُجُ مُنْهُمْ أَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لاَ يَخْرُجُ مُنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا حَيْرًا مِنْهُ، أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى مَنْهُمْ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » [1] .

[١]( ﴿ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ : يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِسي الْكِسيرُ خَبَــثَ الْحَدِيد﴾).

اللّه الله الله عن حَابِرِ بْنِ عَبْدالله : أَن أَعْرَابيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله هَا، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدالله : أَقْلْنِي بَيْعَتِي ! فَأَبَى رَسُولُ الله عَنَى أَمَّ حَاءَهُ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ! فَأَبَى، فَعَالَ رَسُولُ الله عَنَى : « إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِيي ثُمَّ حَاءَهُ، فَقَالَ : إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِيي خَبَتَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا » .

١٣٧٩ ــ وَعَنْ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّهَا طَيْبَةُ ــ يَعْنِي الْمَدِينَةَ ــ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَــثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفَضَّة » .

• ١٣٨٠ ـــ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَـــمَّى الْمَدِينَـــةَ لَمَانَةَ » .

#### ٨٩ \_ (بَابٌ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدينَة بسُوء أَذَابَهُ اللَّهُ)

١٣٨١ ــ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْقَرَّاظِ: أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: « مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَغْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ » .

#### • ٩ - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الأَمْصَارِ)

١٣٨٢ ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « يُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَــأْتِي قَـــوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بَأَهْ لِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَــأْتِي قَـــوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بَأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَـــوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بَأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

#### ٩ ٩ \_ (بَابٌ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا)

١٣٨٣ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: « يَتْرُكُونَ الْمَدينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي \_ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ، وَالطَّيْرِ \_ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنْمِهِمَا، فَيَجدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا ».

قَالَ مُسْلِمٌ : أَبُو صَفْوَانَ (١) : هُوَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجِ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ .

<sup>(</sup>١) وهو أحد رجال إسناد هذا الحديث من طريقه الأولى .

#### ٩٢ ــ (بَابٌ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

١٣٨٤ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِيِّ [١] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِي، وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْحَنَّةِ ﴾ .

[١][الأَنْصَارِيِّ] .

١٣٨٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَا بَيْنَ بَيْتِي، وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ، وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي » .

#### ٩٣ \_ (بَابٌ أَحُدٌ جَبَلٌ يُحبُّنَا وَنُحبُّهُ)

#### ٩٤ \_\_ (بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ)

١٣٨٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » .

١٣٨٨ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِاللَّهِ الأَغَرِّ، مَوْلَى الْحُهَنِينَ، وَكَانَ مِنْ أَصْــحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، وَأَبُو عَبْدَاللّهِ: لَمْ نَشُكُ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ، فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنَ الْسَتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوفِّي أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ، وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبِ اللّهِ هُرَيْرَةَ قِذَلَكَ مَنْهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالسَنَا عَبْدُاللّه بْسِنُ هُرَيْرَةً فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُاللّه بْسِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَديثَ وَالّذي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، فَقَالَ لَنَا عَبْدُاللّه بْسِنُ إِبْرَاهِيمَ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً . يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : « فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمُسَاجِدِي (١) .

١٣٨٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ، فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ».

• ١٣٩٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكُوكَ، فَقَالَتْ : إِنْ شَـفَانِي اللَّـهُ لأَخْـرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تُسَلِّمُ عَلَيْهَـا، فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ : اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْت، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْت، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « صَلاَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ، فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ » .

#### ٩٥ \_ (بَابٌ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَة مَسَاجدَ)

١٣٩١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : ﴿ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاحِدَ ؛ مَسْجِدِي هَـــذَا، وَمَسْجِد الْحَرَام، وَمَسْجِد الأَقْصَى ﴾ .

#### ٩٦ ـــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ)

١٣٩٢ ـ عَنْ (أَبِي) سَلَمَةَ بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ، قَالَ : مَرَّ بِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجَدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ أَبِي : دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ لَهُ : كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجَدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ : قَالَ أَبِي : دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ! أَيُّ الْمَسْجَدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى ؟ قَالَ : فَأَخَذَ اللَّهِ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِه، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الْمَسْجَدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى ؟ قَالَ : فَأَخَذَ كَمُّ هَذَا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ : «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا »، لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ .

قَالَ : فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ .

<sup>(</sup>١) كررت سياق حديث أبي هريرة ﷺ لما فيه من الزيادة .

# ٩٧ ـــ (بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلاَةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ)

۱۳۹۳ حَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْحِدَ قُبَاءٍ [۱] رَاكِبًا، وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيـــهِ رَكْعَتَيْنِ [۲] .

[١] [يَعْنِي كُلُّ سَبْتِ].

[٢][قَالَ ابْنُ دِينَارٍ : وَكَانُ ابْنُ عُمَرَ يَفْعُلُهُ] .

رَفَحُ مجمد (لارَّجِي الْاَجْتَنِيَ (لَّسِلَكِيمَ (لِانْتِرَعُ) (الْوَادِي كَ www.moswarat.com

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٦ ــ كِتَابُ النِّكَاحِ

١ — (بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَهُ، وَاسْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَن بِالصَّوْمِ)
 ١٣٩٤ — عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدَاللَّه بِمنِّى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدَّنُهُ [١]، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ! أَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً [٢] لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ! قَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبًا عَبْدَاللَّه : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعَ مَنْكُمْ الْبَاءَة فَقَالَ لَهُ الْبَاعَةِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً » .
 فَلْتَرَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً » .

[١] [فَقَالَ : هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ! قَالَ : فَاسْتَخْلاَهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُاللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ : قَــالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ ! قَالَ : فَجِئْتُ ] .

[۲][بكْرًا] .

• ١٣٩٥ (وَ) عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا، وَعَمِّي عَلْقَمَةُ، وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْداللَّــهِ بْــنِ مَسْعُود، قَالَ : وَأَنَا شَابُّ يَوْمَئِذ، فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي ؛ قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ . بَمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ('')، وَزَادَ : قَالَ : فَلَامُ أَلْبَتْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ .

١٣٩٦ ــ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَـــالَ بَعْضُهُمْ : لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ .

فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا : كَذَا، وَكَذَا ! لَكِنِّي أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَضُومُ، وَأَفْطِ رُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ منِّي » .

١٣٩٧ ــــ (وَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، (قَالَ) : أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاَخْتَصَيْنَا .

٢ ــ (بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُواقِعَهَا)

١٣٩٨ \_ عَنْ حَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَاإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً [1]، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ [٢]، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ﴾ .

[١][ ﴿ أَعْجَبَتْهُ ﴾ ][ ﴿ فَوَقَعَتْ فِي قُلْبِهِ ﴾ ] .

<sup>(</sup>١) يعني الحديث السابق قبله .

[٣] <sub>« فَلْيُواقعْهَا » ] .</sub>

٣ ــ (بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَلَهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
 ١٣٩٩ ــ عَنْ قَيْسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : أَلاَ نَسْتَخْصِي ! فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأُ عَبْدُاللَّهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة : ١٧٨] .

• • **٤ ١ —** وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ : خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ـــ يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ـــ .

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ .

الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتُعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

٣٠٤ ا ــ (وَ) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ تَلاَثَا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا .

[١][قَالَتْ : وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ ؟] .

[۲][مَحُّ] .

[٣][ثُلاَثًا] .

<sup>(</sup>١) سبق إيراد هذا الحديث بنصه في كتاب الحج برقم (١٢٥٧)، وإعادته ههنا سهو مني .

<sup>(</sup>٢) عنطنطة: أي طويلة.

- [٤][فَقَالَ] .
- [٥] [قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ] .

[٦] [ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ َ ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً، فَلَيْحَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ ] .

[٧]([عَنْ] سَبْرَةَ الْحُهَنِيِّ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُـــرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِي .

• • • • • • وَ(عَنْ) عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَّا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ ! يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَحِلْفٌ جَاف، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَست الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْد إِمَامِ الْمُتَّقِينَ \_ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ .. فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ ! .

قَالَ ابْنُ شَهَابَ : فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلَ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ : مَهْلًا، قَالَ : مَا هِيَ ؟ وَاللَّه لَقَدْ فُعِلَتْ فِلَيْ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتَّقِينَ ! قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ : إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أُوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكُمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا .

١٤٠٦ ــ وَعَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
 اللَّهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

# ع \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ)

٧٠٠٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [١]، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ : ﴿ [٢] لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَــة أَخيـــه، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ [٣، ٤]، وَلاَ تُشْأَلُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا [٥]، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَــلاَقَ أَخْتِهَا لِتَكْتُفِئَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا » .

- [١] [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ] .
  - [٢] [ « لا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَ » ] .
    - [٣]( « أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ » ) .
- [٤][ « وَلا تُصَرُّوا الإِبْلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا (فَهُوَ فِيْهَا بِالخِيَارِ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ)، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (صاعاً مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ) » ] .

[٥] [قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتلْكَ الْمَنْزِلَةِ] .

#### • ــ (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتهِ)

الله عَنْ نُبَيْه بْنِ وَهْب : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدَاللّه أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْسِنِ جُبَيْدِ،
 فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ [١] يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ [٢] : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْسِنَ عَفُسانَ،
 يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، ولاَ يَخْطُبُ » .

[١] [إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ].

[٢][: أَلاَ أُرَاكَ عرَاقيًّا جَافيًا !] .

٩ • ١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

• **١٤١٠ ـــ (**وَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ : حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَــا، وَهُـــوَ حَلَالٌ . قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي، وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

#### ٦ \_ (بَابُ تَحْرِيم الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ)

ا ١٤١١ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خَلْبِ بَعْضُ كُمْ عَلَى خَطْبُةً بَعْضٍ [١] » .

 $[ \ ] [ \ _{\text{w}} \ ]$  [  $[ \ ]$  ] .

#### ٧ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ)

الْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ [7]. وَالشَّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْنِنَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ [7].

[١](أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ » ) .

[٢] (غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ: قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟).

١٤١٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَن الشُّغَارِ [١] .

[١][زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي] . • ١٤١ ــ وَعَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ .

#### ٨ \_ (بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ)

اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » .

[١](الشُّرُوطِ) .

#### ٩ \_ (بَابُ اسْتِنْذَانِ النَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ)

١٤١٧ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْــرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ﴾ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تَسْكُتَ ﴾ .

١٤١٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ، (فَالَتْ) : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتَسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَلَاكُ إِذْنَهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ﴾ .

المَّامِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِـــي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » .

#### ١٠ \_ (بَابُ تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ)

• ١٤٢٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ السَّتِّ سنينَ [١]، وَبَنَى بِي، وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سنينَ [٢] . قَالَتْ: فَقَدَمْنَا الْمَدينَة، فَوُعكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَنْبِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَسَى أُرْجُوحَسَة، وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأُوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ : وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأُوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ : هَمْ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسُوّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ، وَالْبَرَكَة، وَعَلَسَى خَيْسِرِ طَاتُرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَعَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى ضُحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ . طَآتُرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ . [1] (سَبْع سنِينَ) .

[٢] [وَلُعُبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً] .

#### ١١ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّحُولِ فِيهِ)

اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى ! قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى ! قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

#### ١٢ ـــ (بَابُ نَدْب النَّظَر إِلَى وَجْه الْمَرْأَة وَكَفَّيْهَا لَمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا)

لَهُ النّبِيُّ ﷺ : « هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ [١] فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا » . قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : « عَلَى لَهُ النّبِيُّ ﷺ : « هَلْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ [١] فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا » . قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : « عَلَى أَرْبُعِ أُوَاق ! كَأَنَّمَا تَنْحَتُونَ الْفَضَّةَ مِنْ كُمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ » . قَالَ : عَلَى أَرْبُعِ أُوَاق ! كَأَنَّمَا تَنْحَتُونَ الْفَضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطَيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَتَكَ فِي بَعْتُ تُصِيبُ مِنْهُ » . قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى عَبْسِ ؛ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ .

[1] [أَفَالَ : لا مَ قَالَ :  $_{\rm w}$  فَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا  $_{\rm w}$  ] .

١٣ ــ (بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآن وَخَاتَمَ حَديد وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَة دِرْهُم لِمَنْ لاَ يُجْحِفُ بِهِ)

حثت أهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى أَخَاءُت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَ رَأْسَهُ، فَلَمَّ رَأُسَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَا عَنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ »، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَمَّا رَأْت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقُض فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

[۱] ( فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآن ) ] .

1٤٧٤ \_ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا السَّنْشُ ؟ قَالَ : وَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا السَّنْشُ ؟ قَالَ : قُلْتُ: لاَ . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ حَمْسُمَاتُةَ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأَرْوَاحِهِ .

١٤٢٥ \_ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْسَرَ صُـفْرَةِ [١]،

فَقَالَ: « مَا هَذَا ؟ »، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّحْتُ امْرَأَةً [٢] عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : « فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أُولِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ ».

[١](بَشَاشَةُ الْعُرْسِ) .

[٢] [مِنَ الأَنْصَارِ] .

#### ١٤ \_ (بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمْتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا)

[١][َفَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ] .

[٢][وَهَزَمَهُمْ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ ] .

[٣][حَارِيَةٌ حَمِيلَةٌ].

[٤][فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ] .

[٥](ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ، وَتُهَيِّئُهَا، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا﴾ .

[٦] [فَشَبِعَ النَّاسُ. قَالَ : وَقَالَ النَّاسُ : لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَد ؟ قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا، فَهِي الْمَرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا، فَهِي أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ الْمَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَرَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ].

[٧] [هَشِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطِيَّتُهُ . قَالَ : وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [٧]

[٨] [قَالَ : فَعَثَرَت النَّاقَةُ الْعَصْبَاءُ، وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَنَدَرَتْ، فَقَامَ، فَسَتَرَهَا، وَقَدْ أَشْــرَفَت النّــسَاءُ، فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ ! قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ! أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ .

قَالَ أَنسٌ : وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا، وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَنُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ، وَتَبَعْتُهُ، فَتَحَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنُسَ بِهِمَا الْحَديثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَى نِسَائِهِ، فَيُسلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدة وَبَعْتُهُ، فَتَحَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنُسَ بِهِمَا الْحَديثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَى نِسَائِهِ، فَيُسلِّمُ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ؟ »، فَيَقُولُونَ : بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَلَكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ؟ »، فَيَقُولُونَ : بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَلَكُمْ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَلَكُمْ عَلَى الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنُسَ بِهِمَا الْحَديثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا، فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي ! أَنَا أَخْبَرُثُهُ أَمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، اللهُ تَعَالَى هَدْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى هَدَهِ فَوَ اللّه مَا أَدْرِي ! أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى هَدِهِ الْآيَةَ [الأَحزاب : ٣٥].

#### ١٥ \_ (بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)

[1] [فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَا فَقُلْ: بَعَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ بِهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ بِهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ ؛ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : وَقُلْأَنَا، وَفُلاَنَا، وَمُنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالاً »، قَالَ : فَلَاعَوْتُ مَنْ

سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : عَدَدَ كُمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زُهَاءَ ثَلاَثِمائَة، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لِيَتَحَلَّقْ عَـــشَرَةٌ أَنَسُ ! هَاتِ النَّوْرَ » . قَالَ : فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ، وَالْحُحْرَةُ، فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ : « لِيَتَحَلَّقْ عَـــشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانِ مِمَّا يَلِيهِ » .

قَالَ : فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا . قَالَ : فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُمْ، فَقَالَ لِسي : « يَسا أَنَسُ! ارْفَعْ ﴾ . قَالَ : فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ] .

[٢] (قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً ﴾ .

[٣](وَأَنْزَلَ اللّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ ) .

## ١٦ \_ (بَابُ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ)

الْمَا اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ الْمَارِثِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُؤْلِمَةِ، فَلْيُحِبُ » .

قَالَ خَالِدٌ : فَإِذَا عُبَيْدُاللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ .

١٤٢٩ ـ وَعَنْ حَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُحِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » .

َ اللهِ الل

لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . لِبُئسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

الْمَعْنيَاء ؟ فَضَحكَ، فَقَالَ : لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَعْنِيَاءِ . اللَّهُ عَلَمُ الطَّعْسامِ طَعَسامُ الأَعْنِيَاءِ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَبِي غَنيًّا، فَأَفْزَعَنِي هَذَا ۖ الْحَدَيثُ حَينَ سَمعْتُ بِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ .

ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ (١).

<sup>(</sup>١) يعني الحديث السابق .

١٧ \_ (بَابُ لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عَلَّمُهَا)
١٤٣٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ، فَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ فَيَّالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثُّوْبِ [١]، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٢]، فَقَالَ : « أَثْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ».

قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ [٣] بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى : يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَلاَ تَسْمَعُ هَـــذِهِ مَـــا تَحْهَرُ به عَنْدَ رَسُولَ اللَّه ﷺ ؟ .

[١][وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةِ مِنْ حِلْبَابِهَا] .

[٢][ضَاحكًا] .

[٣] [بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ] .

1 ٤٣٤ ـ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلِّ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَــَأْرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : « لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَـــا ذَاقَ الأَوَّلُ ».

## ١٨ \_ (بَابُ مَا يُستَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ)

## ٩١ ــ (بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِللَّبُسِ

١٤٣٦ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهُ : أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ! قَالَ : فَأُنْزِلَتْ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [١] [البقرة : ٢٢٣] . [1] [إنْ شَاءَ مُحَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُحَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدً ].

## • ٢ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا)

المُعَلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَــهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ [١] إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا [٢] » .

[١]( ﴿ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ﴾) .

[٢] ( ﴿ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ﴾ ) .

#### ٢١ ــ (بَابُ تَحْرِيم إفْشاءِ سرِّ الْمَرْأَة)

١٤٣٨ \_ عَنْ (أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَــةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [١] الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » .

[١]( ﴿ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ) .

#### ٢٢ ــ (بَابُ حُكْم الْعَزْلِ)

12٣٩ ـ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا، وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيد ! هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلَقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَب، فَطَالَت عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ، وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَ : يَلُمُصْطَلِق، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَب، فَطَالَت عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاء، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِع، وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَ : يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ [٣] » .

[١][ « وَمَا ذَاكُمْ ؟ ۚ »، قَالُواۚ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، قَالَ] .

[٢][ « وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ! »].

[٣] ( « مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ » ) .

• 122 هـ (وَ) عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا، وَسَانِيَّتَنَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ : « اعْزِلْ عَنْهَا َإِنْ شَئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدَّرَ لَهَا »، فَلَبِثَ الرَّجُـلُ، أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ : « [1] قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » .

[١] [رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَنَا عَبْدُاللَّه، وَرَسُولُهُ ! »] .

١٤٤١ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ [١]، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ [٢] .

[١][عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] .

[٢] [فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ يَنْهَنَا] .

# ٢٣ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّة)

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُحِكِّ عَلَى بَابُ فُسْطَاط، فَقَالَ : ﴿ لَعَلَّهُ يُرِيـــدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ ﴾، فَقَالُوا : نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ٱلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُّ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورَنَّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ؟ ﴾ .

# ٢٤ ــ (بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ)

1227 ـ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حُدَامَةَ بِنْت وَهْبِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ، وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلاَ يَضُرُّ وَهُوَ يَقُولُ : « لَلِكَ الْوَأْدُ الْحَفِسِيُّ، وَهِسِيَ : ﴿ وَإِذَا اللّهِ ﷺ : « ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَفِسِيُّ، وَهِسِيَ : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئَلَتْ ﴾ » [التكوير : ٨] .

قَالَ مُسْلِمٌ : وَأُمَّا خَلَفٌ (١)، فَقَالَ : عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى (٢) بِالدَّالِ.

اَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ أَخْبَرَ وَالْدَهُ سَعْدَ بْنَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ أَخْبَرَ وَالْدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصَ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ »، فَقَالَ الرَّجُلُ : رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « [١] لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ، وَالرُّومَ » . أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « [١] لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ، وَالرُّومَ » . [١] إِنْ كَانَ لِلْلَكِ فَلاً .

<sup>(</sup>١) هو ابن هشام ؛ شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) هو ابن يجيي ؛ شبخ الإمام مسلم في هذا الحديث .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٧ ــ كِتَابُ الرَّضَاعِ

#### ١ \_ (بَابٌ يَحْرُهُ منَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُهُ منْ الْولاَدَة)

حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ﴿ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَيَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَيَا رَسُولُ اللَّه ! هَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَيَا رَسُولَ اللَّه ! فَوَالَتَ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيَّا لِ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ... فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا .. لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ... دَخَلَ عَلَيَّ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه إِنَّا الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ » .

## ٢ - (بَابُ تَحْرِيم الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ)

الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَة [1] قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : وَاللَّه لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، الْقُعَيْسِ بَسْتَأْذِنُ عَائِشَةُ مِنَ الرَّضَاعَة [1] قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : وَاللَّه لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلْتُ : يَا فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ . قَالَتْ : فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « اَفْذَنِي لَهُ [7] » .

قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ .

[١] [فَأَرْسَلَ : إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ] .

[٢] [ « فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمينُكِ »، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ] .

## ٣ \_ (بَابُ تَحْرِيم ابْنَةِ الأَخ مِنَ الرَّضَاعَة)

١٤٤٧ ــ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا ؟ فَقَالَ : « وَعِنْ لَكُمْ شَيْءٌ ؟ » . قُلْتُ : نَعَمْ ؛ بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيَ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَحِي مِنَ الرَّضَاعَة ». شَيْءٌ ؟ » . قُلْتُ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَرِيدَ عَلَى ابْنَهُ إِنَّهُ إِنَّهَا الْبَهُ أَرِيدَ عَلَى الْرَسُولَ اللَّهُ عَلَى الْنَهُ أَوْلَ اللَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَيْقَالَ لَا يَعْمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَعْمُولُو اللَّهُ إِلَيْهَا إِنَّهُ الْهَا الْهَالِهُ الْهَا لَهُ عَلَى الْقَالَ اللَّهُ إِنَّهُ الْهَا لَا لَكُولُولُولُولَهُ الْهَالِهُ إِلَى الْهُ الْهَا اللَّهُ الْهَ الْهَالِهُ إِلَا عَلَى الْمُ الْهَا الْهَالَةُ الْهَالِقُولُ اللَّهُ الْهَالِهُ اللَّهُ الْهَالِمُ الْمُنْ الرَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهَالِهُ الْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْ الْهَالِمُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ إِلَا عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَا الللَّهُ إِلَيْهُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُولُ اللَّهُ إِلَا إِلَاهُ الل

١٤٤٩ ــ وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَتْ) : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ
 حَمْزَةَ ؟ أَوْ قِيلَ : أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ؟ قَالَ : « إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » .

#### ٤ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَوْأَةِ)

• ١٤٥ ـــ (عَنْ) أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَتَحبِّينَ ذَلِكِ ؟ »، فَقَالَتْ : نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَـبُّ مَـنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَإِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي » . قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَكَ تُرِيدُ أَنْ تُنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ! وَقَالَ : « بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ! » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّه نَتَحَدَّثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تُنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ! وَقَالَ : « لِفْ أَنْهَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُ أَنِي سَلَمَةً ! » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّه شَكَاءَ : « لَوْ أَنْهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا الْبَنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةً وُنُونَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتَكُنَّ ، وَلاَ أَخَوَاتَكُنَّ » .

#### وَبَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ)

1 ٤٥١ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَان » .

١٤٥٢ ــ (وَ) عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ، قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّحْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ، وَلَوْهُ لَتَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ، وَالإِمْلاَجَتَانِ » .

الله ! هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ وَعَنْهَا) : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لاَ .

## ٦ \_ (بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتِ)

1808 ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا، قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : { عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَــرِّمْنَ }، ثُمَّ نُسِحْنَ : بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرُأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

#### ٧ \_ (بَابُ رضَاعَة الْكَبير)

1400 عنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَت \_ تَعْنِي [1] ابْنَةَ سُهيْلِ \_ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقُلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَ الرَّالَ النَّبِيُّ اللَّمِي اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللل

- [۱][سهلة] .
- [٢][في بَيْتِنَا] . [٣][قَالَتْ : وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟] .
- [٤](إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ : ﴿ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَحْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ﴾ ) .
- ١٤٥٦ ﴿ وَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ (َأَنَّهَا) كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُـــدْخِلْنَ

عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ [1]، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَة، وَلاَ رَائينَا .

[١] [فَقَالَتْ عَائِشَةٌ : أَمَا لَكِ فَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ].

#### ٨ ــ (بَابٌ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ منَ الْمَجَاعَة)

١٤٥٧ ــ عَنْ مَسْرُوق، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ : « انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » .

## ٩ \_ (بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ)

## • ١ - (بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ)

• ١٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الْوَلَدُ لِلْفرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ».

#### ١١ ـ (بَابُ الْعَمَل بِالْحَاقِ الْقَائفِ الْوَلَدَ)

١٤٦١ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ تَرَيْ لَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ لَمِ لَهُ مُحَزِّزًا [١] نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ [٢]، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ اللّهُ عَلَيْ مُسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ اللّهُ عَلَيْ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا تُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

[١][ « الْمُدُلحيُّ »].

[٢] [ « وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا » ] .

[٣][وَكَانَ مُحَزِّزٌ قَائفًا] .

# ١٢ ــ (بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ)

عَلَى أَهْ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ غَنْدَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شَئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ﴾ .

١٤٦٣ ـ (وَ) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ [١] قَالَ لَهَا : « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ [٢]، وَإِنْ شِئْتِ ثُلُثْتُ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَكُ [٢]، وَإِنْ شِئْتِ ثُلُثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ » . قَالَتْ : ثُلَّتْ .

[١][فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثُوْبِهِ] .

[۲][ « وَحَاسَبْتُك بِهِ » ] .

١٤٦٤ ــ (وَ) عَنْ حَالِد، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثِيِّبَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا .

قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَفْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلكَ .

# ١٣ ــ (بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا)

1 \* 1 \* 1 \* 2 \* 3 أنس، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَسْعُ نِسْوَة، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى الْاَّفِي تِسْعِ، فَكُنَّ يَحْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَة فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، فَحَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ : هَذُه زَيْنَبُ، فَكَنَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (١)، وأُقيمَت الصَّلاَة، فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ عَلَى ذَلِك، فَقَالَتْ : اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى الصَّلاَة، وَاحْثُ فِي أَفْواهِهِنَّ التُرَاب، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ فَقَالَ : اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى الصَّلاَة، وَاحْثُ فِي أَفْواهِهِنَّ التُرَاب، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ فَقَالَ : النَّرِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى مَلْاتَهُ أَيُو بَكُرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيدًا، وَقَالَ : أَتَصْنَعِينَ هَذَا ! .

#### ١٤ \_ (بَابُ جَوَازِ هَبَتَهَا نُوْبَتَهَا لِضَرَّتَهَا)

١٤٦٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْت زَمْعَةَ مِنِ الْمَرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ [١]، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

<sup>(1)</sup> هكذا هو في طبعة عبدالباقي، وجاء في النسخة الهندية : (عن عبدالملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبدالرحمن) . وجاء في تحفة الأشراف (٣٧/١٣) وموطأ الإمام مالك (رواية يجيى)(٢٩/٢) موافقاً لما في النسخة الهندية .

<sup>(</sup>٢) من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها.

[١][وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةِ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي] .

١٤٦٧ — (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقُــولُ: وَتَهَــبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا! فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ : ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مَمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ [الأحزاب: ٥١]، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ!.

﴿ ١٤٦٨ ﴿ وَعَنْ عَطَاء، قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَنَازَةً مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ ٢٤٦٨ ﴿ وَعَنْ عَطَاء، قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَنَازَةً مَيْمُونَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفَعْتُمُ نَعْشَهَا، فَلاَ تُزَعْزِعُوا، وَلاَ تُوَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

قَالَ عَطَاءٌ : ٱلَّتِيَ لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٌّ بْنِ أَخْطَبَ [١] .

[١] [قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتْ آخرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بالْمَدينَة] .

#### 10 \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ)

١٤٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبُعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَـسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَـا، وَلِحَمَالِهَـا، وَلِحَمَالِهَـا، وَلِحَمَالِهَـا، وَلِلْمِنْهُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » .

# ١٦ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ) ١٧ \_ (بَابٌ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

• ١٤٧٠ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَـاعِ الــدُّنْيَا الْمَــرْأَةُ الصَّالحَةُ ﴾ .

#### ١٨ \_ (بَابُ الْوَصِيَّة بالنِّسَاء)

1 ٤٧١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَــهِدَ أَمْــرًا، فَلْيَتَكَلَّمْ بِحَيْرٍ، أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ [١]، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ [٢] اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا » .

[١][ ﴿ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ﴾ ] .

[٢][ ﴿ فَإِنِ اسْتُمْتَعْتَ بِهَا اسْتُمْتَعْتَ بِهَا، وَبِهَا عِوَجٌ ﴾ ] .

١٤٧٢ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث جابر بن عبدالله ـــ رضي الله عنهما ـــ وقد سبق ذكره في كتاب صلاة المسافرين برقم (٧١٥) .

# ١٩ ـــ (بَابٌ لَوْلاً حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَئْنَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ)

١٤٧٣ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَـامُ، وَلَــمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَئْتَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ » .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1A ــ كتَابُ الطَّلاَقَ

# ١ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا)

1 ٤٧٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ [١]، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَـرُ بْنُ بُنُ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : « مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، الْحَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : « مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ البِّي أَمَرَ اللَّهُ \_ عَــزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء » [٣ \_ ٦] .

[١][تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً] .

[٢][فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّه ﷺ] .

[٣][قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأُ النَّبِيُّ ﷺ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ } ] .

[٤] [وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا اللَّهِ ﷺ أَمرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهُ فِيمَا اللَّهُ فِيمَا أَمْرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ] .

[٥] [قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا] .

[٦] [قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْتُ ۚ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً] .

1٤٧٥ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ سيرينَ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَــهُ ثَلاَثًا، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لاَ أَتَّهِمُهُمْ، وَلاَ أَعْرِفُ الْحَديثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلاَّبٍ ؛ يُونُسَ ابْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا تَبَتٍ، فَحَدَّتَنِي : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّتَهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَــهُ تَطْلِيقَــةً ـــ وَهِـــيَ حَائِضٌ ــ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا .

قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ ! .

١٤٧٦ ـ وَعَنْ (أَبِي) الزَّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبِّو الزُّبَيْسِرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ (١)، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ .

قَالَ مُسْلَمٌ : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ : عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ : مَوْلَى عَزَّةَ .

<sup>(</sup>١) هو ابن محمد، وقد ساق الإمام مسلم حديثه قبيل هذه الطريق .

## ٢ \_ (بَابُ طَلاَق الثَّلاَث)

١٤٧٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَ عَمَرَ طَلاَقُ النَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً، فَلَوْ أَمْضَانُهُ عَلَيْهِمْ.

١٤٧٨ \_ وَعَنْ (أَبِي) الصَّهْبَاءِ، (أَنَّهُ) قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ! أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ التَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَق، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.

# ٣ \_ (بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ)

١٤٧٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

[١](أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً . قَالَتْ : فَتَوَاطَيْستُ أَنَّسَا، وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟) .

#### ٤ \_ (بَابُ بَيَان أَنَّ تَخْييرَ امْرَأَته لاَ يَكُونُ طَلاَقًا إلاَّ بالنَّيَّة)

1 1 1 كَنْ اللّه عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ » . قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَلَه عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ » . قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَلَهُ يَكُونَ البَّالُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ » . قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَلَهُ يَكُونَ البَّالُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُ . فَقَلْتُ وَرَسُولُهُ وَاللّارَ الآخِرَةَ [٢] . قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَثْلَ مَا فَعَلْتُ .

[۱] [َلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ﴾ ] .

[٢][قَالَتْ : لاَ تُخبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ أَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا، وَلَـــمْ يُرْسِـــلْنِي مُتَقَنَّا » . قَالَ قَتَادَةُ : صَغَتْ قُلُو بُكُمَا : مَالَتْ قُلُو بُكُمَا ] .

َ ٣ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ﴿ وَعَنْ مَسْرُوقَ، قَالَ : مَا أَبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَّةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَـــــدْ سَأَلْتُ عَائشَةَ، فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ [١] .

[١](فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاَقًا) .

١٤٨٤ ـ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّه، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللّه هَا، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَد مِنْهُمْ . قَالَ : ﴿ فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ ﴾، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ عَلَى جَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاحِمًا سَاكِنًا . قَالَ : فَقَالَ : لأَقُولَنَّ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَ هَمْ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَة، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّه هَمْ، وَقَالَ : ﴿ هُسَنَّ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْنِي النَّفَقَة ﴾، فقامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَة يَجَأَ عُنْقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّه هَمْ مُولَ إِلَى حَفْصَة يَحَا عُنْقَهَا، كَاللّه عَلَى مَا يُسْ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : وَاللّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه هَمْ شَيْعًا أَبَدًا لَـيْسَ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : وَاللّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه هَمْ شَيْعًا أَبَدًا لَـيْسَ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : وَاللّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه هَمْ شَيْعًا أَبَدًا لَـيْسَ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : وَاللّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه هَمْ شَيْعًا أَبَدًا لَـيْسَ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : وَاللّه لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه هَمْ شَيْعًا أَبَدًا لَـيْسَ عَنْدَهُ ! فَقُلْنَ : ﴿ وَاللّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ مَا يَقُولُ : ﴿ وَاللّهُ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النّبَيُ قُلُ لأَرْوَاجِكَ ﴾ حَتّـى عَلْدَهُ ! ﴿ وَلَمْ لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ مَا عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَهَا كَا عَائِسَهُ ! إِنِّي أُورِيَاجِكَ ﴾ حَتّـى بَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ ا

عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشيرِي أَبَوَيْكِ ». قَالَتْ : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ : أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّه أَسْتُشِيرُ أَبُوَيَّ ! بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنَّتُ ا، وَلاَ مُتَعَنِّتُ اللّه لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَلِّمًا مُيسَرًا ».

## ٥ ـــ (بَابٌ فِي الإِيلاَءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ )

• ١٤٨٥ \_ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَبَّاس، (قَالَ) : حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ [١، ٢] قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَ نَبيُّ اللَّهِ ﷺ نسَاءَهُ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بالْحَصَى، وَيَقُولُونَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللَّـــه ﷺ نـــسَاءَهُ، وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بالْحجَاب، فَقَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ : لأَعْلَمَنَّ ذَلكَ الْيَوْمَ . قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ! أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّه ﷺ ؟ فَقَالَتْ : مَا لِي، وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّــاب! عَلَيْكَ بعَيْبَتكَ [٣] . قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنْت عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا حَفْصَةُ ! أَقَدْ بَلَغَ منْ شَـــأَنك أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّه ﷺ ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لاَ يُحبُّك، وَلَوْلاَ أَنَا لَطَلَّقَك رَسُــولُ اللَّه ﷺ! فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاء، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ؟ قَالَتْ : هُوَ في خزَانَته في الْمَشْرُبَة، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَـــا برَبَاحِ غُلاَم رَسُولِ اللَّه ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّة الْمَشْرُبَة مُدَلِّ رِجْلَيْه عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَب، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَسى عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَيَنْحَدرُ، فَنَادَيْتُ : يَا رَبَاحُ ! اسْتَأْذَنْ لي عَنْدَكَ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إلَـــى الْغُرْفَة، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَبَاحُ ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّه لَعِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبٍ عُنُقِهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى حَصيرٍ، فَحَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي حِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ . قَالَ : فَالْبَدَرَتُ عَيْنَايَ . قَالَ : « مَا يُبْكيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! »، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّه ! وَمَا لِي لاَ أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصيرُ قَدْ أَتَّسرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذه حزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ، وَكَسْرَى فِي الثّمَارِ، وَالأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ حِزَانَتُكَ ! فَقَالَ : « يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآحرَةُ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟»، قُلْتُ: بَلَى . قَالَ : وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ، وَمَلاَئكَتَهُ، وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا، وَأَبُو بَكْـــرِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ \_ وَأَحْمَدُ اللَّهَ \_ بِكَلاَمِ إِلاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ، [١] (قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَة، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى فَرَغَ، خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَّرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، خَرَجَ حَاجًّا، فَغَدُرُجْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! ) .

[٢] [مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَى اللّتَانِ قَالَ اللّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لَهُمَا : ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم : ٤] . قَالَ عُمَرُ : واعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! \_ قالَ الزُّهْرِيُّ : كَرِهَ وَاللّه مَا سَأَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُثُمهُ \_ قَالَ : هِي حَفْصَةُ، وَعَائِشَةُ (قَالَ : حَفْصَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ)، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَديثَ . قَالَ : كُنَّ مَعْشَرَ قُرْيْشِ قَوْمًا نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدَمْنَا الْمَدينَة وَجَدْنَا قُومًا تَعْلَبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُكُمْ مِنْ فَعَلَ : وَكَانَ مَنْولِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بِالْعَوَالِي، فَتَعْضَبَّتُ يَوْمًا عَلَى الْمُراتِي، فَإِذَا هِمِي تُراجِعُنِسَى، فَقَالَتْ : مَا تُذْكُرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ، فَوَاللّه إِنَّ أَزْوَاجَ النّبِيِّ فَيَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِخْسَانُهُمْ الْمُرَاتِي، فَإِنَا هِلَيْ الْمُؤْنَا يَسَعَلَمُنُ مَا يَعْلَمُ وَاللّه إِنَّ أَزْوَاجَ النّبِيِّ فَيَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِخْسَانُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ : أَثَرَاجِعِينَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَفْمَ . قُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِسْنُكُنَ وَسَولَ اللّه عَلَيْهُ وَحَسَسِ، اللّهُ عَلَيْهَ الْعَضَب رَسُولِه هَيْهُ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لاَ تُرَاجِعِي رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَى عَمْ وَلَوْ هِي قَدْ هَلَكَتْ، لاَ تُرَاجِعي رَسُولَ اللّه هَنْهُ وَلا تَسْأَلِهِ وَكَانَ لَي حَلَيْكُ أَنْ يَعْضَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْلُ اللّهُ

أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قُلْتُ : مَاذَا، أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْــتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي] .

[٣] [ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ : عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ ! قَـــالَ : فَأَخَـــذَتْنِي أَخْذًا كَسَرَتْني عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَحِدُ، فَخَرَجْتُ منْ عنْدهَا] .

#### ٦ \_ (بَابُ الْمُطَلَّقَة ثَلاَثًا لاَ نَفَقَة لَهَا)

١٤٨٦ ــ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ [١]، فَأَرْسَــلَ إِلَيْهَـــا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ [٢]، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ [٣، ٤]، فَحَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » [٥]، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتٍ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ : « تِلْــكِ امْــرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ [٦]، فَإِذَا حَلَلْتِ، فَـــآذِنيني ». قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمِ حَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ [٧]، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، الْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ »، فَكَرِهْتُــهُ

[٨]، ثُمَّ قَالَ : « انْكِحِي أُسَامَةَ »، فَنَكَحْتُهُ، فَحَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ [٩] . [١](ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ).

[٢](بِخَمْسَةِ آصُع تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُع شَعِيرٍ) .

[٣][فَأَبَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا] .

[٤][فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ فَالَتْ : وَاللَّهِ لأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ

لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا].

[ه][ « وَلاَ سُكْنَى » ] .

[٦] ( « خمارك » ) .

[٧]( « فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ للنِّسَاء » ) .

[٨][فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ ! أَسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُــولِهِ خَيْــرٌ لَك<sub>»</sub>].

[٩] [ ﴿ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبِ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَديث، فَحَدَّنَتُهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَــوْلُ مَــرْوَانَ: الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ ! سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَّجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَــوْلُ مَــرُوَانَ:

َ [١](عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ . قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ) .

1 ٤٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّتُ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطَمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كُفَّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ : وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا . قَالَ عُمَرُ : لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِينَا ﷺ كُفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ : وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا . قَالَ عُمَرُ : لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِينَا ﷺ لَقُولُ امْرَأَةً لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نُسِيَتْ، لَهَا السَّكُنَى، وَالتَّفَقَ لَهُ . قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ وَسُنَّةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهِ وَسُنَّةَ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَهُ ﴾ [الطلاق : ١] .

١٤٨٩ ـ وَعَنْ هِشَامِ (١) : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْـدِالرَّحْمَنِ بْـنِ الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا، فَأَحْرَجَهَا مِنْ عِنْده، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ [١]، فَقَالُوا : إِنَّ فَاطَمَةَ قَدْ خَرَجَــتْ . قَــالَ عُرُوةُ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَأَحْبَرُثُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتُ : مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذَّكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ [٢] .

[١](قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَحَرَجَتْ، فَقَالَتْ : فْسَمَا صَنَعَتْ) .

[٢][تَعْنَي قَوْلَهَا : لاَ سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةَ] .

٧ ـــ (بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا)
 ٠ ٩ ٤ ١ ــ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ، (قَالَ) : طُلُّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَحُدَّ نَحْلَهَـا، فَزَجَرَهَـا رَحُــلُ أَنْ تَحْدُرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : « بَلَى، فَحُدِّي نَحْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا » .

٨ ـــ (بَابُ انْقِصَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ۚ زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَصْعِ الْحَمْلِ)

١٤٩١ ـ وَعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الأَرْقَــمِ

<sup>(</sup>١) هو ابن عروة بن الزبير .

الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمَيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا حَبْرَاتُهُ : أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْسَتَ عَمْرُ بْنُ عَبْدَاللَّه إِلَى عَبْدَاللَّه بْنِ عُثْبَةَ يُخْبِرُهُ : أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْسَتَ سَعْد بْنِ خَوْلَةَ، وَهُو فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لَؤَيِّ ، وَكَانَ مَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وهِي عَلْمَ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لَلْخُطَّاب، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو وَكَانَ مَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ اللَّهِ عَلْمَا بَعْدَ وَفَاتِه، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَحَمَّلَةً لَعَلَّكَ يَرْجِينَ النَّكَاحِ! إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدَاللَّارِ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكُ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحِ! إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدَاللَّارِ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكُ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحِ! إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدَاللَّارِ، وَعَشْرٌ . قَالَتْ سَبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ بَيَابِي حِسِنَ أَسُلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ فَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعَتْ عَلَيْ كَوْبَاسِي، وَأَمْرَنِسِي بَالتَّرَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَـــا حَتَّى تَطْهُرَ .

1897 - (وَعَنْ) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدالرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْدَةَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجَهَا بِلَيَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الأَّجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجَهَا بِلَيَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الأَّجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي \_ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ \_ \_، فَبَعَثُوا كُرَيُّنَا قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَان ذَلِكَ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي \_ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ وَالسَّالَ عَنْ فَلِكَ . فَالَّ : فَعَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنَّ سُسَبَيْعَةَ الأَسْسَلَمِيَّةَ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عِنْ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .

## ٩ ــ (بَابُ وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)

المجال عن حُمَيْد بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ . قَسالَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى حَينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ [1] بِطِيسبِ فَي صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّه مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةً غَيْرَهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّه مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةً غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى الْمِنْبَرِ : « لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتُ فَوْقَ ثَلاَتْ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».

قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ تُوفِّنِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيب، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَعَشْرًا ».

قَالَتْ زَيْنَبُ : سَمِعْتُ أُمَّى أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّنِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ » مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَئُنا كُـــلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : « لاَ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ » [٢].

قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَت الْمَرْأَةُ إِذَا تُسوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُوْتَى بِدَابَّـة حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفَتَّضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَحْرُجُ، فَتَعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب، أَوْ غَيْرِه .

[١] [في الْيَوْم التَّالِث] .

[٢][ « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلاَسِهَا، أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةِ، فَخَرَجَتْ أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، وَعَشْرًا » ] .

1 4 9 1 \_ \_ وَعَنْ نَافِعِ : أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْد حَدَّنَتُهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كَلْتَيْهِمَــا أَنَّ رَسُولِهِ \_ أَنْ تُحِدَّ عَلَــى رَسُولَ اللَّهِ فَقُومِنُ بِاللَّهِ، وَرَسُولِهِ \_ أَنْ تُحِدَّ عَلَــى رَسُولَ اللَّهِ فَقُومِنُ بِاللَّهِ، وَرَسُولِهِ \_ أَنْ تُحِدَّ عَلَــى مَيِّت فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّام إِلاَّ عَلَى زَوْجَهَا » .

• ١٤٩٥ صَوَّعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاَث إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ تَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ تَوْب عَصْب، وَلاَ تَكُتْحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْط، أَوْ أَظْفَارٍ » [١] .

[١](وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَوْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، وَأَظْفَارٍ) .



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٩ ــ كتَابُ اللَّعَانَ

لَهُ : أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ ! لَوْ أَنْ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ ! لَوْ أَنْ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

[١][فِي الْمَسْجِدِ] .

[٢] [فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ » ] .

[٣][قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ حَامِلاً، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا] .

١٤٩٧ ـ (وَ) عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سُعْلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَب أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : فَصَمَعَ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّة، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : اسْتَأْذِنْ لِي . قَالَ : إِنَّهُ قَائِلٌ : فَصَمَعِ صَوْتِي . قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ادْخُلْ فَوَاللّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةٌ، فَدَخَلْتُ، فَا إِذَا هُو مَفْتُرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ . قُلْتُ : أَبَا عَبْدالرَّحْمَنِ ! الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَن . قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَـوْ وَجَـدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَة كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكُلَّمَ بَأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : إِنَّ اللّهِ يَعْمُ . إِنَّ تَكُلُّمَ كُلُمْ تَكُلَّمَ بَأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَى فَلَمْ يُحِبِّهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ اللّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزِلَ اللّهُ \_ عَرْ وَجَل حَمْ اللّهُ إِلَى اللّه عَلْ وَاللّهُ إِلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْهُ وَلَالَ اللّه عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزِلَ اللّهُ كَ عَنْهُ وَدَ الْتَهُ إِلَّ عَلْمَ عَلْهُ مَنْ اللّهُ وَحَلُ حَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى مَثْلُومُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَلْهُ عَلْمَ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ وَلَكَ أَلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَقُهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْهُ إِلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَلْمُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَل

وَوَعَظُهُ، وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ قَالَ : لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَــذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . قَالَتْ : لاَ، وَالّــذِي عَلَيْهَا، ثُمَّ الْحَاهِ وَذَكْرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . قَالَتْ : لاَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَــةَ بَعْتَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَــةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِيينَ، ثُمَّ تَنَى بِالْمَوْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِيينَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ عَنَابَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا [٢] .

[١]( « وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » ) .

[7] [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي . قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا »] .

١٤٩٨ \_ وَعَنْ سَعِيدٌ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ : فَــــذُكِرَ ذَلِـــكَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ .

1 ٤٩٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بَأُمِّهِ .

١٠٠١ ـ وَعَنْ مُحَمَّد، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك، وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا، فَقَالَ : إِنَّ هِلاَلَ بُسِنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِك لأُمِّه، وَكَانَ أُوَّل رَجُل لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ . أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاء بْنِ مَالِك لأُمِّه، وَكَانَ أُوَّلَ رَجُل لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ . قَالَ : فَلاَعْنَهَا، فَقُلَ لِمُعْرَفِهِ لَا الله عَلَىٰ : « أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُو لِهِلال بْسِنِ أُمِينَ مَا السَّاقَيْنِ، فَهُو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً » . قَالَ : فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أُمِينَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

أُكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

٧٠٠٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ : ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ الْصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلَهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا البَّتُلِيتُ بِهَلَا اللَّهِ قَوْلاً، فَمَّالَ عَاصِمٌ : مَا البَّتُلِيتُ بِهَلَا اللَّهُ الْمَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ الْمَرْأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدْلاً آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ [١]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ بَيِّنْ »، فَوضَعَتُ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَحْلِسِ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّيَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ الْإِسْلاَمِ السَّوءَ.

#### [١][جَعْدًا قَطَطًا].

٣٠٠٣ ـــ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَــمْ أَمْسَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَعَمْ » . قَالَ : كَلاَّ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِــالْحَقِّ إِنْ كُنْــتُ لَأَعَاجُلُهُ بِالسَّيْفَ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْــهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْــهُ،

١٥٠٤ \_ (وَ) عَنِ الْمُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ الْمُرَأَتِي لَـضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد، فَوَاللَّهِ لاَّنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، بِالسَّيْفِ غَيْرُ مَصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد، فَوَاللَّهِ لاَّنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ الْمُوسَلِينَ مُ بَطَّنَ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُوسَلِينَ مُبَشِّرِينَ، وَلاَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ الْعَدْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَرَّى اللَّهُ الْمُوسَلِينَ مُبَشِّرِينَ، وَمُنْذِرِينَ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَرَّةَ ».

• • • • • وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا [١] أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرَّتُهُ [٢]، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ »، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : رَمَا أَلُوانُهَا؟». قَالَ : خُمْرٌ . قَالَ : « فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ »، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَأَنَّى هُو؟». قَالَ : لَعَلَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ [٣] » .

[١][مِنْ بَني فَزَارَةً] .

[٢][وَهُوَ حِينَئِذ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ] .

[٣][وَلَمْ يُرَخِّصُ لَهُ في الانْتَفَاء منْهُ] .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٠ ــ كتَابُ الْعثق

٣٠٥٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُـــغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » . أَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » . 1 \_\_ (بَابُ ذِكْرِ سِعَايَة الْعَبْدِ)

٠٠٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ \_ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، قَــالَ ــ : « يَضْمَنُ » .

٨٠٥٨ ــ (وَعَنْهُ) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَحَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَــهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » [١] .

[١] ( « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ ») .

## ٢ \_ (بَابٌ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

٣٠٠٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيْ بَرِيرَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقِ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سِنَة أُوقِيَّةٌ ، فَأَعِينِي ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنْ شَاءَ أَهْلُك أَنْ أَعُدُها لَهُمْ عَـدَّةً وَاحـدَةً ، وَأَعْتَقَ لَك ، وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ ، فَأَتَنْنِي ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا ، فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ ، فَأَتَنْنِي ، فَذَكَرَتْ ذَلِك كَلَّهُ الله إِذَا. قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْ الْوَلاَء لَا هَا الله إِذَا. قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْ الْوَلاَء بَالله إِذَا. قَالَتْ: « اشْتَرِيها، وَاشْتُرِطِي لَهُمُ الْوَلاَء ، فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَى » ، فَفَعَلْتُ [1] قَالَتْ : ثُمَّ خَطَبَ رَسُـولُ اللّه فَي الله عَنْ بَعْدُ ، وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ عَشَيَّةً ، فَحَمدَ اللّه أَوْلَاه مَنْ شَرْطُ لَيْسَ فِي كَتَابِ الله إِعْلَى الْمَالِكَ ، وَأَنْ اللهِ أَوْنَقُ ، مَا بَالُ رَجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِقَ فُلاَنَا ، وَالْوَلاَء لِي ، إِنَّمَا الْوَلاَء لِمَن أَعْتَقَى ».

[١][وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا] .

• ١٥١ ـــ (وَعَنْهَا) ، قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنِ : خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا [١] حَينَ عَتَقَــتْ [٢] ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ ، فَلَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ ، فَأَتِيَ بِخُبْزِ ، وَأَدُمٍ مِــنْ أُدُمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : « أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ؟ » ، فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَلِكَ لَحُمٌ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى النَّارِ فَيهَا لَحْمٌ ؟ » ، فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَلِكَ لَحُمٌ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى

بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ » ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا : « إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ » .

[١][كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا] .

[٢][فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا] .

١٥١١ ـــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ حَارِيَةً تُعْتَقُهَا ، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاَءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : « لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

#### ٣ ـــ (بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْوَلاَء وَهَبَته)

١٥١٢ - عَنْ عَبْداللَّه بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ .
 قَالَ مُسْلِمٌ : النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

#### ع ـــ (بَابُ تَحْرِيم تَوَلِّي الْعَتيق غَيْرَ مَوَالِيه)

١٥١٣ - (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللّهِ ، (قَالَ) : كَتَبَ النّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، ثُمَّ كَتَــبَ : أَنَّــهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .

١٥١٤ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ » .

#### ۵ — (بَابُ فَضْل الْعَثْق)

الله على: « أَيُّمَا امْرِئ مُسْلَمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْفَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّارِ [١] » . 
الله على: « أَيُّمَا امْرِئ مُسْلَمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْفَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّارِ [١] » . 

وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهُ ا

ُ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ حَيِّنَ سَمَعُتُ الْحَديثَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلاَف دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ .

[١] [حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ] .

## ٦ \_ (بَابُ فَضْلِ عِنْقِ الْوَالِدِ)

١٥١٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَحِـــدَهُ مَمْلُوكُـــا ، فَيَعْتَقَهُ » .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢١ ــ كِتَابُ الْبُيُوعِ

## ١ \_ (بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ)

١٥١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ : نُهِيَ [١] عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ، فَــأَنْ يَلْمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَلْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ .

[١](أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى) .

١٥١٨ - وعَنْ (أَبِي) سَعِيد الْحُدْرِيِّ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْـسَتَيْنِ ؛ نَهَــي عَــنِ الْمُلاَمَسَة فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّحُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بَيْدِه بِاللَّيْـــلِ، أَوْ بِالنَّهَــارِ، وَلاَ يَقْلِبُــهُ إِلاَّ بِذَلِك، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلِ بِتَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلاَ يَرْبَض.
 بذلك، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلِ بِتَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلاَ يَرْبَض.
 بَرْاض.

## ٢ \_ (بَابُ بُطْلاَن بَيْع الْحَصَاةِ وَالْبَيْع الَّذِي فِيه غَرَرٌ)

١٥١٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

## ٣ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)

• ١٥٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةَ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُّورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَـةِ الْحَبَلَـةِ أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِحَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ .

# ٤ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ) ١٠) ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقّي الْجَلَبِ)

١٥٢١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ [١] حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ .

[١](أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ) .

١٥٢٢ ـ (و) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَلَقَّوْا الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْــهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْحِيَارِ » .

<sup>(</sup>۱) ترجم به النووي على حديثي عبدالله بن عمر، وأبي هريرة ـــ رضي الله عنهم ـــ، وقد سبق ذكرهمـــا في كتـــاب النكـــاح بـــرقم (١٤٠٧، ١٤١١).

## ٦ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي)

١٥٢٣ ﴿ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَــانُ، وَأَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لبَاد .

قَالَ : فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا .

١٥٢٤ ــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ » .

٢٥٠٥ ــ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، أَوْ أَبَاهُ .

# ٧ \_ (بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ) (١)

# ٨ ــ (بَابُ بُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ)

١٥٢٦ ـ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَــــــلاَ يَبِعْـــهُ حَتَّـــى

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ [١] .

[١] [فَقُلْتُ لاَ بْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلاَ تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأً ] .

٧٧٧ ــ (ُوَ) عَنِ ابْْنِ عُمْرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ :َ ﴿ مَنِ اَشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ﴾ . قَالَ : وَكُنَّا نَشْتَرِي الطُّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهِ [١] .

[١](أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِيهِ حَتَّى

١٥٢٨ ــ (وَ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ! فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ۚ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطُّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى [١] . قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَنظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ . [١] [قَالَ : « مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » ] .

١٥٢٩ ـ ـ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلاَ تَبِعْـــهُ

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث أبي هريرة عليه، وقد سبق ذكره في كتاب النكاح برقم (١٤٠٧) .

## ٩ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرِ)

• ١٥٣٠ ـ (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

## ١٠ ــ (بَابُ ثُبُوتِ حِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ)

١٥٣١ ـ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَـــا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا حَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخِرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخِرَ، فَقِدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » .

قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَنْ لاَ يُقِيلَهُ قَامَ، فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ .

#### ١١ ــ (بَابُ الصَّدْق في الْبَيْع وَالْبَيَان)

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً .

#### ١٢ ــ (بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ)

١٥٣٣ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (قَالَ) : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 « مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ »، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لاَ خِيَابَةَ .

## ١٣ \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ)

١٥٣٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ،
 وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ .

• ١٥٣٥ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَبْتَاعُوا [١] التَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْـــهُ الآفَةُ ». .

قَالَ : يَبْدُو صَلاَحُهُ : حُمْرَتُهُ، وَصُفْرَتُهُ [٢] .

[۱]( « لاَ تَبيعُوا » ) .

[٢] [فَقِيلَ لا بْنِ عُمَرَ : مَا صَلاَحُهُ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهُ] .

١٥٣٦ \_ (وَ) عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَـةِ [١]،
 وَالْمُخَابَرَةِ [٢]، وَعَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ [٣–٥]، وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهُمِ إِلاَّ الْعَرَايَا [٢–٨].

- [١][وَالْمُعَاوَمَة] .
- [٢][وَعَن الثُّنْيَا] .
- [٣](حَتَّى يَطيبَ) .
- [٤](حَتَّى تُشْقِحَ، قَالَ : (١) قُلْتُ لِسَعِيدِ (٢) : مَا تُشْقِحُ ؟ قَالَ : تَحْمَارٌ، وَتَصْفَارُ، وَيُؤْكَلُ مَنْهَا) .
  - [٥] [حَتَّى تُشْقِهَ، وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءً) .
  - [٦] [فَقَالَ حَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ : الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ] .

[٧] [قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا حَابِرٌ ؛ قَالَ : أَمَّا الْمُحَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُــلِ، فَيُنْفِـــقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَافَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً] .

[٨][وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَـــاقٍ مِـــنَ التَّمْـــرِ، وَالْمُخَابَرَةُ الثَّلْتُ، وَالرُّبُعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلَكَ] .

١٥٣٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكُلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْزَرَ.

ُ ١٥٣٨ صَوْعَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْ ـــــــــُوَ صَــــــلاَحُهُ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ » .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَحَدَّنَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً .

# ١٤ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ فِي الْعَرَايَا)

١٥٣٩ ـ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَتُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.

قَالَ : وَأَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ : ﴿ لاَ تَبْتَاعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبْتَاعُوا النَّمَرَ بِالتَّمْرِ ﴾ .

وَقَالَ سَالِمٌ : أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّــةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

• ١٥٤ ــ وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ :

<sup>(</sup>١) القائل هو سَليم بن حيان .

<sup>(</sup>۲) هو ابن میناء .

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ : ﴿ ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ﴾، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَة، وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .

١٥٤١ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي خَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ نَهَـــى عَـــنِ الْمُزَابَنَةِ : النَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ .

٢ ١٥٤٢ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْــسَةِ أَوْسُقِ، أَوْ فِي خَمْسَةِ ـــ يَشُكُّ دَاوُدُ، قَالَ : خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ ـــ .

٣ُ ١٥٤ صَ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ [1] بِالتَّمْرِ كَــيْلاً [٢]، وَبَيْعُ الْكَرْمِ [٣] بِالزَّبِيبِ كَيْلاً [٤، ٥] .

[١](ثُمَر النَّحْل) .

[٢] [إِنْ زَادَ، فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيًّ].

[٣] (الْعنَبِ) .

[٤][وَبَيْع الزَّرْع بالْحنْطَة كَيْلاً] .

[٥][وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ] .

#### ١٥ \_ (بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ)

الله الله عَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : « مَنِ ابْتَاعَ نَحْلاً بَعْـــدَ أَنْ تُـــؤَبَّرَ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

١ُ٦ كَ ﴿ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ المُّعَانِمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ ﴾(١)

#### ١٧ \_ (بَابُ كرَاء الأَرْض)

• ١٥٤٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، قَالَ: كَانَ لِرِجَال فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ [١]، فَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا [٢]، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ [٣]، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ » [٤] .

[۲] [ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا ( ] .

[T] ( الْمُسْلِمَ، وَلاَ يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ [T] .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث جابر بن عبدالله ـــ رضي الله عنهما ــ، وقد سبق ذكره برقم (١٥٣٦) .

[٤] [ « وَلاَ تَبِيعُوهَا »، فَقُلْتُ (١) لِسَعِيدِ (٢) : مَا قَوْلُهُ : « وَلاَ تَبِيعُوهَا » ؛ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ] .

[١] (كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالتُّلُثِ، أَوِ الرُّبْعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَاْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ).

٢٠٤٦ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ تَلاَثًا .

٧٤٠٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسك أَرْضَهُ » .

٨ ١٥٤٨ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ .

الله الله الله عن المُخارِيِّ، (قَالَ) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَـةُ وَالْمُزَابَنَـةُ اللَّهِ اللهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَـةُ اللهِ اللهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ .

• • • • • • وعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدَاللّهِ: أَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِهِ [١]، حَتَّى بَلَغَهُ [٢] أَنَّ رَافِعَ ابْنَ حَدِيجِ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُاللّهِ، فَقَالَ : يَا اَبْنَ حَديجٍ! مَاذَا تُحَـدِّتُ عَـنْ رَسُولِ اللّهِ فَقَى كَرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ حَديجٍ لِعَبْدَاللّهِ: سَمعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهدَا بَدْرًا، يُحَدِّتَانِ رَسُولِ اللّهِ فَقَى كَرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ حَديجٍ لِعَبْدَاللّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَي اللّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَقَرَكَ مَا اللّهِ فَي ذَلِكَ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ فَي ذَلِكَ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كَرَاءَ الأَرْضِ [٤] . قَالَ اللّهِ فَي ذَلِكَ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ عَلِمَهُ وَلَا اللّهِ عَلْهُ أَدْ وَلَكَ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كَرَاءَ الأَرْضِ [٤] . قَالًا اللّهِ فَي ذَلِكَ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ عَلِمَهُ وَيَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ أَدْرُكَ وَيَوْلَ اللّهِ عَلْمُ أَنْ الأَرْضَ [٤] . قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

[١][عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً] .

[٢][في آخر خلاَفَة مُعَاويَةً] .

[٣](الْمَزَارِع).

َ اللهِ ا

[٥][قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا] .

#### ١٨ - (بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطُّعَامِ)

1001 \_ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَنُكْرِيهَ ا بالتُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَحَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي [١]، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّه وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا [٢] نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى التَّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُرْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) القائل هو سليم بن حيان .

<sup>(</sup>٢) يعني ابن مِيناء .

[١](ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعِ وَهُوَ عَمُّهُ) .

[٢][فَقُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : فَهُوَ حَقٌّ! قَالَ: سَأَلَنِي: ﴿ كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَــاقِلِكُمْ؟﴾، فَقُلْتُ : نُوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَى الرّبِيعِ، أَوْ الأَوْسُقِ مِنَ التّمْرِ، أَوْ الشّعِيرِ، قَالَ : فَـــ] .

#### ١٩ ــ (بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ)

٧٥٥٢ ـ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالسَدَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَلَولِ، وَالْوَرِقِ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَلَدُ وَالْمَاكِنُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ وَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

٣٥٥٣ ـــ (وَ) عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِك، وَأَمَّـــا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا .

# ٢٠ \_ (بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ)

١٥٥٤ - عَنْ عَبْداللَّه بْنِ السَّائِبِ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْداللَّه بْنِ مَعْقلِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْداللَّه بْنِ مَعْقلِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا .
 [1] [بْنُ الضَّحَّاكِ] .

#### ٢١ ــ (بَابُ الأَرْض تُمْنَحُ)

١٥٥٥ - عَنْ عَمْرُو : أَنَّ مُحَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسٍ : انْطَلَقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَديجٍ، فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَديثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : فَانْتَهَرَهُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُ ــ هُ [1]، وَلَكِنْ حَدَّتَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ ــ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ــ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [٢] قَالَ : « لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا » [٣] .

[١](قَالَ عَمْرٌو : فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ! لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن الْمُخَابَرَة) .

[٢] [لَمْ يَنْهُ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ].

[٣] [قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ] .

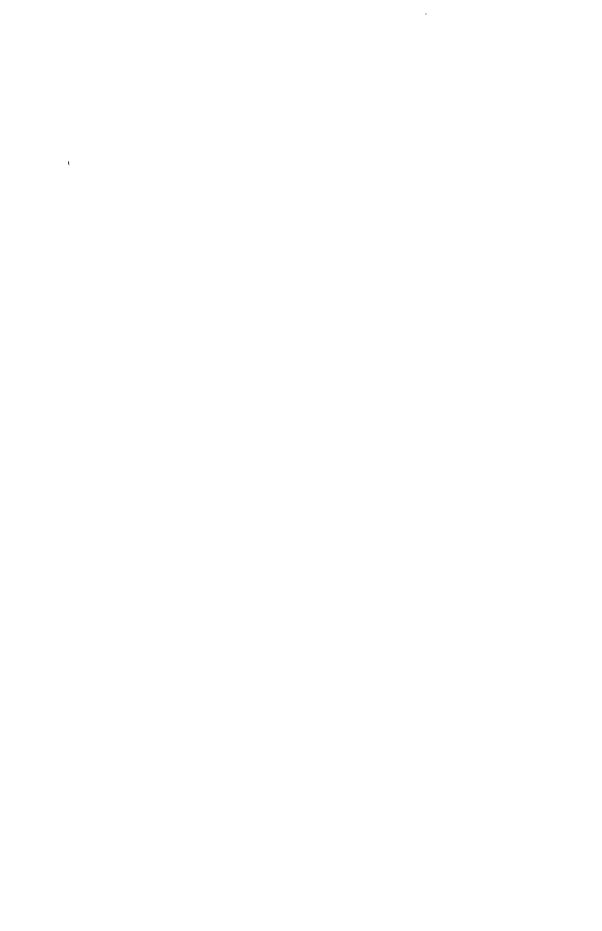

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْيمِ ٢٢ ـ كتَابُ الْمُسَاقَاة

# 1 \_ (بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءِ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ)

7007 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ [١]، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ [٢] خَيْبَرَ [٣] بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَسِرٍ، أَوْ زَرْعِ [٤]، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَة مِائَةَ وَسْقِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِي غُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ، وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ الْحُتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ الْحُتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ الْحُتَارَ الأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ الْحُتَارَ الأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ الْحُتَارَ الأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ

[١][قَالَ : لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَـــا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ، وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ﴾ ] .

[۲][يَهُود] .

[٣] [نَخْلَ خَيْبَرَ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] .

[٤] [وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ تُمَرِهَا] .

100٧ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِه، وَلِلْمُسْلِمِينَ، عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِه، وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُ مَ نَصُفُ النَّهُ عَمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ، التَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : « نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا »، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاِهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ، وَأَرِيحَاءَ .

#### ٢ ـــ (بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ)

١٥٥٨ — (عَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، (قَالَ) : دَخلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبَد [١، ٢] حَائطًا، فَقَالَ : « يَا أُمَّ مَعْبَد ! مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ »، فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ . قَالَ : « فَلاَ يَعْرِسُ الْمُسسْلِمُ غَرْسًا، فَيَامَة إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَةٌ، وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَفَةً إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة » .

[١] (عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ).

[٢](امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) .

١٥٥٩ ﴿ وَ) عَنْ أَنْسٍ، قَالَ [١] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا،

فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ » .

[١] [أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلاً لأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ ﴾ قَالُوا : مُسْلِمٌ ] .

#### ٣ ــ (بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِعِ)

• ١٥٦٠ \_ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ » .

1071 ـــ (وَ) عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنس : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّحْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ، وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ .

١٥٦٢ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْحَوَائِحِ .

#### ٤ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ الْوَضْع مِنَ الدَّيْن)

٦٥٦٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكُنْــرَ دَيْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ﴾، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائه : ﴿ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ ﴾ .

107٤ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ) : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابُ عَالِيَــة أَصْـــوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَخَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْء، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّــه ﷺ عَلَيْهِمَــا، فَقَالَ: « أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ » . قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبٌ .

1070 \_ (وَ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرُد دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى الْمَسْجِد، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى، وَهُوَ فِي بَيْتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى الْمَسْجِد، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَهُوَ فِي بَيْتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى حَدَّرَتِه، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِك، فَقَالَ : « يَا كَعْبُ ! »، فَقَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الل

## (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيه)

١٥٦٦ ـــ (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَـــنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [١] » .

[١] ( ﴿ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ » ) .

### ٦ \_ (بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ)

٧٦٥١ \_ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : ﴿ أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدَ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَملْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : وَلاَ يَكُتْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا [١] . قَالَ : يَا رَبِّ ! آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْحَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَحَاوِرُوا وَكُانَ مِنْ خُلُقِي الْحَهَانِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ : هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ : هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [١] [١] [« قَالَ : فَإِمَّا ذَكَرَ، وَإِمَّا ذُكْرَ » ] .

١٥٦٨ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي مَسْعُود، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَــبْلَكُمْ، فَلَـــمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ. قَالَ : قَالَ اللَّهُ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ » .

1079 ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَـــاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَحَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَحَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّه، فَتَحَاوَزَ عَنْهُ » .

ُ ١٥٧٠ َ صِ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ : إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ : آللَّه ؟ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِـنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » .

ُ ٧ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَصِحَّة الْحَوَالَة وَاسْتحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلُ عَلَى مَلِيٍّ)
10٧١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء، فَلْيَتْبَعْ». ٨ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَصْلُ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلاِ وَتَحْرِيمٍ مَنْعِ بَذْلِهِ وَرَبَابُ تَحْرِيمٍ بَيْعِ فَصْلُ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلاِ وَتَحْرِيمٍ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمٍ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ)

اللهِ اللهِ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَعَلْ بَيْعِ ضَرَابِ الْحَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ .

٣٧٥٠ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَ [١] » . [١] ( « لَيُبَاعَ بِهِ الْكَلاُ » ) .

َ ٩ ــ َ (بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَوْرِ)
١٥٧٤ ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْــوَانِ الْكَاهِنِ .

١٥٧٥ \_ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « شَرُّ الْكَسْبِ مَهْــرُ الْبَغِــيِّ، وَتَمَــنُ الْكَلْب، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ [١] ».

آ] ( « ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ » ). [1] ( « ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ » ). ١٥٧٦ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ : سَأَلْتُ حَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسَّنَّوْرِ . قَالَ : زَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

• ١ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلاَّ لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ

١٥٧٧ \_ حَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَطْرَافِهَا، فَلاَ نَدَعُ كَلَّبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَّيَّة مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا.

١٥٧٨ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَــنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا .

١٥٧٩ ﴿ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِــيمِ ذِي النُّقْطَتَــيْنِ، فَإِنَّــهُ

• ١٥٨ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَـــالُهُمْ، وَبَـــالُ الْكِلاَبِ! »، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْــبِ الْغَنَمِ [١] .

[١][ « وَالزَّرْعِ » ] .

١٥٨١ \_ (و) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْداللَّه، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا [١] إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَة، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ [٢] كُلُّ يَوْمٍ فِيرَاطٌ » . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْ رَةً : « أَوْ كَلْب حَرْث » [٣، ٤].

[1]( ﴿ أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا ﴾ ) .

[۲] ( « مِنْ عَمَلِهِمْ » ) .

[٣] [قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : « أَوْ كَلْبَ حَرْثِ »، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ ] .

[٤] ( « مَنِ اَتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْد يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » ) . ١٥٨٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ

زَرْعِ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ فِيرَاطٌ [١] ».

قَّالَ الزُّهْرِيُّ : فَذُكَرَ لاِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ ! . [1] ( « فَيرَاطَان » ) .

١٥٨٣ َ ﴿ وَ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ مَنِ اقْتَنَى ۚ كَأْلُبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا ۚ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ﴾ .

قَالَ : آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

#### ١١ \_ (بَابُ حلِّ أُجْرَة الْحجَامَة)

١٥٨٤ - عَنْ حُمَيْد، قَالَ : سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِك عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ [٢]، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ : « إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثُلِ دَوَائِكُمْ » [٣] .

[١] [وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ] .

[٢](بِصَاع، أَوْ مُدِّ، أَوْ مُدَّيْنِ) .

[٣] [ ﴿ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْرِ ﴾ ] .

١٥٨٥ - (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : حَجَمَ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدُ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ عَنْ أُجْ رَهُ، وَكُلَّمَ سَيِّدَهُ، فَحَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ عَنْهُ .

#### ١٢ ــ (بَابُ تَحْرِيم بَيْع الْحَمْر)

١٥٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْحَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ » . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَبْ، وَلاَ يَبِعْ » . قَالَ : فَاسْتَقْبُلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا .

١٥٨٧ ـ (وَ) عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ ـ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ـ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَاللَّه بْنَ عَبَّـاسِ عَمَّـا يُعْصَرُ مِنْ الْعنَب، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لرَسُولَ اللَّه ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « بِسمَ سَـارَرْتَهُ ؟ »، « هَلْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ »، قَالَ : لاَ، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « بِسمَ سَـارَرْتَهُ ؟ »، فقالَ : أَمَر ثُنَهُ بَيْعَهَا ، فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا » . قَالَ : فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا . فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا » . قَالَ : فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا . هَالَتُ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْحَمْرِ .

[١][فِي الرِّبَا] .

### ١٣ ــ (بَابُ تَحْرِيم بَيْع الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)

10 ٩٩ حَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ الْفَتْحِ، وَهُـــوَ بِمَكَــةَ: « إِنَّ اللَّــهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْنَةَ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ »، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةَ ؟ فَإِنَّــهُ يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْحَلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: « لاَ، هُوَ حَرَامٌ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

• ٩ • ١ • (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَـــمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَحَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا ﴾ .

١٩٩١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَــيْهِمُ الــشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا ﴾ .

#### ١٤ \_ (بَابُ الرِّبَا)

١٩٩٢ ـ عَنْ نَافِعِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلِّ مِنْ بَنِي لَيْثُ : إِنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَأْتُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ : إِنَّ هَــذَا اللَّهِ عَلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ : إِنَّ هَــذَا أَخْبَرَنِي أَنَكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهِى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيد بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ، وَأُذُنِيهِ، فَقَالَ : أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيد بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ، وَأُذُنِيهِ، فَقَالَ : أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّه عَلَى بَعْضٍ، مَثْلاً بِمِثْلٍ [1]، وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ [1]، وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الذَّهَبِ، فَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بِيدٍ ».

[١]( ﴿ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ﴾ ) .

١٥٩٣ ــ (وَ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ » .

### ١٥ \_ (بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا)

١٥٩٤ \_ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ أَقُولُ : مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ \_ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ \_ : أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ \_ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ \_ : أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ

ابْنُ الْخَطَّابِ: كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَّنَهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَاللَّهِ بِالنَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وَبًا

200 — وَعَنْ أَبِي فِلاَبَةَ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَة فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَتْ، قَالَ : نَعَمْ، قَالُوا : أَبُو الأَشْعَتْ ! أَبُو الأَشْعَتْ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . قَالَ : نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً، وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةً، فَعَنمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّة، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ وَجُلِاً أَنْ يَبِعَهَا فِي أَعْطِياتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالنَّمْرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالنَّمْ وَالْمُلْتِ وَالْمَلْتِ النَّاسُ مَا أَبْلَغُ فَلِكَ ، فَلَكَ عَبُادَةً وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُلْتِ وَالْمُلْتِ وَالْمُلْتِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءِ عَيْنًا بِعَيْنِ [1، ٢]، فَمَنْ زَادَ، أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى [٣] فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ بَلْمُ لَكُمَّا مَنْ مَا بَالُ رِجَالِ يَتَحَدَّتُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَسْهُهُهُ، وَنَصْحَبُهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِت، فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثُنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ مُنْودِيةً مَوْدَاةً مَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِت، فَأَعَادَ الْقِصَّة، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثُقَ بَمْ اسَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ فَيْ مُنْ وَالْ : وَإِنْ رَغِمَ، مَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبُهُ فِي جُنْذِهِ لَيْلَةً سَوْدَاةً .

[١][مِثْلاً بِمِثْلٍ] .

[٢][يَدُّا بِيَدٍ] .

[٣] [فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذه الأَصْنَافُ، فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد].

١٥٩٦ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفَضَّةِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةُ وَالْمُلُحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمَثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْــتَزَادَ، فَقَـــدُ وَالْمُعْطَى فِيه سَوَاءٌ » .

١٥٩٧ ــــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالـــشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، يَدًا بِيَدِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ﴾ .

ُ ٩٩٥ َ صَ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنَا بِوَزْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْفِصْةَةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا » .

### ١٦ \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)

٩ ٩ ٥ ١ حَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ : بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَة إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَحَاءَ إِلَىيَّ، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ : هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ، قَالَ : قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْسَنَ

عَازِب، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدينَة، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ : « مَا كَانَ يَدًا بِيَد، فَلاَ بَأْسَ بِــه، وَمَا كَانَ يَدًا بِيَد، فَلاَ بَأْسَ بِــه، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا »، وَاثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِحَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ [١] .

[١](فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، فَقَالَ : سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَــالاَ : نَهَـــى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْع الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا) .

• • • ١٦٠ ـــ (وَعَنْ) أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الْفضَّة بِالْفضَّة، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَـــوَاءً · بِسَوَاء، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفَضَّة بَالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنًا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفَضَّة كَيْفَ شِئْنًا . قَـــالَ : فَــسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَدًا بِيَدِ، فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ .

### ١٧ ــ (بَابُ بَيْعِ الْقِلاَدَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ)

١٦٠١ \_ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد، قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ، وَحَرَزٌ [١]، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : « لَا تُبَاعُ حَتَّـــى تُفَــصَّلَ [٢] » .

[١][وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ] .

[٢] [ُثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنِ ﴾ ] .

١٦٠٢ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَالتُّلاَئَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبَ إِلاَّ وَزْنٌ إِهِ رَزْنٌ » .

المعاددة الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأْتُهُ فَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد فِي غَزْوَة، فَطَارَتْ لِي، وَلأَصْحَابِي قِــلاَدَةٌ فِي غَزْوَة، فَطَارَتْ لِي، وَلأَصْحَابِي قِــلاَدَةٌ فِي غَزْوَة، فَطَالَة بْنَ عُبَيْد، فَقَالَ : النْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْـهُ فِــي خَفَة، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كَفَة، ثُمَّ لاَ تَأْخُذُنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ كَــانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ » .

### ١٨ \_ (بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلِ)

١٦٠٤ \_ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْداللّهِ : أَنَهُ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ : بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَــــذَهَبَ الْغُلاَمُ، فَأَخذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ انْطَلِقْ وَلُخلَامُ، فَأَخذَنَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ » . قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلً لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ . قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ .

١٦٠٥ \_ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً [١] عَلَى خَيْبَرَ،

فَحَاءَهُ بِتَمْ جَنِيب، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَكُلُّ تَمْ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ ﴾، فَقَالَ : لاَ، وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّا لَنَّاءُ خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَّنَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَلاَ تَفْعَــلْ [٢] بِــعِ الْجَمْــعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا [٣] » .

[1](أُخَا بَني عَديِّ الأَنْصَاريُّ) .

[7][ « وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلِ أَوْ » ] .

[٣][ « وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ » ] .

[١]( ﴿ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا ﴾ ) .

[۲][ « فَرُدُّوهُ » ] .

١٦٠٧ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الْجِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الْجِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا بَسِمَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْ حَنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْ دَرْهُمَ بِدِرْهُمَمْيْنِ ».

١٦٠٨ - (وَ) عَنْ أَبِي نَضْرَةً، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْف، فَقَالَ : أَيدًا بِيَد ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيد، فَقُلْتُ : إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْف، فَقَالَ : أَيدًا بِيد ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ : أَوَ قَالَ ذَلِكَ ؟ إِنَّا سَنَكْتُ بُ إِلَيْهِ، فَلاَ يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ : فَوَاللَّه لَقَدْ جَاءَ بَعْضَ فَتْيَانِ وَلَا اللَّه عَلَى الله عَلْتُ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَ

17.9 ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْف، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعَدٌ عنْ لَ أَحَدُنُكَ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْف، فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلَهِمَا، فَقَالَ : لاَ أُحَدُنُكَ إِلاَّ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الصَّرْف، فَقَالَ : لاَ أَحَدُلُكَ بَعْدِ اللَّهِ وَيَعْدُ اللَّهُ وَسَعْرَ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِسِي اللَّهِ وَيَعْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْدُ وَيُلِكُ أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُسمَّ السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : ﴿ وَيْلِكَ أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُسمَّ

اشْتُرِ بِسلْعَتِكَ أَيَّ تَمْ شِئْتَ » . قَالَ أَبُو سَعِيد : فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَــالَ : فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّـاسٍ عَنْــهُ بِمَكَّةً، فَكَرَهَهُ .

• ١٦١٠ \_ (وَ) عَنْ (أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، (قَالَ) : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمَ مِثْلاً بِمثْلِ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتِتَ وَوَ وَهَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ ﴿ وَجَدْتُهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ ﴿ [٢]، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ : لَمْ النَّبِيَ اللَّهِ فَالَ : لَمْ النَّبِي اللَّهِ فَا اللَّهِ فَي كَتَابِ اللَّهِ ﴿ [٢]، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ فَقَالَ : لَمْ الرَّبَا فِي النَّسِيئَة ».

### [١][فِي الصَّرْفِ] .

[٢][أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ به] .

١٦١١ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ) : أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

[١]( « لا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » ) .

### ١٩ \_ (بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلهِ)

١٦١٢ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْداللَّهِ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ .

قَالَ : قُلْتُ : وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا .

الله عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَــالَ : « هُمْ سَوَاءٌ » .

### ٠ ٢ \_ (بَابُ أَخْذِ الْحَلاَلِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

\$ 171 \_ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْسَبَعْيْهِ إِلَسَى أَذُنَيْهِ -: « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَ، وَإِنَّ الْحَرَّامَ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ السَّبُرَأَ لدينه، وَعرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَسَعَ السَّبُرَأَ لدينه، وَعرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَسَعَ فيه، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْحَسَدُ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُهُ، وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ».

### ٢١ ــ (بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاء رُكُوبِه) (١) ٢٢ ـــ (بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً)

١٦١٥ \_ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلَّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ : لَمْ أُجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ : « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ حِيَارَ النَّاسِ [١] أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً » .

[۱]( « عِبَادِ اللَّهِ » ) .

١٦١٦ ؎ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْـــحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ۚ »، فَقَالَ لَهُمْ : ﴿ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ﴾، فَقَالُوا : إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ . قَالَ : ﴿ فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْـسَنُكُمْ

# ٢٣ ــ (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً)

\_ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : حَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِحْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَحَــاءَ سَــيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ بِعْنِيهِ ﴾، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَــسْأَلَهُ : ﴿ أَعَبْــدُ

٢٤ \_ (بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ) \_ ٢٤ \_ (بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ) \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَــهُ [١] رَهْنًا .

[١][مِنْ حَدِيدٍ] .

#### ٢٥ \_ (بَابُ السَّلَم)

١٦١٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ، وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ ». .

### ٢٦ \_ (بَابُ تَحْرِيم الاحْتكار في الأَقْوَات)

• ١٦٢٠ ﴿ عَنْ يَحْيَى ﴿ وَهُوَ ابْنُ سَعِيد ﴿ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا [١] قَالَ : 

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث جمل حابر بن عبدالله 🗕 رضي الله عنهما ــ، وقد سبق ذكره في كتاب صلاة المسافرين برقم (٧١٥) .

كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَديثَ كَانَ يَحْتَكُرُ .

[١] [بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ] .

# ٢٧ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ)

اللهِ اللهِ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ: « الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلـسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلـسِّلْعَةِ مَمْحَقَةً لِللسِّلْعَةِ مَمْحَقَةً لِلللِّبْحِ».

الْبَيْع، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ » . لَا نُصَارِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِــي الْبَيْع، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ » .

### ٢٨ \_ (بَابُ الشُّفْعَة)

ارْضٍ، أَوْ حَائِط، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ [١، ٢] حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَــقُّ بِهِ حَتَّى يُعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَــقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ﴾.

[١]( « فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ » ) .

[٢] ( « لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ » ) .

### ٢٩ ــ (بَابُ غَرْزِ الْحَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ)

١٦٢٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبَةً فِي جِدَارِهِ».
 قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ! وَاللَّهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .

### • ٣ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الأَرْضِ وَغَيْرِهَا)

1770 \_ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُومَ، عَنْ أَبِهِ : أَنَّ أَرْوَى بَنْتَ أُويْسِ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيد بْنِ زَيْد أَنَهُ أَخَذَ شَـيْنًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ [1]، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّهِ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَرْضَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

لَ [١] (خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ) .

[٢](وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا) .

[٣](بئر) .

طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّــهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

١٦٢٧ ـــ (وَ) عَنْ مُحَمَّد َ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِـــي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهَا، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَلَمَةَ ! اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّـــهِ ﷺ قَـــالَ : « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » .

### ٣١ ــ (بَابُ قَدْر الطَّريق إذَا اخْتَلَفُوا فيه)

١٦٢٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا احْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ ﴾ .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٣ ــ كتَابُ الْفَرَائض

١٦٢٩ ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » . ١ ــ (بَابٌ : أَلْحَقُوا الْفَرَائضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلاَّوْلَى رَجُل ذَكُو)

• ١٦٣٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا [١]، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلَاوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ » .

[١] ( ﴿ اَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ﴾ ) .

#### ٢ \_ (بَابُ ميرَاث الْكَلاَلَة)

١٦٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ ، قَالَ : مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرِ يَعُودَانِي [١] مَاشَيَيْنِ، فَأَغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مَنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَـمْ فَأَغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مَنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَـمْ يَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : ﴿ يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦][٢]. يَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦][٢]. [١].

[٢](فَنَزَلَتُ : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ﴾ )[النساء: ١١] .

١٦٣٧ \_ (و) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَة، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عنْدي مِنَ الْكَلاَلَة، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا أَعْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بإِصْبَعِه فِي صَدْرِي، وَقَلَالَ : « يَسا عُمَرُ ! أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اللَّبِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ! »، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ عَمْرُ ! أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اللَّبِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ! »، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ عَمْرُ ! أَلاَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اللَّهِ آأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لاَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ .

### ٣ \_ (بَابٌ : آخوُ آيَة أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَة)

الْكَلاَلة ﴾ .

[١][آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ، وَ] .

[٢][آيةُ الْكَلاَلة].

### ع ـــ (بَابٌ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِه)

١٦٣٤ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ : « هَــلْ

تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاء ؟ » فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »، فَلَمَّا فَــتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاء كَ » فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »، فَلَمَّا فَهُ عَلَيْهِ مَنْ تُوفِنِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَــضَاؤُهُ [٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَــضَاؤُهُ [٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَــضَاؤُهُ [٣] وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَتَتِهِ » [٤، ٥] .

[۱] ( ) وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا ) .

[٢][ « فِي كِتَابِ اللَّهِ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ » ] .

[T] [T] [T] [T] [T] [T]

[٤]( ﴿ فَالِمَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ ﴾ ) .

[ه][ « وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا » ] .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٤ ــ كتَابُ الْهبَاتِ

### ١ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ)

١٦٣٥ \_ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسُ فِي سَبِيلِ اللَّه، فَوَجَدَهُ عَنْدَ صَاحِبِه، وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبُهِ » .

َ ٣٦ ١٦ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بَنُ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَحَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرادَ أَنْ يَبْتَعُهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ [١] ».

[١] [ ﴿ يَا عُمَرُ ﴾ ] .

## ٢ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلاَّ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)

١٦٣٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَثَلُ الَّذِي [١] يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ ﴾ .

### ٣ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الأَوْلاَدِ فِي الْهِبَة)

١٦٣٨ \_ عَنِ الشَّعْبِيِّ : حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ : أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ : لاَ أَرْضَى حَثَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا وَهَبْتَ لاَبْنِي، فَأَخَذَ لاَبْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَبِي بِيدِي، وَأَنَا يَوْمَعُذ غُلاَمٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ أَمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَمُّهُ مِثْلَ مَنْ لَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى مَعْدَا ؟ »، قَالَ : يَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى جَرِوْ إِنَّا لَكُ وَلَدٌ سَوَى هَذَا ؟ »، قَالَ : لاَ [1] . قَالَ : « فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ وَمُ بُتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ » . قَالَ : لاَ [1] . قَالَ : « فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى جَوْدٍ إِنَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

[١] [قَالَ : « أَيسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » . قَالَ : بَلَي . قَالَ : « فَلاَ إِذًا » ] .

[٢]( « قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدَلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ »، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ) .

[٣](فَقَالَ : لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَارْجِعْهُ ﴾ ) .

١٦٣٩ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرِ، قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرِ : انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ :

« أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ »، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ »، قَالَ : لاَ . قَالَ : « فَلَــيْسَ يَــصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ » .

### ٤ \_ (بَابُ الْعُمْرَى)

• ١٦٤٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا، وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا [١]، وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْل أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيثُ » .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ (١) : لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ ] .

[١][ « لَهُ بَتْلَةً لاَ يَحُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلاَ تُثْيًا » ] .

١٦٤١ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ، وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّـــا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ .

١٦٤٢ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : [١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيَّا، وَمَيْتًا، وَلِعَقِبِهِ ﴾ .

[١][جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَـــ] .

المَعْمَرَ عَنْهُ)، قَالَ : أَعْمَرَت امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَة حَائِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا، ثُمَّ تُوفِّيَ، وتُوفِّيَتْ بَعْدَهُ، وتَرَكَـتْ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمَرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ : بَلْ كَـانَ لأبينَا وَلَدُ الْمُعْمَرِةِ بَنُونَ لِلْمُعْمَرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ : بَلْ كَـانَ لأبينَا خَيْرَاهُ وَلَكُ وَمُوثَهُ، وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمَهُوا إِلَى طَارِق مَوْلَى عُثْمَانَ، فَلَـعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ طَارِق، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدَالْمَلِك، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةٍ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ : صَــدَق جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِق، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ .

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : « الْعُمْرَى مِيرَاتٌ لأَهْلِهَا » [١] .

[١]( ﴿ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ﴾) .

• ٤٦ هـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « الْعُمْرَى جَائِزَةٌ » [١] .

[١] ( « مِيرَاتٌ لأَهْلِهَا » ) .

<sup>(</sup>۱) هو ابن عبدالرحمن .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ٢٥ \_ كتَابُ الْوَصيَّة

١٦٤٦ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ [١] يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ [٢] إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [٣] » .

[۱]( « وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ <sub>»</sub> ) .

[۲]( « ثَلاَثَ لَيَال » ) .

[٣] [قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ، إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي] .

### ١ \_ (بَابُ الْوَصيَّة بالثُّلُث)

١٦٤٧ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيه، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] فِي حَجَّة الْوَدَاعِ مِـنْ وَجَـعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ [٢]، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَال، وَلاَ يَرِثُنِسِي إِلاَّ ابْنَقْ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ [٢]، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَال، وَلاَ يَرِثُنِسِي إِلاَّ ابْنَقْ مِنْ أَنْ يَلْفَيْ مَالِي ؟ قَالَ : « لاَ » . قَالَ : قُلْتُ : أَفَاتُصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : « لاَ، النَّلُمِثُ وَالنَّلُ ثُلُونَ النَّاسَ [٣]، وَلَسْتَ تُنْفِسَقُ نَفْقَسَةً وَالتَّلُونُ كَثِيرٌ ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَقَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ [٣]، وَلَسْتَ تُنْفِسَقُ نَفْقَسَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ [٤] » .

ُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه : أُخلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ! قَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تُخلَفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْــهَ اللّهِ إِلاّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً، وَرِفْعَةً، وَلَعَلْكَ تُخلَفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، ويُضَرَّ بِكَ آخــرُونَ، اللّهُ عَلَى أَمْــضِ اللّهِ إِلاّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً، وَرِفْعَةً، وَلَعَلْكَ تُخلَفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، ويُضَرَّ بِكَ آخــرُونَ، اللّهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً » قَالَ : رَثَى لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوفِّقَ بِمَكَّةً .

[١][وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا] .

[٢][بِمَكُّةَ].

[٣][وَقَالُ بِيَدِهِ] .

[٤] « وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةً، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ »].

« النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ [١] » .

[1] ( « كَبِيرٌ، أَوْ كَثيرٌ » ) .

### ٢ ــ (بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ)

اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّــرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ . قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ .

### ٣ ـــ (بَابُ مَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنَ النُّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ)

• ١٦٥٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » .

#### ٤ ـــ (بَابُ الْوَقْف)

1701 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : « إِنْ شِعْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وتَصَدَّقْتَ بِهَا » .

قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطِعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ [١] .

[١](غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً) .

١٦٥٢ ـــ (وَ) عَنْ عُمَرَ، قَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْـــتُ : أَصَـــبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

### ٥ \_ (بَابُ تَرْك الْوَصيَّة لَمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فِيهِ)

١٦٥٣ ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: لاَ . قُلْمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ ؟ أَوْ : فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ \_\_\_
 عَرَّ وَجَلَّ \_ . .

١**٦٥٤ ــ (**وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمَا، وَلاَ شَاةً، وَلاَ بَعِــيرًا، وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ .

وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلَيًّا كَانَ وَصَيًّا، فَقَالَتْ : مَتَى أُوْصَى إِلَيْه، فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ .

١٦٥٦ \_ (وَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُـمَّ بَكَـي حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ : « اثْتُونِي [١] أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي [٢] »، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٌّ تَنَازُغٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ ؟ اسْتَفْهِمُوهُ [٣] . قَالَ : ﴿ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلاَثِ : أَخْرِجُوا الْمُــشْرِكِينَ مِــنْ جَزيرَة الْعَرَب، وَأَجيزُوا الْوَفْدَ بنَحْو مَا كُنْتُ أُجيزُهُمْ » . قَالَ : وَسَكَتَ عَنِ النَّالِثَة، أَوْ قَالَهَا، فَأْنْسِيتُهَا [٤] .

[١][ ﴿ بِالْكَتِفِ، وَالدَّوَاةِ، أَوِ اللَّوْحِ، وَالدَّوَاةِ ﴾ ] .

[۲][ « أَبَدًا »].

[٣] [فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْه الْوَجَعُ، وَعَنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كتَابُ اللَّه، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْت، فَاخْتَصَمُوا، فَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ كَتَابًا لَنْ تَضَلُّوا بَعْدَهُ، وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ ۚ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ، وَالاخْتلاَفَ عَنْدَ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « قُومُوا » ] .

[٤] [فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ : إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّة مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكَتَابَ من اخْتلاَفهم، وَلَغَطهمْ] .



### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٦ ــ كِتَابُ النَّنْرِ ١ ــ (بَابُ الأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّنْرِ)

١٦٥٧ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفَيَّتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَاقْضِهِ عَنْهَا » .

### ٢ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَلَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا)

١٦٥٨ ــ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ : « إِنَّهُ لاَ يَــرُدُّ شَيْعًا [١، ٢]، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِه مِنَ الشَّحيح » .

[١]( ﴿ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ﴾ ) .

[٢]( « إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ » ) .

١٦٥٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « [١] إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُسنِ النَّذُرُ يُوافِقُ الْقَدَرَ [٢]، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ » . اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النَّذُرُ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا » ] .

[٢] ( « إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ » ) .

# ٣ ــ (بَابٌ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلكُ الْعَبْدُ)

• ١٩٦٠ عن عمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ : كَانَتْ تَقيفُ حُلَفَاءَ لَبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ تَقيفُ رَجُلَّ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَقَالَ : بِمَ أَحَذْتُنِي، وَبِمَ أَحَذْتَ وَسُولُ اللَّهِ عَقَالَ : بِمَ أَحَذْتُنِي، وَبِمَ أَحَذْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَقَالَ : بِمَ أَحَذُتُنِي، وَبِمَ أَحَذْتُ سَابِقَةَ الْحَاجِ [1] ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ : ﴿ أَحَذْتُكَ بِحَرِيرَة حُلَقَائِكَ ثَقيفَ ﴾ ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ، فَقَالَ : ﴿ مَا شَأَنُكَ ؟ ﴾ قَالَ : إِنِّي رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ مَا شَأَنُكَ ؟ ﴾ قالَ : إنِّس مُحمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمِّدُ إِنْ فَقَالَ : ﴿ مَا شَأَنُكُ وَ وَأَنْفَى مُنَادِنُ وَالَعَمْ مُونَ الْعُضْبَاءُ وَالْكَ الْمَوْلَقُونُ مُنَوْقَةً مُنَوْقَةً مُنَوْقَةً مُنَوْقَةً مُنَ الْوَثَلَقَ وَ وَالَعَلَى الْوَلَاقَ مُ فَعَمُهُمْ الْمُونُ يَعْمَهُمْ الْمُعْنُونَ عَمَهُمْ الْمُ فَلَعْ الْوَلَاقَ مُ فَالَعُ مُولَا اللَّهُ فَي الْوَلَقَ مُنَوْقَةٌ مُنَوْقَةٌ وَلَا الْعَصْرَادِ وَالَا الْمُعْرَبُونَ عَمُهُمْ وَلَى الْمُعْمُونَ عَمَهُمْ الْمُعْرَبِقُونَ الْمُعْمُونُ عَمَمُهُمْ الْمُعْرَبُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْرَبُونَ عَمَمُهُمْ الْمُعْرَبُونَ وَلَى الْمُؤْمَاقُولُ الْمُؤْمَلُونُ الْقُولُولُ الْمُعْرَبُونُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَبُونَ الْمُعْرَبُونَ عَمَعُهُمْ الْمُولُولُ الْمُ

زَحَرَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا، فَطَلَبُوهَا، فَأَعْجَزَتْهُمْ . قَالَ : وَنَذَرَتْ لِلَّه إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَتْهَا، فَلَمَّا قَدَمَتِ الْمَدينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا : الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَتَّهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : ﴿ سُبْحَانَ اللَّه ! بِنْسَمَا جَزَتْهَا ؛ نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَتَهَا ! لاَ وَفَاءَ لنَذْر فِي مَعْصَية، وَلاَ فيمَا لاَ يَمْلكُ الْعَبْدُ [٣] ﴾ .

[١](كَانَتِ الْعَصْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّي .

[٢](نَاقَةِ ذَلُولِ مُجَرَّسَةٍ)(نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ) .

[٣]( ﴿ لاَ نَذْرُ فِي مَعْصِيةِ اللهِ ﴾ ) .

#### ع \_ (بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَة)

١٦٦١ ــ عَنْ أَنَسِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ مَا بَالُ هَذَا ؟ ﴾ . قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

١٦٦٢ — وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « ارْكَبْ أَيُهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّه 
 « مَا شَأْنُ هَذَا ؟ »، قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « ارْكَبْ أَيُهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ » .

اللهِ حَافِيَــةً، وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ : أَنَّهُ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللّهِ حَافِيَــةً، فَأَمَرَ تْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ : « لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ [١] » .

[١][وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةً] .

### وَبَابٌ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ)

١٦٦٤ ـ عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ﴾ .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٧ ــ كِتَابُ الأَيْمَانِ

### ١ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى)

1770 \_ عَنْ عَبْداللَّهِ (بْنِ عُمَرَ)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي رَكْب، وَعُمَــرُ يَحْلُفُ بِأَبِيهِ [1]، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَلاَ إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَـــنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » [7] .

[١] [ْقَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا، وَلاَ آثِرًا] .

[٢][وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلفُ بآبائهَا] .

# ٢ ـــ (بَابٌ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

١٦٦٦ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ اللاَّتِ اللاَّتِ اللاَّتِ اللاَّتِ اللهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ [٢] » .

[۱][ « وَالْعُزَّى » ] .

[٢][ <sub>« بشيء » ] . [</sub>

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ ؛ مُسْلِمٌ : هَذَا الْحَرْفُ \_ يَعْنِي قَوْلَهُ : « تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ » \_ لاَ يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْـرُ الزُّهْرِيِّ .

قَالَ : وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَّ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ .

١٦٦٧ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ : « لاَ تَحْلِفُــواَ بِــالطَّوَاغِي، وَلاَ آبَائِكُمْ ».

٣ \_ (بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ)

١٦٦٨ \_ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَتَه، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّه أَحْمَرُ شَبِيةٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ : هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ : هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا، فَقَدْرِثُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ، فَقَالَ : هَلُمَّ أُحَدِّنْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْسَتُ وَمُلكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْملكُمْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي رَهْط مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْملُهُ [١، ٢]، فَقَالَ : « وَاللَّه لاَ أَحْملكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْملكُمْ عَلَيْهِ »، فَلَبَنْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ [٣]، فَأَتِي رَسُولُ اللَّه ﷺ بِنِلٍ [٤]، فَدَعَا بِنَا، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى [٥، ٢] . قَالَ : فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُ : أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ ! لاَ يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ.

فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمُلُكَ، وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : [٧] « إِنِّي، وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُـــوَ خَيْـــرٌ، وَتَحَلَّلُتُهَا، فَانْطَلِقُوا، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ » .

[١][فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ] .

[٢] (قَالَ : كُنَّا مُشَاةً، فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّه ﷺ نَسْتَحْملُهُ) .

[٣] (فَلَمْ أَلْبَتْ إِلاَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِي : أَيْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بَنْ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بَنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أُجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بَنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أُجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بَنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ : أُجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ

[٤](ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذَ مِنْ سَعْدٍ).

[٥] [قَالَ أَبُو مُوسَى : فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هَـوُلاَءِ، وَلَكِنْ، وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى مَنْاللَّهُ لَكُمْ، وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةَ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّنْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ، فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ إِنَّكُمْ، وَمَنْعَهُ فَي أَوَّلُ مَرْسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَنَا لَمُ مَنْعُمْ حَتَّى أَتُوا اللَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْعَهُ لَكُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّنَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً ] .

[٦](بِتُلاَئَةِ ذَوْدِ بُقْعِ الذَّرَى) .

[٧] [ « إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا » ] .

1779 ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الـــصِّبَيَةَ قَـــدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتَهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ﴾ .

• ١٦٧٠ \_ (و) عَنْ تَميم بْنِ طَرَفَة، قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدَيِّ بْنِ حَاتَم، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي تُمَنِ خَادِم، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِم، فَقَالَ : لَيْسَ عَنْدي مَا أَعْطِيكَ إِلاَّ درْعِي، وَمَعْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَ . فَقَالَ : أَمَا وَاللَّه لَا أَعْطِيكَ شَيْئًا [١]، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّه لَا أَعْطِيكَ شَيْئًا [١]، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّه لَا أَعْطِيكَ شَيْئًا قَلَ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّه لِلَهُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقُوى » [٢] لَوْلاً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقُوى » [٢] مَا حَتَنْتُ يَمِينِي [٣] .

[1](أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ : تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ ! وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ) .

[٢][( ﴿ فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ) .

[٣] [وَلَكَ أَرْبَعِمائَة فِي عَطَائِي].

١٦٧١ ـــ (وَعَنْ) عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَــسْأَلَةٍ أُعِنْــتَ عَلَيْهَـــا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَــسْأَلَةٍ أُعِنْــتَ عَلَيْهَــا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ » .

#### ع \_ (بَابٌ يَمينُ الْحَالف عَلَى نيَّة الْمُسْتَحْلف)

١٦٧٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْه صَاحِبُكَ ».

١٦٧٣ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ » .

#### ٥ \_ (بَابُ الاسْتشاء)

١٦٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ لِسُلَيْمَانَ سَتُونَ امْرَأَةً، فَقَالَ : لأَطُوفَنَّ عَلَــيْهِنَّ اللَّيْلَــةَ [١، ٢]، فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [٣]، فَلَمْ تَحْمِلْ مِــنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ عُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [٣]، فَلَمْ تَحْمِلْ مِــنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدَةً مِــنْهُنَّ وَاحِدَةً مِــنْهُنَّ عُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [٣] » .

[١](لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعينَ امْرَأَةً) .

[٢](عَلَى تَسْعِينَ امْرَأَةً) .

[٣] [فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنَسِيَ] .

[٤] [ « وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ » ] .

[٥]( « وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ) .

[٦]( « لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ » ) .

[٧]( « لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَحْمَعُونَ » ) .

٦ (بَابُ النَّهْي عَنِ الإصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ)
 ١٦٧٥ - عَنْ (أبي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « وَاللَّه لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بيَمينه في أَهْله

• ١٦٧٥ ــ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَاللَّهِ لِأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ ﴾ .

#### ٧ \_ (بَابُ نَذْر الْكَافر وَمَا يَفْعَلُ فيه إذا أَسْلَمَ)

١٦٧٦ - (عَن) عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجَعْرَائَةِ [١] بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُفَ يَوْمًا [٢] فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ : « اذْهَبْ، فَاعْتَكِفُ يَوْمًا » [٣] . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَساهُ جَارِيَسَةً مِسنَ

الْحُمْسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ : أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَبْدَاللَّهِ ! اذْهَبْ إِلَـــى تِلْــكَ الْحَارِيَة، فَخَلَّ سَبِيلَهَا [٤].

[١](لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ حُنَيْنٍ) .

[٢](لَيْلَةً) .

[٣](قَالَ : ﴿ فَأَوْفَ بَنَذْرِكَ <sub>» )</sub> .

[٤] (عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحِعْرَانَةِ، فَقَالَ : لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا) .

#### ٨ ــ (بَابُ صُحْبَة الْمَمَاليك وَكَفَّارَة مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ)

١٦٧٧ عَنْ زَاذَانَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثْرًا، فَقَالَ لَهُ : أَوْجَعْتُكَ ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ شَيْعًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » .
 اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » .

١٦٧٨ — (وَ) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْد، قَالَ : لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا، فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جَفْتُ قُبَيْلَ الظَّهْ بِ، فَ صَلَيْتُ خَلْفَ أَبِي [1]، فَدَعَاهُ، وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ : امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ : كُنَّا بَنِي مُقَرِّنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَلَنَ أَبِي أَنْ بَنِي مُقَرِّنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَعْتِقُوهَا ﴾ . قَالُوا : لَيْسَ لَهُمْ خَلَامِ عَيْرُهَا . فَيْلُوا عَنْهَا، فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا ﴾ .

[١] [فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟] .

1779 — (وَ) عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ [١] : عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّن : عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْــغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا .

[١](كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ لِرَجُـــلٍ مِنَّـــا كَلَمَةً، فَلَطَمَهَا، فَغَضَبَ سُوَيْدٌ) .

• ١٦٨٠ — (وَ) عَنْ (أَبِي) مَسْعُود الْبَدْرِيِّ، (قَالَ) : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ [١]، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خُلْفِي : « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود »، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ . قَالَ : فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَنْ خُلْفِي : « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود ! »، قَالَ : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، [٢] فَقَالَ : « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ » . قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا [٣] .

[١] [فَحَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ . قَالَ: فَحَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ] .

[۲][منْ هَيْبَته] .

[٣] [فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، فَقَالَ: « أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ »].

### ٩ \_ (بَابُ التَّعْليظ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنَا)

١٦٨١ (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ [١] : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَــــُ يَوْمَ الْقَيَامَة إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » .

[١][نَبِيُّ التَّوْبَةِ].

### • ١ ... (بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَعْلِبُهُ)

١٦٨٢ \_ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ : مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا ذَرِّ ! لَوْ حَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً ۚ ا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي، وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَـــلاَمْ، وَكَانَـــتْ أُمُّـــهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النّبِيِّ ﷺ، فَلَقِيتُ النّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنّكَ امْرُؤُ فِيكَ حَاهِلِيَّةٌ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ، وَأُمَّهُ، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ حَاهِلِيَّةٌ [١] هُمْ إِحْوَانُكُمْ حَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلَبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعينُوهُمْ » [٢] .

[١] [قَالَ : قُلْتُ : عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ! قَالَ : « نَعَمْ . عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ » ] .

[٢] ﴿ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيَبِعْهُ ﴾ ) .

١٦٨٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِسنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ » .

 ١٦٨٤ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا صَنَعَ لأَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ به، وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ، فَلْيُضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً، أَوْ أَكْلَتَيْنِ » .
 حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ، فَلْيُضَعْدُهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً، أَوْ أَكْلَتَيْنِ » . قَالَ دَاوُدُ (١): \_ يَعْنِي \_ لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

 ١١ \_ (بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدُ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لَسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عَبَادَةَ اللَّهِ)
 ١٦٨٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَــهُ أُجْرُهُ مَرَّتَين<sub>َ »</sub> .

<sup>(</sup>١) هو ابن قيس؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

١٦٨٦ - (وَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، (قَالَ) : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : ﴿ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُـوكِ الْمُصْلِحِ أَخْرَانِ ﴾ [١]، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ .

قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا .

[1] [قَالَ (١): فَحَدَّثُتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبُ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلاَ عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِد]. اللهِ اللهِ عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِد] . اللهِ عَلَى مُؤْمِنِ مُؤْهِدًا لَلهُ عَلَى مُؤْمِنِ مُؤْهِدًا لَلهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال عِبَادَةَ اللَّهِ، وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ ».

# ١٢ ــ (بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ)

١٦٨٨ ـــ (٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً [١] أَعْتَقَ سَتَّةَ مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَـــالٌ غَيْرَهُمْ، فَلَوَكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَـــالٌ غَيْرَهُمْ، فَلَوَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَـــهُ قَـــوْلاً

[١][مِنَ الأَنْصَارِ] .

١٣ \_ (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ) (٣)

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو صالح .

<sup>(</sup>٢) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث عبدالله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ــ، وقد سبق ذكره في أول كتاب العتق برقم (١٥٠٦) ـ

<sup>(</sup>٣) ترجم به النووي على حديث جابر بن عبدالله ـــ رضي الله عنهما ـــ، وقد سبق ذكره في كتاب الزكاة رقم (١٠٠٤) .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٨ ــ كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدَّيَاتِ ١ ــ (بَابُ الْقَسَامَة)

١٦٨٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِع بْنِ خَدِيجِ : أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُود وَعَبْدَاللّهِ بْنَ سَهْلِ انْطَلَقَ اللّهِ عَبْدُاللّهِ بْنَ سَهْلٍ [٣، ٤]، فَاللّهِ بْنَ سَهْلٍ [٣، ٤]، فَاللّهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ، وَابْنَا عَمِّه حُوبِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ طَاحِبِهِمَا [٤]، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : « كَبْرِ الْكُبْرَ »، أَوْ قَالَ : « لِيَبْدَأُ الأَكْبَرُ »، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا [٤]، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : « يَقْسَمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ »، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدَّهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ : « فَتَبْرِ ثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسَينَ مِنْهُمْ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! [٥] قَوْمٌ كُفَّارٌ . قَالَ : [٦] فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى حَمَّاتُونَ عَنْكُمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[١] [منْ جَهْد أَصَابَهُمْ].

[٢] [فِي زَمَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ يَوْمَئِذِ صُلْحٌ، وَأَهْلُهَا يَهُودُ].

[٣][فَوُجدَ في شَرَبَة مَقْتُولاً] .

[٤](ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ) .

[٥][وَكَيْفَ نَقْبُلُ أَيْمَانَ] .

[٦][فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ﴾ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا : إِنَّا، وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ] .

[٧][فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ] .

[٨] [مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ] .

• ١٦٩٠ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى، عَــنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا كَانَــت عَلَيْهِ فِــي الْجَاهِلِيَّةِ [١] .

[١][وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ] .

<sup>(</sup>١) هو ابن زيد ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

### ٢ \_ (بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِيْنَ)

1791 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ [١، ٢] قَدَمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ الْمَدينَة، فَاجْتَوَوْهَا [٣]، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنْ شَئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبلِ الصَّدَقَة، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبُوالِهَا »، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَبَلَغَ ذَلكَ فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَ ﷺ [٤]، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ [٥]، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ [٢] حَتَّى مَاتُوا [٧] .

[١](قَوْمٌ مِنْ عُكْلِ، أَوْ عُرَيْنَةَ) .

[٢][تُمَانيَةُ] .

[٣] [وَسَقَمَتْ أَجْسَامُهُمْ].

[٤] [وَعِنْدَهُ شَبَابُ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ].

[٥][وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ] .

[٦][يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ] .

[٧] (عَنْ أَنْسٍ، قَالَ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ؛ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ) .

٣ ـ (بَابُ ثُبُوت الْقصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلاَتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَوْأَةِ)
١٩٩٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ : أَنَّ يَهُوديًّا قَتَلَ حَارِيَةً [١] عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ [٢] قَــالَ : فَجَيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا : أَنَّ لَهَا الثَّانِيَة، فَقَالَ لَهَا الثَّانِيَة، فَقَالَتْ : نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا [٣]، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَــيْنَ

[١] [منَ الأَنْصَار].

حَجَرَيْن [٤] .

[٢] [ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَليب] .

[٣] [فَأُخِذَ الْيَهُوٰدِيُّ، فَأَقَرُّ] .

[٤](فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) .

٤ ــ (بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَثْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لا َ
 ضَمَانَ عَلَيْهِ)

١٦٩٣ ح عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ، أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً، فَعَـضَّ أَحَــدُهُمَا [١]

صَاحِبُهُ، فَانْتَزَعَ يَلَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ تَنِيَّتُهُ [٢]، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : « أَيُعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَــضُّ الْفَحْلُ ! لاَ ديَةَ لَهُ [٣، ٤] ﴾.

[١][ذِرَاعَ].

[۲](ثُنيَّتَيْه) .

 $[\pi]$  (  $[\pi]$   $[\pi]$  [

[٤](فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا تَأْمُرُنِي ! تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ۖ ثُمَّ انْتَزعْهَا » ) .

#### ٥ \_ (بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)

الله ﷺ : « الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ »، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ ؟ وَاللهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ ؟ وَاللّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا، اللهِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ : « سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ ! الْقَصَاصُ كِتَابُ اللهِ » . قَالَتْ : لاَ وَاللهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَّهُ » .

#### ٦ \_ (بَابُ مَا يُبَاحُ به دَمُ الْمُسْلم)

اللّه عَنْ عَبْداللّه، قَالَ : « وَالّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلاَّ تَلاَّتُهُ نَفَسٍ : « وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَسٍ : ( وَالنَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَالنَّقْ رَسُولُ اللَّه إلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَسٍ : التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ للْحَمَاعَةِ، ــ أَوْ الْحَمَاعَةَ شَكَ فِيهِ أَحْمَدُ (١) ــ، وَالثَّيْبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ » .
قالَ الأَعْمَشُ : فَحَدَّثْتُ به إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائشَةَ بمثله .

### ٧ \_ (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)

١٦٩٦ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْــنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ » .

٨ — (بَابُ الْمُجَازَاة بِالدِّمَاءِ فِي الآخِرَة وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ)
 ١٦٩٧ — عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » .

### ٩ ... (بَابُ تَعْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ)

١٦٩٨ ح عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ [١] قَالَ : ﴿ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَــوْمَ خَلَــقَ اللَّــهُ

<sup>(</sup>١) يعني الإمام ابن حنبل.

السَّمَوَات، وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَة، وَذُو الْحِجَّة، وَالْمُحرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ »، ثُمَّ قَالَ : « أَنَيْس ذَا الْحِجَّة ؟ »، قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ : هِ فَلْنَا : بَلَى، قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى، قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى، قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ : وَفُسَكَت، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه . قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ : وَفُسَكَت، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه . قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : « فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمُوالَكُمْ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه . قَالَ : « فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمُوالَكُمْ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه . قَالَ : « فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمُوالَكُمْ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه . قَالَ : « فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ مَ وَأَمُوالَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّه ! قَالَ : « فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمُوالَكُمْ عَنَ أَنْ عَمْدُمُ مَ عَنْ أَعْمَالُكُمْ عَنْ أَعْمَالُكُمْ ، فَلَا تَرْجُعُنَّ بَعْدَي كُفَّارًا، أَوْ ضَلَالًا يَسْبَعُهُ »، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ هَلْ : « أَلاَ هَلْ عَضْ مَنْ سَمِعَهُ »، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ هَلْ عَلْ اللَّهُ إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَكُمْ مَنْ يَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ »، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ هَلْ عَلْ اللَّهُ إِلَى الْمَلْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ

[١][لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ . قَالَ : وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ : بِخِطَامِهِ] . [٢][ « إِلَى يَوْمُ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ » ] .

[٣][قَالَ : ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا » ] .

١٠ \_ (بَابُ صِحَّةِ الإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقَصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ)

بنسْعَة، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! هَذَا قَتَلَ أَجِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أَقَتَلْتُهُ ؟ »، فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بَسْعَة، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! هَذَا قَتَلَ أَجِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « قَالَ : « أَقَالْتُهُ وَمَا اللَّه اللَّهُ عَلَيْه الْبَيِّنَة » . قَالَ : « قَالَ : « كَيْفَ قَتَلْتُهُ ؟ »، قَالَ : كُنْتُ أَنَا، وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَصِيءَ أَوَدُيهِ فَسَبَّنِي، فَأَخْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنه، فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « هَلْ لَكَ مِنْ شَصِيءَ تُوَدِّيهِ عَنْ قَلْسَكَ؟ »، قَالَ : مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كَسَائِي، وَفَأْسِي، قَالَ : « فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ » . قَالَ : أَنَا أَهُونُ عَلَى يَشْتَرُونَكَ ؟ » . قَالَ : أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمَكُ يَشْتَرُونَكَ ؟ » . قَالَ : أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ » . قَالَ : أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمَكُ يَشْتَرُونَكَ ؟ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه فَهُو مَثْلُهُ » [1] ، فَرَجَعَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَكُ قُلْتَ : « إِنْ قَتَلَهُ، فَهُو مَثْلُهُ » [1] ، فَرَجَعَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَكُ قُلْتَ : « إِنْ قَتَلَهُ، فَهُو مَثْلُهُ » وَعَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَكُ قُلْتَ : « إِنْ قَتَلَهُ، فَهُو مَثْلُهُ » وَأَعَى الله أَلْ : يَلُهُ مَلُكَ ، وَإِثْمُ صَاحِبُكَ ؟ » . قَالَ : يَا نَبِيَ اللّه إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ الله الله إلى الى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى

[1] (قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ﴾ ) .

[٢] [َقَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَلَاَكُرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِسَيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى] .

### ١١ ـــ (بَابُ دِيَة الْجَنينِ وَوُجُوبِ الدِّيّة في قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقلَةِ الْجَاني)

[١](وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) .

الله الله الله على الله على الله على الله على المعتبة ال

١٧٠٢ \_ وَعَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ، قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلاَصِ الْمَـرْأَةِ، فَقَـالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ النَّبِيَ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : اَثَتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ . قَالَ : فَشَهدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً .

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢٩ ــ كتَابُ الْحُدُودِ ﴿ ذَالِ الْحَدُودِ

#### ١ \_ (بَابُ حَدِّ السَّرِقَة وَنصَابِهَا)

١٧٠٣ ــ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : « لاَ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا » .
 ١٧٠٤ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : لَمْ تُقطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِحَنِّ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنٍ .

• ١٧٠ — (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ،

### ٢ ــ (بَابُ قَطْع السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْي عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ)

١٧٠٧ حنْ عَائِشَة، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَفَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَي غَرْوَةِ الْفَتْحِ [١]، فَقَالُوا : مَنْ يُكُلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْد حِبِ عَنْوَةِ الْفَتْحِ [١]، فَقَالُوا : مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللَّه ؟ ﴿ مَنْ خَدُودِ اللَّه ؟ مَنْ عَلَيْهِ الْمَعْقُولُ لِي يَا رَسُولَ اللَّه ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّه ﴿ اللَّهِ مِنَا مَنْ قَلْكُمُ اللَّهُ مُ كَانُوا اللَّه ﴿ مَا مَنْ عَلَيْهِ الْحَدَّى وَالِّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْ الْمَوْلُ اللَّهِ بِمَا هُو اللَّهُ الْمَرْأَةِ اللَّهِ الْمَوْلُ اللَّهِ الْمَوْلُ اللَّهِ الْمَعْقُولُ لَيْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبُتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّــهِ

[١](كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَحْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا) .

١٧٠٨ ــ وَعَنْ جَابِرِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا »، فَقُطِعَتْ .

#### ٣ ــ (بَابُ حَدِّ الزِّنَى)

٩ • ١٧٠٩ ـــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ . قَالَ : فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خُذُوا عَنِّي [١]، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ » . [١][ « خَذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي » ] .

#### ٤ ــ (بَابُ رَجْمِ الثُّيّبِ فِي الزُّنَى)

• ١٧١ \_ عَنْ عَبْداللّه بْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ) : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَابِ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّحْمِ قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، فَرَحَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الإعْتِرَافُ .

### ٥ \_ (بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِه بالزِّنَى)

المعلم ا

[٢](فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا) َ.

١٧١٣ ـ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ : ﴿ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ ﴾ . قَـــالَ : وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ به فَرُجِمَ .

1 1718 ـ (و) عَنْ أَبِي سَعِيد : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ : مَاعِزُ بْنُ مَالِك، أَتَى رَسُولَ اللَّه هَمْ، فَقَالَ : أَمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ . قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ هَمْ، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنْ وَالْمَدَرِ، وَالْحَدِرُ فَمَهُ . قَالَ : فَرَعَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْحَدِرُف . فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَد . قَالَ : فَمَا أُوثَقْنَاهُ، وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ . قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْحَرَانُ فَالْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِكَلاَمِيد الْحَرَّةِ حَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْعُ وَالْمَدَرِ، وَالْحَدَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللللللللللللل

[١](فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) .

[٢] (فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ﴾ ) .

• ١٧١٥ ﴿ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِك إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُــولَ اللَّهِ [١] ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ : « وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » . قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَيْحَكَ ! ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » ۚ فَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدِ [٢]، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَـــهُ رَسُولُ اللَّه : « فيمَ أُطَهِّرُكَ ؟ »، فَقَالَ : مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : [٣] « أَبِه جُنُونٌ ؟ »، فَأُحْبِرَ : أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْنُونِ [٤]، فَقَالَ : « أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ »، فَقَامَ رَجُلٌ، فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . قَالَ : فَقَالَ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَة مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَضَعَ يَـــدّهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاَئَةً، ثُمَّ حَاءَ رَسُــولُ اللّـــهِ ﷺ، وَهُـــمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ حَلَسَ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ » . قَالَ : فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ﴾ . قَالَ : ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مَنْ غَامَد مِنَ الأَرْدِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! [٦] طَهِّرْني، فَقَالَ : « وَيْحَكَ ! ارْجِعي، فَاسْتَغْفرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْــــــــــ »، فَقَالَتْ : أَرَاكَ ثُرِيدُ أَنْ ثُرَدِّدُنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ ! قَالَ : « وَمَا ذَاكِ ؟ »، قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَـــى مِـــنَ الزِّنَى فَقَالَ : « آنْتِ ؟ »، قَالَتْ : نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا : [٧] « حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ » قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُـــلّ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ . قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِديَّةُ، فَقَــالَ : ﴿ إِذًا لاَ نَرْجُمُهَــا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ »، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! [٨] قَالَ :

« فَرَجَمَهَا » .

[١] [إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُــ].

[٢] [فَلَمَّا كَانَ منَ الْغَد أَتَاهُ] .

[٣][قَوْمه، فَقَالَ] .

[٤](فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلاًّ، وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا، فِيمَا نُرَى) .

[٥] [(فَ)حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ].

[٦][إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَـــ] .

[٧] ( إمَّا لا)، فَاذْهَبي » ] .

[٨] (فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كَسْرَةُ خُبْزِ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّه ! قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَحَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ الْفَالِدَ بِحَجَرِ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِد، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِيَّاهَا فَقَالَ : « مَهْلاً يَا خَالِدُ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَخُفِرَ لَهُ »، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَى عَلَيْهَا، وَدُفنَتْ ) .

المعالم الله عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِسنَ الزِّنَسى، فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَسَإِذَا وَضَسِعَتْ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَسَإِذَا وَضَسِعَتْ، فَأَمَرَ بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَوُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَسهُ فَأَمَرَ بِهَا، فَوُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَسهُ عُمْرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّه وَقَدْ زَنَتْ ! فَقَالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْ لِللهِ لَعَالَى : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْ لِللهِ لَعَالَى ؟ » .

## ٦ - (بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى)

1۷۱۸ — عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ : أُتِيَ بِيَهُودَيِّ، وَيَهُودِيَّة قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّه ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ : « مَا تَجدُونَ فِي التَّوْرَاة عَلَى مَنْ زَنَى ؟ )، قَالُوا : نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وُنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا . قَالَ : « فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »، فَجَاءُوا بِهَا، فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ، وَقَرَأُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَـالَ لَـهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ، فَالَمْ فَيْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَامَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَرُحَمَا .

قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحجَارَة بنَفْسه.

المالا وَ وَكُلُ النَّهِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ : مُرَّ عَلَى النّبِيِّ فَلَا يَبِهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَحْلُ وَالْمَ اللّهِ فَقَالَ : « هَكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ »، قَالُوا : نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ : « أَلْسَمُدُكُ بِاللّه اللّذِي أَنْزِلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهْكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ ». قَالَ : لاَ. وَلَوْلاَ أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِاللّه اللّذِي أَنْزِلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهْكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ ». قَالَ : لاَ. وَلَوْلاَ أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهِلَا المَّرْيِف تَرَكُنَاهُ، وَإِنْ أَخَذُنَا الصَقَعِفَ أَقُومُنَا عَلَيْ الشَّرِيف، وَالْوَضِيع، فَحَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْحَلْكَ أَقَمَنَا عَلَيْه الْحَدْ . قَلْنَا تَعَالُواْ : فَلْنَحَتَمعْ عَلَى شَيْءَ تُقيمهُ عَلَى الشَّرِيف، وَالْوَضِيع، فَحَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْحَلْكَ اللّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ فَأُولُول اللّه فَأُولُول اللّه عَلَيْ الرَّمُولُ لاَ يَحْرُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولَك اللّهِ عَلَى اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولُول اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئكَ هُمُ الْفَاسِتُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٤٧] فِي الْكُفَارِ كُلُّهَا .

• ۱۷۲ ـ ـ وَ(عَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : رَحَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتُهُ [1] .

[١](وَامْرَأَةً) .

١٧٢١ ــ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى : هَــلْ رَجَــمَ رَسُــولُ اللَّــهِ اللَّهِ عَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ : بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي .

١٧٢٢ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [١]، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَـــيَّنَ

زِنَاهَا، فَلْيَحْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَحْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَــةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ [٢] » .

[١][وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ] .

[٢] [ ﴿ ثُمَّ، لِيَبعْهَا فِي الرَّابِعَة ﴾ ] .

## ٧ \_ (بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ)

الْحُكُمُ الْحَدَّ مَــنُ أَبِي عَبْدَالرَّحْمَنِ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ مَــنُ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَــدِيثُ عَهْــدٍ بِنْفَاسٍ، فَخَشْيتُ إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتَ [١] » . [1] [﴿ اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ » ] .

#### ٨ \_ (بَابُ حَدِّ الْخَمْر)

١٧٢٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ : حَلَدَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيد، وَالنِّعَالِ [١]، ثُمَّ حَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ : أَرَى أَنْ تَحْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ . قَالَ : فَحَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ .

[١][أرْبَعِينَ] .

1۷۲٥ - وَعَنِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْدَرِ (أَبِي) سَاسَانَ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِي بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْحَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيُّ ! قُمْ، فَاحْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُصْمُ يَسَا حَسَنُ ! يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! قُمْ، فَاحْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُصْمُ يَسَا حَسَنُ ! فَاحْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّى قَارَّهَا ! فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : يَا عَبْدَاللّه بْنَ جَعْفَرِ ! قُصْمُ فَاحْلِدْهُ، فَقَالَ : يَعْدُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ : أَمْسِكُ ، ثُمَّ قَالَ : حَلَدَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَرْبَعِينَ، وَحَلَدَ أَبُو بَكُو أَنْهُ وَعُمُو يَعْمَلُ نَعَالِينَ، وَكُلِّ سُنَّةً، وَهَذَا أَحَبُ إِلَيَّ .

َ ١٧٢٦ ﴿ وَ) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَد حَدًّا، فَيَمُوتَ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْــهُ فِــي نَفْـــسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ .

#### ٩ \_ (بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ)

١٧٢٧ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يُحْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » .

#### • ١ \_ (بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتُ لأَهْلَهَا)

١٧٢٨ \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ فِي مَجْلِسِ [١]، فَقَالَ : « تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلاَ تَرْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [٢ ، ٣]، فَمَـنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه، وَمَنْ أَصَابَ شَيْعًا مِنْ ذَلِك، فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْعًا مِنْ ذَلِك، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْه، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ [٤] ».

[١] [قَالَ : أَلْخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاء] .

[٢](وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا) .

[٣](وَلاَ نَنْتُهبَ، وَلاَ نَعْصيَ) .

[٤] [ « فَتَلاَ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ : ﴿ أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا ﴾ الآيَةَ » [الممتحنة : ١٢] .

#### ١١ \_ (بَابٌ جُرْحُ الْعَجْمَاء وَالْمَعْدن وَالْبَثْر جُبَالٌ)

١٧٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ﴾ .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٠ ــ كتَابُ الأَقْضيَة

## ١ \_ (بَابُ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه)

• ١٧٣٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » .

## ٢ \_ (بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ)

١٧٣١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدِ .

## ٣ \_ (بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ)

١٧٣٢ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ حَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابٍ حُحْرَتِهِ، فَخَــرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ [١]، فَأَحْسِبُ أَنَّــهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ [٢] فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ [٣]، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا » .

[١]( « أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ » ) .

[٢]( « عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ » ) .

[٣] ( فَلاَ يَأْخُذُهُ ،، ] .

# ٤ \_ (بَابُ قَضِيَّة هِنْد)

[ [ ] [ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ حِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ حِبَائِكَ، وَمَـــا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ حِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ حَبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَأَيْــضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾، ثُمَّ قَالَتْ ].

مَا بُ النَّهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة وَالنَّهْي عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ (بَابُ النَّهْي عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ لَا يَسْتَحِقُّهُ)
 لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ)

١٧٣٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا، وَيَكْرَهُ لَكُــمْ ثَلاَثُــا،

فَيرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيـلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » .

• ١٧٣٥ ــ عَنْ وَرَّاد، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ اللَّهُ عَنْ وَرَّاد، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ عَنْ ثَلَاثُ: وَلَهُى عَنْ ثَلاَثُ: وَلَهُى عَنْ ثَلاَثُ: وَلَهُى عَنْ ثَلاَثُ: وَلَهُمَى عَنْ ثَلاَثُ: وَلَهُمَى عَنْ ثَلاَثُ: وَلَهُمَالُ » .

[١]( « عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ » ) .

[٢] (و كُرهَ لَكُمْ).

# ٦ \_ (بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأً)

١٧٣٦ حَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِسِي اللّهِ عَنْ أَبِسِي مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَّاً قَالَ : « إِذَا حَكَسَمَ الْحَسَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ » .

قَالَ يَزِيدُ : فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثِني أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

# ٧ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ)

۱۷۳۷ ـ عَنْ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدَاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُـــوَ قَاضٍ بِسِجسْتَانَ : أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يَحْكُـــمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن، وَهُو غَضْبَانُ » .

# ٨ ـــ (بَابُ نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ)

١٧٣٨ حَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد، عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَــسَاكِنَ، فَأَوْصَــى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا . قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا . أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا [١]، فَهُوَ رَدٌّ » .

[١]( « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ » ) .

#### ٩ \_ (بَابُ بَيَانِ خَيْر الشُّهُود)

١٧٣٩ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّــذِي يَـــأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ﴾ .

#### ١٠ \_ (بَابُ بَيَانِ اخْتلاَف الْمُجْتَهدينَ)

• ١٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَرْأَتَانِ مَعَهُمَا الْبَنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ، فَذَهَبَ بِالْبِنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِالبِنكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِالبِنكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى وَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَم ... فَأَخْبَرَتَ اللَّهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى : التَّسُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى : لاَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ البُنْهَا، فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى » .

قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ .

#### ١١ ــ (بَابُ اسْتحْبَابِ إصْلاَحِ الْحَاكَمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ)



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣١ ــ كتَابُ اللُّقَطَة

٧٤٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الْحُهُنِيِّ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنِ اللَّقَطَة [١] ، فَقَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ و كَاءَهَا ، وَعَفَاصَهَا [٢] ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا [٣] ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا [٤ ، ٥] ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ » ، سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ و كَاءَهَا ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ للذِّنْبِ » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَضَالَّةُ الإِبلِ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَوْ احْمَرَّ وَجُهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا لَكَ وَلَهَا ! مَعَهَا جَذَاؤُهَا ، وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا [٦] » .

[١] [الذَّهَب، أَوْ الْوَرق].

[٢]( « عفَاصَهَا ، وَو كَاءَهَا ، وَعَدَدَهَا » ) .

[٣] [ « وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ » ] .

[٤] [ ﴿ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ﴾ ] .

 $[\circ][$  ( فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا ، وَوِكَاءَهَا ( ].

[٦][ ﴿ تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ ﴾ ] .

المورد ا

[١][ « يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا ، وَوِعَائِهَا ، وَوِكَائِهَا ، فَأَعْطِهَا إِنَّاهُ » ] .

[٢] [قَالَ شُعْبَةُ : فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ : عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا] .

#### ١ \_ (بَابٌ في لُقَطَة الْحَاجِّ)

\$ ١٧٤ ﴿ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

١٧٤٥ — وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْحُهَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ آوَى ضَالَةً ، فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ
 يُعَرِّفْهَا » .

## ٢ \_ (بَابُ تَحْرِيم حَلْبِ الْمَاشِيَة بِغَيْر إِذْنِ مَالِكِهَا)

١٧٤٦ — عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ يَحْلُبُنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَلْعَمِ مَثْرُبَتُهُ ، فَيُنْتَقَلَ [١] طَعَامُهُ ؟ إِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمَ ــتَهُمْ ، فَـــلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَد إِلاَّ بإِذْنِه ﴾ .

[۱]( « فَيُنْتَثَلَ » ) .

#### ٣ ــ (بَابُ الضِّيَافَة وَنَحْوهَا)

١٧٤٧ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ ، فَلاَ يَقْرُونَنَــا ، فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَـــإِنْ لَـــمْ يَفْعُلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ .

#### ٤ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ الْمُؤَاسَاة بفُضُول الْمَال)

١٧٤٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ ، قَالَ : فَحَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا ، وَشَمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » ، قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » ، قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدِ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

## ٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٢ ــ كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

ا بابُ جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الإِغْلَامِ بِالإِغَارَةِ)
 • ١٧٥ - عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإِسْلاَمِ ، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ ، وَهُمْ غَارُّونَ ، وَأَثْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئذِ جُويْرِيَة ، أَوْ الْبَتَّةُ ابْنَةَ الْحَارِثِ .
 الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ ، وأَصَابَ يَوْمَئذِ جُويْرِيَة ، أَوْ الْبَتَّةُ ابْنَةَ الْحَارِثِ .

# ٧ ــ (بَابُ تَأْمِيرِ الإِمَامِ الْأَمَرَاءَ عَلَى الْبُغُوثِ ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا)

أوْصَاهُ فِي حَاصَّتُه بِتَقْوَى الله ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اعْزُوا بِاسْمِ الله فِي سَسِيلِ اللّه ، أَوْصَاهُ فِي حَاصَّته بِتَقْوَى الله ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اغْزُوا بِاسْمِ الله فِي سَسِيلِ اللّه مِ قَاتُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّه ، اغْزُوا ، وَلاَ تَعْدُولُوا ، وَلاَ تَعْمُولُوا ، وَلاَ تَعْمُلُوا ، وَلاَ تَعْمُلُوا ، وَلاَ تَعْمُلُوا ، وَلاَ تَعْمُلُوا ، وَلاَ تَعْمُولُوا ، وَلاَ تَعْمُلُوا مِنْ مَا أَحْبُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفُ عَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مُكُمُ الله الذي يَحْرِي عَلَى الْمُومِينَ ، فَالْمُ مِن الْعُنِيمِةُ وَالْفَهُمُ اللهُ الذي يَحْرِي عَلَى الْمُهُمِ مِن الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَلُولُ الْمُعْلَقِيمَ وَالْفَيْءِ مُ مَا أَنُولُ الْمُسْلَمِينَ يَحْرِي عَلَيْهِمْ مُكُمُ الله الذي يَحْرِي عَلَى الْمُهُمُ اللهِ مُن الْمُولُونِ اللهُ وَلَا يَحْرِي عَلَيْهِمْ مُكُمُ الله الذي يَحْرِي عَلَى الْمُهُمُ اللهُ مُن اللهُ عَلَى مُكُمُ الله وَقَاتُلُهُمْ ، وَلِكُنْ اجْعَلُ لَهُمُ مُ وَذَمَّ الله وَيَعْمُ الله وَلَا فَعُمُ الله مُولَو اللهِ عَلَى مُكُمُ الله وَلَا الله وَلَا لَكُولُ الله وَلَا لَهُ مُولُوا ذَمَّةَ الله وَذَمَّ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى مُكُمُ الله وَلَهُمْ عَلَى مُكْمَ الله ، وَلَا مُن تُنْولُهُمْ عَلَى مُكُمُ الله ، وَلَكُنْ الْحَمْرُوا ذَمَّةَ الله وَلَكُنْ الْحَمْرُوا ذَمَّةَ الله وَلَا مُ الله وَلَمْ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ا

١٧٥٢ ــ (وَ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

## ٣ ــ (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ ، وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ)

١٧٥٣ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَــسِّرُوا ۚ وَلاَ تُعَــسِّرُوا ، وَسَــكَّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا».

#### ع \_\_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ)

١٧٥٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ » .

١٧٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ : هَذِهِ

١٧٥٦ ﴿ وَ) عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَكُلِّ غَادرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ﴾ . ١٧٥٧ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ غَادرٍ لِوَاءٌ [١] يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَــهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ » .

[۱] ( عِنْدُ اسْتِهِ » ] .

## ٥ \_ (بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ)

١٧٥٨ — (عَنْ) جَابِرِ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْحَرْبُ خَدْعَةٌ » .

١٧٥٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ﴾ .

#### ٦ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللَّقَاء)

• ١٧٦ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » .

١٧٦١ وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ كِتَابِ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِسِي أَوْفَى ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّة يُخْبِرُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِــهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَـــدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ ، ثُمَّ قَامَ النَّبِـــيُّ ﷺ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ [١] وَمُحْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ [٢] وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » .

[١][ « سُريعَ الْحسَابِ »].

[۲][ « وَزَلْرِنْهُمْ » ] .

## ٧ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ)

١٧٦٢ ـ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُ لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ ﴾. ٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ)

٣١٧٦٣ عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) : أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَـةً ، فَــأَنْكَرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

[١] (فَنَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ) .

# ٩ - (بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّد)

١٧٦٤ \_ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ يَسَائِهِمْ ، وَذَرَارِيِّهِمْ ؟ ، فَقَالَ : « هُمْ مِنْهُمْ » .

## • ١ - (بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ ، وَتَحْرِيقِهَا)

• ١٧٦٥ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَحَرَّقَ [١] ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّالُ : وَهَانَ عَلَى سَرَاة بَنِي لُؤَيٍّ حَسَّالُ : حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَة مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا ﴾ [الحشر : ٥][٢] الآيَة . [١][وَهَىَ الْبُوَيْرَةُ] .

[٢] [﴿ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ] .

## ١١ \_ (بَابُ تَحْليل الْغَنَائم لهَذه الأُمَّة خَاصَّةً)

١٧٦٦ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللّهِ عَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لَقُوْمِهِ : لاَ يَبْعَنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَة وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ ، وَلاَ آخِرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُتَقُفَهَا ، وَلاَ آخَرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ حَلِفًات وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا ، قَالَ : فَعَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَة حِينَ صَلاَة الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : أَنْتَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْعًا ، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللّه عَلَيْه ، قَالَ : فَحَمَعُوا مَا غَنِمُوا ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ ، فَقَالَ : فِيكُمْ الْعُلُولُ ، فَلْبَايعْنِي قَبِيلَة يَعْنَى مِنْ كُلِّ قَبِلَة رَجُلٍ بَيْده ، فَقَالَ : فيكُمْ الْعُلُولُ ، فَلْبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَبَايَعَتْهُ ، قَالَ : فَلَصْقَتْ بَيْدُ رَجُلُ بِيلَه مُ الْعُلُولُ ، فَلْتَبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَبَايَعَتْهُ ، قَالَ : فَلَصْقَتْ بَيْدُ رَجُلُ بِيلَة مِنْ فَلَالًا وَهُوَ بِالصَّعِيد ، فَقَالَ : فيكُمُ الْعُلُولُ ، فَلَمْ تَحِلُ الْغَنَائِمُ لأَحَدُ مِنْ قَبْلِنَا ؛ ذَلِكَ بأَنَ اللّه سَلَيْ وَهُو بِالصَّعِيد ، فَأَفْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهُ ، فَلَمْ تَحِلُ الْغَنَائِمُ لأَحَدُ مِنْ قَبْلِنَا ؛ ذَلِكَ بأَنَ اللَّهَ سَلَمُ وَتُعَلَى وَمُعُونُ فِي الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيد ، فَأَفْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ ، فَلَمْ تَحِلُ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ؛ ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ سَارَكَ وَتَعَالَى حَرَى مَعْفَنَا وَعَجْزَنَا ، فَطَيَبَهَا لَنَا » .

#### ١٢ \_ (بَابُ الأَنْفَال)

۱۷٦٧ ـــ (عَنْ) مُصْعَبِ بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ نَرَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ : حَلَفَتْ أُمُّ سَعْد أَنْ لاَ تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ ، وَلاَ تَأْكُلُ ، وَلاَ تَشْرَبَ قَالَتْ : زَعَمْتَ أَنَّ اللّهَ وَصَّاكَ بِوَالدَيْكَ وَأَنَا أُمُّــكَ ، وَكَا تَشْرَبَ قَالَتْ : زَعَمْتَ أَنَّ اللّهَ وَصَّاكَ بِوَالدَيْكَ وَأَنَا أُمُّــكَ ، وَلاَ تَشْرَبَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ : عُمَارَةُ ، فَسَقَاهَا ،

فَحَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْد [١] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْــهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ [لقمان : ١٥] وَفِيهَا : ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ .

قَالَ : وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيمَةً عَظِيمَةً ، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﴿ اللَّهُ عَنِيمَةً عَظِيمَةً ، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ » ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ فَلْنِي هَذَا السَّيْفَ ؛ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ حَالَهُ ، فَقَالَ : « رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ » ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ فَلْتُ : أَعْطِيهِ ، قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : « رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَلْقِيهُ فِي الْقَبَضِ لِامَتْنِي نَفْسِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَعْطِيهِ ، قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : « رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَلْقِيهُ فِي الْقَبَضِ لِامَتْنِي نَفْسِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَعْطِيهِ ، قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : « رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَنَكَ عَنِ الأَنْفَالَ : ١ ] .

قَالَ : وَمَرِضْتُ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَاتَانِي فَقُلْتُ : دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شَعْتُ ، قَالَ : فَسَأَتِي عَلَى قُلْتُ : فَالنَّعْفُ ، فَالَ : فَالنَّعْفُ ، فَالَ : فَالنَّعْفُ ، فَالَ : فَالنَّعْفُ ، فَالَ : فَالنَّعْفُ ، فَالنَّ نَعْدُ النَّلُثُ جَائِزًا ، قَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى نَفْرِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالُوا : تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا \_ وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ \_ ، قَالَ : فَأَكَلْتُ فَلَ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالُوا : تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا \_ وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ \_ ، قَالَ : فَأَكَلْتُ فَلَ عَنْدَهُمْ ، وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ ، قَالَ : فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَلَكَرْتُ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدُهُمْ ، فَقُلْتُ : الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : فَأَكْرَتُ اللَّاهُ هَا فَقُرَتَ اللَّامُ اللَّهُ عَلْمُ فَقُلْتُ وَالْمُهَاجِرُونَ عَنْدَهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ فَالْتَ اللَّهُ عَلْمُ فَقَلْتُ وَسُولَ اللَّه عَلَى الرَّأْسِ ، فَضَرَبَنِي بِهِ ، فَجَرَحَ بِأَنْفِي [٢] ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنِي نَفْسَهُ شَأْنَ الْخَمْرَ : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلُامُ رِجْسٌ مِ وَالْمَالِ ﴾ [المائدة : ٩٠] .

[١] [َقَالَ : فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا] .

[٢][فَفَزَرَهُ ، وَكَانَ أَنْفُ سَعْدِ مَفْزُورًا] .

۱۷٦٨ ـــ وَعَنْ نَافِعِ [١] ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَحْد ، فَخَرَحْتُ فِيهَا ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا [٢-٤]. [١](عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ) .

[٢] [سوَى نَصِيبِناً مِنَ الْحُمْسِ ، فَأَصَابَنِي مَشَارِفٌ ، وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ].

[٣] [فَلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ].

[٤][وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلَّه] .

## ١٣ \_ (بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ)

١٧٦٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : خَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنِ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَــتْ لِلْمُـسْلِمِينَ جَوْلُةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، خَوْلُةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُــمَّ أَدْرَكَــهُ الْمَــوْتُ ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُــمَّ أَدْرَكَــهُ الْمَــوْتُ ،

[١] (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلاَّ لاَ يُعْطِيهِ أَضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أَسُدِ اللَّهِ).

1۷۷٠ \_ (و) عَنْ عَبْدالرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفَ : أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقَفَ فِي الصَّفَ يَوْمَ بَدْر نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشَمَالِي ، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدَيْقة أَسْنَانُهُمَا ، تَمَثَيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا ، فَغَمَزَنِي الْأَخْوَلُ ؟ قَالَ : فَلْتُ : نَعْمْ ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَحِي ؟ قَالَ : فَكَمُ وَلَا يَعْمُ وَلَ أَيْهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتِ أَخْبُرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّه عِلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتِ الْخَبُرُ مَنْ اللَّا عَمْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَنِي الآخَرُ ، فَقَالَ : مِثْلُهَا ، قَالَ : فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي اللَّعْمَ عَلَى النَّاسِ ، فَقُلْتُ : أَلاَ تَرَيَانِ ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ ، قَالَ : فَابَنَّدَدَرَاهُ ، فَصَرَبَاهُ بَشَيْهُمَا حَتَّى قَتَلاهُ ، قَالَ : فَقَالَ : « أَيُّكُمَا قَتَلُهُ ؟ » ، فَقَالَ كُلُ وَاحِد بَسْيَفَيْهُمَا حَتَّى قَتَلاهُ ، قَالَ : « هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ » ، قَالاً : لاَ ، فَقَالَ : « أَيُّكُمَا قَتَلُهُ ؟ » ، فَقَالَ : « كَلاَكُمَا أَنْ وَلَ عَنْهُ وَاللَّوْفَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « كَلاَكُمُ مَا عَنْهُ وَاحِد مَنْهُمَا : أَنَا قَتَلُهُ ؟ » ، فَقَالَ : « كَلاَكُمَا أَنْكُ مُ وَقَضَى بِسَلِيهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَالرَّحُلانِ : مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَالرَّحُلَانِ : مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَمُعَاذُ بُنُ عَمْرُو ، وَالْمَالِي اللَّهُ عَمْرُو ، وَالْمَالُونُ اللَّهُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَالرَّحُلُونِ : مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَالرَّحُلَانِ : مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ ، وَمُعَاذُ بْنَ عَمْرُو ، وَلَوْ الْحَلَى الْحَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمُومِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْدُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

١٧٧١ \_ وَعَنْ عَوْف بْنِ مَالِك [١]، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حَمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَـهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد ، وَكَانَ وَاليًّا عَلَيْهِمْ [٢]، فَأَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ عَوْف بْنُ مَالِك ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لِحَالِد : « مَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد ، وَكَانَ وَاليًّا عَلَيْهِمْ [٢]، فَأَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ عَوْف بْنُ مَالِك ، فَمَرَّ خَالِدٌ بعَوْف فَحَرَّ بردَائِه مُنْعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ » ، قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَمَرَّ خَالِدٌ بعَوْف فَحَرَّ بردَائِه ﴿ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَمَرَّ خَالِدٌ بعَوْف مَعْلَى مَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَاسَتُغْضِبَ ، فَقَالَ يَرَجُلُ وَمَا عَلْهُمْ كَمَثَلُ رَجُلُ وَ وَمَا عَلْهُمُ كَمَثَلُ وَمَا عَلْكُمُ وَمَا عَلْهُمْ كَمَثَلُ وَرَحُلُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَرُتُ لَكُ مَا هُ وَكَرْبُ كُونَ لِي أُورُونَ لِي أُمْرَائِي ؟ ، إِنَّمَا مَثُلُكُمْ وَمَا عَلُهُمْ كَمَثُ لِ رَجُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ كَمَثُ لِ رَجُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ » . وَكَذْرُهُ عَلَيْهِمْ » .

[١][قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةٍ مُؤْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ] .

[٢] [قَالَ عَوْفٌ : فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ ، قَالَ : بَلَـــى ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ] .

# ١٤ \_ (بَابُ التَّنْفِيلِ ، وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى)

المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة على الله المعلقة المركز الله المعلقة المركز الله الله الله المعلقة المركز الله المعلقة المركز الله المعلقة المركز المعلقة المحتبل الم

<sup>(</sup>١) الطلق هو العقال من حلد، والحقب: حبل يشد على حقو البعير.

<sup>(</sup>٢) هو حاجب عمر بن الخطاب.

#### ١٥ ــ (بَابُ حُكْم الْفَيْء)

١٧٧٤ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَـــا ، وَأَقَمْـــتُمْ فِيهَـــا ، فَسَهُمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ﴾.

٤ ١٧٧١ / م \_ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أُوس ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ ، مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ لِي : يَا مَالُ ! إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخِ<sup>(١)</sup> ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : لَوْ أَمَرْتَ بِهَـــذَا غَيْرِي ، قَالَ : خُذْهُ يَا مَالُ ، قَالَ : فَجَاءَ يَرْفَا (٢) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَسَعْدِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : هَلْ لَــكَ فِي عَبَّاسِ ، وَعَليٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَـــاذِب الآثِم الْغَادِرِ الْحَائِنِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أَحَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ ، وَأَرِحْهُمْ ، فَقَالَ مَالِكُ بْــنُ أَوْسٍ : يُحَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِلَاكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اتَّبَدَا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَلَقَةٌ ﴾ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، وَعَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ : أَتَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « لاَ نُــورَثُ مَــا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة »؟ قَالاً : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ \_ جَلَّ وَعَزَّ \_ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بخاصَّة لَمْ يُخصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر : ٧] \_ مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لاَ \_ ، قَالَ : فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَني النَّضير ، فَوَاللَّه مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ ، وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ ، حَتَّى بَقيَ هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَأْخُذُ منْهُ نَفَقَةَ سَنَة ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ [١] ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ : أَتَعْلَمُونَ ذَلكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالاً : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَسالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَجَنْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ منِ ابْنِ أَخِيكَ ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِــهِ مِـــنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » ، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذَبًا آثمًا غَادرًا خَائنًا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تُوفِّي أَبُو بَكْرِ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَلِيُّ أَبِسِي بَكْسِرٍ ، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَاتِنًا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌ ۖ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، فَوَلِيتُهَا ، ثُمَّ جِعْتَنِي أَنْـــَتَ

<sup>(</sup>١) هي العطية القليلة.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن سفيان ؛ راوي صحيح مسلم . انظر شرح النووي (٢/١٢) .

وَهَذَا وَأَنْتُمَا حَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : إِنْ شَئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ ، قَالَ : عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلاً فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ ، قَالَ : ثَعْمٌ ، قَالَ : ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِي بَيْنَكُمَا ، وَلا وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّدى تَقُدومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا ، فَرُدًّاهَا إِلَيَّ .

[١](وَمَا نَقِيَ يَحْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .

# ١٦ ــ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾

1۷۷٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَــْنَ عُشْرَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ » ؟ .

١٧٧٦ ﴿ وَعَنْهَا) : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَـــا مِـــنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١] مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَفَدَكِ ، وَمَا بَقيَ مِنْ خُمْس خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبْسُو بَكْسُرٍ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ » ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ! لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلأَعْمَلَنَّ فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا ، فَوَحَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَهَجَرَتْهُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتُ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوفِّيَتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِحْهَــةٌ، حَيَـــاةَ فَاطِمَةَ ، فَلَمَّا تُونِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بَــايَعَ تِلْــكَ الأَشْهُرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ اثْتِنَا ، وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَــالَ عُمَــرُ لأَبِي بَكْرٍ : وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي ، إِنِّي وَاللَّهِ لاَتِيَـــنَّهُمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ ، وَمَا أَعْطَـــاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكَيَّنَكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : وَالَّــــذِي نَفْسَى بِيَدَهُ لَقَرَابَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَحَرَ بَيْنِي وَبَيْــنَكُمْ مِــنْ هَـــذِهِ الأَمْوَالِ ؛ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرِ : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ ، وَذَكَــرَ شَـــأْنَ عَلِيٌّ وَتَخُلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِسِي

بَكْرٍ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكَنَّا كُنَّا نَسرَى لَنَا فِي الأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالُوا : أَصَبَّتَ ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ .

[١] (أَنَّ فَاطَمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

۱۷۷۷ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَقْتُسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَفَةٌ » [١] .

[1] (قَالَ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » ) .

## ١٧ \_ (بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ)

١٧٧٨ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا . الإمْدَادِ بِالْمَلاَثِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ) 1٨ ـــ (بَابُ الإِمْدَادِ بِالْمَلاَثِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ)

المعالم المعا

لِلإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ » ، قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَرَى الَّذِي

رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَا ، فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ ، فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ ، وَنَمْكِنِّتِ مِنْ فُلاَن مِنَ الْكُهْ وَصَنَادِيدُهَا ، فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْمَ مَنْ فُلاَن مِنَ الْغَد جَعْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَأَبُو بَكْرٍ فَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ ، قُلْتُ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَد جَعْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَأَبُو بَكْرٍ فَاعَدَيْنِ يَبْكِيَانِ ، قُلْتُ لَلَهُ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَد بُكَاءً يَا رَسُولُ اللّهِ فَلَا وَجَدْتُ بَكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَد بُكَاءً يَا رَسُولُ اللّهِ فَلَا مَنْ أَيِّ شَيْء تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَد بُكَاءً بَكَيْتُ بَكُونِ لَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخِدهِمُ الْفِذَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَة فِي الأَرْضِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا ﴾ [الأنف ال: ٢٧- أَنْ لَنْهِ أَخْلُولَ اللّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

#### ١٩ ـــ (بَابُ رَبْطِ الأَسِيرِ وَحَبْسه ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْه)

# ٢٠ \_ (بَابُ إِجْلاَءِ الْيَهُود مِنَ الْحِجَازِ)

١٧٨١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ انْطَلِقُوا

إِلَى يَهُودَ » ، فَخَرَحْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنَادَاهُمْ ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا » ، تَسْلَمُوا » ، فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَلِكَ أُرِيدُ ، أَسْلِمُوا تَـسْلَمُوا » ، فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَلِكَ أُرِيدُ » ، فَقَالَ لَهُ مِ النَّالِئَ ، فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذَهِ الأَرْضِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ » وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذَهِ الأَرْضِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ » .

١٧٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَحْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأُولاَدَهُمْ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأُولاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأُولاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأُولاَ يَهُودِ وَاللَّهُ بَنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنَقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ . يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنَقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ . يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنَقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ . لَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

١٧٨٣ ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول : ﴿ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ ، وَالنَّصَارَى مِــنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ؛ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا ﴾ .

٢٢ ـــ (بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَجَوَازِ اِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ ٢٢ ـــ (بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَجَوَازِ اِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ للجُكْمِ)

الله ﷺ إِلَى سَعْد ، فَأَتَاهُ عَلَى حَمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِد قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ اللَّاْصَّارِ : « قُومُوا إِلَى سَعْد ، فَأَتَاهُ عَلَى حُمْرِ ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِد قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ اللَّاْصَّارِ : « قُومُوا إِلَى سَيِّد كُمْ ﴿ وَتَسْبِي سَيِّد كُمْ ﴿ وَ اللّهِ مِنَ الْمَسْجِد قَالَ : « قَضَيْت بِحُكْمِ اللّهِ مُ وَتَسْبِي ذُرِيَّتَهُمْ ، وَرَبَّمَا قَالَ : « قَضَيْت بِحُكْمِ اللّهِ » ، وَرُبَّمَا قَالَ : « قَضَيْت بِحُكْمِ الْمَلِكِ » .

١٧٨٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُصَيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ؛ رَمَاهُ رَجُلٌ مَنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ الْعَرِقَة ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَيْمَةً فِي الْمَسْجِد يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ ، فَاغْتَسَلَ ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْخَبْارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ السِّلاَحَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : « فَسَأَيْنَ ؟ » ، الْخُبَارِ ، فَقَالَ : وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ وَاللَّهِ ! مَا وَضَعْنَاهُ ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : « فَسَالًى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[١ُ](عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ : \_ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ \_ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ

أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَسَيْءٌ فَلَا أَبْقَنِي أَخُلُنَّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَلَا مِنْ اللّهِمْ ، فَالْمُ عَرْبَي فِيهَا ، فَانْفَحَرَتْ مِنْ البَّتِهِ ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ \_ \_ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غَلَا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ ! مَا هَذَا الّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُ وَمَاتَ مَنْهَا) .

[٢][قَالَ : فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ :

فَمَا فَعَلَست فُرَيْظَ أَ وَالنَّضِيرُ غَدَاةً وَالنَّضِيرُ غَدَاةً تَحَمَّلُ وا لَهُ وَ الصَّبُورُ وَ الصَّبُورُ وَقِ الصَّبُورُ وَقِ الصَّبُورُ وَقِ الصَّبُورُ الْقَسومِ حَامِيَةٌ تَفُورُ أَقِيمُ وا فَيْنَقَاعُ وَلاَ تَسسيرُوا كَمَا نَقُلَت بمَيْطَانَ الصَّحُورُ].

أَلاَ يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذً لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذً لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذً تَرَكُتُمْ قَدْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابِ: وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالاً وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالاً

# ٢٣ ... (بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ أَهَمِّ الأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ)

١٧٨٦ ــ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدَاللَّهِ ، قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ : « أَنْ لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ » ، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لاَ نُصَلِّينًا إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .

٢٤ \_ (بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ)

 أَبْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَعْتَقَهَا ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، ثُمَّ تُوفِّيَتْ بَعْدَمَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِخَمْسَة أَشْهُر .

[١](عَنْ أَنَسِ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّحَلاَتِ مِنْ أَرْضِهِ ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّـضِيرُ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ ﴾ .

[٢] [قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَسْأَلُهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ نَبِسَيُّ اللَّهِ ﷺ ، فَأَعْطَانِيهِنَّ ، فَحَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ النَّوْبَ فِسِي عُنُقِسِي ، اللَّهِ ﷺ : « يَا أُمُّ أَيْمَنَ الْتُركِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَسْذَا » ، وَقَالَتْ : وَاللَّهِ لاَ نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ ، فَقَالَ : نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : « يَا أُمُّ أَيْمَنَ اثْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَسْذَا » ، وَتَقُولُ : كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةً أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةً أَمْثَالِهِ] . وَتَقُولُ : كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةً أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةً أَمْثَالِهِ] .

٢٥ ـــ (بَابُ جَوَازِ الأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ)

١٧٨٨ ﴿ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : أَصَبْتُ حِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ [١] قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْعًا ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا [٢] .

[١](رُمِيَ إِلَيْنَا حِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ) .

[٢][فَاسْتَحْيَيْتُ مَنْهُ] .

# ٢٦ ــ (بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ)

7 ١٧٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّيَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَظِيمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى هَرَقُلَ ، فَأَخْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ اللّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخْلَسُنَا بَيْنَ يَدَيْهُ ، وَأَخْلَسُنَا بَيْنَ يَدَيْهُ ، وَأَخْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهُ ، وَأَخْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهُ ، وَأَخْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بَتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَكُ: وَلَيْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

سَخْطَةً لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قَتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا ، يُصِيبُ منًّا ، وَتُصِيبُ منْهُ ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدرُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَنَحْنُ منْهُ فَسِي مُدَّة لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانعٌ فيهَا \_ قَالَ : فَوَاللَّه مَا أَمْكَنِّنِي منْ كَلَمَة أُدْخِلُ فيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذه \_ قَالَ : فَهَــلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ لتَرْجُمَانِه : قُلْ لَهُ : إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ ، فَزَعَمْــتَ أَنَّــهُ فيكُمْ ذُو حَسَب ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في أَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِــي آبائـــهِ مَلِــكٌ ؟ ، فَزَعَمْتَ: أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ منْ آبائه مَلكٌ قُلْتُ : رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبائه ، وَسَسَأَلْتُكَ عَسَنْ أَتْبَاعِه : قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَرَعَمْتَ : أَنْ لاَ ، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليَدَعَ الْكَذبَ عَلَى النَّاس ، تُسمَّ يَسذْهَبَ ، فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دينه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَـــهُ ؟ فَزَعَمْـــتَ : أَنْ لاَ ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا حَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُـمْ يَزيــدُونَ ، وَكَذَلكَ الإَيْمَانُ حَتَّى يَتمَّ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَرَعَمْتَ : أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ ، فَتَكُونُ الْحَــرْبُ بَيْـــنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَغْـــدرُ ؟ فَزَعَمْتَ : أَنَّهُ لاَ يَغْدرُ ، وَكَذَلكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدرُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ فَزَعَمْتَ : أَنْ لاَ، فَقُلْتُ : لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلُهُ ، قُلْتُ : رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصَّلَةِ ، وَالْعَفَافِ قَالَ : إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَــنْ قَدَمَيْه ، وَلَيْبُلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بكتَاب رَسُول اللَّه ﷺ ، فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فيه : « بسْم اللَّــه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ : فَسِإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ [٢] أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَحْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَالِنَّ عَلَيْكَ إِنْتُمَ الأَرِيسيِّينَ ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كُلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ ، وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكُثْرَ اللَّغْطُ ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لأَصْحَابِي \_ حِينَ خَرَجْنَا \_ : لَقَـــدْ أَمرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ مُوقِنَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَـيَظْهَرُ حُتُّى أَدْخُلُ اللَّهُ عَلَىَّ الإسْلاَمَ .

[١] [وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللَّهُ].

[٢] ( « بِدَاعِيةِ الإِسْلاَمِ » ) .

#### ٧٧ ـــ (بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ)

• ١٧٩ ؎ عَنْ أَنَسٍ : أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، وَإِلَى قَيْصَرَ ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

#### ٢٨ ــ (بَابٌ في غَزْوَة حُنَيْن)

1٧٩١ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدالْمُطَّلِبِ ، قَالَ عَبَّاسٌ ؛ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه اللَّه عَلَى بَعْلَة لَهُ فَلَرِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِث بْنِ عَبْدالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّه اللَّه عَلَى بَعْلَة لَهُ بَيْصَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بَنُ نُفَائَةَ الْحُذَامِيُّ [1] ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلَمُونَ وَالْكُفَّارُ ، وَلَى الْمُسسَلَمُونَ مَسُولِ اللَّه عَلَى بَعْلَة لَهُ وَمُونُ بَعْلَتُهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ ، قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آخِذٌ بِلِحَامِ بَعْلَة رَسُولِ اللَّه عَلَى أَكُفُها إِرَادَةَ وَلَمُقَلِ رَسُولُ اللَّه عَلَى : ﴿ أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرة وَ ﴾ وَأَبُو سُفْبَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَى مَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرة ؟ قَالَ : فَوَاللَّهِ السَّمُرة ، ﴾ فَقَالَ عَبَّاسُ ! يَوْ وَلُولُ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! يَا كَبَيْكَ ! يَا لَبَيْكَ ! يَا لَبَيْكَ ! قَالَ : فَوَاللَّه وَاللَّه عَلَى الْحَارِبُ بْنِ الْحَوْرَةِ ! يَا لَبَيْكَ ! يَا لَبَيْكَ ! قَالَ : فَوَاللَه وَاللَّهُ الْحَارِثِ بْنِ الْحَوْرَةِ ! يَا لَبَيْكَ ! يَا لَمُعْمَرة وَ وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْرَةِ ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَر الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَر الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَر الأَنْصَارِ ! يَا مَعْشَرَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

[١](فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ) .

[٢]( ﴿ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾ ) .

[٣][حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ] .

١٧٩٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلِّ [١] لِلْبَرَاءِ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ! أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ : لاَ وَاللّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَلَكَنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سلاَحٌ أَوْ كَثِيرُ سلاَحٍ، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ ، وَبَنِي نَصْرٍ ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ بُنُ الْحَارِثِ بُونِ اللّهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بُونِ عَلْدِهِ عَلَيْهِ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بُونِ عَلْدَالُمُطُلِب يَقُودُ به ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ :

# « أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ الْمُطَّلِبْ » [٣] .

ئُمَّ صَفَهُمْ.

[١][منْ قَيْس] .

[٢] [وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا ، فَأَكْبَنَّا عَلَى الْغَنَائِمِ ، فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ] .

[٣] [ ﴿ اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ ﴾ ، قَالَ الْبَرَاءُ : كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّحَاعَ مِنَّا لَلَّالِهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّحَاعَ مِنَّا لَلَّالِيَ يَكُا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ .

#### ٢٩ \_ (بَابُ غَزْوَة الطَّائف)

١٧٩٤ - عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَهْلَ الطَّائِف ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ: « إِنَّا قَافِلُونَ \_ إِنْ شَاءَ اللَّه ﷺ : « إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا » ، قَالَ أَصْحَابُهُ : نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتَحْهُ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا » ، قَالَ : فَأَعْجَبَهُمْ عَلَى الْقَتَالِ » ، فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا » ، قَالَ : فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

## ٣٠ ــ (بَابُ غَزْوَةٍ بَدْرٍ)

• ١٧٩٥ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكُلَّمَ عُمْرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ وَالَّــذِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكُلَّمَ عُمْرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ وَالَّــذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ تُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَحَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَــا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَــا ، قَالَ : فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَزَلُوا بَدْرًا ، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلامٌ أَسْوَدُ لَبْنِي الْحَجَّاجِ ، فَأَخذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ : مَا لِسِي

عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا آَبُو جَهْلِ ، وَعُثْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَف ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ ، فَقَالَ : مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا آَبُو جَهْلٍ، نَعَرْبُوهُ وَسَنْيَلَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَف فِي النَّاسِ ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ قَائمٌ يُصِمَلِّي ، فَلَمَّا وَعُثْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَف فِي النَّاسِ ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ قَائمٌ يُصَلِّي ، فَالَ : فَقَالَ رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ ، قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَشُرُّكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ » ، قَالَ : فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَذَا مَصْرَعُ فُلَان » \_ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ \_ ـ : « هَهُنَا هَهُنَا » ، قَالَ : فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ .

## ٣١ \_ (بَابُ فَتْح مَكَّةً)

١٧٩٦ حَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ ، فَقُلْتُ : أَلاَ أَصْنَعُ طَعَامًا ، فَـــَأَدْعُوَهُمْ إِلَـــى رَحْلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ ، ثُمَّ لَقيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ ، فَقُلْتُ : الدَّعْوَةُ عِنْدي اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : سَبَقْتَني؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَلاَ أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيث مِنْ حَدِيثكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنَّبَتَيْن ، وَبَعَثَ خَالدًا عَلَـــى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَتِيبَةِ ، قَالَ : فَنَظَرَ فَرَآني ، فَقَالَ : « أَبُو هُرَيْرَةَ » ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالَ : « لاَ يَأْتيني إلاّ أَنْــصَارِيٌّ » [1] قَـــالَ : فَأَطَافُوا به ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا ، وَأَثْبَاعًا ، فَقَالُوا : نُقَدِّمُ هَؤُلاَء ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَثْبَاعِهِمْ » ، تُسمَّ قَسالَ بِيَدَيْسِهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَحْرَى [٢] ، ثُمَّ قَالَ : « حَتَّى ثُوَافُونِي بِالصَّفَا » ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَحُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّــهِ ! أُبِيحَــتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ ، لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » [٣] فَقَالَتِ الأَنْــصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَنْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْيُ ، وَكَـــانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لاَ يَخْفَى عَلَيْنَا ، فَإِذَا حَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ حَتَّى يَنْقَضيَ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا اَنْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ » ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « قُلْـــتُمْ : أُمَّـــا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ في قَرْيَته ؟ » ، قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ ، قَالَ : « كَلاَّ ، إنّي عَبْدُاللَّه وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّه وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ <sub>»</sub> ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْه يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ : وَاللَّه مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلاَّ الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ ، وَيَعْذِرَانِكُمْ ﴾ قَالَ : فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَحَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ ثُـــمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : فَأَتَى عَلَى صَنَمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ : وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسَيَةِ الْقَوْسِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ ، فَلَمَّا آخِذُ بِسَيَةِ الْقَوْسِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنَى الْمَافِهِ أَتَى الصَّفَا ، فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو .

- [١](فَقَالَ : « اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ » ) .
  - [٢] [ « احْصُدُوهُمْ حَصْدًا » ] .
- [٣] [ « وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ » ] .

#### ٣٢ \_ (بَابُ إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ)

١٧٩٧ \_ عَنْ عَبْداللّه ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ [١] وَحَوْلَ الْكَعْبَة ثَلاَثُمائَة وَسَتُّونَ نُصُبًا ، فَجَعَــلَ يَطْعُنُهَا بِعُود كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَــا يُبْــدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ . أَلْفَالُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ .

[١][يَوْمَ الْفَتْح] .

# ٣٣ - (بَابٌ : لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ)

اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّــةَ : « لاَ يُقْتَــلُ قُرَشِيُّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » [١] .

[۱][قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ نطوًا]

## ٣٤ - (بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ)

1۷۹۹ \_ عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُ ﴿ عِنْدَ الْبَيْتُ وَقَرَابِهِ ، وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَد مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلِبّانِ السِّلاَحِ : السَّيْفَ وَقرَابِهِ ، وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَد مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، قَالَ لَعَلِيٍّ : ﴿ اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ » ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ تَعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ [٢] ، وَلَكِ نَ اكتُب ن اكتُب ن عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ » ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ يَعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ [٢] ، وَلَكِ ن اكتُب ن اكتُب ن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ ، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا ، وَكَتَب : ابْنُ عَبْدَاللَّهِ ، فَأَوَالُ رَسُولُ اللَّهِ مَكَانَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَانَهَا » ، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَب : ابْنُ عَبْدَاللَّهِ ، فَأَوْلُ الْمَالُونَ قَالُ عَلِيٍّ : هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِيكَ ، فَأَمُوهُ ، فَلْيَخُرُجُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ فَقَالَ : ﴿ فَعَمْ » ، فَحَرَجَ . قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِيكَ ، فَأَمُوهُ ، فَلْيَخُوجُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ فَعَمْ » ، فَحَرَجَ . .

[١][يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة] .

[٢](بَايَعْنَاكَ) .

\* ١٨٠٠ - (وَ) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﴿ فَيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ لَعَلَمِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَمَا نَدْرِي مَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَمَا نَدْرِي مَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكُنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ : « اكْتُبْ : مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ » ، قَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لاَتَبَعْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُب اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ : « اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدَاللَّهِ » ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنّا رَدَدَتُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُ اللَّهِ إِللَّهِ مِنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدَتُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُ اللَّهِ إِللَّهِ مِنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدَتُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُ اللَّهِ إِللَّهُ مِنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَحْعَلُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَحْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَحْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَحْعَلُ اللَّهُ الْمَرْجَعَلَ وَمَحْرَجًا » .

اللّه عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ يَوْمَ الْحُدَيْيَة ، وَلَوْ نَرَى قَتَالاً لَقَاتَلْنَا [1] ، وَذَلكَ فِي الصَّلْحِ الّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ وَسُولِ اللّه عَلَىٰ يَوْمَ الْحُدَيْيَة ، وَلَوْ نَرَى قَتَالاً لَقَاتَلْنَا [1] ، وَذَلكَ فِي الصَّلْحِ الّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَحَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللّه عَلَىٰ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه أَلَمْنَا عَلَىٰ يَ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ : « بَلَى » ، قَالَ : أَنَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْحَنَّة ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : « بَلَى » ، قَالَ : أَنْيُسَ قَتْلاَنَا فِي الْحَنَّة ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : « بَلَكَ يَ رَسُولُ وَلَمْ فَي النَّارِ ؟ قَالَ : « بَلَكَ يَ رَسُولُ اللّه ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللّهُ أَبَدًا ﴾ قَالَ : يَا أَبْنَ الْحَطَّابِ ! إِنِّي رَسُولُ اللّه ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللّهُ أَبَدًا ﴾ قَالَ : يَا أَبْنَ الْحَطَّابِ ! إِنِّي رَسُولُ عَلَى حَقِّ ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْحَنَّة وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : يَا أَبُولُ اللّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! إِنَّهُ رَسُولُ اللّه ، وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللّهُ أَبِدًا ، قَالَ : يَا أَبْ رَسُولُ اللّه بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! إِنَّهُ رَسُولُ اللّه ، فَعَلَى رَسُولُ اللّه بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! إِنَّهُ رَسُولُ اللّه ، وَلَنْ يُضَعِي الدَّنِيَّةَ فِي دينَنَا ، وَنَوْجُعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! إِنَّهُ رَسُولُ اللّه ، وَلَى عُمَرَ ، فَأَوْرَاهُ إِلَا هُ يَعْمَى مَا لَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ الْمَالِعُ إِلَى عُمْرَ ، فَأَوْرَاهُ إِلَى عُمْرَ ، فَأَوْرَاهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[١](وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي حَنْدَلِ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ ، وَاللَّهِ مَا وَضَـــعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ فَطُّ إِلاَّ أَسْهُلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلاَّ أَمْرَكُمْ هَذَا) .

١٨٠٢ ــ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِه: ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح : ١ ــ ٥] مَرْجَعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهُمْ يُحَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَــدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : « لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا » .

#### ٣٥ ـــ (بَابُ الْوَفَاء بالْعَهْد)

١٨٠٣ - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، قَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ، فَقُلْنَا : مَا تُرِيدُهُ مَا تُرِيدُ إِلاَّ الْمَدينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدينَةِ ، وَلاَ تُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : « انْصَرِفَا اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إلَى الْمَدينَةِ ، وَلاَ تُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : « انْصَرِفَا لللهِ عَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » .

#### ٣٦ \_ (بَابُ غَزْوَة الأَحْزَاب)

## ٣٧ \_ (بَابُ غَزْوَة أُحُد)

١٨٠٥ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُد فِي سَبْعَة مِنَ الأَنْصَارِ ، وَرَجُلَـيْنِ مِـنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا ، وَلَهُ الْجَنَّةُ \_ أَوْ \_ هُوَّ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة ؟ » ، فَتَقَدَّمَ رَجُلُّ مَـنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ : « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ ﴾ أَوْ \_ هُوَ رَفِيقِـي فِ الْجَنَّة ؟ الْمُحَاتِلُ مَنْ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْصَاحَبَيْهِ : « مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا » .

١٨٠٦ ــ (وَعَنْ) عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدَ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُــولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، اللَّهِ ﷺ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ،

فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنِّ ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ ، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِـالْحُرْحِ ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ .

[١] [فَقَالَ : أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ ، وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ] .

١٨٠٧ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُد ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ ، فَحَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ ، وَيَقُولُ : « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ؟ » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] .

١٨٠٨ ـــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُـــهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

## ٣٨ \_ (بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

٩ • ١٨ • حَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَــوْم فَعَلُــوا هَـــذَا بِرَسُولِ اللَّه ﷺ » ـــ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ ـــ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ » .

# ٣٩ \_ (بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)

• ١٨١- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّه ﷺ يُصَلّي عِنْدَ الْبَيْت ، وَأَبُو حَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَكُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِي فُلاَن فَيَأْخُذُهُ ، فَيَضَعُهُ فِي كَتَفَيْ مُحَمَّد إِذَا سَجَدَ ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقُومِ ، فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النّبِيُ ﷺ وَضَعَهُ بَسِيْنَ كَتَفَيْسه ، قَالَ : فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنْعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللّه فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنْعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرٍ رَسُولِ اللّهِ فَاللّهُ مَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » وَاللّهُمْ عَلَيْكَ بِقُريْشٍ » وَعَانَهُ ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا فَضَى النّبِيُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » وَثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَي فَلَمَّا سَمَعُوا صَوْتَهُ ، ثُمَّ وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : « اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُريْشٍ » وَثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَي فَلَمَّا سَمَعُوا صَوْتَهُ ، فَلَمَّ السَعْمُ ، وَخَافُوا دَعُونَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُريْشٍ » وَثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَي فَلَمَّا سَمَعُوا صَوْتَهُ وَشَيْبَة ، وَالْمَتْ فَلَا وَعَنْهُ ، فَواللّهُمْ عَلَيْكَ بِقُريْشٍ » وَذَكَرَ السَّابِع ، وَغَنْبَة ، وَشَيْبَة ، فَوالَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ [1] ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ ؛ قَلِيبٍ بَدْرٍ .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ (١): الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

[١][قَدْ غَيْرَتْهُمُ الشَّمْسُ ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا] .

١٨١٢ ـــ (وَ) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ [١] ، فَقَالَ :

« هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعْ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ »

[١](كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ ، فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ) .

١٨١٣ ــ (وَعَنْهُ) ، (قَالَ) : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَحَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَث [١] ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ مُحَمَّدُ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَث [١] ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ

\_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى : ١ ـ ٣] . [1] رَأَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_) .

• ٤ \_ (بَابٌ فَي دُعَاء النَّبيِّ ﷺ إَلَى اللَّه ، وَصَبْرُه عَلَى أَذَى الْمُنَافقينَ)

الله عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْه إِكَافَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَلَاكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، حَتَّى مَرَّ بِمَحْلسِ فِيسِهِ أَسْامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنُ أَبَيٍّ ، وَفِي الْمَحْلسِ عَبْدُالله بْسُنُ أَبِيٍّ ، وَفِي الْمَحْلسِ عَبْدُالله بْسُنُ أَبِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ ، وَالْيَهُود ؛ فِيهِمْ عَبْدُالله بْنُ أَبِيٍّ ، وَفِي الْمَحْلسِ عَبْدُالله بْسُنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشَيَتِ الْمَحْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ عَبْدُالله بْنُ أَبِيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ تُغَبِّسُرُوا عَلَيْسًا ،

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن سفيان ؛ راوي صحيح مسلم . انظر شرح النووي (١٥٢/١٢) .

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ عَنَّمَ الْهَ عَبْدُ اللَّهِ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا ، فَلا تُؤذنا فِي مَجَالِسنَا ، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا ، فَلا تُؤذنا فِي مَجَالِسنَا ، فَإِنَّا لُحِبُ اللَّهِ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

[١] [وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلَمَ عَبْدُاللَّه].

1 1 10 - (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبِيٍّ ؟ قَالَ : فَالْطَلَقَ إِلَيْهِ ، وَرَكِبَ حِمَارًا ، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهُي أَرْضٌ سَبَخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ : إِلَيْكَ عَنِي ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي وَرَكِبَ حِمَارِكَ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ : وَاللَّه لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ١ ٤ - (بَابُ قَتْل أَبِي جَهْل)

١٨١٦ ـــ (عَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُــو جَهْــلِ ؟ ﴾ ، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُود ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَّهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ ۚ قَالَ : فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ : آنْتَ أَبُو جَهْلٍ ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقُهُ عُلْ اللَّهِ عَلْمُهُ ؟ .

وَقَالَ أَبُو مِحْلَزٍ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ فَتَلَنِي .

## ٢٢ – (بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ)

١٨١٧ ـ عَنْ حَابِر ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ لَكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ؟ فَإِنَّــهُ قَــدْ آذَى اللَّـهَ وَرَسُولَهُ » ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتْحِبُّ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : اثْذَنْ لِي فَلأَقُلْ، قَالَ : « فَقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ مَسْلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتْحِبُّ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : اثْذَنْ لِي فَلأَقُلْ، قَالَ : « فَقَالَ لَهُ ، وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا ، فَلَمَّا سَمِعُهُ قَالَ : وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّنُهُ ، قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ ، وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ

أَمْرُهُ ، قَالَ : وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا تَرْهَنُنِي ؟ قَالَ : مَا تُرِيدُ ، قَالَ : تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ ، قَالَ : يُسَبُّ ابْنُ أَحَدَنَا ، فَيُقَالُ : رُهِنَ فِي أَنْتُ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ! أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا ؟ قَالَ لَهُ : تَرْهَنُونِي أَوْلاَدَكُمْ ، قَالَ : يُسَبُّ ابْنُ أَحَدَنَا ، فَيُقَالُ : رُهِنَ فِي وَسُقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللاَّمَةَ ـ يَعْنِي السِّلاَحَ ـ ، قَالَ : فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ ، وَأَبِسِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ ، وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللاَّمَةَ ـ يَعْنِي السِّلاَحَ ـ ، قَالَ : فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِالْحَارِثِ ، وَأَبِسِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : فَحَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَاللهُ مَعْنَ اللهُ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْ مَوْتًا لَا اللهُ مَا هُذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعُهُ ، وَأَبُو نَائِلَةً ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً كَالَهُ مَوْتُنَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَةُ اللهُ اللهُ

قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ ، فَإِذَا اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ ، فَقَالُوا : نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ ، قَالَ : نَعَمْ ! تَحْتِي فُلاَنَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالُ : فَتَأَوْلُ فَشَمَّ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : دُونَكُمْ ، قَالَ : فَقَتَلُوهُ .

#### ٤٣ ــ (بَابُ غَزْوَة خَيْبَرَ)

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم ههنا قبل هذا الحديث حديث أنس بن مالك ﷺ ، وقد سبق ذكره في كتاب النكاح برقم (١٤٢٦) .

وَحَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ \_ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ مُحَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ » .

[1] (قَالَ سَلَمَةً : فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! اثْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَعْلَمُ مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّه لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَـدَيْنَا ، وَلاَ اللَّه ﷺ ، وَاللَّه لَوْلاً اللَّه مَا اللَّه عَلَيْنَا ، وَتَبْتِ الأَقْـدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَلاَ يَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَيْنَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « صَدَقْتَ » ، وَأَنْزِلَنْ سَكينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الأَقْـدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَاللَّه وَاللَّهُ عَلَيْنَا ، وَاللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَيْنَا ، وَاللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَيْنَا ، وَاللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَيْنَا ، وَاللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### عُ عُ ﴿ رَبَابُ غَزُورَةِ الْأَحْزَابِ ، وَهِيَ الْحَنْدَقُ ﴾

١٨١٩ ــ عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ ، وَلَقَدْ وَارَى التُّـــرَابُ بَيَاضَ بَطْنه ، وَهُوَ يَقُولُ :

« وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَنْيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا » قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ :

« إِنَّ الْمَلاَ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا ۚ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا »

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

• ١٨٢ ـــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ، قَالَ : جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ ، وَنَنْقُلُ التَّـــرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ لاَ عَيْشُ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ » .

١٨٢١ ــ (وَ) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلامِ [١] مَا بَقِينَا أَبَدًا

وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ :

« اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ [٢] وَالْمَهَاجِرَهُ » .

[١](أَوْ قَالَ : عَلَى الْجِهَادِ ، شَكَّ حَمَّادٌ) .

[۲] (  $_{
m w}$  فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ  $_{
m w}$  ) (  $_{
m w}$  فَانْصُرِ الأَنْصَارَ  $_{
m w}$  ) .

#### ٥٤ ــ (بَابُ غَزْوَةٍ ذِي قُرَدِ وَغَيْرَهِا)

١٨٢٢ ـــ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، (قَالَ) : خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَى بِذِي قَرَدٍ ، قَالَ: فَلَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْـــتُ: مَنْ أَخَذَهَا ؟ قَالَ : غَطَفَانُ قَالَ : فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتِ : يَا صَبَاحَاهُ ، قَالَ : فَأَسْمَعْتُ مَا بَــيْنَ لاَبَتَــي الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ الْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرَدٍ ، وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِسيهِمْ بنَبْلي ـــ وَكُنْتُ رَامِيًا ـــ وَأَقُولُ :

# أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً ، قَالَ : وَحَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ ، فَقَالَ : « يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ » ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِه حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدينَةَ .

١٨٢٣ — (وَ) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ : حَدَّنَيَي أَبِي ، قَالَ : قَدَمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا ، قَالَ : فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةَ ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَعْمَقَ فِيهَا ، قَالَ : فَحَاشَتْ فَسَقَيْنَا ، وَاسْتَقَيْنَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَعَانَا للْبَيْعَة فِي أَصْلِ السَشَّحَرة ، بَصَقَ فِيهَا ، قَالَ : « بَايعَ وَبَايعَ وَبَايعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطَ مِنْ النَّاسِ قَالَ : « بَايعُ يَا سَلَمَةً » ، قَالَ : قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكُ يَا رَسُولَ اللَّه فِي أَوَّلِ النَّاسِ ، قَالَ : « وَأَيْضًا » ، قَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ عَزِلاً \_ يَعْنِي لَسُلَمَ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : وَالَّذَيْ رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : وَالَّذَى رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ أَوْ دَرَقَةً ، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : فَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سَلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : فَالَ : وَرَقَةً ، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّسَاسِ مَعَهُ سِلاحٌ \_ \_ ، قَالَ : فَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللَّه فِي آخِرِ النَّسَاسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ ال

قَالَ: ﴿ أَلاَ تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ ؟ ﴾ ، قَالَ: قُلْتُ : قَلْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ ، قَالَ: ﴿ وَأَيْضًا ﴾ ، قَالَ: ﴿ وَأَيْضًا ﴾ ، قَالَ: ﴿ وَأَيْضًا ﴾ ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ النَّالِثَةَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : ﴿ يَا سَلَمَهُ ! أَيْنَ حَجَفَتُ كَ \_ أَوْ دَرَقَتُ كَ \_ النَّالِيَةَ وَالَا بَعُلُونَ اللَّهِ ! لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً ، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ! لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً ، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ إِنَّاهَا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ إِنَّاهَا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ إِنَّاهَا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَقَالَ: « إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأُوّلُ : اللَّهُمَّ أَبْغِني حَبِيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ». فَمُ وَالْمُ وَاللَّهُ مَشْكَى بَعْضَنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا ، قَالَ : وَكُنْتُ تَبِيعًا لَطَلْحَةً بْسِنِ عَبْدِاللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ ، وَأَحُسَّهُ ، وَأَخَدْمُهُ ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَبْدِاللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ ، وَأَحُسَّهُ ، وَأَهْلُ مَكَّةً ، وَاخْتَلَطَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَحَرَةً ، فَكَسَحْتُ شَسَوْكَهَ ، فَكَسَحْتُ شَسَوْكَهَ ، فَاللَّهُ وَرَسُولِهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَٰتُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

الْمُشْرِكِينَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ ، فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَى يُهِمْ ﴾ [الفتح : ٢٤] الآيَةَ كُلُّهَا ، قَالَ : ثُمُّ حَرَحْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنزَلْنَا مَنْزِلاً ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلْ ، وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَٰذَا الْحَبَلُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ للنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِه ، قَـــالَ سَلَمَةُ : فَرَقَيتُ تلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَدمْنَا الْمَدينَةَ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بظَهْره مَعَ رَبَساح غُسلام رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ، وَخَرَحْتُ مَعَهُ بِفَرَسٍ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ ، فَلَمَّا أُصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُالرَّحْمَنُ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُول اللَّه ﷺ ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَـــرَسَ ، فَأَبْلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ عَلَـــى أَكَمَة ، فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَديَنَةَ ، فَنَادَيْتُ ثَلاَثًا يَا صَبَاحَاهْ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْــلِ ، وأَرْتَجِــزُ أَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَع ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع . فَأَلْحَقُ رَجُلاً منْهُمْ فَأَصُكُ سَهْمًا في رَحْله حَتَّى خَلَـصَ نَــصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ . قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِــيهِمْ وَأَعْقرُ بِهِمْ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً ، فَحَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ ، فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَــضَايَقَ الْحَبَلُ ، فَدَحَلُوا في تَضَايُقه عَلُوْتُ الْحَبَلَ ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بالْحَجَارَة ، قَالَ : فَمَا زلْتُ كَذَلكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ منْ بَعير منْ ظَهْر رَسُول اللَّه ﷺ إلاَّ خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي ، وَخَلُّواْ بَيْني وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِــيهمْ حَتَّى ٱلْقَوْا أَكْثَرَ مَنْ َثَلَاثِينَ بُرْدَةً ، وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَحفُّونَ ، وَلاَ يَطْرَحُونَ شَيْعًا ، إلاّ جَعَلْتُ عَلَيْه آرَامًا مـــنَ الْحجَارَة يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا منْ نَنيَّة ، فَإذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُكَ اللَّه ، فُكَ بُكْرُ الْفَزَارِيُّ ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ \_ يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ \_ ، وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسٍ قَرْنِ ، قَالَ الْفَزَارِيُّ : مَا هَذَا الَّــــذِي أَرَى ؟ قَالُوا : لَقينَا منْ هَذَا الْبَرْحَ ، وَاللَّه مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس يَرْمِينَا حَتَّى الْنَزَعَ كُلَّ شَيْءَ في أَيْدينَا ، قَــالُ : فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ : فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْحَبَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَمْكَنُونِيَّ مِنَ الْكَلاَمِ قَالَ : قُلْتُ : هَلْ تَعْرِفُونِي ؟ قَالُوا : لاَ ، وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ ! وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ ﷺ لاَ أَطْلُبُ رَحُلاً مِنْكُمْ إِلاَّ أَدْرَكْتُهُ ، وَلاَ يَطْلُبُنِي رَحُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا أَظُـــنُّ ، قَـــالَ : فَرَجَعُوا ، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّحَرَ ، قَالَ : فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الأَحْسَرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمَقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكَنْدِيُّ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ بعنَانِ الأَخْرَم، قَالَ : فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، قُلْتُ : يَا أَخْرُمُ احْذَرْهُمْ لاَ يَقْتَطْعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَـــا سَلَمَةُ ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ ، فَلاَ تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الــشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَخَلَّيْتُهُ ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَعَقَرَ بِعَبْدالرَّحْمَنِ فَرَسَهُ ، وَطَعَنَــهُ عَبْـــدُالرَّحْمَنِ ، فَقَتَلَــهُ ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِه ، وَلَحِق أَبُو فَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِالرَّحْمَنِ ، فَطَعَنَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَوَالَّذِي كَرَّمُ وَجْهُ مُحَمَّد ﷺ وَكَا غُبَارِهِمْ شَيْهًا ، حَسَّى يَعْدَلُوا فَيْل عُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شَعْب فِيهِ مَا ۚ يُقَالُ لَهُ : ذَو قَرَد لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ ، قَالَ : فَنَظُرُوا إِلَسِيَّ الْمَعْدُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي نَئِيةً اعْدُو مَرَاعِهُمْ ، فَخَلَيْهُمْ عَنْهُ بِي يَعْنِي أَجَلَيْتُهُمْ عَنْهُ بِي فَمَا وَالْدِهُ وَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً ، قَالَ : وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي نَئِيةً وَالَى : فَأَعْدُو رَاعِهُمْ ، فَخَلَيْهُمْ عَنْهُ بَعْهُمْ ، فَأَصُكُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتَفَه ، قَالَ : قُلْتُ مَخْدَهَا وَأَنَا الْسِنُ الأَكْوَعُهُ بَكُرَةً ! قَالَ : قُلْتُ مَعْمُ عَلَمُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَيْنِ ؛ سَهْمَ الْفَارِسِ ، وَسَهْمَ الرَّاحِلِ ، فَحَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ، ثُحَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدينَة ، قَالَ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ \_ قَالَ : وَكَانَ رَجُلٌ مَن الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا \_ قَالَ : فَحَعَلَ يَقُولُ : أَلاَ مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدينَة ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق ؟ فَحَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ، مَن الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا \_ قَالَ : فَحَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ، قَالَ : فَخَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ، قَالَ : فَلَمَّ سَمَعْتُ كَلاَمَهُ قُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : فَرَبَعْ فَلاَ سَابِقَ الرَّجُلَ ، قَالَ : « إِنْ شَعْتَ » ، قَالَ : قُلْتُ : اذْهَ \_ فَقَلَ : قَلْتُ اللَّهُ فَيْنَ مُ وَلَئِي مُ اللَّهِ فَيَوْتُ فَالَ : فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي الْمَدينَة ، وَلَنَيْتُ رِجْلَيَ فَطَفَرْتُ ، فَعَدَوْتُ قَالَ : فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسَتَبْقِي نَفَسِي ، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي الْمَدينَة ، وَاللّه ! قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَلْتُ قَلْتُ قَلْ : فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ مُولَالًا فَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ قَلْتُ أَلَى الْمَدينَة . وَاللّه ! قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَسَبَقَتُهُ إِلَى الْمَدِينَة .

قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالِ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ

<sup>(</sup>١) من هذا الموضع إلى آخر الحديث سبق بعضه في باب غزوة خيبر ، وإنما آثرت سياقه ههنا كما ورد لأن فيه فوائد زوائد .

يَرْتَحِزُ بِالْقَوْمِ : تَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَـــا اسْـــتَغْنَيْنَا ، فَتُبّـــتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ هَذَا ؟ » ، قَالَ : أَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : « غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ » ، قَالَ : وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإنْسَانِ يَخْصُّهُ إِلَّا اسْتَشْهِدَ ، قَالَ : فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّــاب \_ وَهُوَ عَلَى حَمَلِ لَهُ \_ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! لَوْلاَ مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرِ ؟ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، قَالَ : خَرَجَ مَلِكُهُــمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفُهِ ، وَيَقُولُ : قَدْ عَلَمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ، شَاكي السِّلاَح بَطَلٌ مُحَرَّبُ ، إذَا الْحُـــرُوبُ أُقْبَلَتْ تَلَهَّبُ . قَالَ : وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرٌ ، شَاكِي السِّلاَح بَطَلٌ مُغَــامِرٌ . قَالَ : فَاحْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَخَرَحْتُ فَإِذَا نَفَرٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ : بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ؛ قَتَلَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَطَلَ عَمَلُ عَسامِرِ ؟ قَسالَ : رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ قَالَ ذَلِكَ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ، قَالَ : « كَـــذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلْ لَهُ أَحْرُهُ مَرَّتَيْنِ » ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَقَالَ : « لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِـــبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ \_ أَوْ \_ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا ، فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِــهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَبَسَقَ في عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأً وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ، شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلُّ مُحَرَّبُ ، إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ . فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ ، كَلَيْثِ غَابَاتِ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ ، أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ . قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَب ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ كَانَ الْفَـــــثْحُ عَلَى يَدَيْه .

# ٢٤ \_ (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ الآيَةَ

١٨٢٤ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّـه ﷺ مِــنْ جَبَــلِ التَّنْعِيمِ، مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا ، فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَــزَّ وَجَــلَّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح : ٢٤] .

#### ٤٧ ــ (بَابُ غُزْوَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال)

 ١٨٢٦ ـــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا ، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى .

١٨٢٧ ـ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَنُ وَ النَّبِيِّ اللَّهِ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَة ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ ، وَكَسَرَ يَوْمَئِذَ قَوْسَـيْنِ أَوْ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# ٨٤ ــ (بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلاَ يُسْهَمُ ، وَالنَّهْي عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ)

١٨٢٨ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرَمُّرَ : أَنَّ نَحْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ حَمْسِ حَلاَلُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ آ ( ، ٢ ] ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَحْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِسِمِ ؟ وَعَسِ يَعْرُو بِالنِّسَاء ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ يَعْرُو بِالنِّسَاء ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ يَعْرُو بِالنِّسَاء ؟ وَقَدْ كَانَ يَعْرُو بِهِنَّ ؛ فَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى ، ويُحذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمة ، وَأَمَّا بِسَهْم ، فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنَ [٣] وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه فَلَى يَعْرُو بِهِنَّ ؛ فَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى ، ويُحذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمة ، وَأَمَّا بِسَهْم ، فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنَّ [٣] وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه فَلَى يَعْرُو بِهِنَّ ؛ فَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى ، ويُحذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمة ، وَأَمَّا بِسَهْم ، فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنَّ الْهَبُولُ اللَّهِ فَلَى السَّبُولُ اللَّهِ فَلَى السَّبُونُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُولِ السَّبُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا الصَّبِينَانَ ، فَلَا تَقْتُلِ الصَّبْيَانَ [٤] ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : مَتَى يَنْقَضَى يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلُ السَّالِينِ عَنْ الْحُمْسِ : لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَقُولُ : هُو مُنَا ذَافَد اللَّه مَا يَا عَنْ الْخُمْسِ : لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْلُ : هُو مُنَا الْوَلِي الْحَرِيقُ الْمُؤْمُ وَلَا الْعَلَى عَلَيْنَا عَوْمُنَا الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْ

[١](فَلَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ) .

[٢](وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ .

[٣](وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَـهُمٌّ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَـهُمٌّ مَعْلُومٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ) .

[٤] [إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ ، وَتَسَدَعَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ ، وَتَسَدَعَ الْمُؤْمِنَ].

١٨٢٩ ـــ (وَ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُـــمْ فِـــي رِحَالِهِمْ ، فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ ، وَأُدَاوِي الْحَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى .

#### 8 ع ــ (بَابُ عَدَد غُزَوَات النَّبِيِّ ﷺ)

• ١٨٣٠ - (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ ، (قَالَ) : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، قَالَ حَابِرٌ : لَمْ أَتَخَلُفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةً قَطَّ . أَشْهَدْ بَدْرًا ، وَلاَ أُحُدًا ؛ مَنَعَنِي أَبِي ، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُاللهِ يَوْمَ أُحُد لَمْ أَتَخَلُفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةً قَطَّ . الله اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً [٢] قَاتَلَ فِي ثَمَانِ مِنْهُنَّ .

[١][مَعَ] .

[٢](سِتَّ عَشْرُةً غَزْوَةً) .

١٨٣٢ ـــ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ ، (قَالَ) : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِــنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِــنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ [١] مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ .

[١](سَبْعَ غَزَوَاتٍ) .

#### • ٥ \_ (بَابُ غَزْوَة ذَاتِ الرِّقَاعِ)

المُعَرِّ نَعْتَقِبُهُ ، قَالَ : فَنَقَبَتْ أَقْدَامُنَا ، فَنَقَبَتْ قَدَمَايَ ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلنَا الْلِحِرَقَ ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلنَا الْحِرَقَ ، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلنَا الْحِرَقَ ، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلنَا مِنَ الْحَرَقِ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ ، قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ .

وَاللَّهُ يُحْزِي بِهُ .

#### ١ ٥ \_ (بَابُ كَرَاهَة الاسْتعَانَة في الْعَزْو بكَافر)

١٨٣٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَبَلَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُوْأَةٌ وَنَحْدَةٌ ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ رَأُوهُ ، فَلَمَّا أَذْرَكَهُ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « تُؤْمِنُ بِاللَّه وَرَسُولِه » قَالَ : لاَ لَوْسُولِ اللَّه ﷺ : « تُؤْمِنُ بِاللَّه وَرَسُولِه » قَالَ : لاَ قَالَ : « فَارْجِعْ ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكَ » ، قَالَتْ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَذْرَكَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، قَالَ : « فَارْجِعْ ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكَ » ، قَالَ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَذْرَكَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، قَالَ : ثُمَّ مَا فَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، قَالَ : ثُمَّ مَا فَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، قَالَ : ثُمَّ مَا فَالَ أَوْلَ مَرَّة : « تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَرَسُولِهِ ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « فَانْطَلَقْ » . « فَانْطَلَقْ » . « فَانْطَلَقْ » . « فَانْطَلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطَلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . • فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . . فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلَقْ » . « فَانْطُلْ فَالْ اللهُ هُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّ

#### ٣٣ \_ كتَابُ الإمَارَة

# ١ ـــ (بَابٌ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ، وَالْخِلاَفَةُ فِي قُرَيْشٍ)

١٨٣٥ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرْيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمُهُمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ » .

١٨٣٦ ــ وَ(عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، (قَالَ) : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ ، وَالشَّرِّ ﴾ .

١٨٣٧ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ نُنَان ﴾ .

١٨٣٨ – (وَ) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ عُلاَمِي نَافِع : أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَتَّبَ إِلَى السَّاعَةُ ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُ مَ مَ الْأَسْلَمِينَ ، يَقُولُ : « لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُ مَ مَ فَرَيْشِي الْأَسْلَمِينَ يَفْتَتَحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كَسْرَى أَوْ آلِ كَسْرَى » ، قَرَيْشُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا ، فَلْيَبْذَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِه » ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ » .

[1]( « لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً » ) ( « لاَ يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَـــشَرَ خَلِيفَةً » )( « لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً » ) .

#### ٢ ــ (بَابُ الاسْتخْلاَف وَتَرْكه)

المجالا عن ابْنِ عُمَر ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة ، فَقَالَتْ : أَعَلَمْت أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِف ؟ قَالَ : فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلَّمُهُ فِي ذَلِك ، فَسَكَتُ حَتَّى غُلَوْتُ ، قَلْتُ : مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ، قَالَتْ : إِنَّهُ فَاعِلِّ [1] قَالَ : فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلَّمُهُ فِي ذَلِك ، فَسَكَتُ حَتَّى غُلْتُ مُ وَلَمْ أَكَلَّمُهُ ، قَالَ : فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْه ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّلَسِ وَلَمْ أَكَلَّمُهُ ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمَعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً ، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولُهَا لَكَ : زَعَمُوا أَلَكَ غَيْسِرُ وَأَنَا أَحْبُرُهُ ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمَعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً ، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولُهَا لَكَ : زَعَمُوا أَلَكَ غَيْسِرُ وَأَنَا أَحْبُرُهُ ، قَالَ : فَوَافَقَهُ قَوْلِي ، فَوَضَعَ رَأُسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَوْلِي ، فَوَضَعَ رَأُسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَرْ وَجَلَّ سِيَحْلَفُ ، وَإِنَّهُ لَوْ وَبَعَلُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَلَعْلَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنِهُ اللَّهُ عَلَمْتُ أَلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْتُ أَلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْتُ أَلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ وَاللَهُ مَا هُو إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَمْ أَنَا اللَّهُ عَلَمْتُ أَلَهُ عَلَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلُ بَرَسُولُ اللَّهِ عَلَامً أَنَا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْتُ اللَّهُ عَلَمْتُ أَلَهُ لَمْ يَكُنُ لِيَعْدِلُ اللَّهُ عَلَمْ أَلَاهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ أَلَاهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْتُ اللَّهُ عَلَمْتُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَ

[1] (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ ، فَأَنْنُواْ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْـرًا ، فَقَــالَ : رَاغِبٌ ، وَرَاهِبٌ ، قَالُوا : اسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ : أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا ، وَمَيِّتًا ؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي) .

#### ٣ \_ (بَابُ النَّهْي عَنْ طَلَبِ الإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا)

• ١٨٤ — (عَنْ أَبِي) بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبُلْتُ إِلَى النَّبِيِّ فَيُ وَمَعِي رَجُلاَن مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ ، وَالآخِرُ عَنْ يَسَارِي ، فَكَلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُ فَيُ يَسْتَاكُ ، فَقَالَ : « مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ؟ » ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ . قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ ، وَقَدْ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : « لَنْ \_ \_ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلُ مَنْ أَرَادَهُ [1] وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبًا مُوسَى \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَسِسٍ » ، فَعَلَنَا مَنْ أَرَادَهُ [1] وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبًا مُوسَى \_ أَوْ \_ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَسِسٍ » ، فَعَتَمْ مُعَدَ بْنَ جَبَلِ [٢ \_ ٤] ، فَلَمْ قَدَمَ عَلَيْهِ قَالَ : الزِلْ ، وَأَلْقَى لَسَهُ وَسَادَةً ، وَإِذَا وَلَكُونِ اذْهَبُ مُعَلِّقُ مَا يَدْهُ مُونَقٌ ، قَالَ : السَوْء ، فَقَالَ : اجْلسْ ، ثَمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْء ، فَالَ : لاَ أَجْلسُ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ فَضَاءُ اللَّه وَرَسُولِه ، فَقَالَ : اجْلسْ ، نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَجْلسُ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ فَضَاءُ اللّه وَرَسُولِه ، فَقَالَ : اجْلسْ ، نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَجْلسُ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ فَضَاءُ اللّه وَرَسُولِه ، فَقَالَ : اجْلسْ ، فَقَالَ أَحْرُ هِ فَي فَوْمَتِي . فَقَالَ أَحْمُ هِ فِي فَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

[١][ « وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْه » ] .

[٢] [َفَقَالَ : « ادْعُوَا النَّاسَ ، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا ، وَيَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا » ] .

[٣] [َفَقَالَ : « يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَبَشِّرًا (وَعَلَّمَا) وَلاَ تُنَفِّرًا ، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلفَا » ] .

[٤] [قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَفْتَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَدْ أَعْطِيَ حَوَامِعَ الْكَلِمِ يَشْتَدَّ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَدْ أَعْطِيَ حَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ ، فَقَالَ : « أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ » ].

#### ﴿ بَابُ كُرَاهَة الإِمَارَة بغَيْر ضَرُورَة)

١٨٤١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي ؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِسِي ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا » .

١٨٤٢ - (وَ) عَنْ أَبِي ذَرِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَــا

أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلاَ تَوَلَّيْنَّ مَالَ يَتِيمٍ » .

# وَ ــ (بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ ، وَالْحَثّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ)

١٨٤٣ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِـنْ لُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ : الَّذِينَ يَعْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ ، وَأَهْلِيهِمْ ، وَمَا وَلُوا».

١٨٤٤ ــ (و) عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْء ، فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْت ؟ فَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ : كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِه ؟ فَقَالَ : مَا نَقَمْنَا مِنْ وَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ : كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِه ؟ فَقَالَ : مَا نَقَمْنَا مِنْ وَلَيْ مَنْ الْبُعِيرُ ، فَيُعْطِيهِ الْبُعِيرَ ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَدة ، فَيُعْطِيه النَّعْبُونِ وَلَيْ مِنْ رَسُولَ اللَّهُ النَّفَقَة ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرَ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهَ النَّفَقَة ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَسُقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقُ به » .

• ١٨٤٥ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــهِ ، وَالْمَرْأَةُ فَالَ : ﴿ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » [1] .

[١][قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ : « الرَّجُلُ رَاعِ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » ] .

١٨٤٦ ــ (وَعَنْ) عَائِذِ بْنِ عَمْرُو ــ وَكَانَ مَنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ، صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَــلّمَ ــ (أَنَــهُ) دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِاللّهِ بْنِ زِيَادَ ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ » ، فَإِنَّاكُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتَ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفَى غَيْرُهُمْ .

#### ٣ ـــ (بَابُ غلَظ تَحْرِيم الْغُلُول)

١٨٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَغْنَنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَـهُ حَمْحَمَـةٌ فَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَغْنِنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، لاَ أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَسُ لَـهُ عَرْمَ الْقِيَامَةِ فَرَسُ لَـهُ عَنْنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، لاَ أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَغِنْنِي فَأَقُولُ : لاَ أَمْلكُ لَكَ شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغَتْكَ ، لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَغْنَنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلكُ لَكَ شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغَتْكَ ، لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَغْنِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، أَغْنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ » .

#### ٧ ــ (بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَّالِ)

١٨٤٨ - عَنْ أَبِي حُمَيْد السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ ، يُقَالُ لَـهُ : ابْسنُ اللَّبْيَّةِ [١] عَلَى الصَّدَقَةِ [٢] ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : هذَا لَكُمْ ، وَهذَا لِي أُهْدِيَ لِي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّبْيَّةِ [١] عَلَى الصَّدَقَةِ [٢] ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : هذَا لَكُمْ ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي ، قَالَ : هَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : همَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ ، فَيَقُسولُ : هَسَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتَ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتَ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ وَالَّسَدِي نَفْسُ لُكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتَ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتَ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ وَالَّسَدِي نَفْسِ لُكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتَ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتَ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهُ مَنْهَا شَيْئًا [٣] إلاَّ حَاءَ بِه يَوْمَ الْقَيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاةً ، أَوْ بَقَرَةً لَهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاقً ، أَوْ بَقَرَةً لَهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاقً ، أَوْ بَقَرَةً لَهُ عَلَى عُنُولِ إِلَّا لَهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ » مَرَّتَيْنِ [٤].

[١](يُدْعَى : ابْنَ الأُثْبِيَّةِ) .

[٢] (عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ).

[٣][ « بِغَيْرِ حَقَّهِ » ] .

[٤][قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أَذُنَايَ ، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي] .

1 ١٨٤٩ ــ (وَ) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكَنْدِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ : « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا ، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ أَسْوَدُ مِسنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ : « وَمَا لَكَ ؟ » ، قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذًا ، قَالَ : « وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ ؛ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَلْيَحِيْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ النَّهَى » .

#### ٨ ـــ (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيةِ)

• ١٨٥ \_ (عَنِ) ابْنِ جُرَيْجِ ، (قَالَ) : نَزَلَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِسِي الأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء : ٥٩] فِي عَبْداللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِسي سَسرِيَّةٍ ، الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ [النساء : ٥٩] فِي عَبْداللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَبَّاسٍ .

[١]( « وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي » ) .

١٨٥٢ ـ ـ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِــي عُـــسْرِكَ ، وَيُـــسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ ، وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثْرَةَ عَلَيْكَ ﴾ .

١٨٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ ، وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْــدًا [١] مُحَــدَّعَ الْأَطْرَافِ .

[١][حَبَشْيًا] .

١٨٥٤ ـ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : حَجَمْتُ مَعَ رَسُــولِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدً اللَّهِ ، خَسِبْتُهَا قَالَتْ : « أَسْوَدُ ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » .

[١][بِمِنِّي ، أَوْ بِعَرَفَاتِ] .

• ١٨٥٥ — (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ ، وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ﴾ .

١٨٥٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْء ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرْ كُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ: فَادْخُلُوهَا ، قَالَ: فَادْخُلُوهَا ، قَالَ: فَادْخُلُوهَا ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ مَنَ النَّارِ ، فَكَانُوا كَلْكَ لِلَّ إِلَى وَسُولِ اللَّه ﷺ مَنَ النَّارِ ، فَكَانُوا كَلْكَ لِكَ إِلَى وَسُولِ اللَّه ﷺ مَنَ النَّارِ ، فَكَانُوا كَلْكَ إِلَى وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ النَّارِ ، فَكَانُوا كَلْكَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

[١](فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ الآخَرُونَ : إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا) .

[٢][ « إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ] .

[٣] [ « لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ » ] .

١٨٥٧ ـــ (وَ) عَنْ جُنَادَةً بْنِ أَبِي أُمَيَّةً ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا : حَدِّنْنَا - أَصْلَحَكَ اللَّهُ - بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَبَايَعْنَاهُ ،

فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عَنْدَكُمْ مِنَ اللَّهَ فِيه بُرْهَانٌ » .

## ٩ ـــ (بَابٌ الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ منْ وَرَائه وَيُتَّقَى به)

١٨٥٨ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ﴾ . بتقْوَى اللَّهِ حَرَّ وَجَلَّ حَ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ﴾ .

#### • ١ ـــ (بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاء ببَيْعَة الْخُلَفَاء الأَوَّل فَالأَوَّل)

• ١٨٦ ﴿ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ ، وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا ﴾ ، وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَتَــسْأُلُونَ اللَّــةَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَتَــسْأُلُونَ اللَّــة

الَّذِي لَكُمْ ».

الْعَاصِ حَالِسٌ فِي طَلِّ الْكَعْبَةَ ، وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجَدَ فَإِذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو بُسِنِ الْعَاصِ حَالِسٌ فِي طَلِّ الْكَعْبَةَ ، وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ فِي سَفَرٍ ، فَنَوَلْنَا مَنْوِلاً ، وَهَنَّا مَنْ مُو فِي حَسِسْرِهِ ، إِذْ نَسادَى مَسُولِ اللَّهِ فَيْ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى حَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْدَرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي اللَّهُ وَأَمُورٌ تُنْكُرُونَهَا ، وَسَيْصِيبُ آخِرَيَّ أُمَّتَكُمْ هَذه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي النَّهُ مُنْ يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْدَرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي النَّهُ ، وَسَيْصِيبُ آخِرَعَا بَلاَة وَلَعْمَ ، وَتَجِيءُ الْفَيْنَةُ ، وَيُقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذه هَذه ، فَمَنْ أَحْبُ أَنْ يُرَخْزَعَ النَّالِ ، وَتَحْيَعُ أَلْهُ اللَّهُ ، وَسُولُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ الذي يُحبُ أَنْ يُؤْتَى عَنْ النَّارِ ، وَيُدَخِلَ الْحَقَةَ فَلْتُ لَهُ ، وَهُو يُؤْمِنُ بَاللَّه ، وَالْيُومُ الآخِرِ ، وَلْيَأْتُهِ مَنْهُ أَنْ فَلَتْ لَهُ ، وَهُو يُؤُمِنُ بَاللَّه ، وَالْيُومُ الآخِرِ ، وَلَيْأَتَ إِلَى النَّاسِ الذي يُحبُ أَنْ يُؤْتَى عَنْ مَا مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُؤْلَى اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ا

ثُمَّ قَالَ : أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ .

## 11 ــ (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِنْثَارِهِمْ)

١٨٦٢ ؎ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَــــا اسْتَعْمَلُنِي عَلَى الْعَوْضِ » . اسْتَعْمَلُنتَ فُلاَنًا ؟ فَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » .

#### ١٢ ــ (بَابٌ في طَاعَة الأَمْرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ)

[١][رَسُولُ اللَّه ﷺ].

# ١٣ ــ (بَابُ وُجُوبِ مُلاَزَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفَقَنِ ، وَفِي كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الطَّاعَةَ وَمُفَارَقَة الْجَمَاعَة)

عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّة وَشَرِّ ، فَجَاءَنَا اللَّه بِهَذَا الْحَيْرِ ، فَهَلْ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّة وَشَرِّ ، فَجَاءَنَا اللَّه بِهَذَا الْحَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : « فَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سُنَتِي ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُشْكُرُ » ، فَقُلْت : فَقُلْت : فَقُلْت أَنَا اللَّه بِهِ فَالَ : « فَوْمٌ مِنْ حَلْدَتَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَتَنَا [١] » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! صَفْهُمْ لَنَا ، قَالَ : « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ حَلْدَتَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَتَنَا [١] » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَمَا تَرَى إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَعَمْ قَوْمٌ مِنْ حَلْدَتَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَتَنَا [١] » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَمَا تَرَى إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَعَمْ قَوْمٌ مِنْ حَلْدَتَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَتَنَا [١] » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه يَا اللَّهُ إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَلْزَمُ حَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ [٢] » فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة وَلَا يَهُمْ عَلَى أَسُلُ شَحَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى أَصْلُ شَحَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى قَلْكَ : « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهُمْ ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلُ شَحَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ ، وَأَنْتَ

[١](قَالَ : « يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِحَـــالٌ قُلُـــوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ » ) .

[٢] (قَالَ : ﴿ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ » ) .

•١٨٦٥ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْحَمَاعَةَ ، فَمَاتَ

مَاتَ مِيتَةً جَاهلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَة عِمَيَّة ، يَغْضَبُ لِعَصَبَة ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَة ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ فَقَتْلَةٌ جَاهلِيَّةٌ [ً١] ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِّبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ » .

[۱]( « فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي » ) .

١٨٦٦ ﴿ وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ﴾.

١٨٦٧ ـــ (وَ) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْبَحَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمَّيَّــةٍ يَدْعُو عَصَبَيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً ، فَقَتْلَةٌ جَاهَلَيَّةٌ ﴾ .

١٨٦٨ — (وَ) عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : حَاءَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْداللَّهِ بْنِ مُطِيعِ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : اطْرَحُوا لأبي عَبْدالرَّحْمَنِ وِسَادَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلسَ ، أَتَيْسَكَ لأَحَدِّثُكَ حَدَيْثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ حَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِسِيَ اللَّهِ عَنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » .

#### ١٤ ... (بَابُ حُكْم مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)

١٨٦٩ ــ عَنْ عَرْفَحَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَـــنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذه الأُمَّة وَهيَ جَميعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ كَائنًا مَنْ كَانَ ﴾ [١].

[١] ( « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » ) .

#### ١٥ \_ (بَابٌ إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْن)

• ١٨٧٠ ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا بُوبِعَ لِحَلِيفَتَــيْنِ فَـــاڤْتُلُوا الآخَــرَ مِنْهُمَا».

١٦ ﴿ (بَابُ وُجُوبِ الإِلْكَارِ عَلَى الْأَمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ ، وَتَرْكِ قَتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ) ١٦ ﴿ وَبَابُ وَبَعْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ) ١٨٧١ ﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكُرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، [١] وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلاَّ ثُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : « لاَّ ، مَا صَلُّواْ » . أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

[١]( « فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ » ) .

#### ١٧ ــ (بَابُ خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ)

١٨٧٢ ــ (عَنْ) عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر، (قَالَ): أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ-: أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفَ بْنِ مَالِك الأَشْحَعِيِّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِك الأَشْحَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِك الأَشْحَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَتُلْعَنُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ وَيُنْغِضُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيُعْضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيُونَهُمْ وَيُونَهُمْ وَيُعْفُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَلَونَاكُمْ وَيَلْعَلُونَهُمْ وَلِيْعِنُونَهُمْ وَلِيْعِنُونَاكُمْ وَلِيْعَلَونَاكُمْ وَلِيْعَلِونَا وَالْمُونَاكُونُ وَالْمُؤْتِولِكُونُ وَلْهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْنَالِكُ وَلَوْنَا عَلَيْكُونُونَ وَلَوْلَالِكُونَالِكُ وَلَعْلَهُمْ وَلَوْلَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَ وَلَوْلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِمُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونَا وَلَولَالُونُ وَلَوْلِكُونُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلَولَالِكُونُ ولَكُونُ وَلَولِكُونَ فَلَعُلُونُ وَلَوْلِكُونُ وَلَهُ وَلَولِكُونَالِكُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَونُونُ وَلِهُ وَلَوْلُونُ وَلِهُ

ُ قَالُوا َ: قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَفَلاَ ثَنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ﴿ لاَ ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالْ ِفَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة ﴾ .

قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : فَقُلْتُ \_ يَعْنِي لِرُزَيْقِ حِينَ حَدَّنِي بِهَذَا الْحَديثِ \_ : آلله ! يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّتُكَ بِهِذَا ، وَاسْمَعْتُ هَذَا أَنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ؟ قَالَ : فَحَثَا عَلَى الْوَسْمَعْتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَكُبْتَيْهُ ، وَاسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : إِي وَاللّه ! الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مَوْفَ بْنَ مَالِك ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ .

[١] [غَيْرَ حَدِّ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ].

[٢][فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَنْتُمْ الْيُوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضَ ِ ﴾ ، وقَالَ حَابِرٌ : لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ لشَّحَرَة] .

[٣] [لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ] .

[٤](دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِثْرِ الْحُدَّيْبِيَةِ) .

١٨٧٤ - وَ(عَنْ أَبِي) الزَّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرًا يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ؟ فَقَــالَ: لا ،
 وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا ، وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَحَرَةٍ إِلاَّ الشَّحَرَةَ التِي بِالْحُدَيْبِيَةِ .

١٨٧٥ ﴿ وَعَنْ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الشَّحَرَةِ أَلْفًا وَتَلاَثُمِائَةٍ ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ .

٧٧٠ ﴿ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ الشَّحَرَةِ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا

مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، قَالَ : لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْت ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ . ١٨٧٧ ــ وَعَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الــــشَّحَرَةِ ، قَـــالَ : فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ ، فَخَفِي عَلَيْنَا مَكَانُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ .

١٨٧٨ ـــ (وَعَنْهُ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ ، فَلَمْ أَعْرِفْهَا .

١٨٧٩ ﴿ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَةَ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَــايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة ؟ قَالَ : عَلِّى الْمَوْت .

• ١٨٨ ؎ وَعَنْ عَبْداللَّه بْنِ زَيْد ، قَالَ : أَتَاهُ آت ، فَقَالَ : هَا ذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ ، فَقَالَ : عَلَــــى مَاذَا ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ ، قَالَ : لاَ أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ١٩ ــ (بَابُ تَحْرِيم رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتيطَانِ وَطَنِهِ)

١٨٨١ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! ارْتَـــدَدْتَ عَلَـــى عَقِبَيْكَ؟ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاَ ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

٢٠ ـــ (بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَالْجِهَادِ ، وَالْخَيْرِ ، وَبَيَانِ مَعْنَى : لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

١٨٨٢ ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : جَنْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ! بَايَعْهُ عَلَى الْهِجُّرَةِ [١] قَالَ : ﴿ قَدْ مَضَتِ الْهِجُرَةُ بِأَهْلِهَا﴾، وَسُولَ اللَّهِ ! بَايَعْهُ عَلَى الْهِجُّرَةِ [١] قَالَ : ﴿ قَدْ مَضَتِ الْهِجُرَةُ بِأَهْلِهَا﴾، قُلْتُ : فَبُايِعُهُ ؟ قَالَ : ﴿ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَالْجِهَادِ ، وَالْجَهَادِ ، وَالْجَهَادِ ، وَالْجَهَادِ » .

ِ قَالَ : أَبُو عُثْمَاْنَ : فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلٍ مُحَاشِعٍ ، فَقَالَ : صَدَقَ .

[١](أَتَيْتُ النَّبَيَّ ﷺ أَبَايعُهُ عَلَى الْهَحْرَة) .

١٨٨٣ ــ وَعَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : ﴿ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنَيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفُرْتُمْ فَانْفُرُوا ﴾ .

لَّا ١٨٨٤ صَ وَ(عَنْ أَبِي) سَعَيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنِ الْهِحْرَةِ ، فَقَالَ : « وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِحْرَةِ لَشَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ [١] قَالَ : « فَهَلْ تُوْتِي صَدَقَتَهَا ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ أَا أَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » .

[١] [قَالَ : « فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ] .

#### ٢١ ــ (بَابُ كَيْفيَّة بَيْعَة النِّسَاء)

١٨٨٥ \_ (عَنْ) عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَسِيْعًا وَلاَ بَقُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى الْمُؤْمِنَات ، فَقَسِدْ أَقَسَدْ أَقَسَدْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَات ، فَقَسِدْ أَقَسَرُ قُنَ وَلاَ يَرْنِينَ ﴾ [الممتحنة : ١٢] إِلَى آخِرِ الآية قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَات ، فَقَسِدْ أَقَسَدْ بَايَعْتُكُنَّ»، بِالْمُحْنَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلَكَ مَنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلَكَ مَنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا إِذَا أَعْرَرُنَ بِذَلَكَ مَنْ قَوْلُهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلَكَ مَنْ قَوْلُهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَعْتُكُنَّ»، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى كَفَّ امْرَأَةً قَطَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلاَ بِمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ومَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ : « قَدْ بَايَعْتُكُنَّ » كَلاَمًا .

## ٢٢ \_ (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ)

١٨٨٦ - (عَنْ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، (قَالَ) : كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَــا : « فيمَا اسْتَطَعْتَ » .

#### ٢٣ ــ (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)

١٨٨٧ حَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُد فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَــشْرَةَ سَــنَةً [١]، فَلَمْ يُحِزْنِي ، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي .

قَالَ نَافِعٌ : فَقَدَمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ خَلِيفَةٌ فَحَدَّنْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ، فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالَ .

[١][فَاسْتَصْغَرَنِي] .

٢٤ ــ (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ)

١٨٨٨ ؎ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنَ ِ ، فَـــاإِنِّي لاَ آمَـــَنُ أَنْ يَنَالَـــهُ عَدُقُّ..

قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ ، وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ .

# ٧٥ \_ (بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا)

١٨٨٩ حَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بِيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا [١].

[١] [قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَحِئْتُ سَابِقًا ، فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ].

# ٢٦ ــ (بَابٌ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ)

• ١٨٩ 🕳 عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

« الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالْغَنِيمَةُ » .

١٨٩٢ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَـــوْمِ الْقَيَامَة : الأَحْرُ ، وَالْمَغْنَمُ » .

١٨٩٣ ـ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ » .

#### ٢٧ ــ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ)

\$ ١٨٩ 🕳 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْحَيْلِ [١] .

[۱][وَالشَّكَالُ : أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِحْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِحْلِــهِ الْيُسْرَى] .

## ٢٨ ــ (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

١٨٩٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « تَضَمَّنَ اللّهُ لَمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِحُهُ إِلاَّ حِهَادًا فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانًا بِي ، وتَصْديقًا برُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْحِلَهُ الْحَنَّةَ ، أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَـسْكَنهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ أَيْدَى نَفْسُ مُحَمَّد بِيده ! مَا مِنْ كُلْم يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةً فَا حُمَّد بِيده ! لَوْلاً أَنْ يَشُقُ عَلَى الْمُسْلُمِينَ مَا قَعَدْتُ حِلاَفَ سَرِيَّة تَعْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةً فَا عُمْلَهُمْ ، وَلا يَحدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي ، وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ! لَوَدِدْتُ أَنِّي أَعْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةً فَا عُرُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةً فَا عُرُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةً فَا عُرَاقُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي ، وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ! لَوَدِدْتُ أَنِّي أَعْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، ثُمَّ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا ، ثُمَّ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبْدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ فَا أَوْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبْدًا ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَوْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَوْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَوْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَوْتُلُ » .

[1][ ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلِّمُ فِي سَبِيلِهِ <math>[1]

[۲]( « وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ <sub>»</sub> ) .

# ٢٩ ــ (بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى)

١٨٩٦ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ مَا مِنْ أَحَد يَدْخُلُ الْحَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ اللَّ

الْكَرَامَة » [١] .

[۱]( « لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ » ) .

١٨٩٧ َ ﴿ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ : مَا يَعْدِلُ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : (لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : (لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : (لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : ( لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : ( لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ، وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجَعَ ( مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِمِ الْقَانِمِ اللَّهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجَعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى » .

١٨٩٨ - (وَ) عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مِنْبُرِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَجُلِّ : مَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْدَامِ إِلاَّ أَنْ أَسْقِي الْحَاجَّ ، وَقَالَ : آخَرُ مَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْدَامِ إِلاَّ أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْدَامِ إِلاَّ أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْدَامِ إِلاَّ أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْدِ اللَّهِ أَنْ فَعُوا أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَقَالَ آخَرُ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، وَقَالَ : لاَ تَرْفَعُوا أَعْمُلُ مَمَّا قُلْتُمْ ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، وَقَالَ : لاَ تَرْفَعُوا أَعْمَلَ مَمَّا قُلْتُمْ ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، وَقَالَ : لاَ تَرْفَعُوا أَعْمُوا اللّهِ فَلْ اللّهِ عَنْدَ مِنْبُرِ رَسُولِ اللّهِ فَلْكُ ، وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة دَخَلْتُ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اللّهِ وَالْيَسِولِ اللّهِ عَنَّ وَجَلٌ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَسُومِ اللّهِ وَالْيَسُولِ اللّهِ عَرَّ وَجَلٌ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَسُومِ اللّهِ عَرَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلٌ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَسُولِ اللّهِ عَلَى آخِرِهَا .

# ٣٠ ــ (بَابُ فَضْلِ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

١٨٩٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْــرٌ مِــنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴾ .

• • ٩ ٩ ـ ـــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَالْغَدُووَةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ [١] فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴾ .

[١][ « أَوْ رَوْحَةٌ » ] .

١٩٠١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِـــنْ أُمَّتِـــي » ، وَسَـــاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : « وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

﴿ ١٩٠٧ ۚ صَوَعَنْ (أَبِي) أَيُّوبَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّــا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ﴾ .

# ٣١ \_ (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّة مِنَ الدَّرَجَاتِ)

١٩٠٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ يَا أَبَا سَعِيدِ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبُّـــا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾ ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعَدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّهِ ،

فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَة فِي الْحَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قَالَ : ومَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

# ٣٢ ــ (بَابٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ)

الله أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، فَقَالَ اللَّهِ عَنْدُ مُدْبِر » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَتَلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِر » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُكفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَتُكفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَتُكفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْكَفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ مُدْبِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ » .

• ١٩٠٥ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصُ ِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّـــرُ كُـــلَّ شَيْء إِلاَّ الدَّيْنَ ﴾ [1] .

[١][( « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلاَّ الدَّيْنَ » ) .

# ٣٣ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنْهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

١٩٠٦ عنْ مَسْرُوق ، قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَاللّهِ عَنْ هَذه الآية : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩] قَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « أَرْوَاحُهُمْ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩] قَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْف طَيْرِ خُضْر لَهَا قَتَاديلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأُوكِي إِلَى تلْكَ الْقَنَاديلِ ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ الطَّلَاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ الطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُمْ كُنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْالُوا قَالُوا : يَا رَبِّ نُرِيلَدُ أَنْ تَسرُدً أَرْوَا اللّهُمْ كُنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبِّ نُرِيلِكُ أَنْ تَسرُدً أَنْ اللّهُ عَلَى الْعَنْ وَلَكُ إِلَيْهُمْ لَنْ يُواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

#### ٣٤ ــ (بَابُ فَضْلُ الْجَهَادِ وَالرِّبَاطِ)

١٩٠٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ : « رَجُللًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ : « مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّــهُ ، يُخَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّــهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » .

١٩٠٨ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسَكَّ عَنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَوْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَسَهُ ، أَوْ رَجُلٌ فِي غَنَيْمَةٍ فِي رَأْسٍ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، ويُؤْتِي الزَّكَسَاةَ

وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ » .

# ٣٥ \_ (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ)

١٩٠٩ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَ \_ رَ كلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ».

ُ قَالُوا : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ هَذَا ، فَيَلِجُ الْحَنَّةَ ، ثُمَّ يُتُوبُ اللَّهُ عَلَى الآخَرِ ، فَيَهْدِيـــهِ إِلَـــى الْإِسْلاَمِ ، ثُمَّ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيُسْتَشْهَدُ » .

# ٣٦ \_ (بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافرًا ، ثُمَّ سَدَّدَ)

• ١٩١٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَحْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَـــدُهُمَا الآخِرَ » ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ » .

#### ٣٧ \_ (بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَضْعيفهَا)

1911 ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَحْطُومَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّــهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ﷺ : « لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ » .

# ٣٨ ـــ (بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَوْكُوبِ وَغَيْرِهِ وَخِلاَفَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ﴾

۱۹۱۲ ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي أَبْدِعَ بِي ، فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ : إِنِّي أَبْدِعَ بِي ، فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ : إِنِّي أَبْدِعَ بِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ دَلَّ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ ، فَلَهُ مِثْلُ أَحْرٍ فَاعِلِهِ » .

١٩١٣ — (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ ، وَلَــيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ ، قَالَ : « اثْتِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَحَهَّزَ ، فَمَرِضَ » .

فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَحَهَّزْتَ بِهِ ، قَالَ : يَا فُلاَنَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَحَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ .

١٩١٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ
 غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْله بِخَيْر فَقَدٌ غَزَا » .

1910 ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ [۱] إِلَى بَنِي لَحْيَانَ : ﴿ لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلِّنِ رَجُلُّ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: ﴿ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ». [۱][بَعْثَا] .

#### ٣٩ \_ (بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ)

١٩١٦ \_ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ خُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُحَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فَيِهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنَّكُمْ ﴾ .

## • ٤ ــ (بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ)

۱۹۱۷ ــ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ : أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِـــنَ الْمُــؤُمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه} فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفَ يَكْتُبُهَا ، فَشَكَا إِلَيْـــهِ ابْـــنُ أُمِّ مَكْتُـــومٍ ضَرَارَتَهُ ، فَنَزَلَت : ﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [النساء : ٩٥] .

#### ٤١ ــ (بَابُ ثُبُوت الْجَنَّة للشَّهيد)

١٩١٨ ﴿ عَنْ جَابِرٍ ، (قَالَ) : قَالَ رَجُلٌّ : [١] أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : ﴿ فِي الْجَنَّــةِ ﴾ ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

[١][لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدً] .

1919 ـــ (وَ) عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ ـــ قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ـــ فَقَالَ : أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « عَمِلَ هَذَا يَـــسِيرًا ، وَأُجِــرَ كَثِيرًا » .

سُمُعْانَ ، فَحَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ .

١٩٢١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْداللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ ، يَقُولُ : قَـــالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّة تَحْتَ ظَلاَل السُّيُوف » .

فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ ، فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَ به حَتَّى قُتَلَ .

الله الله عَلَيْه ، قَالَ : أَوَّلُ مَشْهَد شَهِدَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنَّهُ ، وَإِنْ أَرَانِيَ اللّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْه ، قَالَ : فَقَلَ اللّه عَلَيْه ، قَالَ : فَقَلَ اللّه عَلَيْه مَعْ رَسُولِ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْه مَعْ مَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَعْ مَسَلّهُ مَنْ يَعْتَوْمُ مَنْ يَعْتَوْمُ مَنْ يَشْتُولُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَة وَطَعْنَة وَرَمْيَة ، قَالَ : فَقَالً : فَقَالُت أَخْتُ مُ عَمّت مَا عَاهَدُوا اللّه عَمّت عَلَيْهُ الرّبِيعُ بَنْتُ النّفَوْ : فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلاَ بَبَنَانِه ، وَنَزَلَتْ هَذِه الآيَة : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣٦] قالَ : فَكَانُوا يُرُونَ أَنَهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالَ : فَكَانُوا يُرُونَ أَنَهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالَ : فَكَانُوا يُرُونَ أَنَهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالَ : فَكَانُوا يُرُونُ أَنَهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَمِنْ اللّهُ الل

# ٢٤ \_ (بَابٌ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

19٢٣ — عَنْ (أَبِي) مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُــلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ [١] ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ [١] ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ . ﴿ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

[١](الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً) (الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا) .

#### ٣ ٤ ـــ (بَابٌ مَنْ قَاتَلَ للرِّيَاء وَالسُّمْعَة اسْتَحَقَّ النَّارَ)

197٤ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ السِشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ! حَدِّنْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : فَاتَلْتُ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلِّ اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لَأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسَحِبَ فَيكَ حَتَّى اسْتُشْهُودْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لَأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسَحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلِّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأُ الْقُوْآنَ ، فَأُتِي بِهِ ، فَعَرَّفَهَا ، قَالَ : قَالَ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأُ الْقُوْآنَ ، فَأُتِي بِهِ ، فَعَرَّفَهَا ، قَالَ :

فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتُهُ الْعِلْمَ وَلَا يَكُلُ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلِّ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنِّ كَ فَعَلْتَ لَيْفَقَ فِيهَا إِلاَ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنِّ كَ فَعَلْتَ لَيْفَقَ فِيهَا إِلاَ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنِّ كَنَّ فَعَلْتَ لَيْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنِّ كَا فَعَلْتَ

#### ع ك ي (بَابُ بَيَان قَدْر ثُوَاب مَنْ غَزَا فَغَنِمَ ، وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ)

الْغَنِيمَةَ [١] إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُتَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، [٢]. الْغَنِيمَةَ [١] إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُتَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، [٢]. [١] ( ﴿ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ﴾ ) .

[٢] ( « وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ ، وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ » ) .

وع \_ (بَابُ قَوْلِه ﷺ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَعْمَالِ)
1977 \_ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [١] ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لامْرِئَ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِحْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِحْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِحْرُتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

[١] (سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

# ٢٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى)

١٩٢٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَـمْ تُصبْهُ » .

١٩٢٨ ـــ (وَعَنْ) سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَـــازِلَ الشُّهَدَاء ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه ﴾ .

# ٤٧ \_ (بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْو)

١٩٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ مَات ، وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْــسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة منْ نَفَاق ﴾ .

قَالَ عَبْدُاللَّهِ ۚ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## ٨٤ ـــ (بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ)

• ١٩٣٠ ـ عَنْ جَابِر ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَاديًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ [١] حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ ﴾ .

[١]( « إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الأَحْرِ » ) .

#### ٤٩ ــ (بَابُ فَضْل الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)

1971 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّه اللَّهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَت أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت ، فَدَخلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه اللَّه يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قَالَت نَ فَقُلْتُ : مَا يُضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : وَنَامَ رَسُولُ اللَّه الله الله الله الله يَوْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَةِ الله ؟ قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ الله يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَةِ الله أَنْ يَخْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ — قَالَت نَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! ادْعُ الله أَنْ يَخْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قَالَت نَ فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَلُت : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ فَلُت : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ فَلَت : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ وَسُولَ اللّه ؟ وَسُولَ اللّه يَاسَعُ وَلَوْ يَضْحَكُ ، قَالَت نَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه يَعْ اللّهُ إِنْ يَخْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : « أَنْتِ مِنَ الأَولِينَ » . كَمَا قَالَ فِي الأُولَى ، قَالَت نَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه إِن يُعْمَلِنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : « أَنْتَ مِنَ الأَولِينَ » . كَمَا قَالَ فِي الأُولَى ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه إِن اللّهِ إِن اللّه إِن يُحْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : « أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ » .

فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مُلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. 19٣٢ ــ (وَ) عَنْ أُمِّ حَرَامٍ ، وَهِي خَالَةُ أَنس ، قَالَتْ : أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَنامَ عِنْدَنَا ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُــوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَالَ : « أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ » ، فَقُلْتُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : « فَإِنَّكِ مِنْهُمْ » .

قَالَتْ : ثُمَّ نَامَ ، فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُو يَضْحَكُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه ، فَقُلْتُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنسي مِنْهُمْ ، قَالَ : « أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ » ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ ، فَحَمَلَهَا مَعَسُهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ ، فَرَكِبَتْهَا ، فَصَرَعَتْهَا ، فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا » .

#### • ٥ \_ (بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

۱۹۳۳ ــ عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صِـــيَامِ شَـــهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانُ » .

#### ١٥ \_ (بَابُ بَيَان الشُّهَدَاء)

١٩٣٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ نَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى

الطَّرِيقِ [١] ، فَأَخَّرَهُ [٢] ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » ، وَقَالَ : « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُــونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

[١] ( « فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنَحَّينَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُؤذِيهِمْ ، فَأَدْخِلَ الْحَنَّةَ » ).

[٢]( « عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ » ) .

19**٣٥ —** وَعَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا تَعُـــدُّونَ الـــشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ ﴾ ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ! مَنْ قَتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ﴾ .

قَالُوا : فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُـــوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ » .

قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ : « وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ » .

آ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْت سِيرِينَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي أَنْسُ بْنُ مَالِكَ : بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم » .

# ٧٥ \_ (بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيهُ)

۱۹۳۷ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : ﴿ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ » .

۱۹۳۸ ـــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّـــهُ ، فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بَأَسْهُمه ﴾ .

19٣٩ ــ (وَ) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ : أَنَّ فَقَيْمًا اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْــنِ عَامِ : تَحْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ ؟ قَالَ عُقْبَةُ : لَوْلاَ كَلاَمٌ سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ أَعَانِيهِ ، قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لاِبْنِ شَمَاسَةً : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : « مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مَنَا .. أَوْ حَصَى » .

٣٥ ــ (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ)

• ١٩٤٠ \_ عَنْ تَوْبَانَ ۗ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَـــى الْحَـــقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ﴾ .

١٩٤١ ـ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَـــى

النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » .

١٩٤٢ ــ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِــصَابَةٌ منَ الْمُسْلَمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ .

َ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَقِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِسِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

1944 — (وَ) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُلِمْ يَقُولُ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُلِمُ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » .

940 - (وَعَنْ) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَـسِلَمَةَ بْـنِ مُخلَّـد ، وَعِنْـدَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شَرَارِ الْحَلْقِ ، هُمْ شَرِّ مِنْ أَهْلِ الْحَاهلِيَّة، لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْء إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَلَ اللَّهَ بَشَيْء إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَلَ اللَّهُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَلْمَ ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَقُولُ : « لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أَمْتِي يُقَالِ فَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » .

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَجَلْ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلاَ تَتْرُكُ نَفْسًا فِ يَ قَلْبِ هِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . وَقَاصٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَسَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

٤٥ \_ (بَابُ مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ ، وَالنَّهْي عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ)

198۷ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبُ ، فَأَعْطُوا الإبِلَ حَظُهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ ، فَاحْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا [1] مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ ».

[١][ « طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَ » ] .

 ٥٦ ـــ (بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلاً لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ)
١٩٤٩ ـــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، وَكَانَ يَـــُأْتِيهِمْ غُــــدْوَةً ، أَوْ عَشِيَّةً .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٤ ــ كتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكُلُ مِنَ الْحَيَوَانِ ١ ــ (بَابُ الصَّيْد بالْكلاَب الْمُعَلَّمَة)

• 190 \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنِّي أُرْسِلُ الْكلاَبِ الْمُعَلَّمَة، فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : « إِذَا أُرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » [1]، قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ [٢، ٣]، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا [٤] »، قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ، فَقَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَحَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُهُ » [٥ \_ ٧] . الصَّيْدَ فَأُصيبُ، فَقَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَحَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُهُ » [٥ \_ ٧] .

 $\left[ \left[ \left[ \left. \left( \begin{array}{c} \dot{\hat{a}} \end{array} \right) \right] \right] \left[ \left. \left( \begin{array}{c} \dot{\hat{a}} \end{array} \right) \right] \right] \right]$  .

[٢] ( ﴿ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ ﴾ ] .

[٣] [« إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ » ] .

[٤] (« فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ » ] .

[٥][ « فَإِنَّهُ وَقِيذٌ » ] .

[٦] [ « وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُــلْ إِنْ شَئْتَ، وَإِنْ وَحَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلاَ تَأْكُلْ » ].

[v]  $\left[ \left. \left( \right) \right] \left[ \left. \left( \right) \right] \right] \left[ \left. \left( \right) \right] \right] \left[ \left. \left( \right) \right] \right]$  .

1901 \_ (وَ) عَنْ (أَبِي) ثَعْلَبَةَ الْحُسَنِيِّ، (قَالَ) : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَنَّ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا بِكَلْبِ الْمُعَلِّمِ أَوْ بِكَلْبِ بِمَارْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ نَأْكُلُ فِي آنيتهِمْ، وَأَرْضِ صَيْد : أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ أَوْ بِكَلْبِي بِمُعَلِّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ﴿ أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَتَكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْ لِلَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللهِ الللللّهِ الللللهِ الللللللللللهِ الللللهِ الللهِ اللللللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللله

#### ٢ \_ (بَابٌ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ)

١٩٥٢ ـ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ [١] فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ » .

. [ « بَعْدَ ثَلاَثِ » ] [۱]

# ٣ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)

**١٩٥٣ –** عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِيَ إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، يَقُولُ : نَهَى رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ، حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْـــلِ الشَّام .

£ ١٩٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ».

• 1900 ـ وَعَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

# ٤ \_ (بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ)

- [١][وَنَحْنُ ثَلاَثُمائَة نَحْملُ أَزْوَادَنَا عَلَى رَقَابِنَا] .
- [٢][إِنَّ رَجُلاً نَحَرَ تُلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاَّنَّا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً] .
  - [٣] [قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أَعْطَانَا].
    - [٤][فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ] .
  - [٥][فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ].

- [٦] (فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ).
  - [٧] (ثُمَانيَ عَشْرَةً لَيْلَةً) .
- [٨][وَادَّهَنَّا منْ وَدَكهَا حَتَّى ثَابَتْ أُجْسَامُنَا] .
- [٩](ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْحَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ، فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ) .

# ٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ)

١٩٥٧ ــ (١) عَنْ (أبي) تَعْلَبَةَ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة .

١٩٥٨ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَـــانَ النَّـــاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا .

1909 - وَ(عَنْ) عَبْدَاللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى، (قَالَ) : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة، فَانْتَحَرْنَاهَا [1]، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّه ﷺ : أَن اكْفُنُوا الْقُدُورُ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ : فَقَالَ نَاسٌ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهَا لَـمْ تُحَمَّـسْ، وَقَــالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَيَّةً .

[١][وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمْرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ] .

• ١٩٦٠ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُلْقِيَ لُحُــومَ الْحُمُــرِ الأَهْلِيَّــةِ نِيئَــةً، وَنَضِيحَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرُنَا بِأَكْلِهِ .

١٩٦١ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لاَ أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

۱۹۲۲ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ [١، ٢] جَاءَ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى : ﴿ إِنَّ أَكُلُتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِحْسٌ ــ أَوْ ــ نَحِسٌ »، قَالَ : فَأَكُفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا . اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِحْسٌ ــ أَوْ ــ نَحِسٌ »، قَالَ : فَأَكُفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا .

[1](لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ) .

[٢] [أُصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا] .

#### ٦ \_ (بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

١٩٦٣ ــ (عَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُّرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَسنِ

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب النكاح برقم (١٤٠٦) .

الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ .

١٩٦٤ ــ وَعَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَكُلْنَاهُ .

#### ٧ \_ (بَابُ إِبَاحَة الضَّبِّ)

١٩٦٥ — عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضّبّ، فَقَالَ : « لاَ آخَرُمُهُ » [١] .

[١] (أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبِّ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ).

١٩٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبٌ، فَنَادَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كُلُوا فَإِنَّهُ حَلالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ». المُرَأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَيْمُونَةَ، الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْدهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَـةَ : أَخْبِرُوا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْدهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَـةَ : أَخْبِرُوا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ . وَلَكَنَهُ لَمْ يَكُنْ بَأَرْضَ قَوْمِي فَأَحِدُنِي أَعَافُهُ » .

قَالَ خَالِدٌ : فَاحْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ .

[١][وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ] .

[٢](ضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ) .

1979 صَ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (فَالَ) : أَهْدَتْ خَالَتِي أَمُّ حُفَيْد إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقطًا وَأَضُــبًّا، فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ، وَالأَقطِ، وَتَرَكَ الطَّبُّ ؛ تَقَذُّرًا، وَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِــلَ عَلَى مَائِدَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِــلَ عَلَى مَائِدَة رَسُولِ اللَّه ﷺ.

• ١٩٧٠ ـ ﴿ وَ﴾ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ : دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَــبًّا، فَآكِـــلّ وَتَارِكُ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ : « لاَ آكُلُهُ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ »، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِنْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مُحِلاً وَمُحَرِّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ حُوانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةً : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَـالَ : « هَـلْدَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ »، وَقَالَ لَهُمْ : « كُلُوا »، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لاَ آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

١٩٧١ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبِّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ : « لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ » .

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ منْهُ، وَلَوْ كَانَ عَنْدي طَعَمْتُهُ .

« يَا أُعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ۚ لَ أَوْ لِ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ، فَمَسَحَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا » [١].

[١][قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةٍ هَذه الرِّعَاء، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] .

#### ٨ ـــ (بَابُ إِبَاحَة الْجَرَاد)

١٩٧٤ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ [١] نَأْكُلُ الْحَرَادَ . [١](سِتَّ، أَوْ سَبْعَ) .

 ٩ \_\_ (بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ)
 ١٩٧٥ \_\_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُــوا، قَـــالَ : فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبًا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا، وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ .

#### • ١ ـــ (بَابُ إِبَاحَةٍ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاصْطيَاد وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَة الْخَذْفِ

١٩٧٦ \_ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، قَالَ : رَأَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ [١] يَخْذَفُ، فَقَالَ لَهُ : لاَ تَخْذَفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ \_ أَوْ قَالَ \_ : يَنْهَى عَنِ الْخَذْف، فَإِنَّهُ لاَ يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذَف، فَقَالَ لَهُ : أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ \_ أَوْ \_ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَحْذِف ؟ لاَ أَكُلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا [٢] .

[١] (قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ) .

[٢](لا أُكلِّمُكَ أَبدًا).

## ١١ ــ (بَابُ الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ)

۱۹۷۷ \_ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلُيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

#### ١٢ \_ (بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْر الْبَهَائم)

۱۹۷۸ — (عَنْ) هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِك دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَنْسُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

١٩٧٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ».

• ١٩٨٠ \_ وَعَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانَ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا [١]، وَهُمْ يَرْمُونَـــهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَة مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَــــذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَلَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَـــذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَـــذَا ؟

[١](دُجَاجَةً) .

١٩٨١ ــ (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٥ ــ كِتَابُ الأَضَاحِيِّ ١ ــ (بَابُ وَقْتَهَا)

۱۹۸۲ \_ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ ذَبَتَ مَنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ ذَبَتِحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ \_ أَوْ \_ نُصَلِّي ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ » .

19۸۳ ـــ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : [١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمَنَا هَـــذَا نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ [٢] ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ » .

وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ [٣ ، ٤] فَقَالَ : [٥] عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ : ﴿ اذْبُحْهَا [٦] وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ ﴾ .

[١] أَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ].

[٢] [ « مَنْ صَلَّى صَلاَّتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ » ].

[٣] [قَبْلُ الصَّلاَةِ] .

[٤] [قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ] .

[٥][َيَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْــلَ دَارِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَعِدْ نُسُكًا ﴾ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا ً .

 $[ \ ]_{(k)} = [ \ ]_{(k)}$  مین خَیْرُ نَسِیکَتَیْكَ  $[ \ ]_{(k)} = [ \ ]_{(k)}$ 

١٩٨٤ \_ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ [١] : « مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ » ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : فَرَخَّصَ لَهُ ، فَقَالَ : لاَ أَدْرِي صَدَّقَهُ ، قَالَ : وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبُحُهَا ؟ قَالَ : فَرَخَّصَ لَهُ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ وَمَنْ مُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ ، فَذَبُحَهُمَا ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ فَتَوزَعُوهَا ، أَوْ قَالَ : وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ ، فَذَبُحَهُمَا ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ فَتَوزَعُوهَا ، أَوْ قَالَ : وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ ، فَذَبُحَهُمَا ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ وَمَا .

[١](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ) .

#### ٢ \_ (بَابُ سنِّ الأُضْحيَّة)

١٩٨٥ - عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً ، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَ ذَبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » .

١٩٨٦ ﴿ وَ(عَنْهُ ، قَالَ) : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ ، فَنَحَرُوا ، وَظُنْـــوا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ . النَّبِيُّ ﷺ .

۱۹۸۷ ــ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَــحَايَا ، فَبَقِــيَ عَتُودٌ [۱] ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ أَنْتَ.

[١](جَذَعٌ) .

#### ٣ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلاَ تَوْكِيلِ ، وَالتَّسْمِيَةِ ، وَالتَّكْبِيرِ)

۱۹۸۸ ــ عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بَيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكَبَّــرَ [۱] ، وَوَضَعَ رِحْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

[١](وَيَقُولُ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ ) .

١٩٨٩ - (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ يَطُأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ وَيَسْفُ فَي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُر ، ثُمَّ قَالَ : « السَّحَذِيهَا بِحَجَرٍ » ، فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : « إِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ فَهَعَلَتْ ، ثُمَّ فَحَمَّدٍ ، ثُمَّ قَالَ : « إِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

## ٤ \_ (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ)

• ١٩٩٠ \_ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَديج : قُلْت كَ: يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، قَـالَ السِّنُ : « أَعْجِلْ \_ أَوْ \_ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأَحَدِّتُكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة » ، قَالَ : وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَعَنَمٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمٍ ، فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْ نَعُوا بِهِ هَكَذَا» .

١٩٩١ ــ (وَعَنْهُ) قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا ، فَعَجِلَ الْقَــوْمُ ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئت ْ ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ . وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ <sup>(١)</sup> .

رَبَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْي عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فِي أُوَّلِ الإِسْلاَمِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ
 وَإِبَاحَته إِلَى مَتَى شَاءَ)

1997 - عَنْ (أَبِي) عُبَيْد مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ : أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِب ، قَالَ : فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى نَهَاكُمْ أَنُ تَأْكُلُوا . أَنْ تَأْكُلُوا .

۱۹۹۳ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَـةِ أَيَّـامٍ » [1] .

[١][قَالَ سَالَمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَث] .

١٩٩٤ - (و) عَنْ عَبْداللّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْداللّه بْنِ وَاقِد ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الطَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَث . قَالَ عَبْدَاللّه بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَعَمْرَةَ ، فَقَالَت : صَدَق ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « الْآخَوُوا ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ » ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّه ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » ، قَالُوا : نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ وَلَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » ، قَالُوا : نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ لَكَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا ، وَادَّحِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا » .

١٩٩٥ — (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللّهِ ، (قَالَ) : كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنِّى ، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : «كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا » [١ ، ٢] .

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ حَابِرٌ : حَتَّى حِثْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

[١][ « وَادَّخِرُوا » ] .

[٢] [قَالَ : كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

1997 — (وَ) عَنْ أَبِيَ سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُـــومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً ، وَحَشَمًا ، وَخَدَمًا ، فَقَالَ : ﴿ كُلُـــوا ، وَأَطْعِمُوا ، وَاحْبِسُوا ، أَوِ ادَّحِرُوا ﴾ .

١٩٩٧ ــ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ ، فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ

<sup>(</sup>١) يعني الحديث قبله ههنا .

بَعْدَ ثَالِتَة شَيْئًا »، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوَّلَ ؟ فَقَالَ : « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فيه بجَهْد ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فيهمْ » .

١٩٩٨ ـــ (وَ) عَنْ تُوبَانُ ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتُهُ [١] ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا تُوبَانُ ! أَصْلِحْ لَحْـــمَ هَذه ﴾ ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعمُهُ منْهَا حَتَّى قَدمَ الْمَدينَةَ .

[١][فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ] .

## ٦ ـــ (بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَة)

١٩٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ ﴾ . وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النَّتَـــاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبُحُونَهُ .

٧ \_ (بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ

• • • • ٢ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ [١] ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَطْفَارِهِ » [٢].

[1] ( [عَنْ] عَمْرُو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى ، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ ، فَلَقيتُ سَعِيدَ بْسَنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ ، فَلَقيتُ سَعِيدَ بْسَنَ الْمُسَيَّبِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ ، حَدَّنَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ) . [7] ( « فَلاَ يَمَسَّ مَنْ شَعَره وَبَشَره شَيْئًا » ) .

#### ٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ اللَّابْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلهِ)

٢٠٠١ \_ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب : أَخْبِرْنَا بِشَيْء أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [1] ، فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : [٢] « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ الْمَنَارَ » [٢] .

[١][ قَالَ : فَغَضِبَ] .

[٢](إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، قَالَ : فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ») .

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٦ ــ كتَابُ الأَشْرِبَة

# ١ - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ)

٢٠٠٢ حَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ أَعْطَاني شَارِفًا مِنَ الْخُمُس يَوْمَعَذ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنْقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ، فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِه في وَلِيمَة عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَحْمَعُ لشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاحَانِ إِلَى حَنْبِ حُحْرَةٍ رَجُلٍ مِسنَ الأَنْــصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَد اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقرَتْ خَوَاصِـرُهُمَا، وَأَخــذَ مــنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَــهُ حَمْــزَةُ بْــنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائهَا : أَلاَ يَا حَمْـــزُ للشُّرُفِ النَّوَاءِ، فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَحَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَقَالَ عَلِيِّيِّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ وَعَنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ : فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في وَجْهيَ الَّذي لَقيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَا لَكَ ؟ »، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّه مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَاحْتَبَّ أَسْنَمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْت مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ : فَدَعَا رَسُــولُ اللّــه ﷺ برِ دَائِهِ، فَارْتَدَاهُ ثُمُّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا، وَزَيْدُ بْنُ حَارِتَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةً، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنظَرَ حَمْ زَةُ إِلَّكَ رَسُول اللَّه ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْه، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّته، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهه، فَقَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لاَّبِي، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَــى عَقِبَيْـــهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

٣٠٠٣ ـ (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، قَالَ : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ [١] يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ [٢، ٣]، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلاَّ الْفَضِيخُ : الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ [٤]، فَإِذَا مُنَاد يُنَادي فَقَالَ : اخْرُجْ، فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَاد يُنَادي : أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ : فَحَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدينَة، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا مُنَاد يُنَادي : أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ : فَحَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدينَة، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا [٥]، فَهَرَقْتُهَا [٦، ٧] فَقَالُوا ـ أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ ـ : قَتِلَ فَلاَنْ، قُتِلَ فَلاَنْ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ : فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا

- مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَاتِ ﴾ [المائدة : ٩٣] .
  - [١][وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا] .
- [٢] [أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ].
- [٣](كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةً، وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخ وَتَمْرٍ) .
  - [٤] [مَا كَانَتْ لَنَا حَمْرٌ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ].
    - [٥] [قَالَ : فَمَا رَاجَعُوهَا، وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ] .
      - [٦][وَإِنَّهَا لَخَليطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْر] .
      - [٧] [وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ خُرِّمَتِ الْخَمْرُ].
- ٢٠٠٤ ــ (وَعَنْهُ، قَالَ) : لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الآيَة الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْحَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُــشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ .

### ٢ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ)

• • • • • عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاً، فَقَالَ : « لاَ » .

#### ٣ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ)

٢٠٠٦ ـ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ : أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ».

### ٤ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا)

٢٠٠٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّحَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ » .
 ٢٠٠٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْخَمْرُ وَالزَّبيبِ مَخْلُوطَيْن)

- ٢٠٠٨ ــ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ حَمِيعًا،
   وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
- ٢٠٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : [١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسُرًا فَرْدًا ﴾ .
  - [١][نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ].
- ٢٠١٠ \_ (وَ) عَنْ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ حَمِيعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرَّهْوَ، وَالرُّطَبَ حَمِيعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ، وَالزَّبِيبَ حَمِيعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ﴾ [١] .

[١](أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَــنْ خَلِــيطِ الزَّهـــوِ، وَاللَّهُ فَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَــنْ خَلِــيطِ الزَّهـــوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ : « انْتَبِذُوا كُلُّ وَاحِدِ عَلَى حِدَتِهِ ») .

٢٠١١ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالنَّمْرِ، وَقَالَ : « يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِه ».

٢٠١٢ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبِ [١] . جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطٍ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [١] .

[١](وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ) .

٣٠١٣ - (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا .

## ٦ (بَابُ النَّهْي عَنِ الإِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَاللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلاَلً مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكرًا)

٢٠١٤ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .

وَ ٢٠١٥ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِالْقَيْسِ : « أَنْهَاكُمْ عَنِ السَدُبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ \_ وَالْحَنْتَمُ : الْمَزَادَةُ الْمَحْبُوبَةُ \_ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأُوْكِهِ » .

٢٠١٦ — (وَ) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ .

٢٠١٧ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَد: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيه ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِيه، قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتُمَ، وَالْحَرَّ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أُحَدِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ، وَالْحَرَّ ؟ قَالَ : قَالَ نَاللَّهُ فَاللَّ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢٠١٨ - (وَعَنْ) ثُمَامَة بْنِ حَزْن الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ : لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْـــدَ عَبْدالْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيدِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُزَفَّتِ،
 وَالْحَنْتَمِ .

19 . ٧ - (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَـــى عَـــنِ الــــدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ [١] .

[١] (نَهَى عَنِ الْحَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ) .

• ٢ • ٢ • وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا شَهِدَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّـــهِ اللَّبَاءِ، وَالْحُنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ .

٢٠٢١ ـ (وَعَنْهُ)، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ، فَقَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْحَرِّ، فَقَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيدَ الْحَرِّ، فَقَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيدَ الْحَرِّ، فَقُلْتُ : وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْحَرِّ ؟ فَقَالَ : كُـلُّ الْحَرِّ، فَقُلْتُ : وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْحَرِّ ؟ فَقَالَ : كُـلُّ شَيْءٍ يُصِنْعُ مِنَ الْمَدَرِ .

لَّ ٢٠٢٧ صَ (وَ) عَنْ زَاذَانَ، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ : حَدِّنْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِيكَ، وَهَي الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدَّبَّاءِ، وَهَي الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدَّبَّاءِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي وَهِيَ النَّخَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَة .

٣٧٠ ٣ و (عَنْ) عَبْدالْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّه بْسِنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ \_ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \_ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمُرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ \_ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدُ ! وَالْمُزَفَّتِ ؟ وَظَنَنَّسا أَنَّهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَبْرَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدُ ! وَالْمُزَفَّتِ ؟ وَظَنَنَّسا أَنَّهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَبْرَاقِ بْنِ عُمْرَ، وَقَدْ كَانَ يَكُرَهُ .

٢٠٢٤ ــ وَعَنْ حَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ [١] النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ .

[١][الْجَرِّ، وَ] .

٧٠٢٥ \_ وَ(عَنْ أَبِي) خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ : كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سقَاء، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ : مِنْ بِرَامٍ ؟ قَــالَ : مِــنْ بِرَامٍ. برَامٍ.

ُ ٧٠٢٦ ﴿ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ : لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ، قَالُوا : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْ حَصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرٍ الْمُزَفَّتِ .

## ٧ ـــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ)

٧٠٢٧ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الْبِنْعِ، فَقَالَ : ﴿ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ﴾ . ٢٠٢٨ ــ (وَ) عَنْ حَابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَــرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟﴾، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَــةِ الْحَبَـــالِ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ ؟ قَالَ : « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ \_ أَوْ \_ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ » .

٣٠٢٩ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَـــنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ » .

## ٨ ـــ (بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الآخِرَةِ) (١) ٩ ـــ (بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ، وَلَمْ يَصَرْ مُسْكِرًا)

• ٣٠٣٠ عن يَحْيَى ؛ أَبِي عُمَرَ النَّحَعِيِّ، قَالَ : سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ : بَيْعِ الْحَمْرِ، وَشَرَائِهَا، وَالتَّحَارَةَ فِيهَا، فَقَالَ : أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا، وَلاَ شَرَاوُهَا، وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ : فَاللَّهُ عَنْ النَّينِذ، فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَفَر، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَتَقيرِ وَدُبَّاء، فَأَمْرَ بِسَقَاء، فَحُعلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاء، فَحُعلَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَةُ الْمُسْتَقْبَلَة، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهْرِيقَ [١] .

[1](وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ، فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ).

٧٠٣١ ـ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ : دَعَا أَبُو أُسَيْد السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِه، فَكَانَــتِ الْمُرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِــنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ [١] .

[١][تَخُصُّهُ بذَلكَ] .

٧٠٣٧ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْد أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ النَّهِ الْمَرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْد أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَلَّمَةِ الْمَالَةُ عَلَيْهَا، فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَلِك، اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

َ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَرِبْنَا فِيهِ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث ابن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ، وقد سبق ذكره في الباب قبله .

٢٠٣٣ ــ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلُّهُ الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَــاءَ، وَاللَّبَنَ .

### • 1 - (بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ) (١)

#### ١١ ــ (بَابٌ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ)

٢٠٣٤ ـ عَنْ (أبيي) حُمَيْد السَّاعِدِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَـالَ :
 ﴿ أَلاَ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْه عُودًا ﴾ .

قَالَ أَبُو حُمَيْد : إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَة أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُعْلَقَ لَيْلاً.

٧٠٣٥ \_ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَه، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

# ١٢ ـــ (بَابُ الأَمْرِ بِتَعْطِيَة الإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِعْلاَقِ الأَبْوَابِ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السَّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْم، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِب)

٣٠٠٦ ـ وَ(عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللّه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « إِذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذَ [١، ٢]، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللّيْلِ، فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلَقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابُا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه [٣]، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ » [٤، ٥].

[١]( « لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَت الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) .

[٢] [ْقَالَ اللَّيْتُ : فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ] .

[٣] [ « فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ » ] .

[٤][ ﴿ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَّاءً، فَإِنْ لَمْ يَحِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْــرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ۚ ،، ] .

[٥] ( « تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ » ) .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على جزء من حديث البراء ﷺ، وسيأتي بطوله في كتاب الزهد برقم (٣٠٤٠) .

٢٠٣٧ — (وَ) عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ».

٢٠٣٨ — (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ ۚ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ ».

#### ١٣ \_ (بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَأَحْكَامِهِمَا)

٣٠٣٩ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي عَلَى طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الطّعَامِ، فَحَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِ لَ الطّعَامِ، فَخَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِ إِنَّ السَّيْطَانَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَده، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدهَا، فَحَاءَ بِهِلَاهُ اللّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدهَا، فَحَاءَ بِهِلَاهُ اللّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدهَا، فَحَاءَ بِهِلَاهُ اللّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدهَا، فَحَاءَ بِهِلَاهُ اللّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدهَا، فَحَاءَ بِهِلَاهُ اللّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَهِ إِنْ يَدَى مَعَ يَدِهَا » وَأَخَذْتُ بِيده، وَالّذِي نَفْسِي بِيدُهِ إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا » [1] .

[١][ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَأَكُلَ] .

• ٢٠٤٠ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّـهَ عِنْـــدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْـــدَ دُخُولِــهِ قَـــالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ » .

٢٠٤١ ــ (وَعَنْهُ)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ».

٢٠٤٢ ــ وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَأْكُلُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَــشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » .

قَالَ : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا : « وَلاَ يَأْخُذُ بِهَا، وَلاَ يُعْطِي بِهَا » .

٣٠٤٣ ــ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِشَمَالِهِ فَقَالَ : « كُلْ بِيَمِينِكَ »، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ : « لاَ اسْتَطَعْتَ »، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَـــى فِيهِ.

٢٠**٤٤ ــ (وَ)** عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِـــي الصَّحْفَةِ [١]، فَقَالَ لِي : « يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

[١] [َفَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمِ حَوْلَ الصَّحْفَةِ] .

• ٢٠٤٥ ــ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِــنْ أَفْوَاهِهَا [١] .

[١](وَاخْتَنَاتُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ منْهُ) .

#### ١٤ \_ (بَابُ كَرَاهيَة الشُّرْبِ قَائمًا)

٢٠٤٦ ـ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ، فَقَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ .

٧٠٤٧ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَحَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائمًا.

٢٠٤٨ - (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ
 قَائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقَىٰ » .

### ١٥ \_ (بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا)

. ٢٠٤٩ ــ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، وَاسْتَسْقَى، وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ [١] .

[١][فَأَتَيْتُهُ بِدَلْو] .

## ١ - (بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الإِنَاءِ)

• • • • ٢ ﴿ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الْشَرَابِ [١] ثَلاَثًا، وَيَقُــولُ : ﴿ إِنَّــهُ أَرْوَى، وَأَمْرَأُ ﴾ .

قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أَتَنَفُّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَّتًا .

ر [1](في الإنّاء) .

## ١٧ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ)

٢٠٥١ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُـبْتُهُ مِنْ مَاء بِغْرِي هَذِه، قَالَ : فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى وَسُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى عَنْ يَـسَارِه، وَعُمَـرُ وَجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِه، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى مُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ : هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَي يِيلِهِ وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعَمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى : « الأَيْمَنُـونَ الأَيْمَنُـونَ الأَيْمَنُونَ » .

قَالَ أَنَسٌ : فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ .

٢٠٥٢ ـــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمينِــهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : ﴿ أَتَأَذَنَّ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلاَءِ ؟ ﴾، فَقَالَ الْغُلاَمُ : لاَ وَاللَّــهِ لاَ أُوثِـــرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ [١] .

[١][فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ] .

١٨ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى،
 وَكُرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا)

٣٠٥٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَــدَهُ حَتَّــى يَلْعَقَهَا ﴾ .

٢٠**٥٤** َ ـــ (وَ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثْلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْـــلَ أَنْ يَمْسَحَهَا .

٧٠٥٥ ـ (وَ) عَنْ حَابِر، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَـيْءِ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَّعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدكُمْ اللَّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ [١]، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ [٢] » .

[١] [ ﴿ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا ﴾ ] .

[٢](أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ ﴾ .

٢٠٥٦ ــ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

قَالَ : وَقَالَ : « إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ »، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ : « فَإِتَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ » .

٧٠٥٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَـــدْرِي فِـــي أَيْتِهِنَّ الْبَرَكَةُ ﴾ [١] .

[١] [ ﴿ وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ ﴾ ] .

١٩ ـــ (بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ
 للتَّابِعِ )

٢٠٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شُعَيْب، وَكَانَ لَهُ عُلاَمٌ
 لَحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ : وَيْحَكَ ! اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَة نَفَ ـ رٍ،
 فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ ﷺ خَامِسَ خَمْسَة، قَالَ : فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَة، وَاتَّــبَعَهُمْ
 رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : « إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ »، قَالَ : لاَ، بَلْ

آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه .

# ٢٠ ـــ (بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِلْدَلِكَ، وَبِتَحَقَّقِهِ تَحَقَّقًا تَامَّا، وَاسْتِحْبَابِ الاجْتماع عَلَى الطَّعَام)

• ٢٠٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللّه ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرِ، وَعُمَر، وَقَالَ: « مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ »، قَالاً : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّه قَالَ : « وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا »، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِه، فَلَمَّا وَأَنَّهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : « مَرْحَبًا، وَأَهْلاً »، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : أَيْنَ فُلاَنَ ؟ قَالَتَ تُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : يَسْتَعْذَبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَتَظَرَ إِلَى رَسُولُ اللّه ﷺ وَصَاحِبَيْه، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للّه مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكْرَمَ أَضَيَافًا مِنِي، قَالَ : فَالْطَلَقَ، فَعَاءَهُمْ بِعِذْقَ فِيه بُسْرٌ، وَتَمْرٌ، وَرُطَبٌ فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَلَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَاحِبَيْه، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للله مَا أَحَدُ اللّهُ اللهُ أَكُوا مِنْ فَلَكَ الْعِنْ وَالْمَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمْ اللّهُ وَالْمَالُقَ، وَمَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالَقَ مَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْقَ عَلَى الْعَالَقَ عَنْ هَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاعِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل

 وَلاَ تُنْزِلُوهَا »، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ، وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

وَمَعْيُفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْحُوعُ، فَهَلْ عِنْدُكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ [١، ٢] فَقَالَتْ : نَعْمْ، فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شَسِعِير، أُسَمُّ أَخَذَتُ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُرْزَ بَبِعْضَه، ثُمَّ دَسَّنَّهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّنْنِي بَبَعْضِه، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولَ اللَّه عَلَى الْمَسْجِد، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمَسْجِد، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْمَسْجِد، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[1] ([عَنْ] أَنْسِ بْنِ مَالِكَ [قَالَ] : جَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُهُمْ، وقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَة عَلَى حَجَر، فَقُلْتُ لَبَعْضِ أَصْحَابِهِ : لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ الْجُوعِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ : يَا أَبْتَاهُ ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَصَّبَ بَطْنَهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا : مِنَ الْجُوعِ، فَدَحَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ : هَلَ مَنْ شَيْءٍ، بَطْنَهُ فَعَلَى أُمِّي فَقَالَ : هَلَ مَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتُ : فَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَى عَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَى اللَّهِ مَنْ عَنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَمْ فَوَلَ اللَّهُ عَلَى أَنْ مَعْمُ عَنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ اللَّهُ عَلَى أَسُولُ اللَهِ عَلَى أَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى أَمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى أَمُونَ اللَّهُ عَلَى أَمْ عَلْتَ مَا عَلَى أَنْ مَالُونَ اللَّهُ عَلَى أَنْ مَا عَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلْ اللَّهُ عَلَى أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُونَا مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ مَا عَلَى أَنْ مَا عَلَى أَلْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْبَعْنَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

[٢](رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَحِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ، وَأَظْنُتُهُ جَائِعًا) .

[٣](فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابُ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَــسِيرٌ، قَالَ : « هَلُمَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فيه الْبَرَكَةَ » ) .

- [٤] (فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَسَمَّى عَلَيْهِ).
- [٥][فَدَخَلُوا فَقَالَ : «كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ »] .

[٦] [نُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ، فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ : فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ : « دُونَكُمْ هَذَا » ] .

٢١ ـــ (بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتَحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضهمْ بَعْضًا، وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ)

٢٠٦٣ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، (قَالَ) : إِنَّ حَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِير، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ، وَقَديدٌ، قَلَمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِير، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ، وَقَديدٌ، قَالَ أَنَسُ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى تَسَولَ اللَّهِ اللَّهَ عَنْ مَعَادِ السَّحْفَةِ [1] قَالَ : فَلَمْ أَزَلٌ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنسَ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوالَى الصَّحْفَة [1] قَالَ : فَلَمْ أَزَلٌ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ [7]

[١] [قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلكَ جَعَلْتُ أُلْقيه إلَيْه، وَلاَ أَطْعَمُهُ] .

[٢] [فَمَا صُبْعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلاَّ صُنعَ].

٢٢ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ النَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ ٢٢ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ ٢٢ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّعَامِ، وَاجَابَتِهُ لَذَلَكَ)

\* ٢٠٦٤ ـ عَنْ عَبْداللَّه بْنِ بُسْر، قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى أَبِي، قَالَ : فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَـةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْه، وَيَحْمَعُ السَّبَابُةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ أَبِي ـ وَأَخَذَ بِلِحَامِ دَابَّتِهِ ـ : ادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » .

#### ٢٣ \_ (بَابُ أَكْلِ الْقَتَّاءِ بِالرُّطَبِ)

٧٠٦٥ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِتَّاءَ بِالرُّطَبِ .

#### ٢٤ ــ (بَابُ اسْتحْبَابِ تَوَاضُع الآكِلِ وَصِفَةٍ قُعُودِهِ)

٢٠**٦٦ \_** عَنْ أَنسٍ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ [١] يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَريعًا [٢] .

[١] (مُقْعيًا) .

[٢](أُكْلاً حَثيثاً) .

٢٥ ـــ (بَابُ نَهْي الآكلِ مَعَ جَمَاعَة عَنْ قرَان تَمْرَتَيْنِ وَتَحْوِهِمَا فِي لُقْمَة إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ)
 ٢٠٦٧ ــ (عَنْ) جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذ جَهْدٌ، وَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَقُولُ : لاَ تُقَارِئُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْــرَانِ

إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ .

قَالَ شُعْبَةُ : لاَ أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلاَّ مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي : الإسْتَقْذَانَ .

### ٢٦ ــ (بَابٌ فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ)

٢٠٦٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ حِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ حِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ حِيَاعٌ أَهْلُهُ ... أَوْ \_ حَاعَ أَهْلُهُ » قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا [١] .

[١]( « لاَ يَحُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ النَّمْرُ » ) .

#### ٢٧ \_ (بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ)

٢٠٦٩ ــ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ أَكَــلَ سَــبْعَ تَمَرَاتٍ [١] مِمَّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ [٢] حَتَّى يُمْسِيَ » .

[١][ « عَجْوَةً » ] .

[٢][ « وَلاَ سِحْرٌ » ] .

٧٠٧٠ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِــفَاءً أَوْ إِنَّهَــا تِرْيَــاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَة».

## ٢٨ ــ (بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا)

٢٠٧١ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَـنِّ الّــذِي أَنْزَلَ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ [١]، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ » .

[۱]( « عَلَى مُوسَى » ) .

### ٢٩ \_ (بَابُ فَضِيلَةِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ)

٢٠٧٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَحْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : « عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ»، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ؟ » أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ .

## ٣٠ ـــ (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ)

٣٠٧٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « نِعْمَ الأَدُمُ ــ أَوْ ــ الإِدَامُ الْخَلُّ ».

٢٠٧٤ ــ وَ( عَنْ ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ، قَالَ : كُنْتُ حَالِسًا فِي دَارِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَلَحَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَحَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا،

فَقَالَ: ﴿ هَلْ مِنْ غَدَاء ؟ ﴾، فَقَالُوا : نَعَمْ، فَأَتِيَ بِثَلاَئَة أَقْرِصَة، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيِّ (١)، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخِرَ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نَصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ الثَّالِثَ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نَصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَاسَعْهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿هَلْ مِنْ أَدُم ﴾، قَالُوا: لاَ إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلِّ، قَالَ : ﴿ هَاتُوهُ، فَنَعْمَ الأَدُمُ هُو ﴾ [١]. وَنَصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وقَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلْ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وقَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلْ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي ّ اللَّهِ ﷺ، وقَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلْ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرً .

٣٦ ــ (بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ النُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ)

٥٧٠٧ \_ عَنْ أَبِي َ أَيُوبَ : أَنَّ النَّبِي ۚ الْعَلْوِ، قَالَ : لَمْشَي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّه اللَّهَ فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِب، ثُمَّ قَالَ للنَّبِ عَنْ أَيْوبَ فَقَالَ : لَمْشَي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّه الله فَقَ تَنَحَّهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُ الله فِي جَانِب، ثُمَّ قَالَ للنَّبِ عِنْ وَقَالَ : لاَ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُ الله فِي الْعُلُوّ، وَأَبُو أَيُوبَ فَقَالَ النَّبِي الله فَي الْعُلُوّ، وَأَبُو أَيُوبَ فَقَالَ النَّبِي الله فَي الله وَلَا الله وَلَي الله وَلَا الله

[١][ « مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ » ] .

#### ٣٢ ــ (بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَفَصْلِ إِيثَارِهِ)

٣٧٠٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : حَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نَسَائه، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْسِنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عَنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؟ »، كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عَنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؟ »، فَقَالَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عَنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ وَحِمَهُ اللَّهُ ؟ »، فَقَالَ ذَلُكَ : لاَ وَلَا يَعْمَلُوا وَأَكُلُ الضَّيْفُ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : هَلْ عَنْدَكُ شَيْءً ؟ قَالَتْ : فَقَعَدُوا وَأَكُلُ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي عَنَى النَّبِي اللهُ مَنْ صَنيعَكُمَا بضَيْفَكُمَا اللَّيْلَةَ » [٢] .

[١][يُقَالُ لَهُ : أَبُو طَلْحَةَ] .

[٢] [قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ][الحشر : ٩] .

<sup>(</sup>١) مائدة من خوص .

٧٠٧٧ \_ (وَ) عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْحَهْدِ، فَحَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَــى أَهْله، فَإِذَا ثَلاَئَةُ أَعْنَز، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : « احْتَلبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا »، قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إنْسَان منَّا نَصْيَبُهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، قَالَ : فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَة وَقَدْ شَرَبْتُ نَـصيبي، فَقَـــالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ، فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِه حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّــا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ : نَدَّمَني الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَــرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدِ؟ فَيَجِيءُ فَلاَ يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ، فَتَهْلكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ؟ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُني النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ، فَأَهْلِكُ، فَقَالَ : « اللَّهُـــمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي »، قَالَ : فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَـيَّ، وَأَخَــذْتُ الـــشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنَزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُهَا لرَسُول اللَّه ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافلَةٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فيهِ، قَالَ : فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُــولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : « أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ ؟ »، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَني، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحَكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ ! »، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَانَ مِـنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَا هَذِهُ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَفَلاَ كُنْــتَ آذَنْتَنِــي، فَنُـــوقِظَ صَاحَبَيْنَا، فَيُصِيبَانِ مِنْهَا ؟ »، قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا، وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا منَ النَّاس .

﴿ ٧٠٧٨ صُونَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِينَ وَمَائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « هَـلْ مَعْ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْعَانٌ مَشْعَانٌ طَوِيلٌ مَعْ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْعَانٌ مَشْعَانٌ طَوِيلٌ بِعَنَم يَسُوفَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَبَيْعٌ أَمْ عَطَيَّةٌ \_ أَوْ قَالَ : أَمْ هِبَةٌ \_ ؟ »، فَقَالَ : لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْ لُهُ بَعْمَ يَسُولُهُ النَّهِ ﷺ بَعْمَ اللَّهِ مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمَائَة إِلاَّ حَزَّ لَكُ شَاةً، فَصَنْعَتْ، وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَسُواد الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمَائَة إِلاَّ حَزَّ لَـهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَبْقًا لَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، فَأَكُلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ .

٧٠٧٩ ـــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً : ﴿ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَئَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ »، أَوْ كَمَا، قَالَ، وَإِنَّ أَبَـــا بَكْرِ حَاءَ بِثَلاَثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاَئَةٍ، قَالَ : فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ﴿ وَلاَ أَدْرِي هَــلْ قَالَ : وَامْرَأَتِي ؟ ـــ وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرِ [١]، قَالَ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِــثَ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعَشَاءُ، ثُمَّ رَحَعَ، فَلَبِتَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ [٢] قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ أَوْ قَالَتْ : ضَيْفِكَ ؟ قَالَ : أَوَ مَا عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَـوْا حَتَّــى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، فَغَلَبُوهُمْ [٣] قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاخْتَبَأْتُ، وَقَالَ : يَا غُنْتَرُ ! فَحَدَّعَ وَسَــبَّ [٤] وَقَالَ : كُلُوا لاَ هَنيئًا، وَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا [٥] قَالَ : فَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ : حَتَّى شَبِعْنَا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِــيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةٍ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارِ، قَالَ : فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ــ يَعْنِي يَمينَهُ ــ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَــا لُقْمَـــةً [٦]، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصْبُحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَحَلُ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، إِلاَّ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ، فَأَكُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ [٧] .

[١] [قَالَ : فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ : فَأَبُوا، فَقَالُوا : حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلْنَا، فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَالَ : فَأَبُواْ] .

[٢][فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأُ بشَيْء أُوَّلَ منْهُمْ، فَقَالَ : أَفَرَغْتُمْ منْ أَضْيَافكُمْ ؟ قَالَ : قَالُوا : لاَ وَاللَّه مَا فَرَغْنَا] .

[٣] [قَالَ : أَلَمْ آمُرْ عَبْدَالرَّحْمَن ؟ قَالَ : وَتَنَحَّبْتُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا عَبْدَالرَّحْمَن ! قَالَ : فَتَنَحَّيْتُ] .

[٤] [قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلاَّ جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلاَءِ أَضْيَافُكَ، فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبُوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتّى تَجِيءَ، قَالَ : فَقَالَ : مَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا عَنَّا قرَاكُمْ ؟] .

[٥][قَالَ : فَقَالُوا : فَوَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ مَا لَكُــمْ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ قَالَ : أَتُمَّ قَالَ : أَمَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ : فَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَسَمَّى، فَأَكُلَ، وَأَكَلُوا] .

[٦][قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَرُّوا، وَحَنِثْتُ قَالَ : فَــأَخْبَرَهُ، فَقَــالَ : « بَلْ أَنْتَ أَبَرُهُمْ، وَأَخْيَرُهُمْ »].

[٧][قَالَ : وَلَمْ تَبْلُغْني كَفَّارَةٌ] .

٣٣ ــ (بَابُ فَضِيلَةِ الْمُواسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّلاَثَةَ، وَنَحْوِ ذَلكَ)
• ٢٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَـةِ كَافَى الأَرْبَعَة » .

٢٠٨١ ـــ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « طَعَــامُ الْوَاحِــدِ يَكْفِــي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ » .

### ٣٤ ــ (بَابٌ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدِ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ)

٢٠٨٢ ــ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : رَأَى اَبْنُ عُمَرَ مُسْكَينًا، فَحَعَلَّ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ : فَجَعَــلَ يَأْكُورَ يَأْكُــلُ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا، قَالَ : لاَ يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُــلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ » .

٢٠٨٣ ـ (وَ) عَنْ حَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ » .

٢٠٨٤ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِسِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِسِي سَبْعَة أَمْعَاء » .

٧٠٨٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بــشَاة، فَحُلَبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَخْرَى، فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاه، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِشَاة فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ : فَأَمْرَ لُهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِشَاة فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ : « الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعْيَ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ » .

#### ٣٥ \_ (بَابٌ لاَ يَعيبُ الطُّعَامَ)

٢٠٨٦ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ [١] .

[١](تَرَكَهُ) .

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٧ ــ كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَة

١ — (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتَعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)
 ٢٠٨٧ — عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ شَرِبَ [١] فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُحَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ » .

[١] ( « أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ » ) .

٢ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجَلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ)
 الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ)

٢٠٨٨ - عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْد بْنِ مُقرِّن، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى الْبَرَاء بْنِ عَازِب، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَرَاء بْنِ عَازِب، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَائِع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع، وَنَهانَا عَنْ سَبْع، وَإِحَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ [١]، وَنَهَانَا عَنْ خَواتِيمَ - أَوْ - الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِحَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ [١]، وَنَهَانَا عَنْ خَواتِيمَ - أَوْ - الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِحَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ [١]، وَنَهَانَا عَنْ خَواتِيمَ - أَوْ - عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ [٢]، وَعَنْ شُرْب بِالْفِضَّةِ [٣]، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَاللِسْتَبْرَق لِللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَق وَاللَّيْبَاجِ [٤].

[١](وَرَدِّ السَّلاَمِ) .

[٢] [أَوْ حَلْقَة الذَّهَب] .

[٣] [َفَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ].

[٤] [وَإِنْشَاد الضَّالِّ] .

[١][مَجُوسِيًّ] .

[٢][ « وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا » ] .

• ٢٠٩٠ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى [١] حُلَّةً سِيَرَاءَ [٢] عِنْدَ بَابِ الْمَــسْجِدِ [٣]، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْــك ؟ فَقَــالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ [٤]، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْــك ؟ فَقَــالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ حَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ﴾، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً [٥، ٦]، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ فَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا [٧، ٨] »، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً [٩] .

[۱][عُطَارِدًا التَّميمِيُّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ] . [۲](حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق) .

[٣] [وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوكَ، وَيُصِيبُ مِنْهُمْ] .

[٤][لِلْعِيدِ، وَ] .

[٥](جُبَّة ديبَاج) . [١٠]( بُنَّةُ مُنَا مُنَّا مُنَّا

[٦][وَبَعَثَ ۚ إِلَى ۚ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَقَالَ : « شَــقَّقْهَا خُمُــرًا بَــيْنَ نسَائكَ » ] .

[٧][ « وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ » ] .

[٨][ « تَبِيعُهَا، وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ » ] .

[٩][وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَنْظُرُ إِلَيْ ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشْتَقَّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ » ] .

٣٠٩١ ـ (وَ) عَنْ عَبْداللّه مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءِ قَالَ : أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْداللّه بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ : بَلَغَنِي أَنَكَ تُحرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَّنَةً : الْعَلَمَ، فِي النَّوْب، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوان، وَصَوْمَ رَجَب عُلْه، فَقَالَ لِي عَبْدُاللّه : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَب، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي كُلُّه، فَقَالَ لِي عَبْدُاللّه : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ مِنْ رَجَب، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ مِنْ لَا النَّهُ وَلَمَّ اللّهُ عَلَى سَمَعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَى يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَى يَقُولُ : « إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيسِرَ مَسَنْ لاَ خَلَاقَ لَهُ إِنَّ مَا يَلْبَسُ الْحَرِيسِرَ مَسَنْ لاَ خَلَاقَ لَهُ إِنَّا مَعْدُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوان، فَهَذه مِيثَرَةُ عَبْداللّه، فَإِذَا هِي أَرْجُوانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ، فَخَشَتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ اللهُ عَنْ مَعْتُ إِلَى أَسْمَاءً، فَخَبَّرُتُهَا فَقَالَتْ : هَذهِ جُبَّةُ رَسُولَ اللّه عَنْ مَعْتُ إِلَى عَبْدالله ، فَلَمَا فَيَطَتْ فَيَاتِهُ لَهَا لِبُنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَالَتْ : هَذه جَبَّةُ رَسُولَ اللّه عَلَى قَبْضَتْ، فَلَمَا فَيُطَتَ ، فَلَمَا فَيُطَتَ ، فَكَالَتُ عَائِشَةَ حَتَى قُبِضَتْ، فَلَمَّا فَيْطَتَ ، فَلَمَا لَهُ مُ اللّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٧٠٩٧ ــ (وَ) عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ ؛ أَبِي ذَبْيَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُــولُ : أَلاَ لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَّرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسُهُ فِي الآثِيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ » .

٧٠٩٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيحَانَ [١] يَا عُبْبَةُ بْنَ فَرْقَد ! إِنَّهُ لَــيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِــي رَحْلِــك، مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِــي رَحْلِـك، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْك، وَلَبُوسَ الْحَرِير، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِير، قَــالَ : [٢] « إِلاَّ هَكَذَا »، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابُةَ وَضَمَّهُمَا [٣، ٤] .

[١] [مَعَ عُتْبَةَ بْن فَرْقَد أَوْ بالشَّام] .

[٢] [ « لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ » ] .

[٣] [وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا (١) أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ].

[٤][قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ] .

٢٠٩٤ \_ (وَ) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ تُلاَثٍ، أَوْ أَرْبُعٍ .

رَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

َ ٩٦ َ ٢ ﴿ وَ) عَنْ عَلِيِّ، قَالَ : أَهْدَيَتْ لِرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ [١]، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ » الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ » [٢] .

[۲، ۳] . [۱](تُوْبَ حَرير) .

[٢]( ﴿ بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ﴾ ) .

[٣][فَأُطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي] .

۲۰۹۷ ـــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِحُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ : بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : « إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بَهَا مَا قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ أَنْفِي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهِا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ مَا مَا قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فِيهِا مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الل

· ٢٠٩٨ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ » .

<sup>(</sup>١) القائل : (فَرُئِيتُهُمَا) هو سليمان التيمي .

- وَ(عَنْ أَبِي) أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ».

٢٠٩٩ ـ (وَ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ الشَّمِيّةِ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ » .

### ٣ ــ (بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا)

• • ٢١٠ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا [١] .

[١] (شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَحَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا).

#### ٤ \_ (بَابُ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّرْبَ الْمُعَصْفَرَ)

٢١٠١ - عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ تُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَـــالَ :
 [1] « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلاَ تَلْبَسْهَا » .

[١] (فَقَالَ : ﴿ أَأَمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا ؟ ﴾، قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرِقْهُمَا ﴾) .

٢١٠٢ ــ (و) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَــنْ لِبَــاسِ الْقَسِّيِّ [١]، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ .

[١] [وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ، قَالَ : فَأَمَّا الْقَسِّيِّ، فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُواَنِ] .

#### ٥ \_ (بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ)

﴿ ٢١٠٣ ــ (عَنْ) قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْنَا لأَنسِ بْنِ مَالِكُ : أَيُّ اللّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ؟ قَالَ : الْحِبَرَةُ .

٦ (بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالاقْتِصَارِ عَلَى الْعَليظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا،
 وَجَوَازِ لُبْسِ النَّوْبِ الشَّعَرِ وَمَا فِيهِ أَعْلاَمٌ

٢١٠٤ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً
 مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ : فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ فِي هَذَيْنِ النَّوْبَيْنِ .

• ٢١٠ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ .

٢١٠٦ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا [١] مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ . [١](فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ) .

#### ٧ \_ (بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ)

٢١٠٧ ــ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّه، قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَتَخَــذْتَ أَنْمَاطًــا ؟ »، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ ؟ قَالَ : « أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ »، قَالَ حَابِرٌ : وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ : نَحِّيهِ عَنِّــي، وَتَقُولُ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ » .

### ٨ \_ (بَابُ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ)

٢١٠٨ ـ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالتَّالِـــثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ » .

## ٩ ـــ (بَابُ تَحْرِيمٍ جَرِّ الثَّوْبِ خُيلاَءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

٢١٠٩ ـ (عَنْ) مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌّ مِنْ بَنِي لَيْتْ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ : « مَنْ حَرَّ إِزَارَهُ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَغُولُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
[1] لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْمَخْيِلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[۱]( « تُوْبَهُ » ) .

• ٢١١ - (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتَرْخَاءٌ، فَقَــالَ : « يَــا عَبْدَاللَّهِ ! ارْفَعْ إِزَارِي اسْتَرْخَاءٌ، فَقَالَ : « زِدْ »، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ : اللَّهُ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ .

۲۱۱۱ ـــ (وَعَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ ـــ وَرَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَحَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْله، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَـــى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ : جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ ـــ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُـــرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا » .

### ١٠ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ)

- [١] [ « مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »] .

  - [٣] ( « قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ » ).

# ١١ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، ونَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ) ٢١١٣ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

كَا ١٩١٤ ـــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فِي يَد رَجُــلِ، فَنَزَعَــهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: « يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةً مِنْ نَارٍ، فَيَحْعَلُهَا فِي يَدِهِ »، فَقِيلَ لِلرَّجُلِّ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: « يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةً مِنْ نَارٍ، فَيَحْعَلُهَا فِي يَدِهِ »، فَقِيلَ لِلرَّجُلِّ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُذْ خَاتِمَكَ، انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ ! لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٢١١٥ ــ (وَ) عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّه : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّه [١] إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ حَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْحَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاحِلٍ »، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ : « وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ » .

[١][الْيُمْنَى] .

# ١٢ ـــ (بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، وَلُبْسِ الْخُلَفَاء لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) ٢١١٦ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : اتَّخذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي

٢١١٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال : اتَّخَذ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَد أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِثْرِ أَرِيسٍ [١] نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعْرِ أَرِيسٍ [١] نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعْرِ أَرِيسٍ [١] .

[١](وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ) .

[٢][وَقَالَ : « لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا »، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ] .

٢١١٧ \_ (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّة، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، فَلاَ يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ » .

#### ١٣ \_ (بَابٌ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ)

٢١١٨ ــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ [١] قَالَ : قَالُوا : إِنَّهُمْ
 لاَ يَقْرَءُونَ كَتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، قَالَ : فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ اللَّه ﷺ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه .

[١](إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّحَاشِيِّ) .

### ١٤ - (بَابٌ فِي طَرْحِ الْحَوَاتِمِ)

٢١١٩ ـــ (عَنْ) أَنسِ بْنِ مَالِك : أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق يَوْمًا وَاحِـــدًا، تُــــمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِمَهُمْ .

#### ١٥ ــ (بَابٌ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ)

• ٢١٢ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .

## ١٦ - (بَابٌ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ)

٢١٢١ ــ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى .

## ١٧ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا)

٢١٢٢ ــ عَنْ عَلِيٍّ، (قَالَ) : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ ۚ أَوْ هَذِهِ، قَالَ : فَأُومَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا .

#### ١٨ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)

٣١٢٣ ــ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : « اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَـــالِ، فَــــإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا اثْتَعَلَ » .

١٩ ـــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنَى أَوَّلاً، وَالْحَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلاً، وَكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ
 وَاحِدَةٍ)

٢١٢٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ [١]، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَحْلَعْهُمَا جَمِيعًا ﴾ .

[١] « لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ » ] .

٢١٢٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِه، فَقَالَ : أَلاَ إِنَّكُــمْ
 تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِتَهْتَدُوا، وَأَضِلَّ ! أَلاَ وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ :
 « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » .

#### • ٢ - (بَابُ النَّهْي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

٣١٢٦ ـ عَنْ جَابِرِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ يَقُــولُ : « إِذَا انْقَطَــعَ شِمْعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ يَقُــولُ : « إِذَا انْقَطَـعَ شِمْعُ أَحَدِكُمْ ـ أَوْ ـ مَنِ انْقَطَعَ شِمْعُ نَعْلَهِ، فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة حَتَّى يُصْلِحَ شِمْعُهُ، وَلاَ يَمْشِ فِــي خُفٌ وَاحِدٍ، وَلاَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ [١]، وَلاَ يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ » [٢، ٣] .

 $[ \ ] [ \ _{\text{``}}$  كَاشْفًا عَنْ فَرْ جه  $[ \ ] [ \ ]$ 

[٢] [ « لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى » ] .

[٣][ « وَهُوَ مُسْتُلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ » ] .

# ٢١ ــ (بَابٌ فِي مَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى) (١) ـ (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)

٢١٢٧ ـ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْــدَى رَخُلَيْه عَلَى الْأُخْرَى .

#### ٢٣ - (بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ)

٢١٢٨ ــ عَنْ أَنَسِ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّحُلُ .

٢٢ ــ (بَابُ اسْتحْبَاب خضَاب الشَّيْب بصُفْرَة أَوْ حُمْرَة وَتَحْرِيمه بالسَّوَاد)

٢١٢٩ ــ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ــ أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ ــ وَرَأْسُهُ، وَلِحْيْتُهُ مِثْــلُ النَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ ــ أَوْ ــ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ : « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ » [١] .

[١][ « وَاحْتَنِبُوا السُّوَادَ » ] .

### ٢٥ \_ (بَابٌ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ)

• ٢١٣ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ » .

٢٦ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَة بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ،
 وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلاَم لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهَ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ)

٢١٣٢ ــ (وَ) عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدَ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ جَبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَــمْ يَلْقَنِــي أَمَ وَاللَّه مَا أَخْلَفَنِي »، قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِه جِرْوُ كَلْــب تَحْــتَ فَسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمْرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ لَهُ : « قَدْ كُنْتَ

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث جابر بن عبدالله \_ رضى الله عنهما \_، وقد سبق ذكره في الباب قبله .

وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ »، قَالَ : أَجَلْ ! وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ يَوْمَئِذِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَب، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

٣١٣٣ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ » .

\* ٢١٣٤ — (و) عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الْحُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: « لاَ تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ تَمَاثِيلُ » [١، ٢] قَالَ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ »، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّه ﷺ ذَكَرَ ذَلِك ؟ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ »، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّه ﷺ ذَكَرَ ذَلِك ؟ فَلَلْتُ فَقَالَتْ : لاَ ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِه، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْثُهُ عَلَى الْبَابُ، فَلَمَّا قَقَالَتْ : « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكُسُو قَدَمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَة فِي وَجُهِهِ، فَحَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكُسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ »، قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

[١](فيه صُورَةٌ) .

[٢] [قَالَ بُسْرٌ، فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِد، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِه بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ ! فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : ﴿ إِلاَّ رَفْمًا فِي تُوْبٍ ﴾، أَلَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : ﴿ إِلاَّ رَفْمًا فِي تُوْبٍ ﴾، أَلَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ] .

٢١٣٥ مَ وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرِ [١]، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْمِتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ، فَرَأَيْتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا »، [٢ مـ ٤] قَالَتْ : وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ : عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا .

[١](فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَة) .

[٣](فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَحْهُهُ، وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ الَّـــذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ »، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ، فَحَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنٍ .

[٤] [قَالَتْ : فَأَحَدْثُهُ، فَحَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ].

٢١٣٦ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ

لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » .

٢١٣٧ ــ (و) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقَ فِي بَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [١] الْمُصَوِّرُونَ » .

[١] ( ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدٌّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا ﴾ ) .

٢١٣٨ — (و) عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ : اَدْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [1]، قَالَ : أُنَبِّتُكَ بَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَـهُ فَالَ : أُنَبِّتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَـهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ » [٢] .

[١](عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : كُنْتُ حَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَعَلَ يُفْتِي، وَلاَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ادْنُهُ ﴾ .

[٢](سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخ » .

٢١٣٩ َ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَــصَاوِيرَ [١]، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » .

[١] (فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ).

• ٢١٤٠ ـــ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيـــهِ تَمَاثِيـــلُ، أَوْ تَصَاوِيرُ » .

#### ٧٧ ــ (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ)

٢١٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلاَ جَرَسٌ». ٢١٤٢ ـ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « الْجَرَسُ مَزَاميرُ الشَّيْطَان » .

#### ٢٨ ــ (بَابُ كَرَاهَةِ قِلاَدَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ)

﴿ ٢١٤٣ ﴿ عَنْ (أَبِي) بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَــالَ : فَأَرْسَــلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا، قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ : ﴿ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَــةٍ

بَعِيرِ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ \_ أَوْ \_ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ » .

قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

## ٧٩ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ)

٢١٤٤ ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

• ٢١٤ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ ».

٢١٤٦ ــ (و) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، (قَالَ) : وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَــالَ : فَوَاللَّهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارِ لَهُ، فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُــوَ أَوَّلُ مَـــنْ كَـــوَى الْجَاعرَتَيْن .

• ٣ - (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجزيّة) ٧١٤٧ \_ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِالْبِنهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ : فَجَاءَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءً، فَأَكَلَ، وَشَرَبَ، فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَـــانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ، وَأَصَابَ منْهَا قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ! أَرَأَيْتَ لَــوْ أَنَّ قَوْمًــا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْت، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَتْ : فَاحْتَسب ابْنَــكَ، قَــالَ : فَغَضِبَ، وَقَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطُّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي ؟ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا في غَابر لَيْلَتكُمَا »، قَالَ : فَحَمَلَت ْ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرِ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدينَة، فَــضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ : يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ ! إِنَّــهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا حَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَحَلَ وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، قَالَ : تَقُولُ أَمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبًا طَلْحَةَ ! مَا أَجدُ الَّذي كُنْتُ أَجدُ، انْطَلَقْ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ : وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حينَ قَدمَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَنَسُ ! لاَ يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلُّتُهُ، فَانْطَلَقْــتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ [١ \_ ٤]، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : « لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَـــدَتْ ؟ »، قُلْتُ : نَعَمْ، فَوَضَعَ الْمِيسَمَ قَالَ : وَجِئْتُ بِه، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِه، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِـــنْ عَجْــوَةٍ الْمَدِينَةِ [٥]، فَلاَكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَحَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ ! »، قَالَ : فَمَسَحَ وَحْهَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّه .

[١](قَالَ: فَغَدَوْتُ، فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْه خَمِيصَةٌ حُوَيْتِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح).

- [٢](وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا) .
- [٣](وَهُوَ يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ) .
- [٤](وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَبَاءَةِ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ) .
- [٥](وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : ﴿ أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ ﴾، قَالُوا : نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِسِيُّ ﴾ فَمَضَغَهَا) .

#### ٣١ \_ (بَابُ كَرَاهَة الْقَزَع)

٢١٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ .

قَالَ (') : قُلْتُ لِنَافِع : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ .

#### ٣٢ ... (بَابُ النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ)

٢١٤٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه الله ! مَا لَنَا الله أَلَّ الْمَجْلِسِ، فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »، قَالُوا : وَمَا حَقَّهُ ؟ قَالَ : « غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » .

## ٣٣ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُسْتَوْ

• ٢١٥٠ \_ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ [١] شَعْرُهَا [٢]، أَفَأْصِلُهُ ؟ فَقَالَ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ﴾. . [١](فَتَمَرَّطَ) .

[٢][وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسُنُهَا] .

٧١٥١ ــ (و) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا، فَـــأَرَادُوا أَنْ يَصلُوهُ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ ذَلكَ، فَلَعَنَ الْوَاصلَةَ وَالْمُسْتَوْصلَةَ .

٢٠٥٢ ــ (و) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

٣١٥٣ ــ (و) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُــسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِــصَاتِ وَالْمُتَنَمَّــصَاتِ، وَالنَّامِــصَاتِ وَالْمُتَنَمَّــصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ اَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَــتُ

<sup>(</sup>١) القائل هو : عمر بن نافع .

تَقْرُأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتُهُ، فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّ حَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّه : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﴿ فَهَا وَجَدَّتُهُ ! فَقَالَ : لَعَنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ، لَقَدَ وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﴿ وَمَا يَشْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفَ فَمَا وَجَدَّتُهُ ! فَقَالَ : لَعَنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ، لَقَدَ وَمَا اللَّه ﴾ [الحسشر : ٧]، وَجَدَّتِهِ، قَالَ اللَّه صَعْرٌ وَجَلَّ سِ : ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ [الحسشر : ٧]، فَقَالَتَ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ : اذْهَبِي، فَالْظُرِي، قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُحَامِعْهَا .

٢١٥٤ ـ وَ(عَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا .

٧١٥٥ ـــ (و) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُــولَ الْمُنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

[١]( ﴿ إِنَّمَا عُذَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ ) .

٢١٥٦ ـــ (و) عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : قَدَمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ : [١] مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ [٢].

[١][إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَتُتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ].

[٢] [قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلاَ وَهَذَا الزُّورُ ؟ قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ] .

#### ٣٤ \_ (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاَتِ الْمُمِيلاَتِ)

٧١٥٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَـــوْمٌ مَعَهُـــمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلاَتٌ مَائِلاَتٌ رَءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمُعَالُةِ لاَ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا ﴾ .

#### ٣٥ ــ (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

٢١٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَقُولُ : إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » .

٢١٥٩ — (و) عَنْ أَسْمَاءَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » .
 مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٨ ـــ كتَابُ الآدَاب

# 1 \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّكِنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ)

٢١٦٠ - عَنْ أَنَس، قَالَ : نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أَعْنِكً إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيْتِي » .

٢١٦١ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ : عَبْدُاللَّهِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ » .

٢١٦٢ \_ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، قَالَ : وُلِدَ لِرَحُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لَـهُ قَوْمُـهُ : لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! وَلَدَ لِرَحُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! وَلَدَ لِي غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لِي قَوْمِي : لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ! فَلَا لَا لَهُ ﷺ [٢] : « تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ » [٢] .

 $\left[ \left[ \right] \right] \left[ \left[ \left[ \right] \right] \right]$  . [۱] المُأنْصَارُ

[٢] ( « فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ » ) .

٣١٦٣ ــ (وَعَنْهُ)، (قَالَ) : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا : لاَ نَكْنِيــكَ أَبِــا الْقَاسِــمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا ! فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : « أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمَنِ » .

٢١٦٤ ــ وَعَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : « تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي » .

• ٢١٦٥ ـــ (وَ) عَنَ الْمُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ نَحْرَانَ سَــَأُلُونِي، فَقَـــالُوا : إِنَّكَــمْ تَقْــرَءُونَ : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَــنْ ذَلِــك، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ، وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ﴾ .

# ٢ ــ (بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعِ وَنَحْوِهِ)

٢١٦٦ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ . وَلاَ تُسَمِّينَّ غُلاَمَكَ [١] يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ [٢]، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلاَ يَكُونُ، فَيَقُولُ : لاَ، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ » .
 [١] (نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا) .

[۲]( « وَلاَ نَافعًا » ) .

٢١٦٧ ـــ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ، (قَالَ) : أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُـــسَمَّى بِيَعْلَـــى، وَبِبَرَكَــةَ، وَبِلَافِع، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ .

٣ ـ (بَابُ اسْتَحْبَابِ تَعْييرِ الاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنِ، وَتَعْييرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا) ٣ ـ (بَابُ اسْتَحْبَابِ تَعْييرِ الاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنِ، وَتَعْييرِ اسْمٍ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُويْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا) ٢١٦٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَمِيلَةً [١] . [1] (وَقَالَ : « أَنْتِ جَمِيلَةً » ) .

٢١٦٩ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَهَا جُويْرِيَــةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ .

• ٢١٧٠ ـــ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ : تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ .

٢١٧١ ــ (وَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء، قَالَ : سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَــمُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَــمُ بِأَمْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ ﴾، فَقَالُوا : بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ : ﴿ سَمُّوهَا زَيْنَبَ ﴾ .

# ٤ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ)

٢١٧٢ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال : « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ [١] تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ،
 لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلٌ ــ. » .

قَالَ سُفْيَانُ : مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ : أَوْضَعَ .

[١]( « أَغْيَظُ رَحُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَّةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ » ) .

ح (بَابُ اسْتحْبَابِ تَحْنيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدْتِهِ وَحَمْلُهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ ، وَجَوَازِ تَسْمَيَتِهِ يَوْمَ
 وِلاَدَتِهِ، وَاسْتَحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدَاللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ — عَلَيْهِمُ السَّلاَم —)

٣١٧٣ ــ (١) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةَ . ٢١٧٤ ــ (وَعَنْ) عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالاَ : خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِّسِي بَكْدٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِاللَّهِ بِعَبْدِاللَّهِ بِقَبَاءٍ، ثُــمَّ خَرَجَــتْ حِــينَ بَكْدٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ خُبْلَى بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدَمَتْ قُبَاءً، فُنُفِسَتْ بِعَبْدِاللَّهِ بِقُبَاءٍ، ثُــمَّ خَرَجَــتْ حِــينَ

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث أنس بن مالك ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب اللباس والزينة برقم (٢١٤٧) .

نُفسَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ لِيُحَنِّكُهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِه، ثُمَّ دَعَا بِتَمْسَرَة، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَمَكَنْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيه فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْء دَخُلَ بَطْنَه قَالَتْ عَائِشَهُ : فَمَ خَاء وَهُو ابْنُ سَبِع لَيْهِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، ثُمَّ جَاء وَهُو ابْنُ سَبِع سَيْنَ أَوْ ثَمَانِ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمُرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ

[١][وَبَرَّكَ عَلَيْهِ] .

[٢][وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُود وُلدَ في الإسْلاَم] .

٧١٧٠ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ .

٢١٧٦ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ : جِئْنَا بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا .

٢١٧٧ ــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ : أَتِيَ بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْد إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ وُلِدَ، فَوضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَحِدهِ وَأَبُو أُسَيْد جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْء بَيْنَ يَدَيْه، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْد بِابْنِه، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَحِد رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْد : أَقْلَبْنَاهُ يَا فَقَالَ أَبُو أُسَيْد : أَقْلَبْنَاهُ يَا وَسُولَ اللَّه الله الله الله الله الله عَقَالَ أَبُو أُسَيْد : فَلَانٌ يَا رَسُولَ الله إِ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ »، فَسَمَّاهُ رَسُولَ الله إِ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ »، فَسَمَّاهُ يَهُ مَعْدَ الْمُنْذَر . ..

٢١٧٨ ــ (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ : ﴿ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ : ﴿ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ ﴾، قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَآهُ قَالَ : ﴿ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ ﴾، قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ به .

# ٦ \_ (بَابُ جَوَاز قَوْله لغَيْر ابْنه : يَا بُنَيَّ، وَاسْتحْبَابه للْمُلاَطَفَة)

٢١٧٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا بُنَيَّ ! » .

• ٢١٨٠ ـــ (وَ) عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي : ﴿ أَيْ بُنَيَّ، وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ ﴾، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَـــارَ الْمَـــاءِ، وَجَبَالَ الْخُبْزِ ! قَالَ : ﴿ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ .

### ٧ \_ (بَابُ الاسْتئذَان)

٢١٨١ ـ عَنْ (أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، (قَالَ) : كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَـــَأَتَى أَبِـــو مُوسَـــى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ [١]، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌّ مِــنْكُمْ رَسُـــُولَ اللَّـــهِ ﷺ يَقُـــولُ :

« الإستئذانُ ثَلاَثُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، وَإِلاَّ فَارْجِعْ » ؟ قَالَ أُبَيِّ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَمْسٍ ثَلَاثَ مَرَّات، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جَئْتُهُ الْيُومْ، فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ [۲]، فَأَخْبَرُتُهُ أَنِّي جَعْتُ أَمْسِ، أَمْسُ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْصَرَفْتُ [٣] قَالَ : قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَذ عَلَى شُغْلِ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ ؟ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْصَرَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إَنَا وَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِينَ بِمَنْ يَسشَهَدُ قَلَ : فَوَاللَّهِ ! لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَحْدَثُنَا سِنَّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى لَكَ عَلَى هَذَا ! [٥] فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْب : فَوَاللَّهِ ! لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَحْدَثُنَا سِنَّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى الله عَمْرَ، فَقُلْتُ : قَدْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى يَقُولُ هَذَا [٦] .

[١](فَزعًا أَوْ مَذْعُورًا قُلْنَا : مَا شَأْنُكَ ؟) .

[٢] [فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتَيَنَا ؟] .

[٣] (أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابُ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَنَّتَان، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَف، فَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ النَّالُثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَف، فَأَثْبَعَهُ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَهَا، وَإِلاَّ فَلَأَجْعَلَنَّكَ عَظَةً) .

[٤][وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ » ] .

[٥][قَالَ : فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَاكُمُ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أَفْزِعَ تَضْحَكُونَ ؟] .

[٦][فَقَالَ عُمَرُ : خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ !] .

كَلَّكُمْ، هَذَا عَبْدُاللَّه بْنُ قَيْسٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَى، السَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَى، السَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَى، السَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا اللَّه عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَى ! مَا رَدَّكَ ؟ كُنَّا فِي شُسِعْلِ، الأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ، وُدُّوا عَلَيَّ، فَجَاءَ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ! مَا رَدَّكَ ؟ كُنَّا فِي شُسِعْلِ، قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ! مَا رَدَّكَ ؟ كُنَّا فِي شُسِعْلِ، قَالَ : يَا أَبُو مُوسَى، قَالَ : يَا أَبُو مُوسَى، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجَدُوهُ عَنْدَ الْمَنْبَرِ عَشَيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَيِّنَةً فَكُم تَحِدُوهُ عَنْدَ الْمَنْبَرِ عَشَيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجَدُوهُ، فَلَمَ أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ : يَا أَبَا الطُّفَيْلِ ! مَا يَقُولُ هَذَا ؟ [1] قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه إِلَيْ يَقُولُ ذَلِكَ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَنْ أَنْ حَدُولَ اللَّه عَلَى أَنْ عَلَى اللَّه عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَى : سُبْحَانَ اللَّه ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْعًا فَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْعًا فَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيئًا فَالْ : سُبْحَانَ اللَّه ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيئًا فَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيئًا اللَّه الْعَنْ الْمَاسَلِ اللَّه الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاسَلِ اللَّه الْمَاسَلِ اللَّه الْمَاسَلُ اللَّه الْمَاسَلُ اللَّه الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمَاسَلُ اللَّهُ الْمَاسَلُونَ اللَّهُ الْمَاسَلُولُ اللَّهُ الْمَلَقُولُ اللَّهُ الْمَاسَلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[١] (فَقَالَ : يَا أَبَا الْمُنْذِر ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ) .

٨ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ : أَنَا، إِذَا قِيلَ : مَنْ هَذَا؟)

٢١٨٣ ح عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْي فَلَا النَّبِيُّ عَنْ هَذَا ؟ ،،، قُلْتُ :

أَنَا، قَالَ : فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَنَا أَنَا ! ﴾ [١] .

[١][كَأَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ] .

# ٩ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ)

٢١٨٤ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرِ فِي بَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُــولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ [١]، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِــهِ فِــي عَيْنِكَ »، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ » .

[١](يُرَجِّلُ به رَأْسَهُ) .

٢١٨٥ - (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْـــهِ بِمِـــــشْقَصٍ أَوْ مَشَاقصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ يَخْتَلُهُ ليَطْعُنَهُ .

٢١٨٦ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَحَذَفْتَــهُ بِحَصَاة، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ » .

# ١٠ \_ (بَابُ نَظَر الْفُجَاءَة)

٢١٨٧ ــ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَـــأَمَرَنِي أَنْ أَصْـــرِفَ بَصَري .

رَفَحُ مجس لارَجَئ لالْبَخَلَيَ لَسِلَتُ لاَئِزُكُ لَائِزُكُ سُلِتُ لاَئِزُكُ لَائِزُكُ www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٩ ــ كتَابُ السَّلاَم

# ١ ــ (بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)

٢١٨٨ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » .

# ٢ \_ (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلاَمِ)

٢١٨٩ - عَنْ (أبي) طَلْحَةَ، (قَالَ) : كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: « مَا لَكُمْ وَلِمَحَالِسِ الصَّعُدَاتِ ؟ اجْتَنبُوا مَحَالِسَ الصَّعُدَاتِ »، فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ، وَنَحُدْثُ، قَالَ : « إِمَّا لاَ، فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ الْبُصَرِ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَحُسْنُ الْكَلاَمِ » .

# ٣ \_ (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلاَمِ)

• ٢١٩٠ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سَتِّ » [١] قِيلَ : مَـــا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَــسَ فَحُمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ » .

. ( « خَمْسٌ تَحبُ للْمُسْلم عَلَى أُخيه  $^{(1)}$  » ) .

# ٤ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلاَمِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ)

٢١٩١ \_ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : « قُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » .

٢١٩٢ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ : عَلَيْكُمْ يَ الْكِي اللَّهِ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ : عَلَيْكَ » [١].

[۱]( « فَقُولُوا : وَعَلَيْكَ » ) .

٢١٩٣ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ [١]،
 فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ [٢] وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٣]: « يَا عَائِشَةُ! [٤، ٥] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلَّهِ » [٦].
 الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلَّهِ » قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: « قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ » [٦].

[1][يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ : « وَعَلَيْكُمْ »] .

<sup>(</sup>١) وذكر هذه المذكورات في الحديث سوى قوله : « وإذا استنصحك ... ».

- [٢][وَالذَّامُ] .
- [۳][ « مَهُ » ] .
- [٤][ ﴿ لاَ تُكُونِي فَاحِشَةً ﴾ ] .
- [٥] [ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ ﴾ ] .
- [٦][فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [المحادلة : ٨] إِلَـــى آخِـــرِ الآيةِ].
- ٢١٩٤ (وَعَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ، (قَالَ): سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَــالُوا: الـــسَّامُ
   عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: « وَعَلَيْكُمْ »، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـــ وَغَضِبَتْ ـــ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: « بَلَى قَدْ سَمِعْتُ! فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُحَابُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يُحَابُونَ عَلَيْنَا ».
- ٢١٩٥ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ، وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » .

# ٥ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ)

٢١٩٦ \_ عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ تَابِت الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِت الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ : أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَـرَّ بِصِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ : أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَـرَّ بِصِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

# ٦ \_ (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْعَلاَمَاتِ)

٢١٩٧ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (قَالَ) : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَحَ الْحِحَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ » .

# ٧ \_ (بَابُ إِبَاحَة الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ)

٧١٩٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : [1] خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا [٢]، وَكَانَتْ الْمُرَأَةُ جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب، فَقَالَا : يَكَ سَوْدَةُ! وَاللَّه مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ! [٣] قَالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ عَمْدُ وَاللَّه عَمْدُ وَاللَّه عَلَى مَنْ يَعْرِفُها، فَوَالله عَمْدُ وَالله عَمْدُ وَالله عَمَدُ وَالله عَمْدُ وَالله وَالله وَالله عَمْدُ وَالله وَسَعَلَى وَهُولِ لَله وَالله وَلَا الله وَلَهُ وَالله وَلَوْ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْ وَالله وَالله وَلَا الله وَلَهُ وَلَى الله وَلَوْلُهُ وَلَوْلَ وَالله وَالْنَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَهُ وَاللّه وَلَا الله وَلَوْلَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَالله وَلَوْلَا وَلَهُ وَلَا الله وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَهُ وَلَا وَالله وَلَا وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَالله وَلَا وَاللّه وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّه وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلْمُ وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَ

[١] [أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ] .

[٢] [لَيْلَةً منَ اللَّيَالي عشاءً] .

[٣] [حرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحجَابُ].

# ٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّحُولِ عَلَيْهَا)

٢١٩٩ ـ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَم ﴾ .

• • ٢ ٢ - (وَ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : ﴿ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ﴾ .

(قَالَ) اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ : الْحَمْوُ : أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ : ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ .

٧٧٠١ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذَ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ : « لاَ خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ : « لاَ يَدْخُلُنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ » .

٩ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَة، وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذِهِ فُلاَئَة،
 ليَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ به)

٣٢٠٢ ـ عَنْ أَنَسِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نَسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ : ﴿ يَا فُلاَنُ ! هَذَهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ ﴾، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَحْرَى الدَّمِ ﴾ .

٣٠٠٣ ـ وعَنْ صَفيَّةَ بَنْتَ حُيَىٌ، قَالَتْ : كَانَ النّبِيُ اللّهِ مُعْتَكِفًا [١]، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّنْتُهُ [٢]، ثُمَّ قُمْتُ لَأَنْقَلَبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلَبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَكَ النّبِي اللّهِ عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ »، فَقَالاً : سُبْحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ! النّبِي اللّهِ عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ »، فَقَالاً : سُبْحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَحْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا \_ أَوْ قَالَ \_ : شَيْئًا » .

[١] [فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ].

[٢][سَاعَةً] .

# • ١ - (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلاَّ وَرَاءَهُمْ)

٢٧٠٤ \_ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَـسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ \_ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةً، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ : فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّا اللَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا التَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ التَّلاَثَة ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ».

# ١١ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ)

٣٧٠٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِـــنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا » [١، ٢] .

[١][قُلْتُ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا] .

[٢][وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَحْلِسِهِ لَمْ يَحْلِسْ فِيهِ] .

٧٢٠٦ ـــ وَعَنْ حَابِر، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ : « لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَـــدهِ، فَيَقْعُدَ فيه، وَلَكَنْ يَقُولُ : افْسَحُوا » .

# ١٢ ــ (بَابٌ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ عَادَ فَهُو َأَحَقُّ بِهِ)

٢٢٠٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ [١] مِنْ مَحْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ اللَّهِ ﴾ .

َّ : ِ ... [١]( « مَنْ قَامَ » ) .

# ١٣ \_ (بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّث منَ الدُّخُول عَلَى النِّسَاء الأَجَانب)

٢٢٠٨ ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ مُخَنَّتًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْت، فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَــلَمَةَ : يَـــا عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَمِيَّةَ ! إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُـــدْبِرُ بَعْمَان، قَالَ : ﴿ لاَ يَدْخُلْ هَوُلاَءِ عَلَيْكُمْ ﴾ .

٧٢٠٩ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّتْ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِــي الإِرْبَةِ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبُعٍ، وَإِذَا لِإِرْبَةِ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبُعٍ، وَإِذَا الإِرْبَةِ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبُعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا ؟ لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ، قَالَتْ : فَحَجُبُوهُ »

# ١٤ \_ (بَابُ جَوَازِ إِرْدَاف الْمَرْأَة الأَجْنَبيَّة إذَا أَغْيَتْ في الطَّريق)

• ٢٢١ \_ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الرُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَال، وَلاَ مَمْلُوك، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِه، قَالَتْ : فَكُنْتُ [١] أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَعُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوى لِنَاضِحه، وأَعْلِفُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوى لِنَاضِحه، وأَعْلِفُهُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نَسُوةَ صِدْقَ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي، وَهِي عَلَى يَلْفَيْ فَرْسَخٍ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَدَعَانِي، فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَمُعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَدَعَانِي، فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَأَسِي عَلَى وَأُسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَدَعَانِي، فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَدَعَانِي، وَعَرَفْتُ عَيْرَتَكَ، فَقَالَ : وَاللَّه لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ لَتَعَمْنِي حَلْفَهُ، قَالَتْ : فَاسْتَحْيَيْتُ، وَعَرَفْتُ عَيْرَتَكَ، فَقَالَ : وَاللَّه لَحَمْلُكِ النَّوى عَلَى رَأْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ [٣]، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي [٤] .

- [١] [أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خَدْمَةَ الْبَيْت] .
- [٢] [فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْحِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ].
  - [٣](نُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا ؛ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ، فَأَعْطَاهَا خَادِمًا) .
- [3] [فَحَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا أُمَّ عَبْداللَه ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظلِّ دَارِك، قَالَتْ : إِنِّسِي إِنْ رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظلِّ دَارِك، قَالَتْ : إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ رَجَّقُ مَا لَكَ أَبِي دَجُلٌ فَقِيلًا : يَا أُمَّ عَبْداللَّه ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرً رَجُّ اللَّهُ الرَّبَيْرُ وَمُ اللَّهُ الرَّبَيْرُ : مَا لَكَ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيلًا لَهِا الرَّبَيْرُ : مَا لَكَ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيلًا لَهِا الرَّبَيْرُ وَتُمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ : هَبِيهَا لِي، فَقِيرًا يَبِيعُ ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَتُمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ : هَبِيهَا لِي، قَالَتْ : إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا] .

# ١٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الإِثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)

٢٢١١ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ » .

٢٢١٢ \_ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَئَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَـــرِ،
 حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ » [١] .

[١]( « فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ »).

# ١٦ - (بَابُ الطُّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى)

٢٢١٣ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَـــالَ :

بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

٢٢١٤ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد : أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ »،
 قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .
 ٢٢١٥ — (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةً، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْعَيْنُ حَقٌّ » .

### ١٧ \_ (بَابُ السِّحْرِ)

٢٢١٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَحَرَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَهُودِيُّ مِنْ يَهُود بَنِي زُرَيْقِ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنِ نُرَيْقِ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنِ الْأَعْصَمِ، قَالَتْ : حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُخيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فَالَ يَلِيهِ جَاءًنِي رَجُلان، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخِرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ فِيمَا اللَّهِ عَنْدَ رَجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لَلْذِي عِنْدَ رَأْسِي للَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عَنْدَ رَجْلَيَّ لِلْذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلْذِي عِنْدَ رَأُسِي : مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ، قَالَ : مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ : لَبِيلَهُ بْسِنُ اللَّهُ عَنْدَ رَجْلَيَّ لَلْذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلْذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلْذِي عِنْدَ رَجْلَيَ هُو ؟ قَالَ : فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ : وَجُفّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ : فَأَيْنَ هُو ؟ قَالَ : فِي أَرْوَانَ » .

قَالَتْ : فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ! وَاللّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَحْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطَين ﴾ .

قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ َاللَّهِ، أَفَلاَ أَحْرَقْتُهُ ؟ قَالَ : ﴿ لاَ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَـــى النَّاسِ شَرَّا، فَأَمَرْتُ بِهَا، فَدُفِنَتْ ﴾ .

### ١٨ \_ (بَابُ السُّمِّ)

٧٢١٧ \_ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ امْرَأَةً يَهُوديَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَة، فَأَكَلَ مِنْهَا [١] فَحِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَة، فَأَكَلَ مِنْهَا [١] فَحِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلُكَ، قَالَ : « مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطُكُ عَلَى ذَاكِ \_\_\_ قَالَ : وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[١](أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) .

# ٩ - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ)

٢٢١٨ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِــهِ، ثُـــمَّ قَـــالَ : « أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي [١] لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ [٢] شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا »، فَلَمَّــا

مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى »، قَالَتْ : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى

[١] ( بيَدكَ الشِّفَاءُ »] [١]

[Y] (  $(V_{k})^{2}$  (  $(V_{k})^{2}$  )  $(V_{k})^{2}$  (  $(V_{k})^{2}$  )  $(V_{k})^{2}$ 

 ٢٠ (بَابُ رُفْيَة الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّفْثِ)
 ٢٢١٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَات، فَلَمَّــا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ [١] جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ؟ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظُمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي . [١](فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ) .

رُبَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالنَّطْرَةِ) ٢٢ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ، فَقَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ ٢٢٢ ــ (وَعَنِ الأَسْوَدِ)، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ، فَقَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ .

٢٢٢١ \_ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا \_ وَوَضَعَ سَفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا \_ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَة بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا » .

٢٢٢٢ ــ (وَعَنْهَا) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

٢٢٢٣ ــ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَة، وَالنَّمْلَة .

٢٢٢٤ ـــ (وَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِحَارِيَةٍ فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بِوَحْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ : « بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا » . يَعْنِي بِوَحْهِهَا صُفْرَةً .

٧٢٢٥ \_ وَ(عَن) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (قَالَ) : لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرْقِي ؟ قَالَ : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ » .

٣٢٢٦ 🕳 (وَعَنْهُ)، قَالَ : كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، قَالَ : فَأَتَاهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِـــنْكُمْ أَنْ يَنْفَــعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ <sub>»</sub> .

٢٢٢٧ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَحَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّــهِ ﷺ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُفْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ : فَعَرَضُوهَا

عَلَيْهِ، فَقَالَ : «مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ » [١] .

[١][وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : ﴿ مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ ﴾، قَالَتْ : لاَ، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ : ﴿ ارْقِيهِمْ ﴾ ] .

### ٢٢ ــ (بَابٌ لا بَأْسَ بالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فيه شرْكٌ)

٢٢٢٨ ـ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْـــفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ : « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ » .

# ٣٣ ــ (بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْقُرْآنِ وَالأَذْكَارِ)

٣٢٢٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَو، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيًاءِ الْعَرَب، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فَيكُمْ رَاقَ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالُ رَجُلٌ مَنْهُمْ : نَعَمْ، فَأَتَاهُ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكُتَابِ [١، ٢]، فَبَرَأَ الرَّجُلُ [٣]، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِنْ غَنَم، فَلَأَي فَقَالُ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ، فَأَتَاهُ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [١، ٢]، فَبَرَأَ الرَّجُلُ [٣]، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِنْ غَنَم، فَلَبَي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ مِنَا أَنْهَا رُقَيَّةٌ ؟ »، ثُمَّ قَالَ : « خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِسِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ » .

[١](فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقَيَةٍ) .

[٢] [فَحَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَحْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفِلُ] .

[٣][وَسَقَوْنَا لَبَنَّا] .

# ٢٢ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ)

• ٢٢٣٠ ــ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْـــنُـ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاَثًا، وَقُــلُ سَــبْعَ مَرَّاتِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » .

### ٢٥ \_ (بَابُ التَّعَوُّذ منْ شَيْطَان الْوَسْوَسَة في الصَّلاَة)

٢٣٣١ ـ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : (أَنَّهُ) أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَـــالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي، وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَـــهُ : خَنْـــزَبٌ، فَـــإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاثْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا ﴾، قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي .

# ٢٦ ــ (بَابٌ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي)

٣٣٣ ـ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّــهِ \_ عَنْ وَجَلَّ ــ » .

٣٣٣ ـ (وَ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ : جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْداللّه فِي أَهْلنَا وَرَجُلُّ [١] يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ حَرَاجًا بِهِ أَوْ خَرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ : يَا غُلاَمُ ! اثْتَنِي بِحَجَّامٍ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْداللّه ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ : وَاللّه ! إِنَّ الذُّبَابُ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي النَّوْبُ، فَيُوْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ عَلَى اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

[١](الْمُقَنَّعَ) .

٢٢٣٤ ـ (وَ) عَنْ حَابِر : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

٧٢٣٥ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْــهِ [١] .

[١](رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

٣٢٣٦ ـ (وَعَنْهُ)، قَالَ : رُمِيَ سَعْدُ بَنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ : فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِـشْقُصٍ، ثُــمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ .

٢٢٣٧ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا [١] بِالْمَاءِ » . [١] ( « فَأَطْفُتُوهَا » ) .

٢٢٣٨ - (وَ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَمُ قَالَ : « الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ » .

٢٢٣٩ ــ وَعَنْ أَسْمَاءَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ »، وَقَالَ : « إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » .

• ٢٧٤٠ \_ (وَ) عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « الْحُمَّى مِنْ فَــوْرِ جَهَــنَّمَ، فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ » .

# ٢٧ - (بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)

٢٧٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ : أَنْ لاَ تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا : كَرَاهِيَــةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : « لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ » .

# ٢٨ ـــ (بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ) (١) ٢٩ ـــ (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّة السَّوْدَاءِ)

٢٢٤٢ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ » .

وَالسَّامُ : الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ : الشُّونِيزُ .

# ٣٠ \_ (بَابٌ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوَادِ الْمَرِيضِ)

٣٢٤٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاحْتَمَعَ لِلْاَكَ النِّسَاءُ، ثُـمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَحَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَة مِنْ تَلْبِينَة، فَطُبِحَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَــتْ: تَفُولُ: ﴿ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُلْهَبُ بَعْضَ الْحُزْنِ ﴾ .

# ٣١ ـ (بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ)

[١](إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ) .

# ٣٢ ــ (بَابُ الطَّاعُونِ، وَالطِّيرَةِ، وَالْكَهَائَةِ، وَنَحْوِهَا)

• ٢٧٤٥ \_ (عَنْ) عَامِرِ بْنِ سَعْد : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ [1] : أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هُوَ عَذَابٌ \_ أَوْ \_ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَ ـ هِ مِنْ بَنِي الْأَائِولَ عَنْهُ، وَإِذَا وَحَلَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَحَلَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَحَلَهَا عَلَيْهُ فَلِا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَحَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَحَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا » .

[١](عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ :

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث أمَّ قيس بنت محصن ـــ رضي الله عنها ـــ، وقد سبق ذكره في كتاب الطهارة برقم (٢٧٢) .

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَــدْخُلْهَا ﴾، قَالَ : قَلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالُوا : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَقَالُوا : غَائِبٌ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَـــاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : شَهِدْتُ أُسَامَةً، يُحَدِّثُ سَعْدًا) .

[٢] [ « ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ، وَيَأْتِي الأُخْرَى » ] .

٢٧٤٦ \_ (و) عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ عَبَّاسٍ : أَنْ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَوْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الأَحْبَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنْ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالسَشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَدُ الْعَهُمُ مْ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالسَشَّامِ، فَسَاحَتَلَفُوا، فَقَسَالَ الْمُعُهُمْ : فَدْ خَرَجُتَ لَأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ : فَدْ خَرَجُتَ لأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَقَالَ : ادْعُ لِي الأَنصَارَ، فَسَنَعَتَ الْمُعَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتَلَافِهِمْ، فَقَالَ : ادْعُ لِي الأَنصَارَ، فَسَمَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتَلَافِهِمْ، فَقَالَ : ادْعُ لِي الأَنصَارَ، فَسَمَعُ عَلَى مَنْ مُقَالَ : ادْعُ لِي مَسَنْ مَشْيَخَة فُرُيْشٍ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَثْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ : ادْعُ لِي مَسَنْ مَشْيَخَة فُرُيْشٍ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَثْحِ، فَلَعُوتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلَفْ عَلَيْ وَلَكُ عَلَى ظَهْرٍ، فَقَالَ : ادْعُ لِي مَسَنْ مُقَالَ الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُونَ فَقَالَ أَبُوبَ عَلَى طَهْرٍ، فَقَالَ الْوَبَاءِ عَنَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصَيِّعَ عَلَى ظَهْرٍ، فَقَالُوا : لَوْعَ عَلَى اللّهُ وَإِنْ وَقَعْ بَارْضِ وَالنَّهُمْ عَلَى اللّهُ عُمْرُ يَكُونُ عَمْرُ يَكُونَ عَمْرُ يَكُونَ عَلَى الْعَمْرِ عَلْكَ عَلَى اللّهُ عَمْرُ الْحَوْلَ فَوَالَا عُبَامِ وَعَنْ وَلَكُوا مَلْ عَلَى الْعَقْرَ اللّه وَإِنَّ مِقْتَ وَلَهُ عَلَى عَلَى مَنْ هَذَا وَلَعَلَى الْعُلَى عَنْدِهُمْ وَالْعَلَى الْعُولِ اللّهِ وَإِنْ وَقَعْ بَأُرضَ وَالْتُمْ بِهَا عَلَمَ الْعَلَى الْمُعْمَلُ وَلَالَهُ عَمْرُ بُنُ الْحَوْلُ فِي النَّسَ وَالْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُ فِي اللّهُ عَمْرُ الْعَرَالُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُولُ الْعَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُولُ الْعَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُولُ الْعَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُولُ الْقَعْمُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَوْلُولُ ال

[١] [قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَسِرْ إِذًا، قَالَ : فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ : هَذَا الْمَحِلُّ، أَوْ قَالَ : هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ] .

٢٢٤٧ ـــ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَــــدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ ﴾ .

٢٢٤٨ ــ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

# ٣٣ ـــ (بَابٌ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ نَوْءَ، وَلاَ غُولَ، وَلاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى

٢٢٤٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : « لاَ عَدْوَى [١]، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ هَامَةَ » ــ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَــاءُ، فَيجـــيءُ الْــبَعِيرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا، فَيُحْرِبُهَا كُلُّهَا ؟ قَالَ : « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » .

[١][ « وَلاَ نَوْءَ » ] .

• ٢٢٥ ـ وَعَنْ (أَبِي) سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ : « لاَ عَسَدُوَى »، وَيُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌّ »، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ : لاَ عَدْوَى، وَأَقَامَ عَلَى : أَنْ لاَ يُـــورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ، قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابُ \_ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ : قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَــا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ ! كُنْتَ تَقُولُ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ : «لاَ عَدْوَى »، فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ : لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ، فَمَارَاهُ (١) الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ : أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قُلْتُ:

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّنُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ عَدْوَى »، فَـــلاَ أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ؟ .

٢٥٠١ ــ (وَ) عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ غُولَ ﴾ [١، ٢] .

[۱][ « وَلاَ صَفَرَ » ] .

[٢] [وَسَمِعْتُ (٢) أَبَا الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ : أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ : « وَلاَ صَفَرَ »، فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : الـــصَّفَرُ : الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ] .

َ ﴾ ﴿ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّوْمِ) ﴿ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّوْمِ ﴾ ٢٤ ﴿ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّوْمِ ﴾ ٢٧٥٧ ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ »، قَالَ : قِيلَ :

<sup>(</sup>١) في طبعة عبدالباقي : (فما رآه) . وحاء في بعض الطبعات كما أثبته، وكأنه الأقرب للصواب .

<sup>(</sup>٢) القائل (وَسَمعْتُ) هو ابن حريج .

وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ » [١] .

[١]( « الْكَلْمَةُ الْحَسَنَةُ » ) .

٣٢٥٣ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لاَ عَدْوَى، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ طِيَرَةَ، وَأُحِـبُ الْفَأْلَ الصَّالح » [١] .

[١] [قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « الْكَلَمَةُ الصَّالحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ » ] .

٢٧٥٤ \_ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الـشُّؤُمُّ فِــي ثَلاَتَةٍ : [١] الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ » .

[١] ( ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي ﴾ ) .

٧٢٥٥ ــ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنْ كَــانَ فَفِــي : الْمَــرُأَةِ، وَالْفَــرَسِ، وَالْمَسْكَنِ ﴾ . يَعْنِي الشُّؤُمُ .

٣٥٦ ــ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي شَيْء، فَفِي : الرَّبْعِ، وَالْحَادِمِ، وَالْفَرَسِ » . (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِثْيَانِ الْكُهَّانِ)

٢٢٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ) : سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيْسُوا بِشَيْءٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّنُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقَّا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ تَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَنِّ يَخُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ » . الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَنِّ يَخُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ » .

مُ مَ كُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُكُوا عَلَى الللَ

[۱]( « وَلَكَنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فيه » ) .

[٢] [ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُوا الْحَقَّ ﴾ ﴾ [سبأ : ٢٣] .

٣٢٥٩ ــ (وَ) عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَــنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبُعِينَ لَيْلَةً » .

٣٦ ــ (بَابُ اجْتنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ)
٣٦ ــ (بَابُ اجْتنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ)
٢٢٦٠ ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌّ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ ﴾ .

٣٧ ــ (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا) ٢٢٦١ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، [١] فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبُصَرَ، وَيُــصِيبُ

[١](الأَبْتَرُ، وَذُو الطَّفْيَتَيْن) .

٢٢٦٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، يَقُولُ : « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلاَبَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ۚ

قَالَ سَالِمٌ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَلَبِثْتُ لاَ أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلاَّ قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابُةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ : [١] مَهْلاً يَا عَبْدَاللَّهِ ! فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

[١](حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابُةَ بْنُ عَبْدِالْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالاً) .

٣٢٦٣ \_ وَعَنْ نَافِع : أَنَّ أَبَا لَبَابُةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابَاً فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَــسْجِدِ [١]، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانًّ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : الْتَمِسُوهُ، فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابُةَ : لاَ تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَنَّان الَّتِي في الْبُيُوت .

[١][وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ، فَائْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتُحُ خَوْخَةً لَــهُ إِذَا هُـــمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوت] .

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُتَّا مَعَ النَّبِيِّ فَهُمْ فِي غَارِ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةً ! فَقَالَ : « اقْتُلُوهَا »، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَـسَبَقَتْنَا، فَقَالَ اللهِ فَالْحَدُهُا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةً ! فَقَالَ : « اقْتُلُوهَا »، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَـسَبَقَتْنَا، فَقَالَ اللهِ فَعَالَ عَلَيْهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةً اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَهُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَعَلَا عَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَهُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَيْهِا عَلَالَهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَاهُمَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا » .

٧٢٦٥ ــ (وَعَنْهُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنِّى .

٢٢٦٦ ـ وَعَنْ (أَبِي) السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ : أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِه، قَالَ : فَوَجَدِثُهُ يُصَلِّي، فَحَلَسْتُ أَنْظِرُهُ حَتَّى يَقْضَى صَلاَتُهُ، فَسَمَعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيهِ الْبَيْتِ اَ الْمَنْفَلِهُ فَقَالَ : فَعَرْ جَنَا مَعْ رَسُولِ فَقَالَ : فَعَرْ جَنَا مَعْ رَسُولِ فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى مِنّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ، قَالَ : فَحَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ فَيَ إِلَى الْحَنْدَق، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللّهِ فَيَى بَاللّهُ اللّهِ فَيَ بِعَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ مُرْمِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَمَا لَكُمْ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَتَ لَهُ رَبُعُ اللّهُ عَلَيْ الْمَدْرَةِ فَقَالَتُ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَقَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللّهِ فَقَى بَاللّهُ عَلَيْكَ مُرْمَعَ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ بِعُولُولِهِ وَاللّهُ عَلَيْكَ مُرْمَعُ لِللّهُ عَلَيْهُ بِعُولُولِ الْبَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهُوى إِلَيْهَا الرُّمُحَ لِيطْعُنَهَا بِه، وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةٌ، فَقَالَتُ لَهُ : اكْفُفُ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، فَإِنْ الْبَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهُوى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيطْعُنَهَا بِه، وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةٌ، فَقَالَتُ لَهُ : اكْفُفُ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، فَالْمَوى إِلَيْهَا الرَّمْحَ لِيطْعَنَهَا بِه، وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةٌ، فَقَالَتُ لَهُ : اكْفُفُ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَالْمَرَعُ مَوْنَا الْحَبَّةُ أَمِ اللّهُ يَعْمَ عَلَى الْفِرَاقِ الْمَوْمَةُ عَلَيْهُ اللّهُ يُعْمَلُولِهِ عَلَى الْفِرَاقِ الْمَوْمَ الْمُعْمُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْمَلُولُولَ الْمَامُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْهُمْ شَيْعًا ، فَاذِنُوهُ وَلَاكُمْ اللّهُ الْمُكَونَ الْمُكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُكَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُولِ اللّهِ هَوْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

[١](تَحْتَ سَرِيرِهِ) .

[٢]( ﴿ إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثُنَا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّـــهُ كَافرٌ ﴾، وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ اذْهَبُوا، فَادْفَنُوا صَاحِبَكُمْ ﴾ ) .

# ٣٨ \_ (بَابُ اسْتحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ)

٢٢٦٧ ــ (عَنْ) أُمِّ شَرِيكِ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْعَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.

وَأَمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِيَ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٌّ .

٨٣٦٨ ـــ (وَ) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ فُويْسقًا .

٧٢٦٩ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغ : « الْفُوَيْسِقُ »، قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .

• ٢٢٧ ـــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَــذَا حَسَنَةً ـــ لِدُونِ الأُولَى ـــ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِـــي الـــضَّرْبَةِ النَّالِئَة، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ـــ لِدُونِ الأُولَى ــ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِـــي الـــضَّرْبَةِ النَّالِئَة، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ـــ لدُونَ النَّالِيَة ـــ » .

[١] ( « كُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةِ » )( « سَبْعِينَ حَسَنَةً » ) .

# ٣٩ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ)

٢٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١] : « أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟ » [٢] .

[١]( « نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ » ) .

[٢] [ ﴿ فَهَلاٌّ نَمْلَةً وَاحِدَةً ! »] .

# • ٤ ــ (بَابُ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْهِرَّةِ)

٢٢٧٢ ـ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّة سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشُ الأَرْضِ ».

٣٢٧٣ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ [١] لَمْ تُطْعِمْهَـــا، وَلَـــمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَثْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ﴾ [٢] .

[١][ « رَبَطَتْهَا » ] .

[٢][ « حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً » ] .

# 1 ٤ ــ (بَابُ فَضْلِ سَقْيِ (١) الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا)

٧٧٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَسِمُ، فَوَجَدَ بِثِرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ اللَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِسِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِسِيَ، فَسَتَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا ؟ فَقَالَ : « فِي كُللً كَبُد رَطْبَة أَجْرٌ » .

﴿ ٢٧٧ حَ ﴿ وَعَنْهُ ﴾، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٌ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِسنَ الْعَطَشِ [١]، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، [٢] فَغُفِرَ لَهَا .

[١] [ ﴿ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ﴾ ] .

<sup>(</sup>١) في طبعة عبدالباقي : (ساقي)، وما أثبته من طبعة أخرى، وكأنه الأنسب في السياق .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • ٤ ــ كَتَابُ الأَلْفَاظِ مِنَ الأَدَبِ وَغَيْرِهَا • ١ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِّ الدَّهْر)

٣ ٢ ٢ ٢ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « قَالَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَــسُبُّ اللَّهُ لِي هُرَيْرَةَ : أَنَّلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » [١].

[١] (بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ) .

٢٢٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « قَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ : يُـــؤْذِينِي ابْـــنُ آدَمَ يَقُولُ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ! فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ ؛ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِـــــئتُ قَبَضْتُهُمَا » .

## ٢ \_ (بَابُ كَرَاهَة تَسْميَة الْعنَب كَرْمًا)

٢٢٧٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الـــدَّهْرُ،
 وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ : الْكَرْمَ ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ » [١].

[١]( ﴿ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ » ) .

٢٢٧٩ ــ (وَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَقُولُوا : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا : [١] الْحَبْلَةُ » . يَعْنِي : الْعِنَبَ .

[١][ « الْعنَبَ، وَ » ] .

# ٣ ـــ (بَابُ حُكْمٍ إِطْلاَقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ)

• ٢٢٨ - (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَطَّيِّ رَبَّكَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِدِي، مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِدِي أَمَتِدي وَطَيِّقُلْ : سَيِّدِي، مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِدِي [٢]، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي، فَلاَمِي ﴾ [٣، ٤].

[١]( « وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ » ) .

[٢] [ « كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ » ] .

[٣][ « وَجَارِيَتِي » ].

[٤] ( « وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ : مَوْلاَيَ، فَإِنَّ مَوْلاَكُمُ اللَّهُ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ » ) .

# ٤ ــ (بَابُ كَرَاهَة قَوْل الإنْسَان : خَبُثَتْ نَفْسي)

٢٢٨١ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُــلْ : لَقسَتْ نَفْسى » .

٢٢٨٢ ــ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَقُلْ أَحَــ لاَكُمْ :
 خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » .

# وَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطَّيبِ)

٣٢٨٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ الْمُؤْتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَب، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَب مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ خَشَتُهُ مِسْكًا \_ وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ \_، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذًا ». وَنَفَضَ شُعْبَةُ (١) يَدَهُ .

٢٢٨٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلاَ يَــرُدُّهُ ؛ فَإِنَّــهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ » .

مَعَ الأُلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُــهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) هو ابن الحجاج ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ ٤ \_ كتَابُ الشُّعْر

٢٢٨٦ ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبيه ، قَالَ : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ : ﴿ هَلْ مَعَكَ مِــنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ » ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ هِيهْ ﴾ ، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ : ﴿ هِيهْ ﴾ ، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ : ﴿ هِيهُ ﴾ ، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتِ [١].

[1] [ هَ فَلَقُدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ [1] ] .

٧٢٨٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ [١] كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ . وَكَادَ أُمَّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ .

[١] ( ﴿ أَشْعَرُ كُلَّمَة تَكَلَّمَتُ بِهَا الْعَرَبُ ﴾ ) .

٢٢٨٨ ــ (وَعَنْهُ) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْــرٌ مِـــنْ أَنْ يَمْتَلَيُّ شَعْرًا » .

٢٧٨٩ ــ (وَ) عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ

ُ ٧٢٩٠ ـ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ ، إِذْ عَــرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ خُذُوا الشَّيْطَانَ \_ أَوْ \_ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ ، لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُــلٍ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا » .

ا ﴿ رَبَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ) ﴿ ﴿ رَبَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ ﴿ ٢٢٩١ ﴿ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ » .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤٢ ــ كتَابُ الرُّؤْيَا

٢٢٩٢ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ [١]، فَقَالَ : وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ [٢]، فَسَإِذَا رَأَى كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ [٢]، فَسَإِذَا رَأَى كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ [٢]، فَسَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ، فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَّنًا [٤]، وَلْيَتَعَوَّذُ بَهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِنْ رَأَى مَا يَكُرَهُ، فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَّنًا [٤]، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ » .

[ً ] [فَالَ : كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى منْهَا، غَيْرَ أَنِّي لاَ أُزَمَّلُ، حَتَّى لَقيتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ».

[٢] [ ﴿ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ ] .

 $["]["_{\kappa}] = ["]$  . فَلْيُبْشِرْ

[٤] [ « حينَ يَهُبُّ منْ نَوْمه » ] .

[ه][ « وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبه الَّذي كَانَ عَلَيْه »] .

٣٢٩٣ ـ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَــنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ﴾ .

٢٢٩٤ ـ (وَ) عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّهُ قَـالَ : « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيًا الْمُسْلِمِ تَكْذَبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدَيثًا، وَرُؤْيًا الْمُسْلِمِ آلَهُ وَاللَّوْيَا تَكْذَبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدَيثًا، وَرُؤْيًا الْمُسْلِمِ آلَهُ وَرُؤْيًا الْمُسْلِمِ آلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّوْيَا ثَلاَئَةٌ : فَرُؤْيًا الصَّالِحَة بُشْرَى مِنَ اللّه، وَرُؤْيًا تَحْرِينٌ مِسنَ اللّه، وَرُؤْيًا تَحْرِينٌ مِسنَ السَّيْطَانِ، وَرُؤْيًا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ »، قال : « وَأُحبُ الْفَيْدَ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ » :

فَلاَ أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ ؟ .

[١][ « الصَّالحَةُ »] .

[٢][ « يَرَاهَا، أَوْ ثُرَى لَهُ » ] .

[٣]( « رُؤْيًا الرَّجُلِ الصَّالِح » ) .

[٤] ﴿ جُزْءٌ مِنْ سَتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا ﴾ .

٢٢٩٥ (وَ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ
 جُزْءًا منَ النُّبُوَّة » .

٢٢٩٦ ــ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

٧٢٩٧ — (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُـــزْءًا مِـــنَ النُّبُوَّةِ » .

# ١ -- (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي »

٢٢٩٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَــدْ رَآنِــي [١]، فَــإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي » .

[1] ( « فَسَيَرَاني فِي الْيَقَظَةِ \_ أَوْ \_ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ » ) .

٢٢٩٩ ــ وَ(عَنْ أَبِي) قَتَادَةَ، (قَالَ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ».

• ٢٣٠ ﴿ وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ، فَقَدْ رَآنِي ؛ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي »، وَقَالَ : « إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ » .

### ٢ ــ (بَابٌ لاَ يُخْبرُ بتَلَعُّب الشَّيْطَان به في الْمَنَام)

٢٣٠١ \_ عَنْ حَابِرٍ، قَالَ : حَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنْ وَرَأْسِي ضُرِبَ، فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ [١]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ : « لاَ تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ رَأْسِي ضُرِبَ، فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ [١]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ : « لاَ تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ » .

وَقَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ، فَقَالَ : « لاَ يُحَدِّثُنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ » .

[١][قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ].

# ٣ \_ (بَابٌ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا)

٢٣٠٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ [١]، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمُسْتَكُثْرُ وَالْمُسْتَقَلُّ، وَأَرَى سَبَبًا الْمُنَامِ ظُلَّةً [٢] تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكُثْرُ وَالْمُسْتَقَلُّ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصلاً مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَحَدْتَ بِه، فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَحَذَ بِه رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ، فَعَلاَ، ثُمَّ أَخذَ بِه رَجُلٌ مَنْ بَعْدِكَ، فَعَلاَ، ثُمَّ أَخذَ بِه رَجُلٌ آخَرُ، فَعَلاَ، قُلَوْتِ بَهُ وَصل لَهُ، فَعَلاَ، قَالَ أَبُو بَكُر : يَا رَسُولَ اللَّه ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّه ! لَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَطُلَّةُ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا اللَّهُ الْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا الطَّلَّةُ، فَظُلَّةُ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُسْتَكُثْرُ مِسنَ الشَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ حَلَوْتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُسْتَكُثْرُ مِسنَ الشَّمَاء إِلَى الأَرْضِ، فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتُ عَلَيْهَ، تَأَكُذُ بِه فَيُعْلِيكَ اللَّه الْمُ الْمُنْ فَيْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِه رَجُلٌ آخَرُ، فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلَ آخَرُهُ فَيَعْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلُو بَهِ مَرَالُولَ الْمُولِ الْهَ السَّيْفِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُو بِهِ الْمُؤْلُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُهُ فَيْعُلُو بَهِ الْمُؤْلُو بَهِ الْمُؤْلُولُ اللْمُسْتَقُلُ مَا السَّمَا الْمُسْتَعَلَلُ اللَّهُ الْمَلْعُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

به، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ، فَيعْلُو بهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ: ﴿ وَأَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتُ؟ قَالَ: ﴿ لَا تُقْسِمْ﴾. ﴿ وَأَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتُ؟ قَالَ: ﴿ لَا تُقْسِمْ﴾. [1] [مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُد] .

[٢](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا، فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَــهُ »، قَـــالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهَ ! رَأَيْتُ ظُلَّةً ﴾ .

# ع \_ (بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ)

٣٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِسي ذَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأُوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ » .

٢٣٠٤ ــ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِــسوَاك، فَحَــذَبَنِي رَجُلاَنِ ؛ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ » .

٢٣٠٥ - (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّسِي هَــزَزْتُهُ أَخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَــإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُد، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أَخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَــإِذَا هُوَ مَا الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُد، وَإِذَا اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَوْمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُد، وَإِذَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ » .

٣٠٦ - (و) عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ، قَالَ: قَدَمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ الْمَدينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبَعْتُهُ! فَقَدَمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِه، فَأَقْبُلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِه تَبَعْتُهُ! وَقَدَمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِه، فَأَقْبُلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى مُسَلَّلِمَةَ فِي أَصْحَابِه، قَالَ: « لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِه قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ قَطْعَةُ جَرِيدَةً حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِه، قَالَ: « لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِه الْقَطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَتَعَدَّى أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَسَا الْقَطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَتَعَدَّى أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَسَا أَلْتُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ فِيكَ مَسَا أَرْيِتُ فِيكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[١] [ « أُتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ » ] .

٢٣٠٧ ــ (وَ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ الْبَارِحَةَ رُؤْيًا ؟ » .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤٣ ـ كِتَابُ الْفَضَائِلِ

# ١ ــ (بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ عِلَى، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ)

٢٣٠٨ ــ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، (قَالَ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَـــدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرْيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ﴾ .

٢٣٠٩ ـ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَأَنَ يُسَلِّمُ عَلَــيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ ﴾ .

# ٢ \_ (بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلاَئِقِ)

• ٣٣١ ـ (عَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْـــشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع ›› .

### ٣ ــ (بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ)

٢٣١١ حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ النَّاسُ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاء يَدَهُ، وَأَمْرَ النَّاسَ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاء يَدَهُ، وَأَمْرَ النَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَوضَّنُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوضَّأُ النَّاسُ، حَتَّى تَوضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ [٢]. [1] (بقَدَح رَحْرَاح).

[٢][فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى النُّمَانينَ].

٢٣١٢ ـ (وعَنْهُ): أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ ـ قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ، وَالْمَسْجِدِ فِيمَا تُمَّهُ لِيهِ مَا يَّوْ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَلَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: وَلَا إِنَّهُ وَلَهُ عَلَى يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: وَلَا إِنَّا مَعْزَةً؟ قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ الثَّلاَثِمَائَةِ .

[١] [لاَ يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوارِي أَصَابِعَهُ] .

٢٣١٣ ــ وَعَنْ حَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكَ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّة لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا، فَيَــسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَحِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ الْأَدْمَ، وَلَيْسَ عَضَرَتْهُ، فَأَتْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟ »، فَالَتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ فَائِمًا ».

٢٣١٤ ــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ

وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: « لَوْ لَمْ تَكِلُّهُ لأَكَلُّتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ » (١).

# ٤ \_ (بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ)

٧٣١٥ ـ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْد [١، ٢]، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ في وَادِ كَثِيرِ الْعَضَاه، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ تَحْتَ شَجَرَة، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ اللَّه ﷺ في وَادِ كَثِيرِ الْعَضَاه، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ تَحْتَ شَجَرَة، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظلُّونَ بِالشَّحْرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ السَيَّفَ، فَهَا لُو وَالسَّيْفَ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ »، ثُسمَّ لَسُمْ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ »، ثُسمَّ لَسُمْ اللَّهُ عَلَى رَأُسُولُ اللَّه ﷺ.

[١] [فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَفَلَ مَعَهُ] .

[٢] [حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاع] .

# ٥ \_ (بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعثَ به النَّبيُّ الله من الْهُدَى وَالْعلْمِ)

٣٣٦٦ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: « إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ - عَنَّ وَجَلَّ - مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيَّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَخْرَى، إَنَّمَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَسَقَوْا، وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيعَانٌ لاَ تُمْسَكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ، وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » .

# ٦ \_ (بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ)

٧٣١٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: « إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشُ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَالْجُوا، فَالنَّجَاءَ، فَطَلَعُهُمُ الْجَيْشُ، فَاللَّهُمْ، فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَالْكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَالْكَمُ مَنْ عُصَانِي، وَكَذَّبُ مَا جَئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ».

﴿ ٢٣١٨ ﴿ وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (ُقَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَثَلِي ۗ [١] كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ، وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهُ، فَيَتَقَحَّمْنَ

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم عقب هذا الحديث حديثي معاذ بن جبل، وأبي حميد الساعدي \_ رضي الله عنهما \_ ؛ وقد سبق ذكر حديث معاذ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٧٠٣)، وحديث أبي حميد في كتاب الحج برقم (١٣٨٦) .

فِيهَا، قَالَ: فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا » .

[۱][ « وَمَثَلُ أُمَّتِي »] .

٧٣١٩ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَـــدَ نَـــارًا، فَحَعَــلَ الْحَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي ﴾ .

### ٧ ـــ (بَابُ ذكْر كُوْنه ﷺ خَاتَمَ النَّبيِّينَ)

• ٢٣٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَاتًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَـــلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ [١] قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ .

[١][ « فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ » ] .

٢٣٢١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ ﴾، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٢٣٢٢ ــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَثْلِي وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَتَمَّهَا، وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَة، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ! ــ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ، فَحَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ » .

# ٨ ـــ (بَابٌ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا)

٢٣٢٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عَبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا، وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَا كَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ، وَعَصَوْا أَمْرَهُ ﴾ .

# ٩ \_ (بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ)

٢٣٢٤ ـ (عَنْ) جُنْدَبِ، (قَالَ): سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴾ .

٧٣٢٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: سَمعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « أَنَا فَــرَطُكُمْ عَلَــى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَــالُ بَيْنِــي وَبَيْنَهُمْ ».

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ - وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ -، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَــهْلاً يَقُولُ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَــهْلاً يَقُولُ: « إِنَّهُمْ مِنِّي! فَيُقَالُ: يَقُولُ: « إِنَّهُمْ مِنِّي! فَيُقَالُ:

إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدُّلَ بَعْدِي ».

٢٣٢٦ ــ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُحُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يَظُمَأُ بَعْــدَهُ أَبَدًا﴾. أبدًا﴾.

٧٣٢٧ ــ (وَعَنْ) أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، (قَالَتْ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أَنَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي، وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللَّهِ! مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ﴾.

فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِيننَا .

٢٣٢٨ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ): سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ -: « إِنِّــي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! مِنِّي، وَمِـــنْ أُمَّتِـــي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ » .

٧٣٢٩ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ، وَلَـمْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ذَلِكَ \_ وَالْحَارِيَةُ تَمْشُطُنِي \_، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي [١]، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّحَالَ، وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ! فَقُلْتُ: إِنِّسَ مَنَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ! لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ، فَيُذَبُ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ! فَأَقُولُ: سُحْقًا ﴾ .

[١](فَقَالَتْ لَمَاشَطَتِهَا: كُفِّي رَأْسِي) .

• ٢٣٣٠ \_ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُد [١]، ثُمَّ صَعدَ الْمنْبَرَ كَالْمُودِّعِ لِللَّحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ - فَقَالَ: ﴿ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّ عَرْ لَكُنْ اللَّحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ - فَقَالَ: ﴿ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّ عَلَى الْمَوْفِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ﴾، قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتُ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَثْبَرِ .

[١][صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ] .

٢٣٣١ ــ (وَ) عَنْ عَبْدالله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا، تُسمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ﴾ .

٣٣٣٢ ـــ (وَ) عَنْ حَارِثَةَ [١]: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ـــ حَوْضُهُ ـــ « مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ »، فَقَالَ

لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الأَوَانِي؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ، ﴿ تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ ﴾ .

[١][بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ] .

٢٣٣٣ ــ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدَاللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُحُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ﴾ [١].

[۱] [قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ (۱): فَسَأَلْتُهُ (۲)، فَقَالَ: ﴿ قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلاَثِ لَيَالِ ﴾ ].

٢٣٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! لآنِيَّهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُحُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلاَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلَمَةِ الْمُصْحِيَةِ آنِيَةُ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَ لَصَّمْ الْمَصْحِيةِ آنِيةُ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْه، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ».

٧٣٣٥ ـ (وَ) عَنْ ثُوْبَانَ: أَنَّ بَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْسيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ »، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِه، فَقَالَ: « مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ »، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِه، فَقَالَ: « مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ »، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِه، فَقَالَ: « مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ »، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِه، فَقَالَ: « مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ »، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِه، فَقَالَ: وَ مِنْ الْجَنَّةِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالآخِرُ مِنْ وَرَقٍ » .

٢٣٣٦ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لأَذُو دَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالاً كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَــةُ مِــنَ (بِلِ» .

َ ۗ ٣٣٣٧ ۚ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ [١، ٢] مِنْ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُحُومِ السَّمَاءِ » [٣].

[1] ( « كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدينَةِ » ) .

[۲] (أَوْ  $^{(7)}$ :  $_{(7)}$  مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ  $_{(7)}$  ) .

[٣][أُوْ: « أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومُ السَّمَاءِ » ] .

٢٣٣٨ ــ (وَعَنْهُ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِحَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّــي إِذَا رَأَيْــتُهُمْ، وَرُفِعُوا إِلَيَّ احْتُلِحُوا دُونِي، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي! فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَــا أَحْــدَثُوا بَعْدَكَ! ».

<sup>(</sup>١) هو ابن عمر العمري .

<sup>(</sup>٢) يعني نافعاً .

<sup>(</sup>٣) الشك من هشام، وأبي عوانة .

٣٣٣٩ ﴾ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَلاَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ ﴾ .

# • ١ - (بَابٌ فِي قِتَالِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ)

• ٢٣٤ ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُد عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْفِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَّ بَعْدُ [١] .

# ١١ - (بَابٌ في شَجَاعَة النَّبيِّ عَلَيْه السَّلاَم، وَتَقَدُّمه للْحَرْبِ

قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ .

[١][يَعْنِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلَ ــ عَلَيْهِمَا السَّلاَم ــ ] .

[١](كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ) .

# ١٢ \_ (بَابٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)

٧٣٤٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْحَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جَبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَة فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

# ١٣ ـ (بَابٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا)

٣٣٤٣ ــ (عَنْ) أَنَسٍ، (قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَة، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لاَ أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانَ وَهُمْ يُلْعَبُونَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالً: ﴿ يَا أُنَيْسُ! فِي اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالً: ﴿ يَا أُنَيْسُ! وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالً: ﴿ يَا أُنَيْسُ! وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَل

[۱](عَشْرَ سنينَ) .

[٢](لَمَّا قَدِمَ ۖ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَحَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ).

[٣][وَلاَ عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا فَطُّ] .

# ١٤ \_ (بَابٌ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لاَ، وَكَثْرَةُ عَطَائه)

٢٣٤٤ ــ (عَنْ) حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّه، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لاَ .

٧٣٤٥ ــ وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَـــيْئًا إِلاَّ أَعْطَــاهُ، قَالَ: فَحَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ [1].

[١][فَقَالَ: أَنَسُ إِنْ كَانَ الرَّحُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْـــهِ مِـــنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا] . الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا] .

٣٣٤٦ \_ وَعَنِ ابْنِ شَهَابِ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ ؛ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتُلُوا بِحُنَيْنِ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَّى مَائَةً مِنَ النَّعَمَ ثُمَّ مَائَةً، ثُمَّ مَائَةً .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ ۚ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ .

٧٣٤٧ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدالله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ « لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُولَانَاتُهُ وَهُولَانَانَا وَهُكَذَا، وَهُبُعُرُونُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا جَاءَنَا مَالُ الْبُحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُ وَلَا جَاءَنَا مُالُ الْبُحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُ وَلَا جَاءَنَا مُالُ الْبُحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هُذَا، وَهُ وَلَا عَلَالَ الْبُعُولُ الْبُعُ الْبُعُولُ ا

[١] [مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ] .

#### • ١ ــ (بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ)

٢٣٤٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَـسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِسِي إِبْرَاهِيمَ»، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْف امْرَأَةِ قَيْنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْف، فَانْطَلَقَ يَأْتِيه، وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَـيْف، وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ قَدْ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ فَشَى، فَقُلْتُ: يَـا أَبَـا سَـيْفً! وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ قَدْ امْتَلأَ اللَّهِ فَلَى فَالْتَهُ أَنْ يَقُولَ، فَقَـالً أَمْسُك، فَدَعَا النَّبِيُ فَلَى بِالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، فَقَـالً

أَنُسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: « تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللَّه! يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ » .

٢٣٤٩ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَــالَ: كَــانَ إِبْــرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدَّخُلُ الْبَيْتَ، وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَــانَ ظِئْـــرُهُ فَيْنَــا، فَيَأْخُذُهُ، فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ .

قَالَ عَمْرٌو (١): فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي التَّـــدْي، وَإِنَّهُ لَـــهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلاَنِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ » .

ُ • وَ ٢٣ صَ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِـبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ! فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ! فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِـنْكُمُ الرَّحْمَـةَ؟ ﴾

[١]( « مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ » ) .

٢٣٥١ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِــنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ».

٢٣٥٢ ــ (وَ) عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّـــهُ ـــ عَزَّ وَجَلَ — » .

#### ١٦ ــ (بَابُ كَثْرَة حَيَاتُه ﷺ)

٣٣٥٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، (قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كُرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

َ ٤ ﴿ ٢٣٥ ﴿ وَ) عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرُو حِينَ قَدَمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَــة، فَـــذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، أُخْلاَقًا » .

١٧ ــ (بَابُ تَبَسُّمِهِ ﷺ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ)
٧٣٥٥ ــ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُحَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَــمْ، كَثِيرًا، كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ،

<sup>(</sup>١) هو ابن سعيد القرشي .

فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ .

# ١٨ ــ (بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلنِّسَاءِ، وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ)

٢٣٥٦ \_ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى أَزْوَاحِهِ [١] وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْحَشَةُ [٢]، فَقَالَ: « وَيْحَكَ يَا أَنْحَشَةُ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ » [٣] .

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ .

[١](كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ).

[٢][حَاد حَسَنُ الصَّوْت] .

[٣] ( « يَا أَنْحَشَهُ! لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ » \_ يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ \_) .

#### ١٩ \_ (بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَم مِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّ كِهِمْ بِهِ)

٧٣٥٧ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فيهَا، فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

٣٣٥٨ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلِ .

Y٣٥٩ ۚ لَـ (وَعَنهُ): أُنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: « يَا أُمَّ فُلاَنٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ »، فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ

 ٢٠ \_ (بَابُ مُبَاعَدَته ﷺ لِلآفَامِ، وَاخْتيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتَقَامِه للّه عِنْدَ انْتِهَاكُ حُرُمَاتِهِ)
 ٢٣٦٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّه ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَ [١] مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَــةُ لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَ [١] مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَــةُ اللَّه \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ [٢] .

[١][مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُحَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] .

[٢][فَيَنْتَقِمَ للَّهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ ] .

# ٢١ ــ (بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلِينِ مَسِّهِ، وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ)

٢٣٦١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الأُولَى، ثُمَّ خَسرَجَ إِلَــى أَهْلــه، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي، قَالَ:

فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا، أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَّارٍ .

٢٣٦٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ، (قَالَ): [١] مَا شُمَمْتُ عَنْبُرًا قَطُّ، وَلاَ مِسْكًا، وَلاَ شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلاَ حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[١][كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُؤُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَ] .

### ٢٢ ــ (بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِ)

٣٣٦٣ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيه، قَالَ: فَحَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِك، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ [١]، فَفَتَحَتْ عَبِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِــكَ الْعَرَقَ، فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا [٢، ٣]، فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ »، فَقَالَتْ: يَا رَسُـــولَ اللَّه! نَرْحُو بَرَكَتُهُ لِصِبْيَانِنَا [٤] قَالَ: ﴿ أُصَبُّتِ ﴾ .

[١][وَكَانَ كَثيرَ الْعَرَق] .

[٢](وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا) .

[٣][فَاسْتَيْقَظَ] .

[٤] (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ) .
[٤] (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ) .

[٤] (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي النَّبِيِّ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ)

[٤] (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ)

[٤] (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

٧٣٦٥ \_ (وَعَنْها): أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: ﴿ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ، فَسَأَعِي مَا يَقُولُ » .

٢٣٦٦ ــ وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ [١]، وَنَكَــسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُثْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ .

[١](كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ وَحُهُهُ).

# ٢٤ ــ (بَابٌ فِي سَدْلِ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ)

٢٣٦٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكَتِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُــشْرِكُونَ يَفْرُقُــونَ

رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتُهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ .

٧٣٦٨ \_ (بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا)
٢٣٦٨ \_ (عَنِ) الْبَرَاء، (قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَة أُذُنَيْهِ [١]، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ .

[١](شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ).

٢٣٦٩ ــ (وَعَنْهُ، قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطُّويلِ الذَّاهِبِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ .

# ٢٦ ــ (بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ)

• ٢٣٧ ــ (عَنْ) قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَـانَ شَـعَرًا رُجلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلاَ السَّبْطِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ [١، ٢].

[١] (يَضْربُ شَعَرُهُ مَنْكَبَيْه) .

[٢](إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ) .

# ٢٧ ــ (بَابٌ فِي صِفَةٍ فَمِ النَّبِيِّ ، وَعَيْنَيْه، وَعَقِبَيْهِ)

٢٣٧١ ــ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكُلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقَبَيْنِ . قَالَ ('): قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَـقً الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

### ٢٨ \_ (بَابٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ)

٣٣٧٢ ـ حَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَحْهِ الأَرْضِ رَجُـــلٌّ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَليحًا، مُقَصَّدًا.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ٢٩ \_ (بَابُ شَيْبه ﷺ)

٣٣٧٣ ح (عَنْ) ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: لَــوْ شِــئْتُ أَنْ أَعُـــدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، [١] وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) القائل هو شعبة بن الحجاج .

بالْحنَّاء بَحْتًا .

[1] (قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً) (فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ) .

٢٣٧٤ ــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: يُكُرَّهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، قَــالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ .

٧٣٧٥ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [١] هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ ـــ وَوَضَـــعَ زُهَيْـــرٌ (١) بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ ـــ [٢] قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَعَذِ؟ فَقَالَ: أَبْرِي النَّبْلَ، وَأَرِيشُهَا .

[١][أُبْيَضَ قَدْ شَابَ] .

[٢] [كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ].

٢٣٧٦ ــ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، (قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَــانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلَّ: وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفَ؟ قَالَ: لاَ! بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ [١] مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ حَسَدَهُ . [١] وَفِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [١] وفي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

# ٣٠ ــ (بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتِهِ وَمَحَلَّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ)

٢٣٧٧ ــ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، (قَالَ): ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّــهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعِّ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبُرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْــرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

# ٣١ ــ (بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَبْعَثِه، وَسِنَّهِ)

٢٣٧٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، (قَالَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَــصِيرِ، وَلَــيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَــصِيرِ، وَلَــيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلاَ بِالآدَمِ، وَلاَ بِالشَّبِط، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ الْرَبُعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّــةَ عَشْرُ سِنِينَ، وَلَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ سَتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْبَهِ عِشْرُونَ شَــعْرَةً

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية الجعفي .

بَيْضَاءَ .

#### ٣٢ - (بَابٌ كَمْ سنُّ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ قُبِضَ)

• ٢٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُـــوَ ابْـــنُ ثَلَاث وَسَتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثُ وَسَتِّينَ .

٢٣٨١ ـــ وَعَنْ عَائشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَث وَسَتِّينَ سَنَةً .

# ٣٣ \_ (بَابٌ كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدينَةَ)

٢٣٨٢ ــ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا، قُلْتُ: فَإِنَّ ابْـــنَ عَبَّـــاسٍ يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ: فَغَفَّرَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ .

٣٨٨٣ ـــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، وَبِالْمَدينَةِ عَشْرًا، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَث وَسَتِّينَ سَّنَةً .

٢٣٨٤ \_ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْداللّه بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولِ اللّه هَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْبَرَ مِنْ رَسُولِ اللّه هَا، قَالَ عَبْدُاللّه: قَبِضَ رَسُولُ اللّه هَا وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثُ وَسِتِّينَ، وَسَيِّنَ، وَقَتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثُ وَسِيِّينَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ \_ \_ يُقَالُ وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثُ وَسِيِّينَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ \_ \_ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْد \_ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةً، فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولِ اللّهِ هَا، فَقَالَ مُعَاوِيَدَةُ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثُ وَسِيِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْتُ ثَلَاثُ وَسِيِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْتُ فَلَاثُ وَسِيِّينَ .

• ٢٣٨٥ \_ وَعَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كُمْ أَتَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَأَحْبَبْتُ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ فَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: أَمْسِكُ أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا ؛ خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةً يَأْمَنُ، وَيَخَافُ [1]، وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِه إِلَى الْمَدينَة [7].

[١][يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَتَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ] .

[٢](أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ) .

#### ٣٤ \_ (بَابٌ في أَسْمَائه ﷺ)

٢٣٨٦ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَـدُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَـيْسَ الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ [١]، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَـيْسَ الْمَاحِي الَّذِي لَـيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ﴾ [٢]، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَعُوفًا رَحِيمًا [٣] .

- [۱]( « عَلَى عَقِبِي » ) ·
- [٢]( ﴿ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ﴾ ) .
- [٣][وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّ] .

٢٣٨٧ ــ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَـــالَ: « أَنَـــا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ » .

#### ٣٥ ـــ (بَابُ علْمه ﷺ باللَّه تَعَالَى وَشدَّة خَشْيَته)

٧٣٨٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا، فَتَرَحَّصَ فِيه، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَلَّهُمْ كَرِهُوهُ، وَتَنزَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ [١]، فَقَامَ خَطِيبًا: فَقَالَ: ﴿ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّـصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ، وَتَنزَّهُوا عَنْهُ؟ فَوَاللَّهِ لِأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ﴾ .

[١][فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ] .

#### ٣٦ ــ (بَابُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ ﷺ)

٧٣٨٩ ـ عَنْ عَبْداللّه بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ فَهَ فِي شَرَاجِ الْحَرَّةَ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ فَهَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْ رَسُولُ اللّهِ! أَنْ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْ اللهِ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَـــا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجَدُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [النساء: ٦٥] .

٣٧ ـــ (بَابُ تَوْقِيرِهِ ﷺ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لاَ يَقَعُ، وَرَبُ لِكَ وَمَا لاَ يَقَعُ، وَرَبُّ فِي اللهِ عَمَّا لاَ يَقَعُ،

• ٢٣٩ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمً اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمً اللَّهِ ﴾ .

[١][ « وَ نَقَرَ عَنْهُ » ] .

٢٣٩١ ـ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى لَهُـمْ صَلَّاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ [1]، فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أَمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ أَحَـبَ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَـامِي هَـذَا » يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَـامِي هَـذَا »

[٢، ٣]، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِك: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَنْ يَقُول: « سَلُونِي » [٤]، فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُذَافَةً، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: « أَبُوكَ حُذَافَةُ »، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدِ أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينَا، وَبِمُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الله

[١] (أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ).

[٢][ « وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحكْتُمْ قَليلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرًا » ] .

[٣](فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ يَبْكِي) .

[٤] (فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطُّواْ رُءُوسَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ) .

[٥] [وَنَرَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] تَمَامَ الآيةِ].

٢٣٩٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَــالَ لِلنَّاسِ: « سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ؟ »، فَقَالَ رَجُلِّ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: « أَبُوكَ حُذَافَةً »، فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: « أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً »، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ .

٣٨ ــ (بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ)

٣٣٩٣ ـ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِيه، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَقَوْمٍ عَلَى رُءُوسَ النَّحْلِ، فَقَالَ: « مَا أَظُنَّ يُغْنِي « مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاء؟ »، فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأَنْتَى، فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « مَا أَظُنَّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا! »، قَالَ: « إِنْ كَانَ يَسْفَعُهُمْ ذَلِسكَ، فَلَكَ شَيْئًا! »، قَالَ: « إِنْ كَانَ يَسْفَعُهُمْ ذَلِسكَ، فَلْكَ شَيْئًا! »، قَالَ: « إِنْ كَانَ يَسْفَعُهُمْ ذَلِسكَ، فَلْكَ شَيْئًا! »، قَالَ: « إِنْ كَانَ يَسْفَعُهُمْ ذَلِسكَ، فَلْكَ شَيْئًا! »، قَالَ: هُو إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلاَ تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثَكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، فَحُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَسَنْ أَكُونُ عَلَى اللَّه سَيْئًا ، فَحُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَسَنْ

٢٣٩٤ ـ (وعَنْ) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْــلَ، ـ يَقُولُــونَ:

يُلَقِّحُونَ النَّحْلَ \_\_، فَقَالَ: « مَا تَصْنَعُونَ؟ »، قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ، قَالَ: « لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَــانَ خَيْــرًا »، فَتَرَكُوهُ، فَنَفَضَتْ، أَوْ فَنَقَصَتْ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِــنْ دِيــنِكُمْ، فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ » .

٧٣٩٥ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنْسَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: ﴿ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ ﴾، قَــالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ مَا لِنَخْلِكُمْ؟ ﴾، قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ﴿ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ﴾ .

#### ٣٩ ــ (بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ ﷺ، وَتَمَنِّيهِ)

٢٣٩٦ \_ عَنْ (أبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ! لَيَـأْتِيَنَّ عَلَــى أَحَدِّكُمْ يَوْمٌ، وَلاَ يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ » .

٧٣٩٧ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الأُولَـــى وَالآخِرَة ﴾، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ ﴾.

٢٣٩٨ ــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ نَحْسَةِ الشَّيْطَانِ [١]، إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦]. [1] ﴿ مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ » ﴾ (« صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ») .

٧٣٩٩ \_ (وَعَنْهُ قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَــهُ عِيــسَى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ! وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي » .

#### ٤١ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ)

• • ٧٤٠ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْهِ السَّلَامَ \_ » .

ا بُوكَ ٢ يَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمِ \_ وَهُـــوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ ﴾ .

٧٤٠٢ ــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ــ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ــ قَطُّ إِلاَّ تَـــلاَثَ

كَذَبَات ؛ ثَنْتَيْنِ فِي ذَات الله: قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَوْلُه: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةً، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ، وَمَعَهُ سَارَةً، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْحَبَّارِ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَعْلَبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ، فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكُ أُحْتِي، فَإِنِّكُ أُخْتِي فِي الإسلامِ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرِك، فَلَمَّا وَخَلَ الْرُضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرِك، فَلَمَّا وَخَلَ الْرُضَةُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَبَّارِ، أَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدَمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونِ إِلاَّ لَكِ! فَقَرَ اللهَ السَّلامِ لللهَ أَنْ يَبْغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكِ! السَّلامِ لللهَ إِلَيْهَا، فَقَبِضَتْ يَدُهُ فَعَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي الله أَنْ يُطِلِقَ يَدِي، وَلاَ أَضُرُك، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي الله أَنْ يُطِلِقَ يَدِي، وَلاَ أَضُرُك، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي الله أَنْ يُطلِقَ يَدِي، وَلاَ أَشَرُك، فَقَالَ لَهَا: الْعَهَا أَنْ يُطلِق يَدِي، وَلاَ أَضُرُك، فَقَالَ لَهَا: الْعَهَا أَنْ يُطلِق يَدِي، وَلاَ أَضُرُك، فَقَالَ لَهَا أَنْ اللهَ إِنْهَا أَنْ يُطلِق يَدِي، وَلاَ أَنْدَى جَاءَ بِهَا، فَقَالَ: لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا اللّهُ يَدُ اللّهُ يَدَى اللّهَ الله وَلَا لَهُ إِنْكَ إِنَّمَا أَنَّيْنِي وَلَا الله يَلَكُ الله يَدَ الْفَاحِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتَلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ! .

#### ٢٤ ــ (بَابُ منْ فَضَائل مُوسَى ﷺ)

٣٠٤٠٣ ـ (١) عَنْ (أبي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ـ عَلَيْهِ السَّلاَم ـ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَفَقَأَهَا، قَالَ فَرَجَعَ السَّلاَم ـ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتَ، وَقَلْ فَقَأَهَا، قَالَ فَرَجَعَ السَّلاَم ـ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتَ، وَقَلْ فَقَأَ عَيْنِي! قَالَ: فَرَدَّ اللَّهِ الْمَلَكُ إِلَى اللّه ـ تَعَالَى ـ ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد لَكَ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَلْ فَقَأَ عَيْنِي! قَالَ: فَرَدَّ اللَّهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجعْ إِلَى عَبْدي، فَقُلِ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ تَـوْر، فَمَا إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: فَرَقَ اللّهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ أَمَتْنِي تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةَ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ، قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ أَمَتْنِي مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَة رَمْيَةً بِحَجَرٍ »، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ وَاللّهِ! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِب الطَّرِيقِ عِنْدَ [1] الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ».

[۱]( « تَحْتَ » ) .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة ﷺ في إغتسال بني إسرائيل عراة، وقد سبق ذكره في كتاب الحيض برقم (٣٢٠) . .... المنابع ا

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبدالله بن أبي سلمة.

أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ لِي ذَمَّةً وَعَهْدًا، وَقَالَ: فُلاَنٌ لَطَبَمَ وَجُهُهُ؟ »، قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ عَلَيْهِ الْبَشَرِ . وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجُهِه، ثُسمَّ قَالَ: « لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّه، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ، إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّه، قَالَ: يُمْ أَخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِنَّ أَنْفِحُ لِي الصَّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّسَى بِالْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَخُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ».

[١](فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ) .

• ٢٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَـدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: « فَلاَ أَدْرِي! أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَـاقَ قَبْلِي، أو اكْتَفَـى بِصَعْقَةِ الطُّور؟ ».

٧٤٠٦ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَتَيْتُ [١] عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ﴾ .

[۱]( « مَرَرْتُ » ) .

٤٣ ـــ (بَابٌ فِي ذِكْرِ يُونُسَ ــ عَلَيْهِ السَّلاَم ــ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»

٧٠٠٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ــ يَعْنِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـــ: لاَ يَنْبَغِي لِعَبْـــدِ لِـــي أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ــ عَلَيْهِ السَّلاَم ـــ » .

٨٠ ٤ ٢ - (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ».
 وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

#### ٤٤ ــ (بَابٌ منْ فَضَائل يُوسُفَ ــ عَلَيْه السَّلاَم ــ)

٧٤٠٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: « أَتْقَاهُمْ »، قَالُوا: لَيْسَ عَـنْ هَـذَا مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: « فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ »، قَالُوا: لَـيْسَ عَـنْ هَـذَا مَسْأَلُكَ، قَالَ: « فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلَيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا » .

<sup>(</sup>١) يعني حديث أبي هريرة ﷺ قبله .

#### ٥٤ \_ (بَابٌ في فَضَائل زَكريّاءَ \_ عَلَيْه السَّلاَم \_ )

• ٧٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَحَّارًا » .

#### ٢٦ \_ (بَابٌ منْ فَضَائل الْخَضر \_ عَلَيْه السَّلاَم \_ )

٧٤١١ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى \_ عَلَيْه السَّلاَم \_ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْحَضِرِ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمِ \_ [١]، فَقَالَ: كَذَبَ عَــدُو اللَّــه! سَمعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: « قَامَ مُوسَى \_ عَلَيْه السَّلاَم \_ خطيبًا في بَنسي إِسْرَائِيلَ [٢]، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ [٣]، قَالَ: فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعلْمُ إِلَيْهُ، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ! قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقيلَ لَـهُ: احْملْ حُوتًا [٤] فِي مِكْتَلِ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، فَهُوَ، ثُمَّ فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ \_ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُــونِ \_، فَحَمَلَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ حُوتًا فِي مِكْتَلِ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الـصَّحْرَةَ، فَرَقَــدَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْــرِ قَالَ: وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ حَرْيَةَ الْمَاء، حَتَّى كَانَ مثْلَ الطَّاق، فَكَانَ للْحُوت سَرَبًا، وَكَانَ لمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقَيَّةَ يَوْمهمَا وَلَيْلَتهمَا، وَنَسيَ صَاحبُ مُوسَى أَنْ يُخْبرَهُ، فَلَمَّا أُصْبَحَ مُوسَى \_ عَلَيْه الـــسَّلاَم \_ قَـــالَ لفَتَاهُ: آتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقَيْنَا منْ سَفَرنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَسالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَة، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّحَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبًا! قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الـــصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِنَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ [٥]: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَـــالَ: أَنَــا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّه، عَلَّمَكُهُ اللَّهُ، لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى علْم منْ عِلْم اللَّه عَلَّمَنيه لاَ تَعْلَمُهُ [٦]، قَالَ لَهُ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ به خُبْرًا؟ قَالَ: سَــتَجدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي، فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدثَ لَـكَ مِنْهُ ذِكْرًا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْحَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفْيِنَةٌ، فَكَلَّمَــاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَــهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتُهِمْ، فَحَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا! قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَيَنْمَا هُمَا يَمْشَيَانَ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا عُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغَلْمَان، فَأَخَذَ الْخَصْرُ بِرَأْسِه، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِه، فَقَتَلَهُ [٧]، فَقَالَ مُوسَى: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جَعْتَ شَيْئًا كُكْرًا! قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسَتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا? فَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى [٨]، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا، فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَسَدُنِي صَبْرًا [٩]، فَانْطَبَعَ مَعِي عُدْرًا [٩]، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة [١٠]، استَطْعَمَا أَهْلَهَا، قَابُوا أَنْ يُضِيِّفُوهُمَا، فَوَحَدَا فِيها جَدَارًا يُرِيدُ عُدْرًا [٩]، فَالَا الْخَصْرُ بِيدِهِ هَكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَعْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [١١]، قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ [٢٢] سَأُنْبُكُ بِتَأُويلِ مَا لَمْ تَسسَّتَطِعْ عُلَى مَثْرًا [٣]، قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ ( [٣] مَا لَمْ مُوسَى لَوَدَدْتُ أَلَهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَدِق مَعْمُولًا مِسْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى: « يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى لَوَدَدْتُ أَلَهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَدَى فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا لَقُصَ عَلَى السَّفِينَة، ثُمَّ اللهَ إِلاَّ مِثْلَ مَا لَهُ الْخَضِرُ: مَا لَقَصَ عَلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْوَدُ مَنَ الْبُحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عَلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْوَدُ مُنَ الْبُحْرِ» .

قَالَ سَعَيدُ بْنُ جُنَيْرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: {وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا}، وَكَانَ يَقْرَأُ: {وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافرًا} .

[١][قَالَ: أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! ] .

[٢][ « يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ » ] .

[٣]( « إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْرًا، وَأَعْلَمَ مِنِّي » ) .

[٤] « مَالِحًا » ][٤]

[٥][ « فَكَشَفَ النُّوْبَ عَنْ وَجْهِه، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ » ] .

[٦] (« قَالَ: مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ »].

[V] [V] [V] [V] هُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَغُرَةً مُنْكَرَةً [V]

[٨] [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: « رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ، لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكَنَّهُ أَخَذَتْهُ منْ صَاحِبه ذَمَامَةٌ » ] .

[٩][ ﴿ وَلُوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ ﴾، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ـــ: رَحْمَةُ اللَّهِ ـــ عَلَيْنَا وَعَلَىْنَا ــــ ] .

[١٠] « لِتَامًا، فَطَافًا فِي الْمَحَالِسِ »].

[١١] (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً: {لَتَّخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}).

[ ٢ ] [ « وَأَخَذَ بِثُوْبِهِ قَالَ: » ] .

[18] [ ﴿ أَمَّا السَّفينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآية، فَإِذَا جَاءَ الَّـــذي يُـــسَخِّرُهَا وَحَدَهَا مُنْخَرِقَةً، فَتَحَاوَزَهَا، فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَة، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْه، وَخَدَهَا مُنْخَرِقَةً، فَتَحَاوَزَهَا، فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَة، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْه، فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِــدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ » ].

٣٤١٧ ـ (وَ) عَنْ عَبْداللّه بْنِ عَبَّاسٍ: أَنّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى \_ عَلَيْه السَّلاَم \_، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُو الْخَضِرُ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبِيُّ بْنُ كَعْبَ الأَنْصَارِيُّ، فَلَمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى فَقَالَ أَبِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: « بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ لَقِيهِ، فَهَلْ سَمَعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: « بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ لَقِيهِ، فَهَلْ سَمَعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: « بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلِّ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْك؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى مُوسَى: بَلْ عَبْدُنَا الْحَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّة، فَحَعلَ اللّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَكُ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّة، فَهَالَ لَفَتَاهُ: وَقِيلَ لَكُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَكُوتَ إِنْ أَوْتَقَالُ فَتَى مُوسَى السَّجِنَةُ وَلَيْ إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لَفَتَاهُ: وَقِيلَ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ؟ وَمِن سَأَلَهُ الْعَنَاهُ: ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغِي، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصَا، فَوَجَلَا حَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَى اللّهُ فِي كَتَابِهِ » .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ لَكَ عَابُ الصَّحَابَةِ

#### ١ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﷺ)

٣٤١٣ ــ (عَنْ أَبِي) بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا، وَنَحْنُ فِــي الْغَــارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظُنُّكَ بِــاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالَتُهُمَا؟ ».

لَا ٢٤١٤ ـ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ: « عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ وَهُرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاحْتَارَ مَا عِنْدَهُ »، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَبَكَى، فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُحَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِسِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، ولَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا حَلِيلاً لاَتَّحَذْتُ أَبَا بَكْرٍ حَلِيلاً، ولَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ، لاَ تُبْقَلَينَ فِسِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلاَّ خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ » .

٧٤١٥ \_ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: [١] « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً [٢]، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِّ اتَّخَذَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلٌ \_ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً ».

[١][ « أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ » ] .

[٢] ( ﴿ لَأَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً ﴾ ) .

٢٤١٦ ــ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَأَيُّوهُمْ اللَّهِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: « عَائِشَةُ »، قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: « أَبُوهَا »، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « عُمَــرُ »، فَعَدَّ رِجَالاً .

٧٤١٧ \_ وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ \_ وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُـسْتَخْلِفًا لَـوِ اسْتَخْلِفًا كَـو اسْتَخْلِفًا كَـو اسْتَخْلِفًا كَـو اسْتَخْلِفًا كَـو اسْتَخْلِفًا كَـو اسْتَخْلِفًا كَانَ : عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاح، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا .

٧٤١٨ ــ (وَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ، فَلَمْ أَجِدُكَ؟ ــ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَــوْتَ ــ قَــالَ: « فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ » .

٧٤١٩ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي مَرَضِهِ ــ: « ادْعِي لِي أَبَا بَكْــرِ ؛ أَبـــاكِ،

وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ، وَيَقُولُ فَاثِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَـــا بَكْرِ » .

\* ٢٤٢٠ \_ (١) (و) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَــلَ عَلَيْهَا، الْتَفْتَتْ إِلَيْهِ الْبُقَرَةُ، فَقَالَ النَّاسُ: ابِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

[١][وَمَا هُمَا ثُمًّ] .

#### ٢ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ ﷺ)

٧٤٢١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ): وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ، وَيُثُنُّونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَيُشْونَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَّ بِرَجُلِ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلَ عَمَلِه مِنْكَ! وَايْمُ اللَّه إِنْ كُنْتُ لَأَنُ وَلَا اللَّهِ إِلَى اللَّهُ بِمِثْلَ عَمَلِه مِنْكَ! وَايْمُ اللَّه إِنْ كُنْتُ لَأَنُ وَلَا اللَّهِ مِثْلُ عَمَلَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّى كُنْتُ أَكَثَرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَقُولُ: ﴿ جَعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ ﴾ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَشُنُ أَنْ يَحْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَكُثُرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَقُولُ: ﴿ وَعُمَرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَكُنْ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِي كُنْتُ أَكُنْ أَن وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ ﴾ وَعُمَرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ ﴾ وَعُمَرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْهُمَا .

٧٤٢٧ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَــائِمٌ رَأَيْــتُ النَّــاسَ يُعْرَضُونَ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِــيصٌّ يَخُرُّهُ »، قَالُوا: مَاذَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « الدِّينَ » .

٧٤٢٣ ــ (وَ) عَنْ عَبْدَاللَّه بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَــدَحًا أَتِيتُ بِهِ، فِيهِ لَبَنّ، فَشَرِبْتُ مَنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَحْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْــتُ فَــضْلِي عُمَــرَ بْــنَ الْحَطَّابِ»، قَالُوا: فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « الْعِلْمَ » .

٢٤٣٤ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي [١] أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ اللَّالُوَ مِنْ يَدِي لِيُرَوِّحنِي، فَنَزَعَ دَلُوَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ،

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هــــذا الحديث حديثا لأبي هريرة ﷺ، وقد مضى ذكره في كتاب الزكاة برقم: (١٠٣٨) .

فَحَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلآنُ يَتَفَجَّــرُ » [۲] .

[١]( « عَلَى قَليب عَلَيْهَا دَلْوٌ » ) .

[٢] ( ﴿ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ » ) .

٧٤٢٥ — (و) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَة عَلَى قَلِيب، فَحَاءَ أَبُو بَكْر، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْن، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفُرُ لَهُ، ثُمَّ حَاءَ عُمَّرُ، فَاسْتَقَى، فَحَاءَ ثَالَتُ مَنْ النَّاسُ عَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ، وَضَرَبُوا الْعَطَنَ » .

٧٤٢٦ ــ (وَ) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا، فَقُلْــتُ: لَمَــنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ »، فَبَكَى عُمَرُ، وَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ! .

٧٤٢٧ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتَنِي فِي الْحَنَّة، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا »، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ! .

٧٤٢٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَـــدْ رَفَعْــنَ أَصُواَتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحَجَابَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَديث الزُّهْرَيِّ (١).

• ٧٤٣ ـ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) يعني حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ قبله .

يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ مِنْهُمْ ،، .

قَالَ ابْنُ وَهْبِ تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ .

٧٤٣١ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثِ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَــابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْر .

٣٤٣٧ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُاللَّه بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُاللَّه بْنُ عَبْدَاللَّه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْه، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه إِلَى رَسُولِ اللَّه عَمْرُ، فَأَخَذَ بَثَوْب رَسُولِ اللَّه عَمْرُ، فَأَخَذَ بَثَوْب رَسُولِ اللَّه عَمَّلَى عَلَيْه، فَقَامَ عَمَرُ، فَأَخَذَ بَثَوْب رَسُولِ اللَّه عَمَّلَى عَلَيْه، فَقَامَ عَمَرُ، فَأَخَذَ بَثَوْب رَسُولِ اللَّه عَمَّلَى عَلَيْه وَقَدْ نَهَاكَ اللَّه أَنْ تُصَلِّي عَلَيْه وَسُولُ اللَّه عَلَيْه ( لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَاتَ أَيْدُا وَلَا تَقُمْ عَلَى عَلَيْه رَسُولُ اللَّه عَلَى أَوْنَ لَ اللَّه ﴿ وَعَدْ لَلُهُ مِنْهُ مُ مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٨] وَسَأَزِيدُ عَلَى اللَّه مِنْ مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٨] الله عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤] [١] .

[١][قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ] .

#### ٣ \_ (بَابٌ منْ فَضَائل عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ ﷺ )

٧٤٣٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مُضْطَجعًا فِي بَيْتِي، كَاشْفًا عَنْ فَحِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْه، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَسَوَّى ثَيَابَهُ \_ قَالَ مُحَمَّدٌ: (1) وَلاَ أَتُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِد \_ فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِه، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ، فَلَمْ تَهُتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِه، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ، فَلَمْ تَهُ يَعْنَالُ؛ « أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسسَتَحِي مِنْ لَهُ مَالُهُ وَلَمْ تُبْلِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ، وَسَوَيْتَ ثِيَابِكَ؟ فَقَالَ: « أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسسَتَحِي مِنْ لَهُ مُ لَهُ لَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلُ عُمْرَانُ ، فَجَلَسْتَ، وَسَوَيْتَ ثِيَابِكَ؟ فَقَالَ: « أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ عُشَانُ ، وَلَمْ تُمَانُ ، فَجَلَسْتَ ، وَسَوَيْتَ ثِيَابِكَ؟ فَقَالَ: « أَلا أَسْتَحِي مِنْ لَهُ اللهُ ا

٧٤٣٤ ـ (و) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعُثْمَانَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو َ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، لَابِسِ مَرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَابِي بَكْرٍ، وَهُو كَذَلَكَ، فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قُلَابُ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنَتُ عَلَيْهِ، اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، الْمَعَلِي تَلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَعَضَيْتُ إلَيْهِ حَاجَتِهُ، ثُمَّ انْصَرَفْت، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَحَلَسَ، وَقَالَ لِعَائِشَةَ: اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابِكِ، فَقَضَيْتُ إلَيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ عَنْهُمَا حَرَيُّ مَنْ عَائِمَ أَنْ كَنْ عَلَى بَلْكَ الْحَالِ أَنْ لاَ يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ ».

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي حرملة ؛ أحد رحال إسناد هذا الحديث .

٧٤٣٥ \_ (وَ) عَنْ (أَبِي) مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ ؛ وَجَّهَ هَهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَره أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِعْرَ أَريس، قَالَ: فَجَلَسْتُ عَنْدَ الْبَاب، وَبَابُهَا منْ جَريد، حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ حَاجَتَهُ، وَتَوَضَّأً، فَقُمْتُ إِلَيْه، فَإِذَا هُوَ قَدْ حَلَسَ عَلَى بِعْرِ أَريس، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَــشَفَ عَــنْ سَــاقَيْه، وَدَلاَّهُمَا فِي الْبَعْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عَنْدُ الْبَاب، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُول اللَّــه ﷺ الْيَوْمَ [١]، فَحَاءَ أَبُو بَكْر، فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْر، فَقُلْتُ: عَلَى رسْلكَ، قَالَ: تُك ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! هَذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذَنُ، فَقَالَ: « اتْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّة »، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّــى قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْحَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَحَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِحْلَيْه فِي الْبِعْرِ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيُّه، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَـسْتُ وَقَــــــدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ، وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلاَنِ ــ يُريدُ أَخَاهُ ــ خَيْرًا يَأْتِ بِه، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَــرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ حِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذَنُ، فَقَالَ: « ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بالْحَنَّة »، فَجئْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَذِنَ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بالْحَنَّة، قَالَ: فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ في الْقُفِّ عَنْ يَسَارِه، وَدَلَّى رجْلَيْه فسي الْبَعْسر، تُسمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَن خَيْرًا لِـ يَعْنِي أَخَاهُ لِـ يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ، فَحَــرَّكَ الْبَــابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ۖ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلكَ، قَالَ: وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَحْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ﴿ ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُكُ بِالْجَنَّة مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ ،، قَالَ: فَحِئْتُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بالْجَنَّة مَعَ بَلْسوى تُصيبُكَ، قَالَ: فَدَخَلَ، فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ . فَقَالَ سَعِيدُ بْــنُ الْمُــسَيَّبِ: فَأُوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ [٢] .

[١](دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ) .

[٢] [احْتَمَعَتْ هَهُنَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ].

### ٤ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب عَلِيً )

٧٤٣٦ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: أَمَر مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ أَسُبُهُ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّه عَنْ يَقُولُ لَهُ يَ خَلُوهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللَّه عَنْ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَنْ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَة عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللَّه إلَّهُ إلَّ أَنْهُ لاَ نُبُوّةَ بَعْدِي » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: « لأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَنْ وَرَسُولُهُ عَنْ مَنْ مُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوّةَ بَعْدِي » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: « لأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »، قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: « ادْعُوا لِي عَليًّا »، فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْه، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَثْنَاءَكُمْ ﴾ [آل عمــران: ١٦] دَعَـــا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَليًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ هَؤُلاَء أَهْلِي » .

٧٤٣٨ ـ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: هَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ قَالَ: هَلَى يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ وَاللَّهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: « أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالَبِ؟ »، فَقَالُ: « فَي رَسُولُ اللَّه يَشْتَكِي عَيْنَيْه، قَالَ: « فَأَرْسِلُوا إِلَيْه » فَأْتِيَ بِه، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّه فِي عَيْنَيْه، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعِّ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَة، فَقَالَ عَلَيِّ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُونَ اللَّه إِلَى الإسلامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَسِقً اللَّه فِيهِ، فَوَاللَّه لِأَنْ يَهُدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ».

٧٤٣٩ \_ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ عَلَيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِلَا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ؟ فَخَرَجَ عَلَيٌّ فَلَحقَ بِالنَّبِيِّ عَلَى، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: « لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ \_ أَوْ \_ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهِ مُو رَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ مَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ! فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ! فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ..

• ٢٤٤ — (وَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: الْطَلَقْتُ أَنَا، وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ بِسَنِ أَرْفَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا! رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسَمِعْتَ حَدَيثُ هُ، وَعَرَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا! حَدِّثُنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، ونَسَيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا

حَدَّثَتُكُمْ، فَاقْبَلُوا، وَمَا لاَ، فَلاَ تُكَلِّفُونِيه، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمًا فِينَا حَطِيبًا بِمَاء يُدْعَى حُمَّا، بَـيْنَ مَكُّة وَالْمَدينَة، فَحَمدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَـشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي، فَأَحِيب، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ؛ أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه فِيهِ الْهُـدَى وَالنَّـورُ [١]، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي، فَأَحِيب، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ؛ أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه فِيهِ الْهُلَهُ وَاسْتَمْسِكُوا بِه »، فَحَتْ عَلَى كَتَابِ اللَّه، وَرَغَّبَ فِيه، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَهْلُ بَيْتِي! أَذَكُرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي »، فَعَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي ! أَذَكُرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي »، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي ! وَكُنْ أَهْلُ بَيْتِي »، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي ! وَمَنْ هُسِلُ بَيْتِي ، أَذَكُرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي »، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِه يَا زَيْدُ؟ وَمَنْ هُسَاوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَالُ جَعْفَرٍ، وَالْ جَعْفَرٍ، وَالْ عَبَّاسٍ [٢]، قالَ: كُلُّ هَوُلاَء حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ .

[١] [ « هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةِ » ] .

[٢](فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْته؟ نِسَاؤُهُ، قَالَ: لاَ وَايْمُ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِسنَ السَدَّهْرِ، تُسمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَرْجعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمَهَا، أَهْلُ بَيْتِه أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ) .

المعدد، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتُمَ عَلِيًّا، فَالَ: فَأَبَى سَهْلِ بْنِ سَعْد، فَالَ: اسْتُعْملَ عَلَى الْمَدينة رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْسَنْ مَعْد، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتُمَ عَلِيًّا، فَالَ: فَقَالَ سَهْلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا إِذْ أَبَيْتَ، فَقُلْ: لَعَنَ اللَّهُ أَبَا التُرَابِ!، فَقَالَ سَهْلٌ: مَا كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قَصَّتِه، لِمَ سُمِّي كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قَصَّتِه، لِمَ سُمِّي أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّه فَلَمْ بَيْتَ فَاطَمَة، فَلَمْ يَحِدْ عَليًا فِي الْبَيْت، فَقَالَ: « أَيْنَ ابْنُ عَمِّك؟ )»، فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَعَاضَبَنِي، فَحَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عَنْدي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَلَا لِإِنْسَان: « انْظُرْ أَيْنَ هُسُو؟ »، فَعَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَي الْمَسْجِد رَاقِدٌ، فَحَاءَهُ رَسُولُ اللَّه فَي وَهُو مُضْطَحِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَـنْ شَقِّه، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَبَا التُرَابِ! قُمْ أَبَا التُرَابِ! فَمْ أَبَا التُوبَابِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُوبُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْلَى وَسُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُوبُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى الْمُولُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَالَهُ إِلَهُ الللَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ اللللَهُ إِلَيْهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ الللَّهُ إِلَا ا

#### (بَابٌ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ)

[١][حَتَّى سَمِعْتُ غَطيطُهُ] .

٣٤٤٣ ــ (وَ) عَنْ عَلِيٍّ، (قَالَ): مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لأَحَدِ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أُحُدِ: « ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي » . ٧٤٤٤ \_ (و) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُد، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: « ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي »، قَالَ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: « ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي »، قَالَ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَوْرَتُهُ، فَضَحكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجَدَه .

٧٤٤٥ ـ (١) (وَ) عَنْ سَعْدُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هَؤُلاَءِ، لاَ يَحْتَرِئُونَ عَلَيْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا، وَابْنُ مَسْعُود، وَرَجُلٌّ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلاَلٌ، وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي يَحْتَرِئُونَ عَلَيْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ أَسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَجُهُهُ ﴾ [الأنعام: ٥٢].

#### ٦ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ)

٧٤٤٦ \_ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ، غَيْرُ طَلْحَةَ، وَسَعْد . عَنْ حَدِيثِهِمَا .

٧٤٤٧ \_ (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، تُسمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ » .

٧٤٤٨ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: [١] كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أَطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً، فَأَنْظُرُ وَأَطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً، فَيَنْظُرُ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فَسِي أَطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً، فَأَنْظُرُ وَأَطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً، فَيَنْظُرُ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِسِي السَّلاَحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، قَالَ عَبْدُاللَّه بْنُ الرُّبَيْرِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي، فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَلَالُ: ﴿ فَلَاكَ أَبِي وَلَمُعَدِ أَبُويْهِ، فَقَالَ: ﴿ فَذَكُونُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَوْمَئِذِ أَبُويْهِ، فَقَالَ: ﴿ فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ﴾ .

#### [١][لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَق] .

٧٤٤٩ ـ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَتَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ: « اسْكُنْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ » . وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْـرٍ، وَعُمَـرُ، وَعُثْمَـانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلَحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_ .

• ٧٤٥٠ ــ (وَ) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ أَبُوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ [١] .

[تَعْنِي: أَبَا بَكْرِ، وَالزُّبَيْرَ] .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ في نزول آيات من القرآن فيه، وقد سبق ذكره في كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٦٧) .

#### ٧ ... (بَابُ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ... رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ...)

٢٤٥١ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمْنَا السَّنَّةَ وَالإِسْلاَمَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: [١] « هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ » .

[١] [ ﴿ إِنَّ لَكُلِّ أُمَّةً أَمِينًا، وَإِنَّ ﴾ ] .

٢٤٥٢ ــ (وَ) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ »، قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَــثَ أَبِيكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ »، قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَــثَ أَبُا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ .

#### ٨ ــ (بَابُ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ــ)

٧٤٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي، وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ فَاطَمَةَ، فَقَالَ: ﴿ أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكُعُ بَهِ عَنِيبِي: حَسَنًا \_ فَطَنَّنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ ؛ لأَنْ تُعَسِّلُهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا، فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِد مِسْهُ أَمَّهُ ؛ لأَنْ تُعَسِّلُهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا، فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِد مِسْهُ أَمَّهُ ؛ لأَنْ تُعَسِّلُهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا، فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِد مِسْهُ أَمِّهُ إِنِّي أُحَبُّهُ، فَأَحْبِهُ، وَأَحْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ » .

٢٤٥٤ - (وَ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُــوَ يَقُــولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُحبُّهُ فَأَحبَّهُ ».

٧٤٥٥ — (وعَنْ) إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ، هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ.

#### ٩ \_ (بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ)

٧٤٥٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ): خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَاةً، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسُودَ، فَجَاءَ الْحَـسَنُ ابْنُ عَلِيِّ، فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ، فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَـالَ: (﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ » [الأحزاب: ٣٣].

#### ١٠ \_ (بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا\_)

٧٤٥٧ ــ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] .

٧٤٥٨ ـــ (وَ) عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ـــ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـــ: ﴿ إِنْ تَطْعُنُـــوا فِـــي إِمَارَتِهِ ـــ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ـــ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لَهَا، وَايْمُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَايْمُ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ \_ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ \_، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَىَّ مِنْ بَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ » .

# 1 1 \_ (بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَوٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_)

٢٤٥٩ ــ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ .

• ٢٤٦ \_ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ جَعْفَر، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَرِ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِه، قَالَ: وَإِنَّهُ قَدَمَ مِنْ سَفَر، فَسُبِقَ بِيَ إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ [١]، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَأُدْخُلُنَا الْمَدينَةَ ثَلاَئَةً عَلَى دَابَّة .

[1] (بِالْحَسَنِ، أَوْ بِالْحُسَيْنِ) .

٢٤٦١ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَــدِيثًا لاَ أَحَدُّتْ به أَحَدًا منَ النّاس .

# ١٢ \_ (بَابُ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا \_)

٧٤٦٢ \_ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ جَعْفَرِ، (ْقَالَ): سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيجَةُ بِنْتُ خُورَيْلِدٍ » .

وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .

٣٤٦٣ ــ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثْيَرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّــسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ».

كَلَمْ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى جَبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا ﴿ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ وَمِنِّسِي، وَبَشِّرْهَا بَبَيْتُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ .

٧٤٦٥ ﴿ وَ) عَنْ إِسْمَعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ بَبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ بَشَّرَهَا بَبَيْتِ فِي الْحَنَّةِ مَنْ قَصَبَ لاَ صَخَبَ فِيه، وَلاَ نَصَبَ .

﴿ ٢٤٦٣ ﴿ (وَ) عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَة مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ [١]، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْــلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاَثِ سِنِينَ ؛ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ ﴿ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ أَنْ يُبشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلاَئِلِهَا [٢] .

- [١][لكَثْرَة ذكْره إيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ] .
- [٢][فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ حَدِيجَةً] .
- ٧٤٦٧ ـــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ، حَتَّى مَاتَتْ.

٧٤٦٨ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد ــ أُخْتُ خَدِيجَةَ ــ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَــرَفَ اسْتَغْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد »، فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِــنْ عَجُوزٍ مِــنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ، حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْن، هَلَكَتْ في الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مَنْهَا؟ .

#### ١٣ \_ (بَابٌ في فَضْل عَائشَةَ \_ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا \_ )

٧٤٦٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أُرِيتُك فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَال، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ! فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْـــدِ اللَّه يُمْضَهُ ﴾ .

• ٢٤٧٠ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَسِيَّ عَطْبَى »، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّـكِ تَقُــولِينَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدً! وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتُ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ! »، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُــرُ إِلاَّ اسْمَكَ .

٧٤٧١ ـــ (وَعَنْهَا): أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [١]، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ .

[١][فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ] .

٧٤٧٢ ـــ (وَعَنْهَا): أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَيْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٧٤٧٣ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي اللَّهِ فَاطَمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى رَسُــولِ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

[١](فَلَمَّا وَقَعْتُ بهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً) .

٢٤٧٤ ـــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ، يَقُولُ: ﴿ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْـــنَ أَنَـــا غَـــدًا؟ ﴾، اسْتِبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي .

٧٤٧٥ ـ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ ـ وَهُوَ صَحِيحٌ ـ : « إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطَّ، حَتَى يُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّرُ »، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّه ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَحِذِي، غُشِي عَلَيْـه يَرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّرُ »، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْـتُ: إِذَا لاَ يَحْتَارُنَا! قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ اللَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِه \_ وَهُوَ صَحِيحٌ \_ فِي قَوْلُه: « إِنَّهُ لَمْ يُقْـبَضْ نَبِي قَطُ، حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ »، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّه عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّه عَنْهُ قَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى » [1] .

[١] [قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ » [النساء: ٦٩] قَالَتْ: فَظَنَتْتُهُ خُيِّرَ حِينَفذِ] .

٧٤٧٦ - (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِسْتَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتَ وَخُصْمَةُ لَعَائِشَةَ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ، وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى يَعِيرِ عَائِشَةَ، فَعَامَةُ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهُ جَفْصَةً، فَسَلَّمَ، بَعِيرٍ حَفْصَةً، وَعَلَيْهُ جَفْصَةً، فَسَلَّمَ، بَعِيرٍ حَفْصَةً، وَعَلَيْهُ جَفْصَةً، فَسَلَّمَ، وَرَكَبَتْ عَائِشَةَ، وَعَلَيْهُ جَفْصَةً، فَعَارَتْ، فَلَمَّا نَزُلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْ حِرِ، وَتَقُولُ: يَسَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزُلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةً، فَعَارَتْ، فَلَمَّا نَزُلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْ حِرِ، وَتَقُولُ: يَسَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزُلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةً، فَعَارَتْ، فَلَمَّا نَزُلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْ حِرِ، وَتَقُولُ: يَسَارَ مَعَهَا، حَتَّى عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيَ وَسُولُكَ، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْعًا .

٧٤٧٧ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سَائر الطَّعَام ». .

٧٤٧٨ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَا عَائِشُ! هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ ﴾، قَالَتْ: وَهُو يَرَى مَا لاَ أَرَى .

### ١٤ \_ (بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ)

٧٤٧٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ اَمْرَأَةً، فَتَعَاهَلُانَ، وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَرْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ حَمَلٍ غَثٌ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لاَ سَهْلٌ، فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَسمِينٌ، فَيُنْتَقَلَ.

قَالَتِ النَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبْتُ حَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُحَرَهُ .

قَالَتِ الثَّالِنَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تَهَامَةَ، لاَ حَرَّ، وَلاَ قُرَّ، وَلاَ مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ .

قَالَتَ الْخَامِسَةُ: زَوَّجِي إِنَّ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهدَ .

قَالَتَ السَّادَسَةُ: زَوْجَيي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ اضْطَحَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثْ . قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ \_ أَوْ عَيَايَاءُ \_ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْحِي: الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْحِي رَفِيعُ الْعِمَاد، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي .

قَالَتَ الْعَاشَرَةُ: زَوْجَي مَالَكٌ، وَمَا مَالَكٌ! مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ .

قَالَت الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ! أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أَذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَـحْمٍ عَـضُدَيَّ، وَمَلاَ مِنْ شَحْحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَة بِشْقَ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطيط، وَدَائِس، وَمُنَقِّ، وَعَلَنُهُ أَقُولُ، فَلاَ أَقَبَّحُ وَأَرْفُدُ، فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ، فَأَتَقَنَّحُ، أَمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْعٍ! عُحُومُهَا رَدَاحٌ، وَعَنْتُهُ أَقُولُ، فَلاَ أَقَبَعُ وَرُعْ فَمَا اللهُ أَبِي زَرْعٍ! مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَة وَيُشْبِعُهُ ذَرَاعُ الْجَفْرَة، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ! مَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كَسَائِهَا [١]، وَغَيْظُ جَارِتِهَا [٢]، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ! لاَ تَبُتْ حَدِيثَنَا تَبْشِيثًا، وَلاَ تُنْقَتْ مُيرَنَنَا تَنْقِينًا، وَلاَ تَنْقَتْ مِيرَنَنَا تَنْقِينًا، وَلاَ تَنْقَتْ مُيرَنَنَا تَنْقِينًا، وَلاَ تَنْقَتْ مُيرَنَنَا تَنْقِينًا، وَلاَ تَمْلاً بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ

خَصْرِهَا، بِرُمَّانَتَيْنِ،، فَطَلَّقَنِي، وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطَّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ!.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ ».

[١](وَصفْرُ ردَائهَا، وَخَيْرُ نسَائهَا) .

[٢](وَعَقْرُ جَارَتهَا) .

# ٥١ \_ (بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةً بِنْتِ النَّبِيِّ \_ عَلَيْهَا الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ \_)

مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ لَقِيَهُ الْمَسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَة مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ لَقَيهُ الْمَسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيْ مِنْ حَاجَة تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لاَ! قَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ فَإِنِّي فَإِنِّي أَنْ اللَّهِ فَلَابُكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مَعْلِيَّ مَنْ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَيْهِ، وَآيُم اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلُصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَيْهُ فَا طَمَةَ [1]، فَسَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه فَيْهُ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مُنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذَ مُحْتَلِمٌ عَلَي فَاطَمَةَ مِنِي وَاللَّهِ فَي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، وَلَا يَحْوَفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا »، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَـهُ مَّ مَنْ بَنِي عَلَيْهُ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: « حَدَّنَيَ» فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي، فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ عَلَيْهُ فِي مُصَاهَرَتِه إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: « حَدَّنِي بَنْ وَهُمُ لَاللَّهِ فَي مُصَاهَرَتِه إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: « حَدَّنِي بَعْ وَبِعْتُ عَلَيْهُ وَي مُعَالًا وَاحِدًا أَبَدًا » وَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا » أَحَرَّ مُ كَلَّا وَاحِدًا أَبَدًا » أَحَرًا لَهُ مُكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا »

[١][فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ: أَنَّكَ لاَ تَعْضَبُ لِبَنَاتِكِ! وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي حَهْلٍ] .

[٢] [فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّد] .

[٣][ ﴿ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي ﴾ ] .

[٤]( ﴿ عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدَ أَبَدًا ﴾ ) .

٧٤٨١ \_ (و) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْدَهُ لَمْ يُعَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَــتْ فَاطِمَــةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَة رَسُولِ اللَّه ﷺ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: « مَرْحَبًا بِابْنَتِي »، تُــمَّ أَحْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شَمَالِه، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَة، فَضَحِكَتْ، فَضُحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ بَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ بَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا: مَا

[١][فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ!] .

[٢][ « وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بي » ] .

#### ١٦ \_ (بَابٌ منْ فَضَائل أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمنينَ \_ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا \_)

٧٤٨٢ \_ عَنْ (أَبِي) عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لاَ تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ، قَالَ: وَأَنْبِئْتُ: أَنَّ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَم \_ أَتَكَ يَبَعْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَامِلَةُ الْمِنْ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلَةُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُ الْمَامِلَ الْمَامِلُونَ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الَمَامِلُولُ اللَّهُ الْمَامِلُونُ الْمُولِمُ الْمُولُ اللَّهُ الل

# ١٧ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_)

٧٤٨٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكَنَّ يَــدًا ﴾، قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيْتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا؟ قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطُولُنَا يَدًا وَيُصَدَّقُ .

#### ١٨ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_)

٢٤٨٤ ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُردْهُ، فَحَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْه، وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ .

٧٤٨٥ — (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالاً لَهَا: مَا يُبْكِيك؟ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ فَقَالاً نَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ

<sup>(</sup>١) القائل هو سليمان التيمي .

السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلاً يَبْكِيَانِ مَعَهَا .

# ١٩ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، وَبِلاَلٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_)

٧٤٨٦ ـ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى أَرْوَاجِهِ، إِلاَّ أُمِّ سُـــلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: « إِنِّي أَرْحَمُهَا ؛ قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي » .

٧٤٨٧ - (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: « دَحَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَا لُوا: هَا لَهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » .

٣٤٨٨ — (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُرِيتُ الْجَنَّةَ ۚ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمَعْتُ خَشْخَشْنَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلاَلَّ ﴾ .

# • ٢ - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ) (١)

#### ٢١ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ بِلاَلِ ﷺ)

٧٤٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلاَلِ ـ عِنْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ـــ: « يَا بِلاَلُ! حَــدُنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَملْتَهُ عِنْدَكَ فِي الإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمعْتُ اللَّيلَةَ حَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّـة »، قَــالَ بِلاَلْ: مَا عَملْتُ عَملاً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْسلٍ وَلاَ بِلاَلْ: مَا عَملْتُ عِمَلاً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْسلٍ وَلاَ نَهارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّي .

### ٢٢ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّهِ ــ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ــ)

• ٧٤٩ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ﴾ [المائدة: ٩٣] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ ﴾ .

﴿ ٢٤٩١ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأُخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا ۚ وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّــهُ إلاَّ منْ أَهْل بَيْت رَسُول اللَّه ﷺ؛ منْ كَثْرَة دُخُولهمْ، وَلُزُومهمْ لَهُ .

٧٤٩٢ ـــ (وَ) عَنْ (أَبِي) الأَحْوَصِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى، وَأَبَا مَسْعُود حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُود، فَقَـــالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَثْرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ ؛ إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا .

لَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ، قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ عَبْدَالُلُه، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصَحَف، فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ: فَقَالُ أَبُو مَسْعُود: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدُ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث أنس ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب اللباس والزينة برقم (٢١٤٧) .

٧٤٩٤ \_\_ (وَ) عَنْ شَقِيْق، عَنْ عَبْداللَّه أَنَهُ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ثُمَّ قَالَ: عَلَى قرَاءَة مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَلَقَدْ عَلَى مَسُولَ اللَّه ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَلَقَدْ عَلَم أَنْ أَحْدًا أَعْلَمُ مَنِّي [٢] لُرَحَلْتُ إِلَيْهِ . عَلَم أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه فِي حَلَق أَصْحَابٍ مُحَمَّد ﷺ فَمَا سَمعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْه، وَلاَ يَعِيبُهُ .

[١] [وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أَنْوَاللَّهِ سُورَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أَنْوَلَتْ] .

[٢][تَبْلُغُهُ الإِبلُ] .

• ٢٤٩٥ ـ (َو) عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرُو، فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْه، فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرُو، فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْه، فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرُو، فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْه، فَذَكَرْنَمْ رَجُلًا لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَمْدُ وَسَالِمٍ يَقُولُ: ﴿ خُذُوا الْقُرْآنَ [1] مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ \_ فَبَدَأً بِهِ \_ ..، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ﴾ .

[1]( ﴿ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ﴾ ) .

٢٣ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بْنِ كَعْب، وَجَمَاعَة مِنَ الأَنْصَارِ ــ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ــ)
 ٢٤٩٦ ــ (عَنْ) قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالك: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّــه ﷺ؟ قَــالَ: أَرْبَعَةٌ ؛ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْب، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَى: أَبَا زَيْدٍ.
 أَبُو بَنِهُ بَنْ كَعْب، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى: أَبَا زَيْدٍ.
 ٢٤ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَادً ﷺ)

٧٤٩٧ \_ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١]: ﴿ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ .

[١] [وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِّ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ] .

٧٤٩٨ ــ (وَ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ ــ وَجَنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ يَعْنِي سَعْدًا ـــ: « اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَن » .

٧٤٩٩ ــ (وَ) عَنِ الْبَرَاءِ، (قَالَ): أُهْدَيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيــرٍ، فَجَعَــلَ أَصْــحَابُهُ يَلْمِــسُونَهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: « أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ » .

• • • • • • (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّهُ أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ [١]، وَكَانَ يَنْهَـــى عَـــنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْحَنَّةِ أَحْسَنُ مِـــنْ هَذَا » .

[١](أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً) .

### ٥ ٢ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَوَشَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_)

١ • ٧ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُد، فَقَالَ: « مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَــذَا؟ »، فَبَــسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا، أَنَا، قَالَ: « فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهُ؟ »، قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِــمَاكُ بْــنُ خَرَشَةَ ؟ أَبُو دُجَانَةً: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّه، قَالَ: فَأَخَذَهُ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ .

### ٢٦ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ــ)

٢٠٥٢ ـ عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدالله، (قَال): لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد جَيءَ بِأَبِي مُسَحَّى وَقَدْ مُثِلَ بِــهِ [1]، قَــالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي [٢]، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ فَهَا، أَوْ فَمَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي [٢]، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ فَهَا، أَوْ أَمْرَ بِه، فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكيَة أَوْ صَائِحَة، فَقَالَ: « مَنْ هَذِه؟ »، فَقَالُوا: [٣] بِنْتُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، فَقَالَ: « مَنْ هَذِه؟ »، فَقَالُوا: [٣] بِنْتُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، فَقَالَ: « وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ ».

[۱](مُجَدُّعًا)

[٢](فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثُّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَنْهَانِي) .

[٣][فَاطَمَةُ] .

#### ٢٧ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبِ ﷺ)

٣٠٠٣ \_ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه، فَقَالَ لأَصْحَابِه: «هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَفُلانًا، وَفُلاَنًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلاَنًا وَلَانَا، وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا مِنْهُ مُنْ وَقُلُوهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَى سَاعِدَيْه، فَقَالَ: « قَتَلَ سَبْعَةً وَتُلُوهُ اللَّذَى فَوضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْه، لَيْسَ لَهُ إِلاَ سَاعِدَا النَّبِيِّ فَلَانًا مِنْهُ هُ إِلاَ مِنْهُ مَالًا وَلَا مُنْهُ هُمُ اللَّ فَوضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْه، لَيْسَ لَهُ إِلاَ سَاعِدَا النَّبِيِ فَعَسُلاً .

#### ٢٨ ــ (بَابٌ منْ فَضَائل أَبِي ذَرِّ رَابٌ

لاحرَامَ، فَخَرَحْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَرْلْنَا عَلَى خَالَ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُسهُ، الْحَرَامَ، فَخَرَحْتُ أَنَا وَأَخْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُسهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَحْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا، فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّسا مَسا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ، فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلاَ جَمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالُنَا تَوْبَهُ، فَحَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْسًا،

فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا، وَمِثْلِهَا مَعَهَا [١] قَالَ: وَقَدْ صِلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَلاَث سنينَ، قُلْتُ: لَمَنْ؟ قَالَ: لَلَّه، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ٱلْقَيتُ كَأَنِّي حَفَاءٌ، حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ، فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لَي حَاجَةً بمَكَّةَ، فَاكْفني، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً، فَرَاثَ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دينكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَــلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعرٌ، كَاهنِّ، سَاحرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاء، قَـــالَ أُنَــيْسٌ: لَقَـــدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ! وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشّغر، فَمَا يَلْتَئُمُ عَلَى لِسَان أَحَد بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِني حَتَّى أَذْهَبَ، فَأَنْظُرَ [٢]، قَالَ: فَأَتَيْسَتُ مَكَّــةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً منْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِئَ! فَمَالَ عَلَــيَّ أَهْــلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةِ وَعَظْمٍ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْم مَا كَانَ لمي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَحَدْتُ عَلَى كَبدِي سُخْفَةَ جُوعِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلِ مَكَّةَ فِي لَيْلَة قَمْرَاءَ إضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ، قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ في طَوَافهمَا، فَقُلْتُ: أَنْكُحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلهمَا، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنَّ مثْلُ الْحَشَبَة ۚ عَيْرَ أَنِّي لاَ أَكْنِي \_ ، فَانْطَلَقَتَا تُولُولِانِ وَتَقُولانِ: لَوْ كَانَ هَهُنَا أَحَــدٌ مِــنْ أَنْفَارِنَا! قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ \_ وَهُمَا هَابِطَانِ \_، قَالَ: ﴿ مَا لَكُمَا؟ ﴾، قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَة وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: ﴿ مَا قَالَ لَكُمَا؟ ﴾، قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلَمَةً تَمْلأُ الْفَمَ! وَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، فَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بتَحَيَّة الإِسْلاَمِ ۚ قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللّه ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَنْ أَنْــتَ؟ ﴾، قَالَ: قُلْتُ: منْ غَفَار، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَده، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَته، فَقُلْتُ في نَفْسي: كَرِهَ أَنْ انْتَمَيْتُ إِلَسي غِفَارٍ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: « مَتَى كُنْتَ هَهُنَا؟ »، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ [٣]، قَالَ: ﴿ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟ ﴾، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَــانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع، قَالَ: « إِنَّهَـــا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم »، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ [٤]، فَانْطَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابَاً، فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لَى أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلِ لاَ أُرَاهَا إِلَّا يَشْرِبَ! فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ، وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ؟ ﴾، فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحَتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ وَصَدَّقْتُ، فَاحَتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغَفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغَفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَدينَة، فَأَسْلَمُ نَصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

[٢][قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ، وَتَجَهَّمُوا] .

[٣](مُنْذُ خَمْسَ عَشَرَةً) .

[٤](أَتُحفْني بضيَافَته اللَّيْلَةَ) .

[٥] [ ﴿ اثْتِ قَوْمَكَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴾ ] .

وَ وَكُ لَا اللّهُ عَلَى عَلَمْ هَذَا الرَّجُلِ الذي يَرْعُمُ أَلَهُ يَأْنِهِ الْخَبِرُ مِنَ السَّمَاء، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلُه، ثُمَّ الْذِي يَرْعُمُ أَلَهُ يَأْنِهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلُه، ثُمَّ اللّهِ عَلَى مَرْعَمُ إِلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَمًا مَا الْخَبُرُ مَنَ عَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدُتُ، فَتَرَوَّدَ، وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَلْمَ مَكَةً، فَسَالُو عَنْهُ مَكَةً، فَسَالُو عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْي اللّهُلِ مَ فَاصْمُعَ مَنْ فَوْلُه، وَكَرَه أَلْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبُحَ، فُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْهُ وَرَادَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبُحَ، فُمَّ احْتَمَلَ قَرْبَتُهُ وَزَادَهُ وَكَرَةُ اللّهُ عَلَى الْمُسْحِد، فَظَلَ دَلكَ النَّوْمَ، وَلاَ يَرَى النَّبِيَّ عَلَى مَنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبُحَ، فُمَّ احْتَمَلَ قَرْبَتُهُ وَزَادَهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْحِد، فَطَلَ دَلكَ اللّهُ عَلَى مَنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبُحَ، فُمَّ احْتَمَلَ قَرْبَتُهُ وَزَادَهُ اللّهُ عَلَى مَنْوَلِهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُسْحِد، فَطَلَ دَلكَ الْمُؤْمَ، وَلاَ يَرَى النّبِي عَلَى مَنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَى أَصْبُحَه، فَلَمْ مَنْولُهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُسْتِ فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُ مَنْ فَوْلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَلَكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَسْمُ مَنْ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تُحَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّـاسُ، فَأَنْقَذَهُ .

۲۹ \_ (بَابٌ مِنْ فَصَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_)
۲۰۲ \_ عَنْ جَرِيرِ (بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْبَجَلِيِّ)، قَالَ: مَا حَجَبْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِ \_ إِلاَّ تَبَسَّمَ [۱] فِي وَجْهِي، وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: « اللَّهُ ــ بَّ تُبَّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْديًّا » .

[١](إلاَّ ضَحك) .

٧٥٠٧ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَا جَرِيرُ! أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ﴾ [١] \_ بَيْتٍ لِخَثْعَمَ، كَانَ يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ \_ [٢]، قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ تُبَّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْـــديًّا »، قــــالَ: فَانْطَلَقَ، فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُبَشِّرُهُ، يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ [٣] مِنَّا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَتَّى تَرَكْنَاهَا، كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَيْسِلِ أَحْمَسَ، وَرجَالهَا خَمْسَ مَرَّات .

[١]( « هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ، وَالشَّامِيَّةِ » ) .

[٢][وَالْكَعْبَةُ الشَّاميَّةُ] .

[٣] [حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ].

ُ ٣٠ \_ (بَابُ فَضَائِلِ عَبْداللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_) ٢٠ مَ نَوْ الْبُرِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْخَلاَءَ، فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: « مَــنْ وَضَــعَ هَذَا؟ »، قَالُوا [١]: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: « اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ ».

[١](قُلْتُ:) .

٣١ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_)
٢٥٠٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قطْعَةَ إِسْتَبْرَقَ وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْحَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَعْتُهُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدَاللَّهِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، قَالَ النَّبِي عَلَى حَفْصَة عَلَى عَبْدَاللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ إِلَيْهِ عَلَى عَبْدَاللَّهِ عَلَى عَبْدَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ عَلَى عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ عَلَى عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهِ عَلَى عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَالُونَ عَلَيْسَ مَكَانًا اللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَبْدَاللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى رَجُلاً صَالحًا <sub>»</sub> .

• ٢٥١ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّــهِ ﷺ،

فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيًا أَفُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَوْيَا أَفُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبَثْرِ، وَإِذَا لَهَا وَرُنَانِ كَقَرْنَى الْبَثْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ . فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهْلِ » .

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُاللَّه \_ بَعْدَ ذَلكَ \_ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَليلاً .

#### ٣٢ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ )

٢٥١١ ـ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ! ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ ﴾ .

٧٥١٢ ــ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي [١]، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَـــتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّه! خُونِيدمُك! ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَـــالَ: « اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ » [٢، ٣] .

[١][وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنصْف ِ حِمَارِهَا، وَرَدَّتْنِي بِنصْفِهِ] .

[٢] [قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّه! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيْتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمَائَة الْيَوْمَ] . [٣] (فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُلاَثَ دَعَوَاتِ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الآحِرَةِ).

﴿ ٢٥١٣ صَ (وعَنْ) تَابِتَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، قَلَاتُ فَلَسَلَمَ عَلَيْهَا، فَبَعَتَنِي إِلَى حَاجَة، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا حِثْتُ، قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا .

قَالَ أَنسٌ: وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ .

#### ٣٣ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ، ﴿

٢٥١٤ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْــشِي:
 ﴿ إِنَّهُ فِي الْحَنَّةِ ﴾ . إِلاَّ لِعَبْدَاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ .

٢٥١٥ - (وَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاد، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدينَة، فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ [١]، فَعَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ يَتَحَوَّزُ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّنُنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ:

إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ، قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللّه! مَا يَنْبَغِي لأَحَد أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأَحَدُنُكَ لَمَ ذَكَ، رَأَيْتُ وَوَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْه: رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَة حَدْكَرَ سَعَتَهَا وَعُـشْبَهَا وَعُـشْبَهَا وَعُحْشْرَتَهَا وَوَسُطَ الرَّوْضَة عَمُودٌ مِنْ حَدِيد، أَسْفُلُهُ فِي الأَرْضِ، وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاء، فِي أَعْلاهُ عُـرُوةٌ [٣]، وَخُضْرَتَهَا وَوَسُطَ الرَّوْضَة عَمُودٌ مِنْ حَدِيد، أَسْفُلُهُ فِي الأَرْضِ، وَأَعْلاه فِي السَّمَاء، فِي أَعْلاه عُـرُوةٌ [٣]، فَقَالَ بِثِيابِي مِنْ فَقَيلَ لِي: ارْقَه، فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أَسْتَطِيعُ، فَحَاءَنِي مُنْصَفٌ — قَالَ ابْنُ عَوْن: وَالْمَنْصَفُ الْخَادِمُ —، فَقَالَ بِثِيابِي مِنْ خَلْفي سِده —، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُود، فَأَخَذْتُ بِالْعُرُوة، فَقَيلَ لِيَ: اسْتَمْ مُنْ خَلْفه بِيَدِه —، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُود، فَأَخَذْتُ بِالْعُرُوة، فَقَيلَ لِيَ: اسْتَمْ مَنْ خَلْف الرَّوْضَةُ: الإِسْلاَمُ، وَذَلك الرَّوْضَةُ: الإِسْلامُ، وَلِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُوّةُ الْوُثْقَى، وَأَنْتَ عَلَى الإِسْلامِ حَتَّى تَمُوتَ » [٤] قَـالَ: والرَّجُسِلُ عَنْدُ سَلامٌ مَ قَلَى الرَّهُ مَنُ عَلَى الْإِسْلامُ مَتَّى تَمُوتَ » [٤] قَـالَ: والرَّجُسَلُ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلامٍ مَتَى تَمُوتَ » [٤] قَـالَ: وَالرَّجُسَلُ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلامٍ مَ

- [١][فيهَا سَعْدُ بْنُ مَالك، وَابْنُ عُمَرَ] .
  - [٢] (فَمَرَّ عَبْدُاللَّه بْنُ سَلاَم).
- [٣][وَفي أَسْفَلَهَا مِنْصَفٌ، وَالْمَنْصَفُ الْوَصِيفُ] .
- [٤] (فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « يَمُوتُ عَبْدُاللَّه وَهُوَ آخذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ».

حَسَنُ الْهَيْقَة، وَهُو عَبْدُالله بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: كَنْتُ جَالُسًا فِي حَلَقَة فِي مَسْجِدِ الْمَدِيَة، قَالَ: وَفِيهَا شَـيْخُ حَسَنُ الْهَيْقَة، وَهُو عَبْدُالله بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: فَحَعْلَ يُحَدِّنُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمْ قَلَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَتَّة، فَلْيُنظُرُ إِلَى هَذَا! قَالَ: فَقَلْتُ: وَاللّه! لأَتْبَعَتُهُ، فَلأَعْلَمُ مَكَانَ بَيْتِهِ قَالَ: فَتَعِتُهُ فَالْطُلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدينَة، ثُمَّ دَحَلَ مَنْزِلُه، قَالَ: فَاسْتَأْذَلْتُ عَلَيْه، فَأَذْنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا الْمُنَّقَلْتُ لَهُ: سَمَعْتُ الْفَوْمُ يَقُولُونَ لَكَ لَكَ لَمَا قُمْتٍ الْمَثَقَة وَلَانَ نَقْطُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْ الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْحَثَّة! وَسَأَحَدَتُكَ مِمَّ قَالُوا ذَلْكَ ؟ إِنِّهِ الْمُقَلِقُ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا! فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَحَدَ بِيدي، فَالْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِحَوَادً عَنْ شَمَالِي، قَالَ: الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْحَثَّة! وَسَأَحَدَثُكَ مَمَّ قَالُوا ذَلْكَ ؟ إِنِّهِ مِنْ الْمُرَقِ الله فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَحَدَ بِيدي، فَالْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا بَحَوَادً عَنْ شَمَالِي، قَالَ: فَيْحَالَ لِي: خُدُ هَهُنَا، فَأَلَى بِي جَبَلًا، فَلْقَلَ لِي: اصْعَدْ، قَالَ: فَحَعْلَتُ إِذَا أَنَا مُتَعَلِقُ بِالْحَلْقَة قَالَ: فَعَدْ بَيدي، فَقَالَ لِي: عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاء، وَأَسْفُلُهُ فِي الأَرْضُ، فِي قَلَا: وَبَقِيتُ مُعَلَى بِالْحَلْقَة قَالَ: فَمَ صَرَبَ الْعَمُونَ وَاللّهُ فِي السَّمَاء، وَأَسْفُونِي الْحُرْقُ، في السَّمَاء، وَأَسْفُ فِي السَّمَاء، وَأَسْفُ فِي الأَرْضُ الْعَرُفُ الْتِي رَأَيْتَ مُنَالِكَ، فَهُو مَنْولَ الْعَرُفُ الْتِي وَلَا الطُّرُقُ الْتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ، فَهُو مَنْولُ أَنْ مُعَلِقً بِالْحَلْقَة قَالَ: ﴿ مُؤْمُ مَنْولُ الْعَرُقُ الْعَرْقُ الْعَرْبُ وَاللّهُ وَلَا الْطُرُقُ الْعَرَا وَلَا الطُّرُقُ الْعَرَادُ وَلَقَ الْحَرَادِ وَأَمَّا الطُّرُقُ الْعَرَادُ وَالْقَالِ الْعَرَادُ وَالْعَالِهُ فَي الْمَالِكُونُ وَاللّه وَاللّهُ الْعَرَادُ وَاللّهُ الْعَرْقُ الْعَرْفُ الْعَرْقُ الْعَرَادُ وَاللّهُ الْعَرُونَ الْعَرَا الْع

الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُو عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الإِسْلاَمِ، وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَـــا حَتَّى تَمُوتَ » .

#### ٣٤ ــ (بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ ﷺ)

٧٥١٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ، وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَـــدْ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ! أَسَمِعْتَ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ يَقُولُ: « أَحِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ »؟ قَالَ: اللَّهُمَّ! نَعَمْ .

٨٠٥٨ ــ (وَ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُهُــمْ ـــ أَوْ هَاجِهِمْ \_، وَجَبْرِيلُ مَعَكَ » .

١٩٥٠ ـ (وَ) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَسا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

• ٧ ُ ٧ ص (وَ) عَنْ مَسْرُوَقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُــشَبِّبُ بِأَبْيَاتِ لَهُ، فَقَالَ:

بِيبِتُ لَهُ عَنْ لَكُومِ الْغَوَافِلِ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَة وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ خَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَة وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ يَادُخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَّهُ كَاللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]؟ فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

. ٢٥٢١ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ [١]، قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟ »، قَالَ: وَالَّذِيُّ أَكْرَمَكَ! لأَسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَحْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ

[١] (اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ تَابِتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ).

٧٥٢٢ ـــ (وَعَنْهَا): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ ﴾، فَأَرْسَــلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَة، فَقَالَ: اهْجُهُمْ، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِك، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْسنِ ثَابِتِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ أَدْلَــعَ لِــسَانَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَفْرِيَتَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تَعْجَــلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي »، فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ! لِأَسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، قَالَتْ عَارَسُهُ : فَسَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ : «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤيِّلُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ، وَقَالَتْ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ : «قَجَاهُمْ حَسَّانُ، فَشَفَى، وَاشْتَفَى »، قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي تُكَلْتُ بُنيَّتِي إِنَّ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَداء عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ يُبَارِيْنَ الأُعِنَّةَ مُصْعِدَاتِ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ تَظَلُّ حيادُنا مُتَمَطِّرَات وَكَانَ الْفَتْحُ وَالْكَشَفَ الْعَطَاءُ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَ إِلاَّ فَاصْبُرُوا لضرَابِ يَوْم يُعزُّ اللَّهُ فيه مَنْ يَشَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ به خَفَاءُ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا لَنَا في كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدِّ سبَابُ أَوْ قَتَالٌ أَوْ هَحَاءُ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولً اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهُ فينَا

#### ٣٥ \_ (بَابٌ منْ فَضَائل أَبي هُرَيْرَةَ الدَّوْسيِّ ﷺ)

٧٥٢٣ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسْلاَمِ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ، فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ، فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللللهُ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبْشِرْ، قَدِ اسْتَحَابَ اللَّهُ دَعُوتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمدَ اللَّه، وَأَنْنَى عَلَيْه، وقَــالَ خَيْرًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_\_ يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ \_\_ وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبِ إِلَّهُ إِلَى عَبِادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبُ إِلَّا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ \_\_ وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبُ إِلَّا أَحْبَيْنِي » .

٢٥٢٤ ــ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ جَاءَ فَحَلَسَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ [١]، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكُتُهُ لَــرَدَدْتُ عَلَيْه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَديثَ كَسَرْدكُمْ [٢] .

[١][وَيَقُوْلُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الحُجْرَةِ!].

[٢] [كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُحَدِّثُ حَديْثاً لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لأَحْصَاهُ].

٧٥٢٥ ــ (وَعَنْ أَبِي) هُرَيْرَة، قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ! وَيَقُولُونَ: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ! وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَسشْعُلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعُلُهُمْ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمَلُ أَرَضِيهِمْ، وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعُلُهُمْ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمْلُ أَرْضِهِمْ، وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعُلُهُمْ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَدِيثِهِ مَا عَلَى مَنْ عَدِيثِهِ، فَيَا خُذُ مِنْ حَدِيثِهِ، فَيَا خُذُ مِنْ حَدِيثِهِ، فَيَسُ شَيْعًا سَمِعَهُ »، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، ثُلُ مَنْ عَدَيثِهِ، فَلَا إلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْعًا حَدَّنَنِي بِهِ، وَلَوْلاَ آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كَتَابِهِ مَا حَدَّنْتُ مَنْ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٥١] إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ . وَالْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٦٥، ١٥] إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ .

#### ٣٦ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_، وَقِصَّةٍ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ)

٣ ٢٥٢٦ ـ عَنْ عَلِيٌّ ﷺ، (قَالَ): بَعَنَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَا، وَالزُّبَيْرَ وَالْمَقْدَادَ [١]، فَقَالَ: « الْتُـوا رَوْضَـةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً [٢] مَعَهَا كَتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا ﴾، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَة، فَقُلْنَا: الْخَرْجِيّ الْكَتَابَ، فَوْ لَتُلْقِينَّ الثّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عقاصها، أَخْرِجِيّ الْكَتَابَ، أَوْ لَتُلْقِينَّ الثّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عقاصها، فَأَتَيْنَا بِه رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَإِذَا فِيه: مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّـةَ، يُخْبِرُهُمْ بَعْضِ أَمْرِ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « يَا حَاطِبُ! مَا هَذَا؟ ﴾، قَالَ: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله! بَعْضَ أَمْرٍ رَسُولُ الله ﷺ، وَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها \_، وَكَانَ مِمَّـنْ إِنِّي كُنْتُ امْرًأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ \_ قَالَ سُفْيَانُ (١): كَانَ حَلِفًا لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها \_، وَكَانَ مِمَّـنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَخِـذَ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَخْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَخِلَدَ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَخْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَخِيدَ وَلَاكُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَعْنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَخِيد

<sup>(</sup>١) هو ابن عيينة .

فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا، وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ! فَقَالَ: « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَـــدْرًا، وَمَـــا يُدْرِيكَ! لَعَلَّ اللَّهَ اطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » .

ُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: ١] . وَلَيْسَ فِي حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ (١)، وَزُهَيْرٍ (٢) ذكرُ الآية، وَجَعَلَهَا إِسْحَقُ (١) فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تِلاَوَةِ سُفْيَانَ (١) . [1] (عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ) .

[٢][مِنَ الْمُشْرِكِينَ].

٧٥٢٧ ـــ (وَ) عَنْ حَابِرٍ، أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللَّــهِ لَلَّــهِ لَكَابُّتَ، لاَ يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ » .

# ٣٧ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ)

٧٥٢٨ ــ (وَعَنْهُ، قَالَ): أَخْبَرَنْنِي أُمُّ مُبَشِّرِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: « لاَ يَدْخُلُ النَّارَ ــ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ــ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ؛ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا »، قَالَتْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « قَدْ قَالَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَحَلَّ ــ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴾ » [مريم: ٧٢].

#### ٣٨ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيَّيْنِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ )

٧٥٢٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَمَ وَهُو َنَازِلٌ بِالْجِعْرَانَة بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينَة، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ رَجُلٌ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَىٰ : ﴿ أَبْشَرْ»، فَقَالَ لَهُ اللَّهِ فَلَى أَبِي مُوسَى، وَبِلاَلِ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَان، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى أَبِي مُوسَى، وَبِلاَلِ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَان، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا ﴾، فَقَالاً: قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَجُوهِكُمَا وَتُحُورِكُماً، وَأَبْشَرَا ﴾، فَأَخذا فَخَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَتُحُورِكُماً، وَأَبْشَرَا ﴾، فَأَخذا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، وَبِلاَلُ كَهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمَامُلُولُ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً .

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>۲) هو ابن حرب .

<sup>(</sup>٣) هو ابن إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) هو ابن عيينة .

#### ٣٩ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الأَشْعَرِيِّينَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_)

٧٥٣١ ــ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَــارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ ــ أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ ــ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ » .

ُ ٢٥٣٧ في الْغَزْوِ، أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَ الِهِمْ
بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّسِي، وَأَنَسَا
مِنْهُمْ ».

## • ٤ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ ﷺ)

٣٣٣ \_ (عَنْ أَبِي) زُمَيْلٍ: حَدَّنَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِسِي سُسفْيَانَ، وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ ثَلاَثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: « نَعَمْ »، قَالَ: « نَعَمْ » قَالَ: « فَعَالَ: « فَعَالَا » وَمُعَالِدُ « فَعَالَا » وَمُعَالَا » وَعَالَ » وَمُعَالَا » وَمُعَالَا » وَمُعَالَا » وَمُعَالَا الْعَالَا » وَمُعَالَا » وَمُعَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَ » وَمُعَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَا

وَتُوَمِّرُنِي حَتَّى أُفَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: « نَعَمْ ».

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْعًا، إِلاَّ قَالَ: نَعَمْ . ١ ٤ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَوِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ) ٢٥٣٤ 🕳 عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَّـــا، وَأَخَوَانَ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهْم \_ \_ إِمَّا قَالَ: بِضْعًا، وَإِمَّا قَالَ: تَلاَثَةً وَحَمْسينَ، أَوْ اثْنَيْنِ وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي \_ قَالَ: فَرَكَبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفينَتُنَا إِلَى النَّحَاشيِّ بِالْحَبَشَة، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ ابْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَة، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا حَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ حِينَ افْتَتَحَ حَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَـــا قَسَمَ لأَحَد غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إلا لمَنْ شَهدَ مَعَهُ، إلا لأَصْحَاب سَفينَتنَا مَعَ جَعْفَر وَأَصْحَابه قَــسمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي لأَهْلِ السَّفينَةِ \_: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ — وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا — عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّحَاشِيِّ، فِيمَنْ هَاحَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ جِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَــنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشَيَّةُ هَذه؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذه؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَـالَ عُمَر: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِحْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ! فَغَضبَتْ، وَقَالَتْ كَلمَةً: كَذَبْتَ يَا عُمَرُ! كَــلاَّ وَاللَّــه، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ ـــ أَوْ فِي أَرْضِ ـــ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَة، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ، وَفِي رَسُولِهِ، وَايْمُ اللَّهِ! لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى، وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلكَ لرَسُول اللَّه ﷺ، وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللَّه لاَ أَكْذبُ، وَلاَ أَزيغُ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا حَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَيْسَ بِأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفينَةِ هِجْرَتَانِ ».

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَة يَأْتُونِي أَرْسَالاً، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَديث ؛ مَا مِنَ السَّدُنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ، وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدَ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَسى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي .

#### ٢٤ \_ (بَابٌ مِنْ فَصَائِلِ سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ \_)

٧٥٣٥ ــ عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سُلْمَانَ، وَصُهَيْب، وَبِلاَل، فِي نَفَر، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مَنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَــيِّدَهِمْ؟ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مَنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا قَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدْ أَغْصَبْتَهُمْ، لَقَدْ أَغْصَبْتَ مُ رَبَّـكَ »،

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهْ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي .

#### ٣٤ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الأَنصَارِ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ \_)

٢٥٣٦ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ، قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلَيُّهُمَــا ﴾ [آل عمران: ١٢٢] بَنُو سَلِمَةَ، وَبَنُو حَارِثَةَ، وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقَوْلِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَــلَّ \_ ﴿ وَاللَّــهُ وَلَيْهُمَا ﴾ .

٧٣٣٧ ـــ (وَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ» وَأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ».

٧٥٣٨ ـــ (وعَنْ) إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلأَنْصَارِ، وَلِمَوالِي الأَنْصَارِ ـــ لاَ أَشُكُّ فِيهِ ـــ .

٧٥٣٩ ــ (وَ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُمْــثِلاً، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ » ــ يَعْنِي الأَنْصَارَ ــ .

• ٢٥٤ ـ (وَعَنْهُ)، (قَالَ): حَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَحَلاَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ » ــ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ــ .

٢٥٤١ َ ﴿ وَعَنْهُ ﴾: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثْرُونَ، وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ﴾ .

# ٤٤ ــ (بَابٌ فِي خَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ــ)

٧٥٤٧ ــ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ: لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدِ الأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّــه ﷺ قَالَ: ﴿ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّحَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِـــي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُتَّهَمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةً .

وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِه، وَقَالَ: خُلَفْنَا، فَكُنَّا آخِرَ الأَرْبَعِ؟ أَسْرِجُوا لَيَ حَمَـــارِي آتِـــي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ سَهْلٌ، فَقَالَ: أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَـــمُ؟ أَق لَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعٍ، فَرَجَعَ، وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ، فَحُلَّ عَنْهُ .

٣٤٤٣ ــ وَعَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِــنَ الْمُــسْلِمِينَ ـــ:
 « أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنْصَارِ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ »، قَالُوا:

ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ ﴾، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ بَنُو اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: ﴿ ثُمَّ فِي الْحَزْرَجِ ﴾، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ ﴾، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: ﴿ ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الأَرْبَعِ؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ السَّدُورِ الَّتِسِي اللَّهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ السَّدُورِ الَّتِسِي اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ أَلاَ تَرْضَى أَنْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ السَّدُورِ الَّتِسِي سَمَّى؟ فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكُثْرُ مِمَّنْ سَمَّى، فَائْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلاَمٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ٥٤ \_ (بَابٌ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_)

\$ ٢٥٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَحْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَــدًا مِــنْهُمْ إِلاّ خَدَمْتُهُ .

#### ٢٦ ــ (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارَ وَأَسْلَمَ)

• ٢ • ٢ • عَنْ حَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ».

٢٥٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ــ » .

٢٥٤٧ ـــ (وَ) عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ: « اللَّهُمَّ الْعَـــنْ بَنِـــي لِحْيَانَ، وَرِعْلاً، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةً عَصَوُا اللَّهُ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَّا اللَّهُ » .

٢٥٤٨ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١]: ﴿ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ .

#### [١][عَلَى الْمنْبَر] .

٧٤ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَمُزَيْنَةَ، وَتَمِيمٍ، وَدَوْسٍ، وَطَيِّعِ

٩ ٢ ٠٤ حَنْ أَبِي أَثْيُوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ الْأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِاللَّهِ مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَهُمْ ﴾ .

• • • • • • • • وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغَفَارُ، وَأَشْخَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

٢٥٥١ ـــ (وَعَنْهُ، قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ

مِنْ جُهَيْنَةَ ــ أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ ــ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ، وَطَيِّعٍ، وَغَطَفَــانَ » [١، ٢] .

[١]( « خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ: أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ » ) .

[٢]( ﴿ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ \_ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ \_: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ، وَتَميمٍ ﴾ ) .

٧٥٥٧ \_ (و) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ، وَغَفَارَ، وَمُزَيْنَةَ \_ وَأَحْسِبُ: جُهَيْنَةً، مُحَمَّدٌ (١) الَّذِي شَكَّ \_، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَ الَّذِي شَكَّ \_، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَأَحْسِبُ: جُهَيْنَةُ \_ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِسِي عَسامٍ، وَأَسَسِهِ وَغَطَفَانَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ، وَمُزَيْنَةُ \_ وَأَحْسِبُ: جُهَيْنَةُ \_ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِسِي عَسامٍ، وَأَسَسِهُ وَغَطَفَانَ أَحْابُوا وَخَسِرُوا؟ ﴾ [1]، فَقَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُمْ لَأَحْيَرُ مِنْهُمْ ﴾ .

[١][وَمَدَّ بِهَا صَوْتُهُ] .

٧٥٥٣ ـــ (وَ) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أُوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْـــةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٢٥٥٤ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَـــرَتْ، وَأَبْتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَاثْتِ بِهِمْ » .

الله على يَقُولُ: ﴿ هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ ﴾ [1] قَالَ: وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الدَّجَّالِ ﴾ [1] قَالَ: وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الدَّجَّالِ ﴾ [1] قَالَ: وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الدَّجَّالِ ﴾ [1] قَالَ: وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الدَّجَالِ ﴾ [1] قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ عَائِشَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَ عَائِشَةً ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْدَ عَائِشَةً ﴾ وَاللّهُ عَنْدَ عَائِشَةً هُمْ عَنْدَ عَائِشَةً ﴾ والله عَنْدَ عَائِشَةً واللّهُ عَنْدَ عَائِشَةً وَاللّهُ عَنْدُ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَائِشَةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدَ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدَ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ الل

[١]( ﴿ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ » ) .

#### ٨٤ (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)

٣٥٥٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « تَجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخيَـــارُهُمْ فِـــي الْحَاهِليَّــة خيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقِهُوا، وَتَجدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجـــــــدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهِ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهِ » .

#### ٩ ٤ ــ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشِ)

٧٥٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: [١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُــرَيْشٍ [٢] ؛ أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ [٣]، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ﴾ [٤] .

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي يعقوب .

[1][أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِي عِيَالً] . [۲]( « نِسَاءُ قُرَيْشِ » ) .

[٣]( ﴿ أَرْعَاهُ عَلَى وَلَد في صغَره ﴾ ) .

[٤] [يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ـــ عَلَى َ إِثْرَ ذَلِكَ ـــ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ] .

#### • ٥ \_ (بَابُ مُؤَاخَاة النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِه \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_)

٨٥٥٨ ــ عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ .

٧٥٥٩ ــ (وعَنْ) عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ: قِيلَ لأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ »؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ [١] .

[١][الَّتِي بِالْمَدِينَةِ].

• ٢٥٦٠ ُ صَـ (ُوَ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً » .

#### ١٥ \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ)

٧٥ - (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)
٧٥ - (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)
٢٥ ٢ - عَنْ حَابِر، قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدَ الْحُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ، فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَحِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الْبَعْثُ الْبَعْثُ النَّعِيْ عَلَى النَّانِي، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَى؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبُعِثُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ، النَّعْثُ النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّابِي عَلَى النَّابِي عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

[١][ ﴿ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ﴾ ] .

٣٥٦٣ — (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ﴾ [٢] .

[١][فَلاَ أَدْرِي فِي النَّالِئَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ] .

[٢] [قَالَ إِبْرَاهِيمُ (١٠): كَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ، وَالشَّهَادَاتِ] .

٢٠٦٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ــ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ التَّالِثَ أَمْ لاَ ــ قَالَ: ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُواً».

٧٥٦٥ \_ (وَ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً؟ \_ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَيَنْ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُونَهُمُ فِيهِمُ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ [١]، ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » .

[١][ ﴿ وَيَحْلِفُونَ، وَلاَ يُسْتَحْلَفُونَ ﴾ ] .

٢٥٦٦ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلِّ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: « الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُـــمَّ النَّانِي، ثُمَّ النَّالِثُ » .

## ٥٣ ــ (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ)

٧٥٦٧ ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقًى مِمَّنْ هُوَ عَلَـــى ظَهْــرِ الأَرْضِ أَحَدٌ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مَائَة سَنَة، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ » يُرِيدُ بِذَلَكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

٣٠٦٨ \_ (وعَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه، (قَالَ): سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ \_ قَبْلُ اَنْ يَمُوتَ بِسَشَهْرٍ \_ : « تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَة؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ! مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ [١] تَأْتِي عَلَيْهَا مائةُ سَنَةً » [٢، ٣] .

[١] [ ﴿ الْيَوْمَ ﴾ ] .

<sup>(</sup>١) هو ابن يزيد النخعي .

#### [٢][وَهيَ حَيَّةٌ يَوْمَئذ] .

[٣] [فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئذٍ].

٧٥٦٩ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﴿ ٢٥٦٩ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: ﴿ لاَ تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ ﴾ .

#### ع ٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_)

• ٢٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّـــذِي نَفْسي بيَده! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتْفَقَ مثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدهمْ وَلاَ نَصِيفَهُ » .

٢٥٧١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِد بْنِ الْوَلِيد، وَبَيْنَ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف شَيْءٌ، فَــسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحُدَمُ وَلاَ نَصِيفَهُ » .

# ٥٥ \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ ﷺ)

٢٥٧٧ \_ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ نَهُ عَمْرُ: أَيْنَ ثُولِيدٌ قَالَ اللّهِ الْأَبْرَةُ، فَإِنَ اسْتَغْفَرَ لَكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ ثُولِيدٌ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلاَ أَكْتُسبُ لَـكَ إِلَى الْعَامِ الْقَعْلِ حَجَّ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلْكُوفَةَ، قَالَ: أَلْكُوفَةَ، فَالَ: أَلْكُوفَةَ، فَالَانَ أَلُوبُ مُنْ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُسبُ لَـكَ أَلْكَ، عَامِرَ مَعَ أَمْذَادُ أَهْلِ النَّيْسِ أَحَبُ إِلَيَّ، قَالَ: فَلَمَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عَمْرَ، فَسَالَهُ عَنْ أُويْسٍ، قَالَ: تَرَكُتُهُ رَثُ النَّيْسِ، قَالَ: الْمُعَلِ عَنْ أَوْيُسٍ، قَالَ: اللّهُ عَلْ أَوْيُسٍ، قَالَ: اللّهُ عَنْ أُويْسُ بْنُ عَامِرَ مَعَ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَاد، ثُمَّ مِنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأُ مِنْهُ إِلاَ مَوْضِعَ دَرْهَمٍ، لَهُ عَلْ اللّهُ بِلَا مُولِ السَّعْخُورَ لَكَ، فَالْذَة هُوَ بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهُ لِلْآرَةُ، فَإِنِ اسْتَطُعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافَعَلْ ».

ُ فَأَتَى أُوَيْسًا، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرَ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرَ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ: أُسَيْرٌ، وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلُمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأُويْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟ .

[١]( ۚ ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِّدَةٌ، وَكَانَ بِهُ بَيَاضٌ، فَمُرُوَّهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » ) .

[٢](أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَلُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، .

#### ٥٦ ــ (بَابُ وَصيَّة النَّبيِّ ﷺ بأَهْل مصْرَ)

٣٥٧٣ — عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِ ــِيَ أَرْضٌ يُــسَمَّى فيهَــا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا [١]، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ـــ أَوْ قَالَ ذَمَّةً وَصِهْرًا ــ فَإِذَا رَأَيْــتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا ﴾، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَأَخَاهُ رَبِيعَةً يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا .

[١]( ﴿ فَاسْتُوْصُوا بِأَهْلَهَا خَيْرًا ﴾ ) .

#### ٧٥ \_ (بَابُ فَضْل أَهْل عُمَانَ)

٢٥٧٤ \_ عَنْ (أَبِي) بَرْزَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَــاءِ الْعَــرَب، فَــسَبُّوهُ، وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: « لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَــبُّوكَ، وَلاَ ضَرَبُوكَ » .

#### ٥٨ ــ (بَابُ ذكر كَذَّاب ثَقيف وَمُبيرهَا)

#### ٥٩ \_ (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ)

٧٥٧٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَـةِ، فَلَمَّا قَـرَأَ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣] قَالَ رَجُلّ: مَنْ هَوُلاَءِ يَا رَسُولَ اللَّه؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَآلَةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ الإِيمَانُ [1] عِنْدَ النَّرِيَّا لَنَالَهُ رِحَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ ﴾ [٢] .

[١]( « الدِّينُ » ) .

[٢]( « لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ ــ أَوْ قَالَ ـــ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ ») .

• ٦ - (بَابُ قَوْله ﷺ: النَّاسُ كَإِبل مائة لاَ تَجدُ فيهَا رَاحلَةً)

٧٥٧٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « تَجِدُونَ النَّاسَ كَالِيلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِــدُ الرَّجُــلُ فِيهَــا رَاحِلَةً».

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥٤ ــ كتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالآدَابِ ١ ــ (بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ)

٢٥٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَـحَابَتِي؟ قَالَ: [١] « أُمُّكَ »، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « ثُمَّ أُمُّكَ »، قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ وَمُ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ وَمُعَلِّ مَا إِلَا لِمُ اللَّهُ فَقَالَ: ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

[١][فَقَالَ: « نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ » ] .

 $[Y][x] = \frac{1}{3}$  أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ [X] .

٧٥٧٩ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبَايِعُــكَ عَلَــي الْهِجْرَةَ وَالْحِهَادِ، أَبْتَغِي الأَحْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: « فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟ »، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا، قَــالَ: « فَتَبْتَغِي الأَحْرَ مِنَ اللَّهِ؟ »، قَالَ: « فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا » .

## ٢ \_ (بَابُ تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاَقِ، وَغَيْرِهَا)

حُرُيْج، وَكَانَ جُرِيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَاتَّتُهُ أُمُّهُ وَهُو يُصلّي، [1] فَقَالَتْ: يَا جُسريْجُ! خَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدَ أَتَتُهُ وَهُو يُصلّي، فَقَالَتْ: يَا جُسريْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدَ أَتَتُهُ وَهُو يُصلِّي، فَقَالَتْ: يَسِطُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صلاَتِه، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدَ أَتَتُهُ وَهُسَو يُسصلي، فَقَالَت: يَا جُريْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صلاَتِه، فَقَالَت: اللَّهُمَّ [7] لاَ تُمتُهُ حَتَّى يُنْظُرَ إِلَى فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِلَى مَوْمَعَتِه، فَقَالَت: اللَّهُمَّ إِلَى صَوْمَعَتِه، فَقَالَت: إِنْ مُورِيْجًا وَعَلَاتَ الْمُومِينَا إِلَى عَوْمَعَتِه، فَقَالَتْ بَهُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعَبادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَعِي يُتَمَثِّلُ بِحُسْنَهَا، فَقَالَتَ يُنْ إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعَبادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَعِي يُتَمَثِّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَت أَنْ يَأْمُ يَلْتَفْت إِلَيْهَا، فَأَتْت رَاعِيًا كَانَ يَأُوعِي إِلَى صَوْمَعَتِه، فَقَالَت عُورَاتِه مِنْ جُرَيْجٍ وَقَالَت: اللَّهُمَّا الْصَرَفَ أَتَى الصَّبِي قَالَت عَلَى الصَّبِي عَلَى الصَّبِي عَلَى الصَّبِي عَلَى الصَّبِي عَلَى اللَّهُمَّا الْعَمَلُوا الْمَعَلُوا اللَّهُمَّا الْعَمَلُوا الْمَعَلُى الْكَانِ عَلَى مَوْلَا اللَّهُمَّا الْمُعَلُوا الْمَعَ عَلَى الْعَلَى الْكَانِي الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُمَّا الْعُمَّا الْمُعَلَى الْعَلَى ا

لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَلْيهِ، فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ \_ قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَهَا، وَهُ وَيَحْكِي الْرَبْضَاعَةُ بِإِصَبْعِهِ السَّبَابُةِ فِي فَمِه، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا \_، قَالَ: وَمَرُّوا بِحَارِيَة، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ! وَمَوْتِ، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ، وَنَظَرَ سَرَقْت، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! الْجُعَلَنِي مِثْلَهَا، فَهُناكَ تَرَاجَعَا الْحَديثَ، فَقَالَتْ: حَلْقَى! مَرَّ رَجُلِّ حَسَنُ الْهَيْئَة، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَة، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَة، وَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَة، وَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَة، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ! وَلَمْ تَرْنَ، وَسَرَقْتِ! وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَة، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ! وَلَمْ تَرْنَ، وَسَرَقْتِ! وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! الْعَعَلْنِي مِثْلَهَا ».

[١][قَالَ حُمَيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعِ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ، كَيْفَ جَعَلَــتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْه تَدْعُوهُ] .

[٢] [ « إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي » ] .

[٣] [قَالَ: « وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتنَ » ] .

[٤] [قَالَ: « فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ » ] .

[٠]( ﴿ بِالذَّهَبِ، وَالْفَضَّة ﴾ ) . [٥]( ﴿ بِالذَّهَبِ، وَالْفَضَّة ﴾ ) .

[٦] [ ﴿ بُنْدَنَبُ، وَمُنِيَّ [٦] [ ﴿ ثُمَّ عَلاَهُ ﴾ ] .

٣ \_ (بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكَبَرِ، فَلَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ)

٢٥٨١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ »، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكَبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ » .

#### ٤ \_ (بَابُ فَضْل صلَة أَصْدقَاء الأَب وَالأُمِّ وَنَحْوِهِمَا)

٢٥٨٢ ـ عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُاللّه، وَحَمَلَهُ عَلَى حَمَارٍ كَانَ يَرْكُبُهُ [١]، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِه، فَقَالَ ابْنُ دِينَارِ: فَقُلْنَا لَهُ: وَحَمَلَهُ عَلَى حَمَارٍ كَانَ وَيَنَارِ: فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّهُمُ لِرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُاللّه: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُاللّه: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّهُمْ يَرُضُونَ بَالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُاللّه: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّهُ مُ يَرْضَوْنَ بَالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُاللّه: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

[١][يَتَرَوَّ حُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ] .

[٢][ « بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ » ] .

#### ٥ \_ (بَابُ تَفْسِيرِ الْبرِّ وَالإِثْم)

٣٥٨٣ ــ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ، قَالَ: أَفَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْــرَةِ إِلاَّ الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْء، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ، وَالإِثْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

#### ٦ \_ (بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا)

٢٥٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْحَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ، قَامَــتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَة، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَـك؟ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَة، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصلَ مَنْ وَصَلَك، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَـك؟ قَالَتْ: هَذَاكُ لَك »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اقْرَءُوا إِنْ شَئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فَالَتَ نَعَالَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٢ — ٢٢] .

• ٢٥٨٥ ـــ (و) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَلَي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهُ اللَّهُ ﴾ .

٢٥٨٦ ــ (وَ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ﴾ .

٧٥٨٧ ـــ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ [١] لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ﴾ .

[۱]( « أَوْ يُنْسَأُ » ) .

٧٥٨٨ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُــونِي، وَأَحْــسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُــسِفُّهُمُ الْمَــلُّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

#### ٧ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّحَاسُدِ، وَالتَّبَاغُضِ، وَالتَّدَابُر)

[١][ « وَلاَ تَقَاطُعُوا » ] .

 $[\Upsilon]$  (  $\sqrt{2}$  كُمَا أُمَرَكُمُ اللَّهُ  $[\Upsilon]$  ) .

#### ٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلاَتْ بِلاَ عُذْرِ شَرْعِيٍّ)

• ٢٥٩ ـ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيُلْوَ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّالَمِ » . لَيَالًا ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا [1] وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَيْدَأُ بِالسَّلاَمِ » .

[١] ( ﴿ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا ﴾ ) .

٢٥٩١ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ ﴾ ٢٥٩١ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ

٢٥٩٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاَثِ ﴾ .

#### ٩ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالتَّنَافُسِ، وَالتَّنَاجُشِ، وَنَحْوِهَا)

٣٩٩٣ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [ً١، ٢]: « لَا تَحَاسَــــُوَا [٣]، وَلاَ تَنَاجَــشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا [٤]، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه إِخْوَاتًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُــسْلِمِ ؟ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَحْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقُرُهُ، التَّقُوى هَهُنَا ـــ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ــ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ لَنَ يَخْقِرُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ » [ه، ٦] .

[١][ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » ] .

[۲][ « لاَ تَهَجَّرُوا، وَ » ] .

 $[\pi][$   $_{\mathrm{w}}$  وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا  $_{\mathrm{w}}$  ] .

[٤] (« لاَ تَقَاطَعُوا » ] .

[٥][ « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ » ] .

[٦][وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ] .

# ١٠ ــ (بَابُ تَحْرِيمٍ ظُلْمِ الْمُسْلَمِ، وَخَذْله، وَاحْتَقَارِهِ، وَدَمه، وَعَرْضِه، وَمَالِهِ) (١٠

#### 11 ـ (بَابُ النَّهْي عَنِ الشَّحْنَاءِ، وَالتَّهَاجُرِ)

٢٥٩٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْحَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَميسِ [١]، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ﴾ .

[١]( « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ » ) .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث أبي هريرة ﷺ السابق ذكره في الباب قبله .

. ( « إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ » )( « إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ » ) . [۲]

#### ١٢ - (بَابٌ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ)

٧٥٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَة: أَيْنَ الْمُتَحَاتُبُونَ بِحَلاَلِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهِ مَ فِي ظَلِّي يَوْمَ لاَ ظِلً إلاَّ ظِلِّي ﴾ .

٢٥٩٦ ــ (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَــى مَدْرَجَتــهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذَهِ الْقَرْيَةُ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَــة تَرُبُّهَــا؟ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ فِي اللَّهِ حَرَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ: بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَــهُ فِي اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ: بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَــهُ فِي اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ: بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَــهُ فِي اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ: بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَـهُ فِي اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلً \_ قَالَ:

#### ١٣ ــ (بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ)

٢٥٩٧ ـ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْحَثَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ » [١] .

[١][قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ﴿ حَنَاهَا ﴾ ] .

٧٩٩٨ ــ (و) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ، فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ، فَلَمْ تُطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: يَا أَمْنَ عَنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمَتُكَ، فَلَمْ تُطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ، فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ، فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْسِفَ عَلْمَتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْنِي، قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقَنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْسِفَ أَسُعْقِيكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنْ، فَلَمْ تَسْقِيهُ، أَمَا إِنِّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي».

١٤ ـــ (بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ حُزْن، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)
 ٢٥٩٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ): مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْه الْوَجَعُ مِنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ .

• ٢٦٠٠ \_ (وَ) عَنْ عَبْدَاللَّهِ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: « أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ »، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: « أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ مَنْكُمْ عَالَا: فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَجَلْ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [1] « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّعَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » .

[١][ « وَالَّذِي نَفْسي بِيَده » ] .

٢٦٠١ ــ (وَ) عَنِ الأَسْوَد، قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بِمِنَـــى وَهُـــمْ يَــضْحَكُونَ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا: فَلَانْ خَرَّ عَلَى طُنُب فُسْطَاط، فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَــنْهَبَ، فَقَالَــتْ: لاَ تَضْحَكُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا [١] إِلا كُتِبَتْ لَهُ بِهَــا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » [٢] .

[۱] (  $_{\rm w}$  مَا مِنْ مُصِيبَةِ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ  $_{\rm w}$  ) .

[٢] ( « أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » ) .

٢٦٠٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِــنْ وَصَب، وَلاَ نَصَب، وَلاَ سَقَم، وَلاَ حَزَنِ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ » .

٣٦٠٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِــنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّـــى النَّكُبُهَ يُثْكُبُهَا أَوْ الشَّوْكَة يُشَاكُهَا ﴾ .

٢٦٠٤ ــ (وعَنْ) جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ــ أَوْ أُمِّ الْمُستَّبِ ــ ، فَقَالَ: « مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ ــ أَوْ يَا أُمَّ الْمُستَّبِ ــ تَزَفْرِ فِينَ؟ »، قَالَت: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَــالَ: « لاَ تَستبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » .

٧٦٠٥ ــ (وعَنْ) عَطَاءً بْنِ أَبِي رَبَاح، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَلاَ أُرِيكُ اَمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْحَنَّـة؟ قُلْـتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاء، أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَى، قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَلَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ »، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ »، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ »، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ »، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّ مَنْ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيك إِنْ شَعْتِ مَعْ أَنْ يُعَافِيك أَنْ يُعَافِيك إِنْ شَعْتُ مَا لَهُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيك عَلَى أَتَكَشَّفُ، فَدَعَا لَهَا .

#### ١٥ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ)

٣٠٠٦ ـ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ فَشَى فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ أَنَهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالِّ إِلاَّ مَنْ قَطْدَتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَهْدَكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ حَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَهْدَكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ حَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ، يَا عَبَادِي! وَلَكُمْ أَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعُمُونِي أَلْعُمْ وَأَنَا أَغْفِرُ عَبَادِي! إِلَّا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرِّي، فَتَصُرُّونِي، وَلَسَنْ تَبْلُغُووا نَفْعِـي، اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّهُ مِنْ تَبْلُغُوا صَرِّي، فَتَصُرُّونِي، وَلَسَنْ تَبْلُغُوا اللَّهُ مِنْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فَتَفُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَ أَوْلَكُمْ وَاجِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَحِيَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ

ذَلكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عَبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْحَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِد مَا نَقَصَ ذَلكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عَبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعَيد وَاحِدً، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْحِلَ الْبَهْرَ، يَسًا عَبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْسِرَ ذَلِكَ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

قَالَ سَعِيدٌ: (١) كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ .

الْقيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ».

٨٠ ٢٦ - (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

٢٦٠٩ — (و) عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلَمُهُ، وَلاَ يُسْلَمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

• ٢٦١ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ »، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دَرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَة وَصَيَامٍ، وَزَكَاة، ويَأْتِي قَدْ شَــتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا، مِنْ حَسَنَاتِه، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَلْرَحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ».

٧٦١١ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَــادَ لِلــشَّاةِ الْجَلْحَاء منَ الشَّاة الْقَرْنَاء ﴾ .

﴿ ٣٦١٢ ـ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللّهَ حَنَّ وَحَلَّ ـ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَـإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَـدِيدٌ ﴾ ﴾ [هـود: 1٠٢].

#### ١٦ \_ (بَابُ نَصْر الأَخ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

٣ ٢٦١٣ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلاَمَان؛ غُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ[١]، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ – أَوْ الْمُهَاجِرُونَ –: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: « مَـــا هَـــذَا؟

<sup>(</sup>١) هو ابن عبدالعزيز التنوخي .

دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ! »، قَالُوا: لاَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، قَالَ: [٢، ٣] ﴿ فَلاَ بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَــانَ مَظْلُومًــا فَلْيَنْصُرْهُ » [٤] .

[١](كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ).

[٢][ « دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ <sub>»</sub> ] .

[٣](كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ).

[٤] [فَسَمِعَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا! وَاللَّه لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلُ، قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: « دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ: أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ »].

#### ١٧ \_ (بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمنينَ، وَتَعَاطُفِهمْ، وَتَعَاضُدهمْ)

٢٦١٤ ــ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ﴾ .

٢٦١٥ — (وَ) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَــرَاحُمِهِمْ
 وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ [١] تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » .

[١]( « إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ » ) .

#### ١٨ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ السِّبَابِ)

٢٦١٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُۗ﴾. ٢٦١٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْمُطْلُومُ ۖ لَا عَنْدِ الْمَظْلُومُ ﴾. ٢٦١ ــ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُع)

٢٦١٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْـــوِ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ » .

#### ٠ ٢ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْغيبَة)

٢٦١٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ »، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ »، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ ».

# ٢١ ــ (بَابُ بِشَارَةٍ مَنْ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ)

٢٦١٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَــتَرَهُ اللَّــهُ يَـــوْمَ الْقيَامَة». • ٢٦٢ ـ (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » .

#### ٢٢ ــ (بَابُ مُدَارَاة مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ

٧٦٢١ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: « ائْذَنُوا لَهُ فَلَبِمْسَ ابْنُ الْعَشيرَةِ \_ أَوْ بِمُسَ رَجُلُ الْعَشيرَةِ \_ \_ » [1]، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ لَهُ السَّذِي وَجُلُ الْعَشيرَةِ \_ \_ » [1]، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ لَهُ السَّاسُ وَمُنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ \_ أَوْ تَرَكَ هُ \_ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشه » .

[١]( « بِئُسَ أَخُو الْقَوْمِ، وَابْنُ الْعَشِيرَةِ » ) .

#### ٢٣ ــ (بَابُ فَضْل الرِّفْق)

٢٦٢٢ ـ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُبحْرَمِ الْخَيْرَ ».

٢٦٢٣ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ [١]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ » .

[١](رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ).

٢٦٧٤ ۚ ﴿ وَعَنْهَا)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَـــيْءٍ إِلاّ شَانَهُ ﴾ .

## ٢٢ ــ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا)

٧٦٢٥ ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَـــى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ﴾.

ُ قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ [١] تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

٣٦٢٦ \_ (وَ) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا حَارِيَةٌ عَلَى نَاقَة عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَــصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ [١]: « لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا بِالنَّبِيِّ ﷺ [١]: « لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَهُا، قَالَ النَّبِيُ ﷺ [٢]. « لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا بَعْنَةٌ » [٢] .

[١][ « لاَ أَيْمُ اللَّهِ »] .

[١][نَاقَةً وَرْقَاءَ] .

 $[Y][ ( _{n} \stackrel{}{\text{\tiny o}} \stackrel{}{\text{\tiny o}} )][Y]$ 

٢٦٢٧ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ﴾ .

٧٦٢٨ - (وَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْحَادِ مِنْ عِنْده، فَلَمَّا أَنْ كَانَهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أَمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُالْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَأَنَّهُ أَبْطأَ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أَمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حَينَ دَعَوْتَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَامُة اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللل

٢٦٢٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: « إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً » .

حَ ٢ ـــ (بَابٌ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُ ﷺ، أَوْ سَبَّهُ، أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا، لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا
 وَرَحْمَةً

• ٢٦٣٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ رَجُلاَنِ، فَكَلَّمَاهُ بِــشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَــا هُـــوَ! فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا، وَسَبَّهُمَا [١]، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ! قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ؟ ﴾، قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا، وَسَبَبْتَهُمَا، قَالَ: ﴿ أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّــي؟ قُلْـــتُ: اللَّهُمَّ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا ﴾ .

#### [١][وَأَخْرَجَهُمَا] .

٢٦٣١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، حَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاَةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي ــ عَزَّ وَجَلٌ ــ أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً، وَأَجْرًا » .

٣٦٣٣ \_ (وعَنْ) أَنسِ بْنِ مَالَك، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ [١]، وَهِيَ أُمُّ أَنسٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ الْمِتِيمَةَ [١]، فَقَالَ: « آنْت هِيهُ؟ لَقَدْ كَبِرْت لاَ كَبرَ سَنْك »، فَرَجَعَت الْيَتِيمَةُ [١] إِلَى أُمِّ سُليْمٍ تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَك يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَت الْحَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللّه اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَهُ طَهُورًا، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[۱](يُتَيِّمَةُ) .

٢٦٣٤ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابِ، قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطَّأَةً، وَقَالَ: ﴿ اذْهَبْ، وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ ﴾، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: ﴿ لاَ أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ! ﴾ .

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى (' ُ: قُلْتُ لَأُمَيَّةَ (' ُ): مَا حَطَأَني؟ قَالَ: قَفَدَني قَفْدَةً .

# ٢٦ ـــ (بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ، وَتَحْرِيمِ فِعْلهِ) (٣) ٢٧ ـــ (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ، وَبَيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ)

٧٦٣٥ \_ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلَّثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْط، وَكَانَتْ مِسنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَسنَابُ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَسنَابُ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَسنَابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى

قَالَ ابْنُ شِهَابِ [١]: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَـــذِبٌ إِلَّا فِـــي ثَـــلَاثٍ: الْحَـــرْبُ، وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا .

[١](وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ) .

#### ٢٨ \_ (بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ)

٢٦٣٦ ــ عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ مَسْعُود، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: « أَلاَ أُنَبِّنُكُمْ مَا الْعَضْهُ، هِيَ النَّميمَةُ، الْقَالَــةُ بَيْنَ النَّاسِ »، وَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: « إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا » .

#### ٢٩ ــ (بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ، وَحُسْنِ الصِّدْقِ، وَفَضْلِهِ)

٣٦٣٧ ـ عَنْ عَبْدِاللّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِسِّ، وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبِسِّ، وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَثَّى يُكُنّبَ عِنْدَ اللَّهِ صَلِيَّةً، وَإِنَّ الْفُحُورِ، وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى وَالْ الْفُحُورِ، وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا » .

<sup>(</sup>١) هو محمد؛ شيخ الإمام مسلم .

<sup>(</sup>۲) هو ابن خالد القيسي .

<sup>(</sup>٣) ترجم به النووي على حديث أبي هريرة رئين وقد سبق ذكره في كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٥٦٦) .

#### • ٣ - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ)

٢٦٣٨ ـ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ »، قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ، قَالَ: « فَهَا تَعُدُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ وَلَده شَيْئًا ﴾، قَالَ: « فَهَا تَعُدُّونَ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ وَلَده شَيْئًا ﴾، قَالَ: « فَهَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ » قَالَ: « لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ اللَّهُ عَنْد عَنْد اللَّهُ عَنْد اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ الرِّجَالُ، قَالَ: « لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ اللَّهِ عَمْلِكُ نَفْ سَهُ عِنْد اللَّهُ عَنْد » .

٢٦٣٩ ـــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ! »، قَالُوا: فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » .

• ٢٦٤ — (وعَنْ) سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَد، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَحَعَلَ أَحَدُهُمَا يَعْضَبُ، وَيَحْمَرُّ وَجُهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ»، فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ آنفًا؟ قَالَ: « إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ »، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَحْنُونًا تَرَانِي! .

#### ٣١ \_ (بَابُ خَلْقِ الإِنْسَانِ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ)

٢٦٤١ ــ عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْحَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ، فَحَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَحْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ » .

#### ٣٢ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ)

٢٦٤٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَحْتَنِبِ الْوَحْهَ [١] ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴾ .

[١]( ﴿ فَلاَ يَلْطَمَنَّ الْوَجْهَ ﴾ ) .

# ٣٤ \_ (بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقِّ)

٣٦٤٣ ــ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسِ [١]، وَقَدْ أُقِيمُوا فِــي الـــشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ [٢]، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي اللَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

- [١][مِنَ الأَنْبَاط].
- [٢] (فِي أَدَاءِ الْجَزْيَةِ) .
- [٣] [َقَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَعِذ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا].

### ٣٥ ــ (بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدِ أَوْ سُوقِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسكُ بنصَالهاً)

٢٦٤٤ \_ عَنْ حَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا، إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا [١] .

[١][كَيْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا] .

٧٦٤٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: « إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُــوفِنَا وَمَعَــهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ــ أَوْ قَالَ ــ: لِيَقْـبِضَ عَلَــى نَصَالَهَا » [1] .

[١][فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ] .

# ٣٦ \_ (بَابُ النَّهْي عَنِ الإِشَارَةِ بِالسَّلاَحِ إِلَى مُسْلِمٍ)

٢٦٤٦ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ أَبُو الْقَاسَمِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَشَارَ إِلَى أُخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَثِكَــةَ تَلْعُنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ﴾ .

#### ٣٧ \_ (بَابُ فَصْلِ إِزَالَةِ الأَذَى عَنِ الطُّرِيقِ)

[١]( « عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ » ) .

# ٣٨ ــ (بَابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحُوهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُؤْذِي) <sup>(٣)</sup> ... (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ)

٨٦٢٨ ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ،

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب الإمارة برقم: (١٨٣٤) .

<sup>(</sup>٢) هو ابن شعيب بن الحبحاب ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) ترجم به النووي على حديث ابن عمر، وأبي هريرة ـــ رضي الله عنهم ــ، وقد سبق ذكرهما في كتاب السلام برقم (٢٢٧٢، ٢٢٧٣) .

فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ » .

• ٤ - (بَابُ النَّهْي عَنْ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى)
• ٢٦٤٩ - عَنْ جُنْدَب: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَ: « أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُ للَّنِ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى عَنْ جُنْدَب: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَ: « أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُكَانٍ؟ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا

# 1 ٤ ــ (بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ)

• ٧٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ رُبُّ أَشْعَتْ مَذَفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَـــى اللَّــهِ لأَبَرَّهُ » .

#### ٢٤ ـ (بَابُ النَّهْي عَنْ قَوْلِ: هَلَكَ النَّاسُ)

٢٦٥١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: لاَ أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ؟ .

## ٣٤ ــ (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ)

٢٦٥٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ، (قَالَتْ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُورَّنَّنَهُ <sub>»</sub> .

٣٩٥٣ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ، حَتَّى ظَننْـــتُ آنه سيورنه <sub>»</sub> .

٢٦٥٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّ حَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: « إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْــلَ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ » [١].

[۱]( « وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ » ) .

عَنْ أَبِي ذَرٌ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ » .

#### ٢٦ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، وَمُجَانَبَة قُرَاء السُّوءِ)

٢٦٥٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّمَا مَثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ الـسَّوْءِ، كَحَامِــلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً، وَنَسَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً » . الْكَيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً » .

#### ٧٤ \_ (بَابُ فَصْلِ الإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ)

٣٦٥٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَتْ: جَاءَنْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْثَنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَتْ: جَاءَنْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْتُنِي، فَلَمْ تَجَدْ عِنْ الْبَنْ عَيْرَ تَمْرَة وَاحِدَة، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَحَذَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْبَنَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيئًا، ثُمَّ قَامَتُ فَعَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِي الْمَالَ النَّبِي الْمَالَ النَّبِي عَنْ الْبَنَاهِ اللَّهُ الْمَالَ النَّبِي الْمُعَلَى مِنَ الْبَنَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَالِيْقُ اللَّهُ الْبَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُونَالُولَ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٦٥٩ ــ (وَعَنْهَا): أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَنْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَات، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيـــدُ أَنْ تُرِيــدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْتُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْحَنَّةَ ــ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ــ ﴾ .

• ٢٦٦٠ ـــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ، حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَـــوْمَ الْقَيَامَة أَنَا وَهُوَ ﴾ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ .

#### ٤٨ ـــ (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ)

٢٦٦١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يَمُوتُ لأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَـسَّهُ النَّارُ [١] إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ » .

[١]( « فَيَلِجَ النَّارَ » ) .

٢٦٦٢ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَة مِنَ الأَنْصَارِ: « لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَئَةٌ مِــنَ الْوَلَـــدِ، فَتَحْتَسِبَهُ، إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ »، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « أَوِ اثْنَيْنِ » .

٢٦٦٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمَ فَعَلَّمَ فَيَهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، قَالَ: « اجْتَمِعْنَ يَــوْمَ كَذَهَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْتَمِعْنَ لَيَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكُ اللَّهُ، قَالَ: « مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَة تُقَدِّمُ بَيْنَ كَذَا وَكَذَا »، فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَة تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَئَةً، إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ »، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: « وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ » .

٢٦٦٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، وَ] قَالَ: « ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحَنْثَ».

٧٦٦٥ — (و) عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَان، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّتِي عَسِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّة، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ — أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ — أَوْ قَالَ بِيَدِهِ — كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ تُوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى — أَوْ قَالَ بِيَدِهِ — كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ تُوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى — أَوْ قَالَ: فَلاَ يَتَنَاهَى عَنَاهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة .

٢٦٦٦ ُ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! [١] ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً، قَالَ: ﴿ وَفَنْتُ ثَلاَثَةً؟ ﴾، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ ﴾ . [١] إِنَّهُ يَشْتَكِي، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ] .

## ٤٩ ــ (بَابٌ إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عبَاده)

٢٦٦٧ — (عَنْ) حَرِير، عَنْ سُهَيْلِ [١]، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحَبَّهُ عَالَ: فَيُحبُّهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي السَّمَاء، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا، فَأَحَبُوهُ، فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْسَدًا دَعَسَا اللَّهَ يُحبُّ فُلاَنًا، فَأَبْغِضُهُ عَلْهُ السَّمَاء: إِنَّ اللَّهَ يُسِبِغِضُ فُلاَنًا، فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء: إِنَّ اللَّهَ يُسِبِغِضُ فُلاَنًا، فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء: إِنَّ اللَّهَ يُسِبِغِضُ فُلاَنًا، فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ عَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء: إِنَّ اللَّهَ يُسِبِغِضُ فُلاَنًا، فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ عَلَى الْأَرْضِ » .

[۱] [قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيزِ \_ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ \_ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَقُلْتَ لَا آبَتِ! إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ لَأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاس، فَقَالَ: بَأَبِيكَ أَنْتَ! سَمَعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً].

#### ٥ ــ (بَابُ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً)

٢٦٦٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ بِحَديث يَرْفَعُهُ ــ قَالَ: « النَّاسُ مَعَادِنُ، كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَـــارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوًا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ » .

#### ١ ٥ \_ (بَابُّ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبًّ)

٢٦٦٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى الـــسَّاعَةُ؟ قَالَ: « وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟ »، قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [١]، قَالَ: « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » . قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرحْنَا بَعْدَ الإسْلاَم فَرَحًا أَشَدَّ منْ قَوْل النَّبيِّ ﷺ: « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ».

قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ .

[1](قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي)(فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَـــا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَيَامٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ .

٢٦٧٠ — (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! كَيْفَ تَرَى فِسي رَجُل أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمَّا يَلْحَقْ بَهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » .

أُ ٢٦٧ ﴾ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ (١).

#### ٢٥ \_ (بَابٌ إِذَا أُشِي عَلَى الصَّالِح، فَهِيَ بُشْرَى وَلاَ تَضُرُّهُ)

٢٦٧٢ ــ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْحَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّــاسُ عَلَيْهِ؟ [١]، قَالَ: « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» .

[١](وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ) .

<sup>(</sup>١) يعني حديث عبدالله بن مسعود ﷺ قبله .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤٦ ــ كتَابُ الْقَدَر

٢٦٧٤ — (وَ) عَنْ عَامِرَ بْنِ وَاثْلَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّه بْنَ مَسْعُود يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْ نِ أُمِّهِ وَالْسَعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه، فَأَتَّى رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُقَالُ لَهُ: حُدَيْفَةُ بْنُ أَسِيد الْغفَارِيُّ، فَحَدَّنَهُ بِنَ اللَّهُ عَمْلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَسِإِنِّي بَذَكُ مِنْ قَوْلِ اَبْنِ مَسْعُود، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بَغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَسِإِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: « إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثَنْنَانَ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً [1]، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمَعْتُهُ وَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

- [١]( « أَرْبَعِينَ \_ أَوْ \_ خَمْسَة وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً » ) . [٢][ « فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَان » ] .
- [٣] [ « ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أُسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ فَيَحْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ »].
  - [٤] [ « وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَتَرُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ » ] .

٧٦٧٥ - (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك - وَرَفَعَ الْحَدِيثَ -، أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! نُطْفَةً، أَيْ رَبِّ! عَلَقَةً، أَيْ رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: وَاللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: وَاللَّهُ أَنْ يَقْضِي خَلْقًا قَالَ: وَاللَّهُ أَنْ يَقْضِي بَطْنِ أُمِّهِ ». قَالَ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ! ذَكَرٌ أَوْ أُنْتَى؟ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».

٢٦٧٦ ـــ (وَ) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ [١]، فَنَكُس، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؛ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ

وَقَدْ كَتَبَ اللّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتَبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً »، قَالَ: فَقَالَ رَجَلَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَالَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: « مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ »، فَقَالَ: « اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ »، فَقَالَ: « اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ » ثُمَّ قَرَأً [٢] ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسِرَى وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُلِ السَّعَادَةِ . وَالْمَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ الل

[١](فَأَخَذَ عُودًا) .

[٢] [ُثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] .

٢٦٧٧ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ، قَالَ: حَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك بْنِ جُعْشُم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّسَا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: « لاَ، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ »، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ: « اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرٌ».

٢٦٧٨ ـــ (وَ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّـــارِ؟ قَـــالَ: فَقَالَ: « نَعَمْ »، قَالَ: قِيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: « كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

• ٢٦٨ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّحُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَـلِ أَهْـلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُــهُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُــهُ الرَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُــهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُــهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُــهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ .

#### ٢ \_ (بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى \_ عَلَيْهِمَا السَّلاَم \_)

٢٦٨١ ـ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « احْتَجَّ آدَمُ، وَمُوسَى [1]، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا [٢]، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْحَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِه، وَخَطَّ لَكَ آدَمُ! أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِه، وَخَطَّ لَكَ [٣] بِيَدهِ [٤، ٥]، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ [٦] فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ».

[١] ( عَلَيْهِمَا السَّلاَم عِنْدُ رَبِّهمَا »] .

[٢][ « الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَثِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِـــي جَنَّتِـــهِ، تُـــــمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ » ] .

[٣][ « التَّوْرَاةُ »].

[٤] ( « أَثْنَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ » ) .

[٥][ « وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيْء وَقَرَّبُكَ نَحيًّا » ] .

[٦]( « فَبِكَمْ وَحَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَــــدْتَ فِيهَا: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾؟ [طه: ١٢١] قَالَ: نَعَمْ » ) .

٢٦٨٢ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » .

#### ٣ ـ (بَابُ تَصْرِيفِ اللَّهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ)

٢٦٨٣ ــ عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُ ــمَّ مُـــصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفٌ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكً ﴾ .

# ع \_ (بَابٌ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ)

٢٦٨٤ ـ عَنْ طَاوُسِ: أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ: وَسَمَعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّــى الْعَحْــزِ، وَالْكَــيْسِ ــ أَوْ ــ الْكَيْسِ، وَالْعَحْزِ » .

٢٦٨٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: حَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَـــتْ:
 ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨، ٤٩] .

# (بَابٌ قُدُرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، وَغَيْرِهِ)

٢٦٨٦ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبُهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظُرُ [١]، وَزِنَا اللَّــسَانِ النَّطْـــقُ [٢]، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ » .

- [١][ « وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ » ] .
- [٢][ ﴿ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّحْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ﴾ ] .

٢ - (بَابُ مَعْنَى كُلِّ مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الْفطْرَةِ، وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ، وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ)
 ٢٦٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كُانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ [١]، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِه، وَيُنصِّرَانِه، وَيُمَحِّسَانِهِ [٢]، كَمَا تُنتَّجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحسُّونَ فِيهَا مِنْ جَــدْعَاءَ؟ » فَأَبُواهُ يُهُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: وَاقْرَءُوا إِنَّ شِئتُمْ: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الــروم: [٣]

- [١] ( « إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ » ) .
  - [۲]( <sub>«</sub> وَيُشَرِّكَانِهِ <sub>»</sub> ) .
  - [٣][ « حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا » ] .

٢٦٨٨ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا؟ فَقَالَ: « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

٧٦٨٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ، إِذْ خَلَقَهُمْ » .

َ ٩ ٣٦٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ طُبِعَ كَـــافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُويْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ .

٢٦٩١ ــ (و) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: ﴿ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: ﴿ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا كَا رَسُولُ اللَّهُ خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي عَائِشَةُ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ».

# ٧ ـــ (بَابُ بَيَان أَنَّ الآجَالَ وَالأَرْزَاقَ، وَغَيْرَهَا لاَ تَزيدُ وَلاَ تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ به الْقَدَرُ)

٧٦٩٧ \_ عَنْ عَبْدَاللَّهُ بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَأْبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّكَ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَالِ مَضْرُوبَة، وَآثَارٍ مَوْطُوءَة، وَأَرْزَاق مَقْسُومَة، لاَ يُعَجِّلُ شَيْعًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّه، وَلاَ يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْعًا بَعْدَ حِلِّه، وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابِ أَنْ يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابِ [1] في الْقَبْر لَكَانَ خَيْرًا لَك » .

قَالَ: فَقَالُ رَحُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! الْقِرَدَةُ وَالْحَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللّهَ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا \_ أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا \_ فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ .

[1](- أَوْ - « 3ذَابٍ » ) .

٨ ـــ (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالْقُوَّةِ، وَتَوْكِ الْعَجْزِ، وَالاسْتِعَائَةِ بِاللَّهِ، وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ)

٣٦٩٣ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْمُؤْمَنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهَ مَنَ الْمُــؤْمِنِ اللَّهِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّه، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلاَ تَقُلْ: لَــوْ أَنِي فَعْلَتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » .



رَفَحُ مجر ((رَجِي (الْجَثَّرِي راسِكتر (ونِرُ ((الإودر) www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤٧ ــ كِتَابُ الْعِلْمِ

٧٦٩٥ ـــ (وعَنْ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ : فَــسَمِعَ أَصْـــوَاتَ رَحُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَـــانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ » .

٢٦٩٦ ـــ (وَ) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْبَحَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَـــتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ ، فَقُومُوا » .

# ٢ \_ (بَابٌ فِي الْأَلَدُ الْخَصِمِ)

٢٦٩٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُ الْخَصِمُ » .

#### ٣ ــ (بَابُ اتِّبَاع سُنَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى)

٢٦٩٨ ــ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَــبْلِكُمْ شِــبْرًا بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لاَتَبَعْتُمُوهُمْ ﴾ ، قُلْنَا : يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ ! آلْيَهُــودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : ﴿ فَمَنْ ؟ ﴾ .

# ع \_ (بَابٌ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)

٧٦٩٩ ــ عَنْ عَبْداللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ﴾ ــ قَالَهَا ثَلاَثًا ــ .

# ٥ \_\_ (بَابُ رَفْعِ الْعَلْمِ وَقَبْضِهِ ، وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ)

• ٧٧٠٠ ــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ لاَ يُحَــدُّثُكُمْ أَحَــدٌ بَعْدي سَمِعَهُ مِنْهُ ؟ : « إِنَّ مِنْ أَشْرًاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَذَهَبَ الرِّجَالُ ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمْ وَاحِدٌ » . ٢٧٠١ — (وَ) عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللّهِ ، وَأَبِي مُوسَى فَقَالاً : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ:
 « إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْحَهْلُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ : الْقَتْلُ » .

۲۷۰۲ ـــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيُقْبَضُ الْعِلْــــمُ [١] ، وَتَظْهَرُ الْفِيْتَنُ ، وَيُلْقَى الشُّحُّ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ﴾ .

قَالُوا : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : « الْقَتْلُ » .

[١]( « وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ » ) .

٣٠٧٣ ــ (وَ) عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُحْتِي ! بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرِو مَارِّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ ، فَالْقَهُ ، فَسَاءَلْتُهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّمًا كَثِيرًا ، قَالَ : فَلَقِيتُهُ ، فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيًاءَ يَذْكُوهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، قَالَ عُرُوةَ : فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ : « إِنَّ اللَّه لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ يَذْكُوهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى النَّاسِ الْتَزِعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَعُهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَعُهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَعَهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَعَهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَعَهُمْ ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ

قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ ، أَعْظَمَتْ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَتْهُ ، قَالَتْ : أَحَدَّثُكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِ عَ النَّبِ عَ النَّبِ عَ النَّبِ عَمْرُو قَدْ قَدْمَ ، فَالْقَهُ ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ عُرْوَةُ : حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمْرُو قَدْ قَدْمَ ، فَالْقَهُ ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَديثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعَلْمِ ، قَالَ : فَلَقيتُهُ ، فَسَاءَلْتُهُ ، فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّنِي بِهِ فِي مَرَّتِ فِي الْحَديثِ الْذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعَلْمِ ، قَالَتْ : مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْعًا ، وَلَمْ يَنْقُصْ. الأُولَى، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمَّا أَخْبَرُتُهَا بِذَلِكَ ، قَالَتْ : مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْعًا ، وَلَمْ يَنْقُصْ.

#### ٣ \_ (بَابٌ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَة)

٢٧٠٤ ــ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَّ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَــهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم ههنا قبل هذا الحديث حديث حرير بن عبدالله ﷺ ، وقد سبق ذكره في كتاب الزكاة برقم (١٠٢٦) .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٤٨ ــ كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ

#### ١ \_ (بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذَكْرِ اللَّه تَعَالَى)

• ٢٧٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فِي مَلاٍ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ هُ صَمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى قَرَّبُ أَلَى يَمْ سَبِي خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى قَرَّبَ إِلَى يَمْ سَبِي أَنْيَتُهُ هَرُولَةً ﴾ [٢] .

[١]( « وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي » ) .

[٢][ « وَاللهِ! للهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتُهُ بِالفَلاَةِ » ] .

قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكرَاتُ » .

# ٧ ــ (بَابٌ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا)

٢٧٠٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا [١] دَخَلَ الْجَنَّــةَ، وَإِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ ﴾ .

[١]( « مَنْ أُحْصَاهَا » ) .

# ٣ ــ (بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ، وَلاَ يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ)

٢٧٠٨ - عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلاَ يَقُل: اللَّهُمَّ إِنْ شَئتَ، فَأَعْطِنِي . فَإِنَّ اللَّهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ » .

ُ ٢٧٠٩ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَقُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِسِي إِنْ شِئْتَ [١]، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ [٢] .

[١][ « اللَّهُمَّ ارْحَمْني إنْ شئتَ » ] .

 $[\Upsilon]$  (  $[\Upsilon]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$   $[\Lambda]$ 

#### ع \_ (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضُرٌّ نَزَلَ بِهِ)

• ٢٧١ \_ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَّ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدًّ

مُتَمَنِّيًا، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » [١] .

[1][قَالَ أَنسٌ: لَوْلاَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ » . لَتَمَنَّيْتُهُ] .

٢٧١١ ــ (وَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ، وَقَدِ اكْتُوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِه .

٢٧١٧ ـــ (وعَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِـــنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَ خَيْرًا » .

٥ \_ (بَابٌ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّه كَرِهَ اللَّهُ لقَاءَهُ

٢٧١٣ ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ
 لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

لَّا ٢٧١٤ ص (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَــرِهَ لَقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ﴾ [١] .

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، فَكُلَّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ فَقَالَ: « لَيْسَ كَذَلكِ، وَلَكِنَّ الْمُـؤَمِنَ إِذَا بُـسُّرَ برَحْمَة اللَّهِ وَرِضْوَانِهُ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَـرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

[١][ « وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ » ] . `

٢٧١٥ - (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لَقَاءَ اللَّهُ لَقَاءَهُ».
 لَقَاءَ اللَّه كَرة اللَّهُ لَقَاءَهُ » .

َ قَالَ َ<sup>(۱)</sup>: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَدِيثًا ؛ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا! فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا ذَاك؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَ وَهُوَ يَكُرَّهُ الْمَوْتَ، فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابِعُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهَ اللّهُ لِقَاءَهُ.

٢٧١٦ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَـاءَ

<sup>(</sup>١) القائل هو شريح بن هانئ .

اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

# ٦ ـــ (بَابُ فَضْل الذِّكْر وَالدُّعَاء، وَالتَّقَرُّب إِلَى اللَّه تَعَالَى)

٧٧١٧ ــ (١) عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ ــَ عَزَّ وَجَلَّ ـــ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَــهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ [١]، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَرَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُ مَنْ مَنْ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِــي بِقُــرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ».

 $[1]( {}_{\text{\tiny $w$}}$   $\mathring{\text{\tiny $l$}}$   $\mathring{\text{\tiny $l$}}$   $\mathring{\text{\tiny $l$}}$   $\mathring{\text{\tiny $l$}}$   $\mathring{\text{\tiny $l$}}$ 

#### ٧ \_ (بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)

٢٧١٨ ــ عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَــهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِن الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَــهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « سُبْحَانَ اللَّه! لاَ تُطِيقُهُ - أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ -، [١] أَفَلاَ قُلْتَ: اللَّهُمُ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ » .

قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ لَهُ، فَشَفَاهُ .

[١] ( ﴿ لاَ طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ ﴾ ) .

# ٨ ــ (بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ)

٢٧١٩ حن أبي هُرَيْرَة، عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: «إِنَّ لِلّهِ — تَبَارَكَ وَتَعَالَى — مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فَضُلاً، يَتَبَّعُونَ مَحَالِسَ الذّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَحْلُسًا فِيهِ ذَكْرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَحْنَحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَعُوا مَا يَنْهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا، وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ — عَزَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ —: مِنْ أَيْنَ حِثْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: حَنْنَا مِنْ عِنْد عَبَاد لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَك، وَيُسْأَلُهُمُ اللَّهُ — عَزَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ —: مِنْ أَيْنَ حِثْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: حَنْنَا مِنْ عِنْد عَبَاد لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَك، وَيُكَبِّرُونَك، وَيُهَلِّلُونَك، وَيُهَلِّلُونَك، وَيَسْأَلُونَك، وَيَسْتَعِيرُونَك، قَالُوا: وَيَسْتَعِيرُونَك، قَالُوا: مِنْ نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَعَيرُونَك، قَالُوا: مِنْ نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَعَيرُونَك، قَالُوا: وَيَسْتَعَيْمُونُونَك، وَلَك إِنْوا: فَلَا وَمُمْ يَسْتَحِيرُونَك، قَالُ: وَيَعْرُونَك، وَلَك فَوْلُوا: وَلَه عَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: وَيَعْرُلُونَ وَلَه عَفَرْتُ مُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَلَه عَفَرْتُ مُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَسْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، قَالَ: فَيقُولُ: وَلَه عَفَرْتُ مُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَسْقَى بِهمْ جَلِيسُهمْ، قَالَ: فَيقُولُ: وَلَهُ عَفَرْتُ مُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَسْقَى بِهمْ جَلِيسُهمْ،

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم ههنا قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة ﷺ، وقد سبق ذكره في أول كتاب الذكر والدعاء برقم (٢٧٠٠).

9 — (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاء: بِاللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ)
 ٢٧٢٠ — عَنْ عَبْدَالْعَزِيزِ — وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ — قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنسًا: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ شَلَّا كَثْرُ؟ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَسَذَابَ النَّالِ».
 النَّار » .

قَالَ: وَكَانَ أَنُسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ .

#### • ١ - (بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ)

٧٧٢١ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشْرِ رِقَاب، وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَة، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشْرِ رِقَاب، وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَة، وَكَانَتُ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاء وَمُحَديت عَنْهُ مِائَةُ مَرَّةٍ، خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

٢٧٢٢ — (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
 مِائَةُ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ، مِمَّا حَاءَ بِهِ، إِلاَ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » .

٢٧٢٣ ــ (وَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْــكُ وَلَــهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَّارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ.

٢٧٧٤ ــ وعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ: بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُون، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي الْمُؤْنَ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتُهُ؟ قَالَ: مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، يُحَدِّنُهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٢٧٢٥ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، تُقِيلَتَانِ فِ ــــي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ » .

٣٧٧٦ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَـــهَ إِلاَ اللَّـــهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴾ .

٢٧٢٧ ـــ (وَ) عَنْ سَعْد، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُــلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهَ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ وَلاَ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ »، قَالَ: فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي! فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْـــدِنِي،

وَارْزُقْنی » .

قَالَ مُوسَى  $^{(1)}$ : أَمَّا  $_{(1)}$  عَافِنِي  $_{(1)}$ ، فَأَنَا أَتَوَهَّمُ وَمَا أَدْرِي .

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني، وَاهْدُني، وَارْزُوقْني » [١].

[١][وَيَحْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلاَّ الإِبْهَامَ، « فَإِنَّ هَؤُلاَءِ تَحْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ » ] .

٧٧٢٩ ــ (وَ) عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلُّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَة؟ » .

فَسَّأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: « يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْــفُ حَسَنَة، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَة » .

# ١١ ــ (بَابُ فَضْلِ الإِجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى الذَّكْرِ)

• ٢٧٣٠ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِي سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِي عَلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْحَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْت مِنْ بُيُوتِ اللَّهُ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَارَسُونَهُ عَلْمًا مِنْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَفَّتُهُمُ الْمُلَاثِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » .

٢٧٣١ ـــ (وَ) عَنْ الأَغَرِّ ؛ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: « لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَثِكَةُ، وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَــةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » .

٣٧٣٧ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَة فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نِذْكُرُ اللَّهُ، قَالَ: آللَه! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللَّه! مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَسِمْ قَالُوا: جَلَسْنَا نِذْكُرُ اللَّه، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَّا أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى أَقُلُ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى عَلْهُ مَا أَجْلَسَكُمْ؟ »، قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّه، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ »، قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: « أَمَا إِنِّي لِلإِسْلاَمِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: « آللَّه! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاك؟ »، قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: « أَمَا إِنِّي

<sup>(</sup>١) هو ابن عبدالله الجهني، أحد رجال إسناد هذا الحديث.

لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ».

# ١٢ ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِغْفَارِ، وَالاسْتَكْثَارِ مَنْهُ)

٢٧٣٣ ـ عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِـي، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِـي، وَإِنِّي لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ [١] .

[١]( ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ ) .

٢٧٣٤ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَـــا تَابَ اللَّهُ عَلَيْه ﴾ .

# ١٣ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ)

٧٧٣٥ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَر [١]، فَجَعَلَ النَّاسُ يَحْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَــالَ النَّبِيُّ ﷺ: « أَيُّهَا النَّاسُ ارْبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَــمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ » [٢].

قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَقَالَ: « يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ فَيْسٍ! أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْحَنَّةِ؟ »، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: « قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » .

[١][وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَحَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ ثَنِيَّةً نَادَى: لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ] .

[٢]( « وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ » ) .

٢٧٣٦ ــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي بَكْرِ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِسِي صَلاَتِي [١]، قَالَ: ﴿ قُلِ: اللَّهُمَّا ۚ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا [٢]، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَسَاغْفِرْ لِسِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ .

[١][وَفِي بَيْتِي] .

[۲]( « كَثِيرًا » ) .

# ١٤ ــ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ، وَغَيْرِهَا) (١٠) ١٥ ــ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَغَيْرِهِ)

٢٧٣٧ ـــ (عَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: [١] « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَحْزِ، وَالْمُوبُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَحْزِ، وَالْمُوبُ وَالْمُمَاتِ » .

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبق ذكره في كتاب المساجد برقم (٧٧٥) .

- [١](يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ) .
  - [۲][ « وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ » ] .

# ١٦ ــ (بَابٌ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَغَيْرِهِ)

٢٧٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَــمَاتَةِ الْأَعْدَاء، وَمَنْ جَهْد الْبُلَاء .

قَالَ سُفْيَانُ (بنُ عُيَيْنَةَ): أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

٢٧٣٩ \_ (وَ) عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلُميَّةِ، (فَالَتْ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » .

• ٢٧٤ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ » . لَذَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ » . لَذَغَنْنِي الْبَارِحَةِ! الْمَضْجَعِ)

٧٧٤١ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا أَحَذْتَ مَضْحَعَكَ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، وُمُوعَ عَلَى شَقِّكَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب: أَنَّ أَفُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَاتُ ثُمَّ اضْطَحِعْ عَلَى شَقِّكَ الْأَيْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحْهِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ بكتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبَنِيلِكَ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ [١]، لاَ مَلْحَاً وَلاَ مَنْحَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بكتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبَنِيلُكَ اللّذِي أَنْفَطُرَةٍ » [٢]، قالَ: فَرَدَّدَتُهُنَّ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَاللّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ: فَرَدَّدَتُهُنَّ لِأَسْلَاتَ اللّذِي أَرْسَلْتَ».

[١]( ﴿ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي َ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي َ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي َ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَغُبَّهُ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ﴾ ) .

[٢][ « وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا » ] .

٧٧٤٧ ــ (وَعَنْهُ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: « اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُــوتُ »، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّبِ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ » .

٣٧٤٣ ــ (و) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: « اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْــتَ تَوَفَّاهَا، لَكُ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ »، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْرٍ مِنْ عُمَرَ! مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٢٧٤٤ \_ (وَ) عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ: أَنْ يَضْطَحِعَ عَلَى شِلَّةٍ

الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَسَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ [1] أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَةِ، اللَّهُمَّ الْحَبِّ وَالنَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ [1] أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَةِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ، فَلَيْسَ فَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اللَّاسِيِّةِ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ »، وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِسِيِّ اللَّاسِيِّ اللَّاسِيِّ اللَّهِسَ فَوْلَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ »، وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِسِيِّ

[١]( « مِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَّةٍ » ) .

[٢] (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا؟ فَقَالَ لَهَا: « قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ الـسَّمَوَاتِ السَّبْعِ »، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ) .

• ٢٧٤٥ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاحِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَحِعَ، فَلْيَضْطَحِعْ عَلَى فَرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَحِعَ، فَلْيَضْطَحِعْ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، بِكَ [١] وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَساغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عَبَادَكَ الصَّالِحِينَ ».

[۱] ( « بِالسَّمِكَ رَبِّي » ) .

٧٧٤٦ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَـــا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ ﴾ .

# ١٨ \_ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ)

٧٧٤٧ \_ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِــهِ اللَّــهَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » .

٢٧٤٨ ـــ (وَ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلِّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْحِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ ﴾ .

٧٧٤٩ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ، يَقُولُ: « سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّالِ » .

• ٢٧٥ ﴾ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِسي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْـــدِي،

وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

٢٧٥١ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِسي كُلِّ شَرِّ ».

٢٧٥٢ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعَفَافَ،

٣٧٥٣ ــ (وَ) عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، كَــانَ يَقُــولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آت نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَحْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَحْشَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَحَابُ لَهَا » .

﴿ ٧٧٥٤ ﴿ وَهُ عَنْ عَبْدَالِلهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِلّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ \_ قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ \_: لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَلّهِ، لاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ \_ قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ \_: لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَدُ بِلّ مَنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَارِ، وَعَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ »، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: ﴿ أَصْبُحْنَا وَأَصْبُحَ الْمُلْكُ لِلّهِ » .

[١][ « وَالْهَرَمِ » ] .

[٢][ « وَفَتْنَة الدُّنْيَا » ] .

• ٢٧٥٥ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَــصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ ﴾.

٧٧٥٦ ــ (وَ) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اهْــدِنِي وَسَــدِّذْنِي [١]، وَاذْكُــرْ بِالْهُدَى: هِذَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَاد: سَدَادَ السَّهْمِ » .

[١] ( « قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ » ) .

# ١٩ \_ (بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَعِنْدَ النَّوْمِ)

٧٧٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي

مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: « مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُك عَلَيْهَا؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْسِدُ الْيَسُومِ لَسُوزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه » [1] .

[١] ( « سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْدَادَ كَلَمَاته»).

ُ ٢٧٥٨ ــ (وَ) عَنْ عَلِيِّ: أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَــدهَا، وَأَتَــى النَّبِــيُّ فَلَمْ سَبِيّ، فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ فَلَمْ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَحَاءَ النَّبِيُّ فَلَمْ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَلَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَى: ﴿ عَلَى مَكَانِكُمَا ﴾، فَقَعَــدَ بَيْنَــا، حَتَّــى النَّبِيُّ فَلَى مَكَانِكُما ﴾، فَقَعَــدَ بَيْنَــا، حَتَّــى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِه عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أَعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَــضَاجِعَكُمَا [١] أَنْ تُكَبِّرًا اللّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وتُسَبِّحَاهُ ثَلاَئًا وَثَلاثِينَ، وتَحْمَدَاهُ ثَلاَثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ﴾ [٢] .

[۱] « مِن الليلِ » ] .

[٢][قَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قِيلَ لَهُ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صَفِّينَ] .

٧٧٥٩ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادَمًا، وَشَكَتِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: « مَا أَلْفَيْتِهِ عِنْدَنَا! قَالَ: أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل مِنْ خَادِمٍ، تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَحْمَـــدِينَ ثَلاَثُل عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، وَسَالًا وَثَلاَثِينَ مَنْ أَرْبُعًا وَثَلاَثِينَ مَنْ عَلْكُونِ مَنْ عَلْمَا وَلَا لَا لَهُ عَلَى مَا هُو عَنْ اللهَ عَلَى مَا هُو عَلْمَ لَا لَا أَدُلُكُ عَلَى مَا هُو عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا هُو عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا هُو عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَا هُو عَلْمَ لَا عَلَى مَا هُو عَلْمَ لَا لَا لَهُ عَلَى مَا هُو عَلْمَ لَتَ اللَّهُ عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا هُو عَلْمَ لُولُول عَلْمَ عَلَى مَا عُلْمُ عَلَى مَا عُلْمَا لَا عَلَالَ عَلَى عَلَى مَا عُمُو عَلَى مَا عُلْمَ عَلَى مَا عُلْمَ عَلَى مَا عَلْمَ عَلْمَ لَا عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى مَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

# ٢٠ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عنْدَ صياح الدِّيك)

• ٢٧٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحُ الدِّيكَةِ، فَاسْأُلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا » .

#### ۲۱ \_ (بَابُ دُعَاء الْكَرْب)

٢٧٦١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عَنْدَ الْكَرْبِ: « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ » [١] .

[١] [ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ ] .

# ٢٢ ــ (بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدهِ)

٢٧٦٢ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ؟ ﴾، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ [١] سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ﴾ .

[١] [ « مَا اصْطَفَى اللَّهُ لمَلاَئكَته ــ أَوْ لعبَاده ــ » ] .

# ٢٣ ــ (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ للْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ)

٣٧٦٣ - عَنْ صَفْوَانَ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءَ فَالَ: قَدَمْتُ الـشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِه، فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ: أَتْرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَـتْ: أَتْرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَـتْ: فَاللَّهُ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَنْدَ رَأْسِهِ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَنْدَ رَأْسِهِ مَلْكُ مُوكَلِّ، كُلَّمَا دَعَا لأَحِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُّ بِهِ: آمِينَ، ولَكَ بِمِثْلٍ، قَالَ: فَحَرَحْتُ إِلَى السَّوقِ، فَقَالَ لِي مَثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُوكَلُّ بَعِنَا اللَّهِ اللَّهُ لَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مَثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَالِكُ الْمُوكَلُلُ اللَّهُ لَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مَثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَالِكُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالِلُهُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ اللَّهُ لَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مَثْلُ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهِ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ اللَّهُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُولُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُ الْمُوكَالُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّالِي مَثْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْ

#### ٢٤ \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ)

٢٧٦٤ — عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُـلَ الأَكْلَـةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » .

#### ٧٠ ــ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)

٢٧٦٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: « لا يَزَالُ يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الإسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: « يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ! فَلَــمْ أَرَ يَسْتَحْيِبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عَنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ » .

#### كتَابُ الرِّقَاق

# ٢٦ ـــ (بَابٌ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ، وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ)

٢٧٦٦ ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَ النَّارِ، الْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَصْحَابُ النَّارِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ﴾ .

٧٧٦٧ — (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ): قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: « اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَـــرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » .

٧٣٦٩ ــ (ُو) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلُ عَافِيَتِكَ، وَفُحَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ » .

۲۷۷۰ ــ (وَ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِــيَ أَضَــرُ عَلَــى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ .

٢٧٧١ ــ (وَ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّهُمَا حَدَّنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » .

٢٧٧٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ » .

# ٧٧ ــ (بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ النَّلاَثَةِ، وَالتَّوسُلِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ)

٣٧٧٣ \_ عَنْ عَبْداللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « بَيْنَمَا ثُلاَئَةُ نَفَر يَتَمَشُّوْنَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَسِرُ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبْلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِسَبَعْضِ: الظَّرُوا أَعْمَالاً عَمْلُتُمُوهَا صَالِحَةً للّه، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُ مَّ! إِنَّهُ اللَّهُ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَاللَّهُ عَالَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَسِدَأْتُ كَانَ لِي وَالدَان شَيْخَانِ كَبِيرَان، وَامْرَأَتِي، ولِي صَبْيَةٌ صَغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَسِدَأْتُ كَانَ لِي وَالدَان شَيْخَانِ كَبِيرَان، وَامْرَأَتِي، ولِي صَبْيَةٌ صَغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَسِدَأُتُهُمَا فَبْلُ بَنِيَّ [1]، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمُ الشَّحَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدَتُهُمَا فَدْ نَامَسا، وَأَكُولُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ

أَسْقِيَ الصَّبِّيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبِيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ، حَتَّى طَلَعَ الْفَحْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَعْاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مَنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخِرُ: اللَّهُمَّ! إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ أَحْبَبُتُهَا كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْستُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيهَا بِمائَة دينَارِ [٢]، فَتَعبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مائَة دينَارٍ، فَجِعْتُهَا بِهَا، فَلَمَّ اوَقَعْستُ بَسِيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتُ اللَّهِ إِلَيْهَا وَاللَّهُ وَلاَ تَفْتَحَ الْجَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ اللّهُمَّ! إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَخِيرًا بِفَسَرَق أَرُزٌ، وَحُهِيكَ، فَافُرُجُ لَنَا مَنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الآخِرُ: اللّهُمَّ! إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَخِيرًا بِفَسَرَق أَرُزٌ، فَلَعْ قَلْمَ أَوْلُ أَزْرَعُهُ، خَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَلَ الْبَقَرِ وَرِعَاتُهَا، فَلَي أَوْلُ أَرْرَعُهُ مَعْلَلُهُ أَنْ وَعُلْتُ مُنْهَا فَرُجَةً فَى أَنْ مَعْلَتُ وَلَاكَ اللّهُمَّ إِلَى اللّهُ مَا إِلَى اللّهُ مَا الْبَقِي وَرَعَاتُهَا، فَلَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُمُ وَعَاءَهَا، فَأَخَدُهُ فَذَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُمَ وَرَعَاءَهَا، فَأَخَذُهُ وَلَاكَ الْبَعْاءَ وَجُهُكَ، فَلَعْ أَلْتُ أَنَا مَا بَقِي ، فَقَرَحَ اللّهُ مَا بَقِيَ » [٤] .

[١]( « فَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً » ) . [٢]( « فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَحَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ » ) .

[٣]( « فَشَمَّرْتُ أَخْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مَنْهُ الأَمْوَالُ، فَارْتَعَجَتْ » ) . .

[٤][ « فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ » ] .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 8 ع \_ كِتَابُ التَّوْبَةِ

# ١ \_ (بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا)

وَكُوكُوكُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِير، ثُمَّ سَأَلَ عَلَى: خَطَبَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِير، فَقَالَ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْده مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ، وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِير، ثُمَّ سَأَر حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ فَأَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ، فَنزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَة، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ فَاسْتَيْقَظَ، فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِئَكَ أَلُولُ عَلَى حَلَامَهُ فِي فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدُهِ، فَبَيْنَمَا هُو قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَيْ أَلْهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِهِ ».

قَالَ سِمَاكٌ: فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ: أَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ .

٢٧٧٦ — (و) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ الْفَلَتَتْ مِنْــهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بَأَرْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتُ بِجِذْلِ شَجَرَة فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ ؟ »، قُلْنَا: شَدِيدًا يَا رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَنَا لَهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ » .

٧٧٧٧ ــ (وَعَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَأَرْضِ فَلاَة، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَــاَتَى شَــجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظَلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلَكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِسنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ » . شَدَّةِ الْفَرَح » .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم ههنا قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاَستغفار برقم (٢٧١٥).

#### ٢ ــ (بَابُ سُقُوط الذُّنُوب بالاسْتغْفَار تَوْبَةً)

٢٧٧٨ - عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ، قَالَ - حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ -: كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَــيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَوْلاَ أَنْكُمْ تُذْنِبُونَ [١] لَحَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُـــذْنِبُونَ يَغْفُرُ لَهُمْ ﴾.

[١] ( « لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ » ) .

٧٧٧٩ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّـــهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ .

# ٣ ـــ (بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ وَالاشْتَغَالَ بَالدُّنْيَا)

٠٧٧٨ - عَنْ حَنْظَلَةُ الْأُسَيِّدِيِّ، قَالَ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهِ قَالَ: [1] لَقَينِي أَبُو بَكُونُ عِنْدَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: شَبْحَانَ اللَّهِ إِمَّا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْنَ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْد رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَافَسَنَا الأَزْوَاجَ وَالطَّوْلُادَ وَالضَّيْعَات، فَنَسَينَا كَثِيرًا . قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ حَتَّى دَحَلْنَا وَالطَّيْعَات، فَنَسَينَا كَثِيرًا . قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى مُولَ اللَّهِ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَى عَنْدِكَ عَافَسَنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ اللَّهُ اللَّهُ

[١] [كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَعَظَنَا فَذَكُرَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ حِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ، فَضَاحَكْتُ الصَّبْيَانَ، وَلاَعَبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَخَرَحْتُ فَ—] .

[٢][فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ] .

[٣] [ « حَتَّى تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ » ] .

# \$ \_ (بَابٌ فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ)

٢٧٨١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ [١] فَهُوَ عِنْدَهُ فَـــوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي [٢] » .

- [۱][ « عَلَى نَفْسه » ] .
- [۲]( <sub>«</sub> سَبَقَتْ رَحْمَتي غُضَبي <sub>»</sub> ) .

٢٧٨٢ ــ (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةِ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ، وَالإِنْسِ، وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا [١]، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِــسْعًا وَالْبَهَائِمِ، وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا [١]، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِـسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[١] [ ﴿ حَتَّى تَرْفُعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا ﴾ ] .

٣٧٨٣ ــ (وَ) عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِاتَــةَ رَحْمَةً ، كُلُّ رَحْمَةً طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً [١]، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَاهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ [٢] » .

[١][ « بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ » ] .

[٢] ( « وَتَسْعُةٌ وَتَسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ » ) .

٢٧٨٤ ــ (وَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ: أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِــنَ الـــسَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَتَــرَوْنَ هَـــذَهُ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ ﴾، قُلْنَا: لاَ وَاللَّهِ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّ

٢٧٨٥ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِحَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِسي هِسرَّةٍ ؟

رَبَطَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمْتْهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً <sup>(١)</sup> ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ذَلكَ لِثلاً يَتَّكلَ رَجُلٌ، وَلاَ يَيْأَسَ رَجُلٌ.

[١] [ « لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ »].

[٢]( ﴿ نُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ﴾ .

[٣] ( « منَ الْعَالَمينَ » ] .

[٤] (  $_{
m w}$  فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ  $_{
m w}$  ) .

[٥][ « وَأَنْتَ أَعْلَمُ » ] .

٢٧٨٧ ـ (وَعَنِ) الزُّبَيْدِيِّ، (قَالَ): قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ . بِنَحْوِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ﴾ . وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةَ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ، وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْعًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ .

٢٧٨٨ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا [١]، فَقَالَ لوَلَدهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لأُولِّينَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ ؛ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي ــ وَأَكْثَرُ عِلْمِي وَوَلَدًا [١]، فَقَالَ لوَلَدهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لأُولِينَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ ؛ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرُقُونِي ــ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ وَيَالِيهِ عَيْرَكُمْ ؛ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَلَّ اللَّهُ عَيْرًا [٢]، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : مَخَافَتُك، يُعَذَّبُنِي، قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا » .

[١]( « رُغَسُهُ اللَّهُ مَالاً وَوُلَدًا » ) .

[٢]( « فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا »، قَالَ: فَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا) ( « فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَــــَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا » ) ( « مَا امْتَأَرَ » بِالْمِيمِ) .

# وَبَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ تَكَوَّرَتِ الذُّنُوبُ وَالتَّوْبَةُ)

٧٧٨٩ \_ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْداللَّه بْنِ أَبِي طَلْحَةَ [١]، عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ \_ النَّبِيِّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ \_ النَّبِيِّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ \_ قَلَالًا لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، وَيَأْخُدُ بَالذَّنْبِ، فَقَالَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ : عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِر للسَّاسُ وَيَأْخُدُ بَالذَّنْبِ، وَيَأْخُدُ بَالدَّنْبِ، وَيَأْخُدُ بَاللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا يَعْفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ رَبًّا يَعْفِر اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) حديث المرأة في قصة الهرة سبق ذكره في كتاب السلام برقم (٢٢٧٣)، وإنما أعدته ههنا من أجل سياق الزهري .

بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ـــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـــ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفُرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شَئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ » .

قَالَ عَبْدُالأَعْلَى (1): لاَ أَدْرِي أَقَالَ فِي التَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَة: « اعْمَلْ مَا شِئْتَ » .

[١] [قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً] .

• ٢٧٩ ــ (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْـــلِ لِيَتُـــوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » .

# ٣ ـــ (بَابُ غَيْرُةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحشِ)

٢٧٩١ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُود يَقُول: قُلْتُ لَــهُ: آئْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَاللَّهِ ؟ قَالَ: وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لاَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ؛ وَلِلْأَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَــرَ مِنْ اللَّهِ؛ وَلِلْأَلِكَ حَرَّمَ اللَّهِ؟ وَلِلْلَكَ مَدَحَ نَفْسَهُ [1] ».

[١] [ « وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ » ] .

٢٧٩٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ [١]، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ﴾ .

[١]( ﴿ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا ﴾ ) .

٣٧٩٣ ــ (وَعَنْ) أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ـــ عَنَّ وَجَلَّ ـــ ›› .

# ٧ \_ (بَابُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ )

\* ٢٧٩٤ ـ عَنْ عَبْدَاللّهِ بْنِ مَسْعُود: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةِ [١] قُبْلَةً [٢، ٣]، فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ، فَــذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ [٤]، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَسِّيَّعَاتِ ذَلِسَكَ ذَلِكَ لَهُ [٤]، قَالَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَسِّيِّعَاتِ ذَلِسَكَ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]. قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بِهِسَا مِنْ أُمَّتِي لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]. قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بِهِسَا مِنْ أُمَّتِي [٦] ﴾ .

[١] [فِي أُقْصَى الْمَدِينَةِ].

[٢] [أَوْ مَسًّا بِيَدِ، أَوْ شَيْئًا] .

[٣][دُونَ الْفَاحِشَةِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ] .

<sup>(</sup>١) هو أحد شيوخ الإمام مسلم .

[٤] [كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتهَا].

[٥](فَقَالَ مُعَاذَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا لِهَذَا خَاصَّةً أَوْ لَنَا عَامَّةً ؟ قَالَ: « بَلْ لَكُمْ عَامَّةً » ) .

[٦](قَالَ: « بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً » ) .

٢٧٩٥ ــ (وَ) عَنْ أَنسِ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمْهُ عَلَــيَّ .
 قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَـــدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ: « قَدْ عُفِرَ لَكَ » .
 فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ: « هَلْ حَضَرْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا ؟ »، قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: « قَدْ عُفِرَ لَكَ » .

آ ٢٧٩٦ \_ (وَعَنْ أَبِي) أَمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَالنَّبَعَ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَالنَّبَعَ الرَّجُلِ، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا يَعْمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# ٨ \_ (بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ)

٧٩٩٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُ لِ قَتَ لَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ وَتَسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلُ عَلَى رَاهِب، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مَنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلُ عَلَى رَجُلٍ عَالَم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَعْهُم، وَلاَ تَرْجع إِلَى أَرْضِكَ ؛ فَإِنَّهَ أَرْضُ سَوْء . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَنَاهُ الْمَوْتُ [1]، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَة وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَاب، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائِبًا مُقْلِيلًا أَرْضُ سَوْء . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَنَاهُ الْمَوْتُ [1]، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَة وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَاب، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائِبًا مُقْلِيلًا إِلَى اللّه، وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَاب؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَة آدَمِيٍّ، فَحَعُلُوهُ بَيْلَةُ مُنَا اللّه مَا اللّه عَلَى اللّه، وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَاب؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَة آدَمِيٍّ، فَحَعُلُوهُ بَيْسَنَهُمْ، وَلَكَ أَوْمَ لَهُ إِلَى أَلْهُولُ لَهُ [7]، فَقَاسُوهُ، فَوَحَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ وَقَالَتْ مَلَائِكُ فِي صَورَة آدَميٍّ، فَحَعُلُوهُ بَيْسَنَهُ مَالُكُ فِي صَورَة آدَمِيٍّ، فَحَعُلُوهُ بَيْسَنَهُ مَلَك فَي عَمْورَة آدَنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ وَقَالَتْ مُلَائِكُ فَي صَورَة آدَمُ لَلْ اللهُ وَلَلُ الْعَرْضَة لِكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُلَائِكُ فَلَاللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الللهُ الْعَلَلَ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الللهُ الْعَلَى ا

قَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِه .

[١] (« فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ »].

[٢][ « فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي » ] .

[٣] [ « بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا » ] .

٢٧٩٨ ــ (وَعَنْ) قَتَادَةُ: أَنَّ عَوْنَا، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ، يُحَدِّنُ عُمَــرَ بْــنَ عَبْدالْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يَمُوتُ رَجُلٌّ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَــصْرَانِيًّا [1] ». قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، عَنْ رَسُــولِ اللَّهِ هَا لَذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، عَنْ رَسُــولِ اللَّهِ هَالَ: فَحَلَفَ لَهُ، قَالَ: فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُونِ قَوْلَهُ .

[1] ( « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ ــ عَرَّ وَحَلَّ ــ إِلَى كُلِّ مُسْلَمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصَّرَانيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ » )( « يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجَبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَـــى الْيَهُود وَالنَّصَارَى » ) .

٧٧٩٩ ـ (وَ) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ فِي النَّحْوَى ؟ قَالَ: سَمِعْتَهُ يَقُولُ: « يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، النَّحْوَى ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ! أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّهِ فَيُقُولُ: هَوْلَا وَ إِنِّهِ عَلَى رُعُوسِ الْحَلَائِقِ: هَوُلاَءِ أَعْفِرُهَا لَكُ اللَّهِ » .

#### ٩ \_ (بَابُ حَديث تَوْبَة كَعْب بْن مَالك وَصَاحبَيْه)

بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدَاللَّه فَلْ غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدَاللَّه بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ كَعْبِ كَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمْيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالَكِ يُحَدِّثُ حَدِيثُهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه فَلَى فِي غَزْوَةً تَبُوكَ، غَيْرَ عَمْيَ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيسِدُونَ عَرْوَةً تَبُوكَ، غَيْرَ عَيْرَ مَيْعَاد، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه فَلَى وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ مِيعَاد، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه فَلَى وَلَيْ لَيْهُ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيسِدُونَ عَيْرَ مِيعَاد، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى لَيْلَةَ الْعَقَبِةِ عَيْرَ مِيعَاد، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه فَلَى لَيْلَةَ الْعَقَبِةِ حَينَ تَوَانَقُنْنَا عَلَى الإسلامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بَهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وكَانَ مِسْنَ خَيْرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ فِي غَزْوَة تَبُوكَ أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حَينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي غَزْوَة تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ اللَّهِ فَي غَزْوَة تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ اللَّهِ مَا حَمْعَتُ قَبْلَهُ اللَّهِ فَي غَرْوَة تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَوْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حَينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ وَاللّهِ مَا جَمْعَتُ قَبْلَهُ اللّهِ عَلَى عَبْوكَ أَنِي اللّهُ اللّهِ فِي تِلْكَ الْغَرْوَةِ، وَاللّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهُ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

حَرِّ شَديد، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثيرًا [١]، فَحَلاَ للْمُسْلمينَ أَمْــرَهُمْ ليَتَـــأَهَّبُوا أُهْبَـــةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمْ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثَيرٌ [٢]، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كَتَابُ حَافظ ـــ يُريدُ بذَلكَ الدِّيوَانَ ـــ، قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزلْ فيـــهُ وَحْيٌ منَ اللَّه — عَزَّ وَحَلَّ — وَغَزَا رَسُولُ اللَّه ﷺ تلْكَ الْغَزْوَةَ حينَ طَابَت النِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْــعَرُ، فَتَحَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفَقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَحَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ، وَلَمْ أَقْض شَيْئًا وَأَقُولُ \_\_ في نَفْسي : أَنَا قَادرٌ عَلَى ذَلكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْحِـــدُّ، فَأَصْــبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلَكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ، فَأُدْرِ كَهُمْ، فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ! ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى ليي أُسْوَةً، إِلاَّ رَجُـــلاً مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاق، أَوْ رَحُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُسـوكَ فَقَالَ ـــ وَهُوَ حَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بَتُبُوكَ ـــ: « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ »، قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُـــولَ اللَّهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِعْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُولُ به السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّــهُ ﷺ: « كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ ؟ »، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالك: فَلَمَّا بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافلاً منْ تَبُوكَ، حَضَرَني بَثِّي، فَطَفقْتُ أَتَـــذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ لِسي: إِنَّ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسَ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلكَ حَاءَهُ الْمُحَلَّفُونَ، فَطَفقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْه، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانينَ رَحُلاً، فَقَبِــلَ مِـــنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّه، حَتَّى جَنْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَــسَّمَ تَبَسُّمُ الْمُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: « تَعَالَ »، فَحِئْتُ أَمْشِي حَتَّى حَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: « مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ »، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ السَّدُّنْيَا لَرَأَيْستُ أَنَّسي سَأَحْرُجُ منْ سَخَطه بعُذْر، وَلَقَدْ أَعْطيتُ حَدَلاً، وَلَكنِّي وَاللَّه لَقَدْ عَلمْتُ لَئنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَــدِيثَ كَـــذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْحِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئنْ حَدَّثْتُكَ حَديثَ صدْق تَحدُ عَلَيَّ فيه إنِّي لأَرْجُو فيه عُقْبَى اللَّه، وَاللَّه مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللَّه مَا كُنْتُ قَطُّ أَفْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ! قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ: « أُمَّا هَذَاً، فَقَدْ صَدَّقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ »، فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة، فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي:

وَاللَّه مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا! لَقَدْ عَجَرْتَ في أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ بمَا اعْتَذَرَ بـــه إِلَيْهِ الْمُحَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُول اللَّه ﷺ لَكَ، قَالَ: فَوَاللَّه مَا زَالُوا يُؤَنِّبُ ونَني، حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَكَذَّبَ نَفْسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقيَ هَذَا مَعي منْ أَحَد ؟ قَــالُوا: نَعَمْ، لَقَيَهُ مَعَكَ رَجُلاَن قَالاً مثْلَ مَا قُلْتَ، فَقيلَ لَهُمَا مثْلَ مَا قيلَ لَك، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْسنُ الرَّبيعَةَ الْعَامريُّ، وَهلاَلُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِفيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حَيْنَ ذَكَرُوَهُمَا لِي، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَّمِنَا أَيُّهَا النَّلاَئَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَحَلَّــفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاحْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبْنُنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكَيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ، فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَلِّمُني أَحَدٌ، وَآتِي رَسُــولَ اللَّــه ﷺ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَحْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَسْنَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أَبِي قَتَادَةَ \_ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّــاسِ إِلَـــيَّ \_\_ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَوَاللَّه مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ! فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّسي أُحِسبُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ، فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ، فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَسَمُ! فَفَاضَــتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْحِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بالطُّعَام يَبيعُهُ بِالْمَدينَة، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْب بْنِ مَالكِ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، حَتَّى حَاءَنِي، فَدَفَعَ إِلَيَّ كَتَابًا منْ مَلك غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتبًا، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيه: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بدَار هَوَان وَلاَ مَضْيَعَة، فَالْحَقْ بنَا نُواسكَ! قَالَ: فَقُلْتُ حينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذه أَيْضَا منَ الْــبَلاَء، فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْحَمْسينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُــول اللَّه ﷺ يَأْتَيني، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُـونِي عنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هَذَا الأَمْرِ! قَالَ: فَجَاءَت امْرَأَةُ هلاَل بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَحْدُمَهُ ؟ قَالَ: « لاَ، وَلَكَـــنْ لاَ يَقْرَبَنَّـــك »، فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِه مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا! قَـــالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّه عَلَى امْرَأَتك، فَقَدْ أَذنَ لامْرَأَة هلال بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَخدُمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِيني مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَـــا رَجُـــلّ شَابٌ ؟ قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةً الْفَحْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أَوْفَي عَلَى سَلْع يَقُــولُ بأَعْلَى صَوْته: يَا كَعْبَ بْنَ مَالك! أَبْشَرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاحِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُـــولُ اللَّه عَلَيْ النَّاسَ بَتُوْبَة اللَّه عَلَيْنَا حَينَ صَلَّى صَلاَّةَ الْفَحْر، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قَبَلَ صَاحبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأُوْفَى الْحَبَلَ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَس، فَلَمَّا حَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، فَنَزَعْتُ لَهُ تَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارَتِه، واللَّه مَا أَمْلكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذ، وَاسْتَعَرْتُ تُوْبَيْنِ، فَلَبِسْتُهُمَا، فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا لَهُ تَنْفُونِي بِالتَّوْبَــةِ، وَيَقُولُونَ: لتَهْنَتُكَ تَوْبَةُ اللَّه عَلَيْكَ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه ﷺ جَالسٌ في الْمَــسْجِد وَحَوْلَــهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي، وَهَنَّأَنِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَــالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، قَالَ: وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُـــهُ مــنَ السُّرُورِ، وَيَقُولُ: « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمِ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ »، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمنْ عنْدكَ يَا رَسُولَ اللَّه، أَمْ منْ عنْد اللَّه ؟ فَقَالَ: « لاَ، بَلْ منْ عنْدُ اللَّه »، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قَطْعَةُ قَمَـــر، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَسالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُولِه ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « أَمْسكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ »، قَالَ: فَقُلْــتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ! قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلمينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ في صِدْق الْحَديث مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لرَسُول اللَّه ﷺ إِلَى يَوْمي هَذَا أَحْسَنَ ممَّا أَبْلاَني اللَّهُ به، وَاللَّه مَا تَعَمَّدْتُ كَذَبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَني اللَّهُ فِيمَا بَقَيَ، قَالَ: فَأَثْرَلَ اللَّهُ \_ عَــزَّ وَجَــلَّ \_ : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُـــوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلاَّئَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة: ١١٧] حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـــةَ وَكُونُـــوا مَــــعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، قَالَ كَعْبٌ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةً قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّــهُ للإسْـــلاَم أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلكَ كَمَا هَلَكَ الَّذينَ كَذَبُوا، إنَّ اللَّهَ قَـــالَ للَّذينَ كَذَبُوا حِينَ أَثْرَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَد، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللَّه لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِحْسٌ وَمَأْوَاهُمْ حَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَــنْهُمْ فَـــإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦] قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا عَمُمْ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى فِيهِ، فَبَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَعَلَى الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴾، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِثَّا خُلِفْنَا تَحَلَّفُوا كَهُ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ .

[١][فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيَدُ غَزْوَةً إِلاًّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ] .

[٢] [يَزيدُونَ عَلَى عَشْرَة آلاَف] .

#### ١٠ \_ (بَابٌ في حَدِيث الإفْك، وَقَبُول تَوْبَة الْقَاذف)

٧٨٠١ ــ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ، وَعُبَيْدُاللَّهِ بْــنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّــهُ ممًّا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنْ حَديثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبُتَ اقْتِصَاصًا، وَقَـــدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحد منْهُمُ الْحَديثَ الَّذي حَدَّثَني، وَبَعْضُ حَديثهمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا: أَنَّ عَائـــشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَائه، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَاتشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَة غَزَاهَا، فَخَرَجَ فيهَا سَهْمي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُول اللَّــه ﷺ، وَذَلكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْححَابُ، فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزِلُ فِيهِ مَسيرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوه وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدينَة، آذَنَ لَيْلَةً بالرَّحيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحيل، فَمَشَيْتُ حَتَّى حَاوَزْتُ الْحَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْــتُ، فَالْتَمَسْتُ عَقْدي، فَحَبَسَني ابْتَغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعيرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسبُونَ أَنِّي فِيه، قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُهَبَّلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ حَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ، وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنازِلَهُمْ ۚ وَلَيْسَ بهَــا دَاعِ وَلاَ مُحيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيه، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي، فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا حَالِــسَةٌ فِــي مَنْزِلِي غَلَبْتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِـنْ وَرَاءِ الْحَــيْش، فَادَّلَجَ، فَأَصْبُحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم، فَأَتَانِي، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ باسْتَرْجَاعه حِينَ عَرَفَني ۖ فَخَمَّرْتُ وَجْهي بِجلْبَابي، وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَــةً، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ [١]، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْـــرَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدينَةَ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْل أَهْــل الإِفْكِ، وَلاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُني فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ »، فَذَاكَ يَرِيبُنَسي، وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ، وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِع، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي التَّنَزُّه، وَكُنَّا نَتَالُمُ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح \_ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنَهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ \_ فَأَقْبُلْتُ أَنَّا وَبَنْتُ أَبِي رُهُم قَبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ! فَقُلْتُ لَهَا: بئسَ مَا قُلْت! أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهْ! أَوْ لَمْ تَسْمَعي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ »، قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَيَّ ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذِ أُرِيدُ أَنْ أَتَيُقَّنَ الْخَبَرَ منْ قَبَلهمَا، فَأَذَنَ لِي رَسُولُ اللَّه عِلَيهَ، فَحَثْتُ أَبُوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا أُبَنَّيَّةُ! هَوِّني عَلَيْكِ، فَوَ اللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا ولَهَا ضَرَائِرُ إِلاَ كَثَرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، لاَ يَرْقَأُ لي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحلُ بنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكي، وَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِسِينَ اسْتَلْبَتَ الْسَوَحْيُ يَسْتَشيرُهُمَا في فرَاق أَهْله، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد، فَأَشَارَ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ بالَّذي يَعْلَمُ منْ بَرَاءَة أَهْله، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُمْ أَهْلُكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَ خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِسِي طَالِبٍ، فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْحَارِيَةَ تَصْدُقُكَ! قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: « أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟ »، قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَديثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجين أَهْلهَا، فَتَأْتي الدَّاجنُ، فَتَأْكُلُهُ [٢]، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ، قَالَـــتْ: فَقَـــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَـــى أَهْلــــي إِلاَّ مَعي،، [٣] فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذَرُكَ مَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ منْ إخْوَاننَا الْخَزْرَجُ أَمَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـــ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَج، وَكَـــانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ [٤] \_ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى

قَتْلِهِ! فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ \_ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ \_ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَـــائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ، قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِسي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْم، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتي الْمُقْبلَةَ لاَ يَرْقَأْ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحلُ بنَوْم، وَأَبَوَايَ يَظُنَّـــان أَنَّ الْبُكَـــاءَ فَالِقٌ كَبدِي، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالسَان عنْدي وَأَنَا أَبْكي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ منَ الأُنْصَار، فَأَذَنْتُ لَهَا، فَجَلَـستَتْ تَبْكي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلكَ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلسْ عنْدي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْه فِي شَأْنِي بِشَيْء، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ يَا عَائشَةُ إَفَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْت بَريئَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْت أَلْمَمْت بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه » قَالَتْ: فَلَمَّــا قَــضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأبي: أجب ْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فيمَا قَالَ، فَقَالَ: وَاللَّه مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لرَسُول اللَّه ﷺ! فَقُلْتُ لأُمِّي: أُجيبي عَنِّي رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ: وَاللَّــه مَـــا أَدْرِي مَا أَقُولُ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ! فَقُلْتُ ـــ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ـــ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَـــدْ عَرَفْتُ أَنَكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيعَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي بذَلكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونَني، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحِـــدُ لِـــي فَاضْطَحَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ! وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِيَ وَحْيٌ يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِيَّ بِـــأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكَنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّه ﷺ في النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُني اللَّهُ بهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّه مَا رَامَ رَسُـــولُ اللَّهِ ﷺ مَحْلِسَهُ، وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْه، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُول اللَّه ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلَمَة تَكَلَّمَ بهَا أَنْ قَالَ: « أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَك ٍ »، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْه، فَقُلْتُ: وَاللَّه لاَ أَقُومُ إِلَيْه، وَلاَ أَحْمَـــدُ إِلاَ اللَّهَ، هُوَ الَّذِي أَثْرُلَ بَرَاءَتِي! قَالَتْ: فَأَثْرُلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفْك عُـصْبَةٌ مِـنْكُمْ ﴾ [النور: ١١] عَشْرَ آيَاتِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَحَلَّ \_ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ بَرَاءَتِي، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْــرٍ \_ وَكَـــانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهُ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ــ: وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ــ عَــزَّ وَحَلَّ ...: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢] \_ قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللَّه بْنُ الْمُبَارَك: هَذه أَرْجَى آية فِي كَتَابِ اللَّهِ \_ ... فَقَالَ أَبُو بَكْر: وَاللَّه إِنِّي لأَحبُّ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ قَالَ أَبُو بَكْر: وَاللَّه إِنِّي لأَحبُ أَنْ يَعْفَرَ اللَّه إِلَى مَسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْه، وَقَالَ: لاَ أَنْرِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةً: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ أَمْرِي: « مَا عَلَمْت اللَّه عَلَيْت ؟ »، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلَمْتُ إِلاَ خَيْرًا، قَالَت عَلَيْت عَلَيْت عَلَيْت إِلاَ خَيْرًا، قَالَت عَلَيْت عَلَيْت عَلَيْ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَاللَّهِ مَا عَلَمْتُ إِلاَ خَيْرًا، قَالَت عَلَيْت تُعَامِبُ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَت أَخْتُهَا حَمْنَدَة بِنْت جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَت فِيمَنْ هَلَكَ .

قَالُّ الزُّهْرَيُّ، فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلاَءِ الرَّهْطِ [٥ ــ ٧] .

[١](مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهِيرَةِ) .

[7] [فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُــبْحَانَ اللَّــهِ! وَاللَّه مَا عَلَمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ] .

[٣]  $( \tilde{g} ) = \tilde{g}$  وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَ غَابَ مَعِي  $( \tilde{g} ) = \tilde{g}$  الْحَمِيَّةُ الْحَمِيَّةُ  $( \tilde{g} ) = \tilde{g}$ 

[٥][وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا َ بَهِ مسْطَحٌ، وَحَمْنَةُ، وَحَسَّانُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيه، وَيَحْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وَحَمْنَةُ] .

[٦]ً [قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائشَةُ] .

[٧] [قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قُلْتُ لِعَبْدِالرَّزَّاقِ: مَا قَوْلُهُ: مُوغِرِينَ ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ] .

# ١١ ــ (بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرِّيبَةِ)

٧٨٠٢ \_ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِعَلِيِّ: « اذْهَـبْ، فَاضْرِبْ عُنْقَهُ »، فَأَتَاهُ عَلِيِّ، فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيِّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُو مَحْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٍّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَمَحْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ! .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • • - كتَابُ صفَات الْمُنَافقينَ وَأَحْكَامهمْ

٣٠٠٣ — (عَنْ) زَيْد بْنِ أَرِيْهِ بْنِ أَرْقَمَ، (قَالَ): خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، قَالَ زُهَيْرٌ (١): وَهِ يَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ لأَصْحَابِهِ: لاَ تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، قَالَ زُهَيْرٌ (١): وَهِ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْمَدينَة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مَنْهَا الأَذَلُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى، فَسَأَلَهُ، فَاجَتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَدينَة لَي مِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَالْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَدينَة يَعْفِي اللَّهُ عَلَى الْمَنَافِقُونَ، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَى الْمَدينَةُ مُ مَنْ فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ رَيْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَدينَةُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ رَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَدينَةُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ رَيْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصْديقِي: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

٢٨٠٤ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ، (قَالَ): أَتَى النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيِّ [١]، فَأَحْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[١][بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ].

٢٨٠٥ — (و) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللَّه بْنُ أُبِيِّ بْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُاللَّه بْنُ عَبْدَاللَّه إِلَى وَسُولِ اللَّه عَنْهُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَميصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

[١] [قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ].

٣٨٠٦ \_ (و) عَنِ ابْنِ مَسْعُود، قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْت ثَلاَثَةُ نَفَر ؛ قُرَشيَّان وَنَقَفِيَّ، أَوْ ثَقَفِيَّان، وَقُرَشِيَّ فَلَيلٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَثْرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَّا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَكَلَ \_ عَلَيْمُ مَعْنَا اللَّهُ \_ عَزَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ الآية [فصلت: ٢٢]. وَحَلَّ \_ : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ الآية [فصلت: ٢٢]. لا عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُد، فَرَجَعَ نَاسٌ ممَّنْ كَانَ مَعَـهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا مَعْضُهُمْ: لاَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية ؛ أحد رجال إسناد هذا الحديث.

فِئَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨].

٨٠٨ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْد رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَنُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِّحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِهِ، وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا وَعَنَّهُمْ بِمَفَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

 $\hat{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{N}} \mathbf{V} = (\hat{\mathbf{O}})$  عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ لِبَنِ الْبَنِ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَدَّبًا، لَنُعَدَّبًا لَتُعَدَّبَنَّ أَحْمَعُ وَنَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَدَّبًا، لَنُعَدَّبًا لَنُعَدَّبًا لَعُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَة ؟ إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة فِي أَهْلِ الْكَتَابِ، ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ أَخَدَ لَوَ وَإِذْ أَخَدَ لَا اللّهُ مِينَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ هَذِه الآيَة [آل عمران: ١٨٨]، وتَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَلْ الْبُنُ عَبَّاسٍ: هَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلَا اللّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحَبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٨]، وتَعَلَ ابْتُ عَبَّاسٍ: عَنَّالَهُمُ النَّبِيُ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتُمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِعَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَالَلُهُمْ عَنْهُ.

• ٢٨١ ــ (وَعَنْ) أَسْوَدَ بْنِ عَامِر، (قَالَ): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمَّارٍ: أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ أَرَأَيًّا رَأَيْتُمُوهُ [١] أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسِ كَافَّةً، وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي، عَنِ النَّبِسِيِّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي، عَنِ النَّبِسِيِّ اللَّبِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: « فِي أَصْحَابِي [٢] اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [٣] حَتَّسَى يَلِسِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ » [٤]، وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَخْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ.

[١] [فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطئُ وَيُصيبُ].

[٢]( <sub>« إِنَّ فِي أُمَّتِي <sub>» )</sub>.</sub>

[٣] [ « وَلاَ يَجِدُونَ رِيحُهَا » ].

[٤] [ « سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ » ].

٧٨١١ ـــ (وَعَنْ أَبِي) الطَّفَيْلِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَة، وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُــونُ بَـــيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَة؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلُكَ، قَالَ: كُنَّا نُحْبَــرُ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُ بِاللَّهِ أَنْ مَنْهُمْ خَصَرْبٌ لَلَــهِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ حَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَــرْبٌ لِلَّــهِ وَلِمَ مَنْهُمْ وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَــرْبٌ لِلَّــهِ وَلِمَ بَلْكُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَلاَ عَلِمْنَا

بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ، فَمَشَى، فَقَالَ: « إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ، فَلاَ يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ »، فَوَجَدَ قَوْمًا قَـــدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذِ.

٣٨١٢ ــ (و) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: « مَنْ يَصْعَدُ النَّنيَّةَ ثَنيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَـطُّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ »، قَالَ: فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَـالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: « وَكُلَّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلاَ صَاحِبَ الْحَمَلِ الأَحْمَرِ »، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَعْفُرْ لَكَ رَسُـولُ اللّه ﷺ: « وَكُلَّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلاَ صَاحِبَ الْحَمَلِ الأَحْمَرِ »، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَعْفُرْ لَكَ رَسُـولُ اللّه ﷺ، فَقَالَ: وَاللّهِ لَئِنْ أَجِدَ ضَالّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَعْفُرَ لِي صَاحِبُكُمْ ! قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَـالّةً لَهُ.

۲۸۱۳ ـــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك، قَالَ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكَتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُوهُ، قَالُوا: هَذَا قَـــدْ كَــانَ يَكُتُــبُ لِمُحَمَّدً! فَأَعْجَبُوا بِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنْقَهُ فِيهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَت الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَــادُوا، فَحَفَــرُوا لَــهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَــادُوا، فَحَفَــرُوا لَــهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَــادُوا، فَحَفَــرُوا لَــهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَــادُوا، فَحَفَــرُوا لَــهُ،

٢٨١٤ ــ (وَ) عَنْ جَابِر: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَــديدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ »، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَــة، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ.

٢٨١٥ — (وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ)، قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوكًا، قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرَّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرَّا مِنْــهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ، هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ »، لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

٣٨١٦ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً [١] ».

[١]( ﴿ تَكُرُّ فِي هَذِهِ مَرَّةً، وَفِي هَذِهِ مَرَّةً ﴾).

#### كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٢٨١٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ
 عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اقْرَءُوا: ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَّا ﴾ [الكهف: ١٠٥].

٢٨١٨ ﴿ وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ [١] إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَوْ: يَا أَبِسا

الْقَاسِمِ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْحَبَالَ وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعٍ [٢]، وَالْمَاءَ وَالتَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ [٣]، وَسَائِرَ الْحَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٤] تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْديقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَــدْرِهِ اللَّهَ حَقَّ قَــدْرِهِ وَاللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]. وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]. [1] [منَ الْيَهُود].

[٢](وَالشُّحَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ).

[٣](وَالْحِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ).

[٤][حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ].

٢٨١٩ — (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأَرْضَ يَسُومُ اللَّهُ الْأَرْضِ؟ ». الْقَيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ ».

• ٢٨٢ - وَعَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَطْوِي اللَّهُ ۔ عَزَّ وَجَلَّ ۔ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلكُ، أَيْنَ الْحَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْحَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ » [1]. بشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْحَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ » [1].

[١](وَعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِاللَّه بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ يَأْخُذُ اللَّهُ ﴿ عَرَّ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ يَأْخُذُ اللَّهُ ﴾ عَزَّ وَحَلَّ ﴾ عَزَّ وَحَلَّ ﴾ مَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ، ويَقْبِضُ أَصَابِعَهُ، ويَبْسُطُهَا، أَنَا الْمَلِكُ ﴾، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمُؤْدِلُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟).

#### ١ \_ (بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم)

١ ٢٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴿ عَنَّ وَجَلَّ ﴾ التُرْبَةَ يَوْمَ السَّبْت، وَخَلَقَ فِيهَا الْجَبَالَ يَوْمَ الأَحْد، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ التُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النَّـورَ يَوْمَ الأَنْبِينِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ التُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النَّـورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثُ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمُعِةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ ».

#### ٢ \_ (بَابٌ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَصِفَةِ الأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

٧ ٢٨٢ ـــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَـــى أَرْضٍ بَيْـــضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَة النَّقيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَّمٌ لأَحَدِ ﴾.

٣٨٢٣ ـــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ ـــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ

غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ﴿ عَلَى الصِّرَاطِ ﴾. ﴿ اللَّهِ عَلَى الصِّرَاطِ ﴾. ٣ ـــ (بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَثَّةِ ﴾

٢٨٢٤ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: « تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقَيَامَة خُبْزَةً وَاحِدةً، يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَوُهَا الْجَبُّرُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّة يَوْمَ الْقَيَامَة؟ قَالَ: « بَلَى »، قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ! أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّة يَوْمَ الْقَيَامَة؟ قَالَ: « بَلَى »، قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: خُبْرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالاَمُ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ، وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

٧٨٢٥ — (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَ الْيَهُودِيِّ إِلاَ أَسْلَمَ ﴾.

# ع ـــ (بَابُ سُؤَالِ الْيَهُودِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ الآيةَ

بَنَهُرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَالُوا: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْء تَكْرُهُونَه، بَنَهُر مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْء تَكُرُهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ: فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلَمْتُ أَنَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥].

[١][بِالْمَدِينَةِ].

٢٨٢٧ — (وَ) عَنْ خَبَّاب، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ [١]، فَقَالَ لِي: لَـنْ أَقْضِيَكَ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ أَقْضِيَكَ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْد الْمَوْتِ! فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَد بِ قَالً وَكِيعٌ: كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ \_، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذْهِ الْمَوْتِ! فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَد بِ قَالً وَكِيعٌ: كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ \_، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذْهِ الْاَيَةُ: ﴿ أَفَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَوَلَدًا ﴾.

[١](كُنْتُ قَيْنًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ).

#### (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَلْتَ فِيهِمْ ﴾ )

٣٨٢٨ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، (قَالَ): قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدك، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَـــذَّبَهُمْ

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الأنفال: ٣٣، ٣٤] إِلَى آخِـــرِ الآية.

#### 7 \_ (بَابُ قَوْله: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ )

٧٨٢٩ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ؟ قَالَ: فَقِلَ: نَعَـمْ، فَقَالَ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعُلُ ذَلِكَ لِأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لِأَعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التَّرَابِ، قَالَ: فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَالَ: فَمَا فَحِنَهُمْ مَنْهُ إِلاَ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: اللَّهِ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَالَ: فَمَا فَحِنَهُمْ مَنْهُ إِلاَ وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى رَقَبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا فَحِنُهُ إِنَّ وَمُولًا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقَبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَالْزَلَ اللَّهُ لَمْ عَنْهُ إِلَّ وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقَبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَالْزَلَ اللَّهُ لَا عُورُولًا وَهُو يَنْكُونُ اللَّهُ عَلَى رَبُولُ اللَّهُ عَنْ وَحَلًا لَا يُعْمَى عَبْدًا إِنَّا يَشِي وَبَيْنَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَنْ وَحَلًا لَا يُعْمَى أَرُا يُعْمَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَنْ اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَلُهُ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى أَرَأَيْتِ لَا يُعْنَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

زَادَ عُبَيْدُاللَّهِ (١) فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ.

[١][يَعْنِي قَوْمَهُ].

#### ٧ \_ (بَابُ الدُّحَان)

• ٢٨٣ - عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَبْداللّه جُلُوسًا، وَهُوَ مُضْطَحِعٌ بَيْنَنَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبِكَا عِنْدَ أَبُوابِ كِنْدَةَ [١] يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ اللّهُ عَبْدالرَّحْمَنِ! إِنَّ قَاصًا عِنْدَ أَبُوابِ كِنْدَةَ [١] يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنْ آيةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ اللّهُ عَبْدَاللّهِ وَجَلَسَ وَهُو غَضْبَانُ ... يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، مَنْ عَلَمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلُ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ: اللّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ فَلَيْقُلَ إِللّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسَانُ اللّهُ أَعْلَمُ، فَلِنّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسَكَكِلْفِينَ ﴾ [ص: ٦٨] إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَيْ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ سَبُعٌ كَسَبُع يُوسُفَ ﴾، قالَ: فَأَخَذُنُهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْء عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاء أَحَدُهُمْ، فَيرَى كَهَيْهُ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفُونَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّكَ حَثْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَة اللّه وَبِصِلَة الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللّهَ لَهُمْ، قَالَ اللّهُ حَرَّتُ بَا أَلِيهُ اللّهُ لَهُمْ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِكَ حَثْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَة اللّه وَبِصِلَة الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللّهَ لَهُمْ، قَالَ اللّهُ حَرَّ وَحَلَ .. وَمَلْ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللّهُ لَهُمْ، قَالَ اللّهُ حَمَّتُ تَأَمُّولُ السَّمَاء بَدُخُونَ مُبْنِ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: ١١٥، ١١]

<sup>(</sup>١) هو ابن معاذ ؛ شيخ الإمام مسلم.

إِلَى قَوْلِه: ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾، قَالَ: أَفَيُكُشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُ ونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللَّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ [٣].

[١] (في الْمَسْجد).

[٢](الْعظَامَ).

[٣][وَالْقُمَرُ].

٢٨٣١ ــ (وَ) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَدْبَرِ ﴾ [السحدة: ٢١] قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبُطْشَةُ، أَوِ الدُّخَانُ ــ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبَطْــشَةِ، أَوِ الدُّخَانُ ــ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبُطْــشَةِ، أَوِ الدُّخَانُ ــ اللهُ عَانُ ــ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَالِهُ عَلَالْهُ اللهُ عَلَالَالِهُ عَالْهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَالْهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَالِهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَالْهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلّهُ عَلَالل

# ٨ \_ (بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ)

٢٨٣٢ ـ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ مَسْعُود، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنِّى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَــرُ فِلْقَتَــيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « اشْهَدُوا » [١].

[۱]( « اللَّهُمَّ اشْهَدٌ » ).

٢٨٣٣ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ [١].

[١](فَقَالَ: « اشْهَدُوا، اشْهَدُوا » ).

٢٨٣٤ — (و) عَنْ أَنسٍ: أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنسِ الْشَقَاقَ الْقَمَرِ مَــرَّتَيْنِ [].

[١](انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ).

• ٢٨٣٠ - (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عِلىًا.

# ٩ \_ (بَاْبٌ لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى مِنَ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ )

٢٨٣٦ ــ عَنْ عَبْداللّه بْنِ قَيْسٍ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: « مَا أَحَدُ أَصْبَرَ [١] عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِـنَ اللّهِ تَعَالَى ؛ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ ».

 $[1]( ( \hat{V})^{\dagger} \hat{J} = \hat{V})$ 

# ١٠ \_ (بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الأَرْضِ ذَهَبًا)

٢٨٣٧ ــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « يَقُولُ اللَّهُ ــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ــ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا [٢]: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا [٢]، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِــنْ

هَذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ \_ أَحْسِبُهُ، قَالَ \_: وَلاَ أَدْخِلَكَ النَّارَ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ ».

[١](لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[٢] ( ﴿ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا ﴾ ).

## ١١ ــ (بَابٌ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ)

٢٨٣٨ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟ قَالَ: « أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى، وَعِزَّةٍ رَبِّنَا.

#### ١٢ \_ (بَابُ صَبْغِ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي النَّارِ، وَصَبْغِ أَشَدِّهِمْ بُؤْسًا فِي الْجَنَّةِ)

٣٨٣٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّسَارِ يَسُوهُ اللَّهِ ﴿ يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّسَارِ وَمُوْتَى بَأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْمَنَّةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّانِ مَنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْحَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ».

# ١٣ \_ (بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَتَعْجِيلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا)

• ٢٨٤٠ \_ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمَنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُحْزَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَّسِى اللَّنْيَا، وَيُحْزَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَسِى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُحْزَى بِهَا ﴾.

# ١٤ ــ (بَابٌ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الأَرْذِ)

١ ٢٨٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَثْلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ السرِّيحُ تُميلُــهُ [١]، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثْلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ ».

[۱]( « تُفيئهُ » ).

٢٨٤٢ ـ ـ (وَ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَامَةِ مِنَ السزَّرُعِ تُفيئُهَا الرِّيحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً، وَتَعْدَلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ [١]، وَمَثَلُ الْكَافِرِ [٢] كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الْمُحْذِيَــةِ عَلَـــى أَصْلِهَا، لاَ يُفِيئُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ﴾.

[1]( « حَتَّى يَأْتيَهُ أَجَلُهُ »).

[١]( ﴿ الْمُنَافِقِ ﴾ ).

# ١٥ \_ (بَابٌ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ)

٣٨٤٣ ــ (عَنْ) عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ، (قَالَ): [١] قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَحَرَةً لاَ يَــسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّتُنُونِي مَا هِيَ؟ »، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُاللَّه: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّتُونِي مَا هِيَ؟ »، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحَرِ الْبَوَادِي، قَالَ: «هِيَ النَّحْلَـةُ »، قَــالَ: أَنَّهَا النَّحْلَةُ أَرِ، ٣] فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «هِيَ النَّحْلَـةُ » قَــالَ: فَقَالَ: «هِيَ النَّحْلَـةُ »، قَــالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، قَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ: هِيَ النَّحْلَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

[١](وَعَنْ) مُحَاهِد، قَالَ: صَحبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِحُمَّارٍ).

[٢] [فَحَعَلْتُ أُريدُ أَنْ أَقُولَهَا].

[٣][وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، أَوْ أَقُولَ شَيْئًا].

# ١٦ ــ (بَابُ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ، وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ قَرِينًا)

٢٨٤٤ ـ عَنْ حَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي حَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ».

٧٨٤٥ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ [١]، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْوِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِثْنَةً، يَحِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْعًا، قَالَ: ثُسمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْسَتَ »، قَسَالَ يَحِيءُ أَرَاهُ قَالَ: فَيَدُنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْسَتَ »، قَسَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَرْمُهُ.

[١][ « فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ »].

٣٨٤٦ ــ (وَ) عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ وُكُلَ بِــهِ قَرِينُهُ مِنَ الْحِنِّ [١] ﴾، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿ وَإِيَّاكِ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي اللَّهِ بَخَيْرٍ ﴾.

[١][ « وَقَرينُهُ منَ الْمَلاَئِكَة » ].

٧٨٤٧ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا لَيْلاً، قَالَتْ: فَعِرْتُ عَلَيْه، فَحَاءَ، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: ﴿ مَا لَكُ يَا عَائِشَةُ! أَغِرْتِ؟ ﴾، فَقُلْتُ: وَمَا لِي لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلُكَ؟ فَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ! أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾، قُلْتُ: وَمَـعَ كُلُّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾، قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ يَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِبِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ﴾.

#### ١٧ ... (بَابٌ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَة اللَّهِ تَعَالَى)

٢٨٤٨ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « لَنْ يُنْحِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » [١] قَالَ رَجُـــلّ: وَلاَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « وَلاَ إِيَّاكَ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ [٢، ٣]، وَلَكِنْ [٤] سَدِّدُوا » [٥].
 [١] ( « مَا مِنْ أَحَد يُدْحِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » ).

[۲][منّهُ، وَفَضْل].

[٣]( « بِرَحْمَةِ مِنْهُ، وَفَصْلِ » ).

[٤][ « قَارِبُوا، وَ » ].

[٥][ « وَأَبْشِرُوا » ].

٧٨٤٩ ــ َ(وَ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُحِــيرُهُ مِنَ النَّارِ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ».

ُ • ٧٨٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « سَـــدِّدُوا، وَقَـــارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْحَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ »، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَ ».

## ١٨ ـــ (بَابُ إِكْثَارِ الأَعْمَالِ، وَالإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ)

٢٨٥١ ــ عَنِ الْمُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَتَّى ائْتَفَخَتْ [١] قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ فَقَالَ: ﴿ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ﴾.

[١](وَرِمَتُّ).

٢٨٥٢ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ! أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ! أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ».

#### ١٩ \_ (بَابُ الإقْتصَاد فِي الْمَوْعِظَة)

٣٨٥٣ ــ عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَــهُ رَجُــلَّ: يَــا أَبَــا عَبْدِالرَّحْمَنِ! إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ، وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِــي أَنْ أُحَــدُّنَكُمْ إِلاَّ عَبْدِالرَّحْمَنِ! إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ، وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِــي أَنْ أُحَــدُّنَكُمْ إِلاَّ كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الآيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥١ ــ كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمَهَا وَأَهْلِهَا

٢٨٥٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ حُفَّتِ الْحَنَّــةُ بِالْمَكَـــارِهِ، وَحُفَّــتِ النَّــارُ بِالشَّهَوَاتِ » .

• ٢٨٥٠ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمثْلِهِ .

٢٨٥٦ ـــ (وَعَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « قَالَ اللَّهُ ـــ عَزَّ وَحَلَّ ـــ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَـــيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ » [السحدة: ١٧][١].

[١] [ « ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ » ].

٣٨٥٧ — (وَعَنْ) سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَحْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْحَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ ﷺ فِي آخِرِ حَديثةً: « فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنَّ سَمَعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ »، ثُمَّ افْتَرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ تَتَجَافَى جَنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة: ١٦، ١٦] .

# ١ \_ (بَابٌ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا)

٢٨٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ: « إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلّهَا مِائَةَ سَنَةٍ » [١] .

[ ١] [ « لا كَيْقُطُعُهَا » ] .

٢٨٥٩ ــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِـبُ فِــي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا » .

• ٢٨٦ وَعَنْ أَبِي) سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ الْحَوَادَ ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا ،، .

# ٢ \_ (بَابُ إِحْلاَلِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلاَ يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا)

٢٨٦١ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَــا أَهْــلَ الْجَنَّـةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا » .

# ٣ ــ (بَابُ تَرَائِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى الْكُوْكَبُ فِي السَّمَاء)

٢٨٦٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « إِنَّ أَهْلَ الْحَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةِ فِي السَّمَاءِ »، قَالَ: (١) فَحَدَّثْتُ بِذَلكَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِسَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: « كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيَّ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْعَرْبِيِّ » .

٣٨٦٣ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْغَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمُشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلُ مَا بَيْنَهُمْ »، قَالُوا: يَسَا وَوقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْأَفْقِ مِنَ الْمُشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلُ مَا بَيْنَهُمْ »، قَالُوا: يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! بِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: « بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِحَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَلَقُوا الْمُرْسَلِينَ ».

#### ع \_ (بَابٌ فِيمَنْ يَوَدُّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ)

٢٨٦٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي خُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْـــدِي، يَـــوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ » .

## (بَابٌ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ، وَمَا يَنَالُونَ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْجَمَالِ)

• ٢٨٦٥ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوَّقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة، فَتَهُــبُّ رِيحُ الشَّمَال، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثَيَابِهِمْ، فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجَعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَد ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا»

# ٦ \_ (بَابٌ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ)

٣٨٦٦ - عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُـورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ [١] لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَمْتَحِطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وَأَمْــشَاطُهُمْ مِـنَ الــذَّهَبِ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ [١] لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَمْتَحِطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وَأَمْــشَاطُهُمْ مِـنَ اللَّهُمُ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمَسْكُ [٢]، وَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهَ مِنَ الْخُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قُلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ».

[١] [ ﴿ ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ ﴾ ] .

[٢][ « أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا » ] .

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو حازم .

# ٧ \_ (بَابٌ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا، وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا لُكْرَةً وَعَشِيًّا)

٧٨٦٧ ـــ (١) عَنْ حَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةَ يَأْكُلُونَ فِيهَـــا، وَيَـــشْرَبُونَ، وَلاَ يَتْفُلُونَ، وَلاَ يَيُولُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ »، قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: « جُشَاءٌ وَرَشْــحٌ كَرَشْــحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ [١] كَمَا تُلْهَمُونَ التَّفَسَ ».

[١] ( « التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ » ) .

# ٨ ـــ (بَابٌ فِي دَوَامِ نَعِيمٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾)

٢٨٦٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ ؛ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلاَ يَفْنَـــى شَبَابُهُ ،.

٣٨٦٩ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « يُنَــادِي مُنَــاد: إِنَّ لَكُــمْ أَنْ تَصِحُّوا، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَبُّوا، فَلاَ تَهْرَمُوا أَبْدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْحَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ » [الأعراف: ٤٣] .

الدَّ عَرَابُ اللَّهُ مِنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ الْجَنَّةِ، وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الأَهْلِينَ)

• ٢٨٧٠ حَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَــةً لَخَيْمَــةً مِنْ لُوْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَوَّفَةٍ، طُولُهَا [١] سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ [٢] يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلاَ يَــرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ».

[١][في السَّمَاء] .

[٢][ « فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ » ] .

# • 1 \_ (بَابُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ)

٧٨٧١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ، وَالنَّيلُ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ».

َ ١١ ــ (بَابٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ) ــ (بَابٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ». • ٢٨٧٢ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ».

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث رواية لحديث أبي هريرة ﷺ السابق ذكره في الباب قبله .

٣٨٧٣ ــ (وَعَنْهُ، قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ حَلَقَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ آدَمَ عَلَى صُورَتِه، طُولُهُ سَتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا حَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ ــ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَة جُلُــوسٌ ــ فَاسْــتَمعْ مَــا يُحيبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحَيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه، قَالَ: فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْحَلْــقُ يَتْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ » .

# ١٢ ــ (بَابٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ، وَبُعْدِ قَعْرِهَا، وَمَا تَأْخُذُ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ)

٢٨٧٤ ـ عَنْ عَبْداللّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَعِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ وَمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا » .

َ ﴿ ٢٨٧ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ﴾، قَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُـزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ﴾ .

٢٨٧٧ \_ (وَ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَـنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُحْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ ﴾ [١] .

[۱]( ﴿ إِلَى عُنْقه ﴾ )

# ١٣ ـــ (بَابٌ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ، وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ)

۲۸۷۸ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: « تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لاَ يَدْخُلِنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ ؟ [١] فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّهِ: وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ ؟ [١] فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّهِ أَنْتُ مَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَالْحَدَةِ مَنْكُمْ مِلْوُهُا، فَأَمَّا النَّارُ، فَلاَ تَمْتَلِئُ، فَيُضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ [٢]، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، ويُسِرُونَ يَعْضُهَا إلَى بَعْض » [٣] .

- [١]( « وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ » ) .
  - [۲][ « قَطْ » ] .
- [٣] [ « وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا » ].

٢٨٧٩ ــ وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ » . فَذَكَرَ نَحْــوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ: « وَلِكَلْيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا »، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ .

• ٢٨٨٠ — (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « لاَ تَزَالُ حَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِـنْ مَزِيد؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيُنْزُوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ! بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِك، وَلاَ يَزَالُ فِي الْحَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا [١]، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ ».

[١] ﴿ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ ] .

٢٨٨١ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « يُحَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَ حُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْحَنَّة! هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَ بَبُونَ، وَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَ بَبُونَ، وَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيَشْرَ بَبُونَ، وَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيَقْرَبُونَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّة! خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، قَالَ: ثُمَّ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ » [مـريم: ٣٩] وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا.

٢٨٨٧ ـــ (وَ) عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْحَنَّةِ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أَتِيَ بِالْمَوْتِ حَنَّى يُحْعَلَ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! لاَ مَوْتَ [1]، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَى حُزْنِهِمْ ﴾ .

[١][ « كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ »] .

٣٨٨٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاَثِ » .

٢٨٨٤ ــ (وَعَنْهُ) يَرْفَعُهُ، قَالَ: « مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاَّتَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ».

٢٨٨٥ — (وَعَنْ) حَارِثَةَ بْنِ وَهْب: أَنَّهُ سَمْعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْحَنَّةِ؟ »، قَالُوا: بَلَى،
 قَالَ ﷺ: « كُلُّ ضَعيف مُتَضَعِّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَّبَرَّهُ »، ثُمَّ قَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ »، قَالُوا: بَلَى،
 قَالَ: « كُلُّ عُتُلٌ حَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ » [١] .

[1]( « كُلُّ حَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ » ) .

٢٨٨٦ ﴾ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ » . ٧٨٨٧ ــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَا فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ النَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: « إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا: انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ »، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: « إِلاَمَ يَحْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الأَمَةِ [١]، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ؟ »، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحَكُ ثُمَّ مَمَّا يَفْعَلُ؟ ». ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: « إِلاَمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ ».

[۱] ( « جَلْدُ الْعَبْد » ) .

۲۸۸۸ ــ (وَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، (قَالَ): إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَقَالَ اَبْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَوَةً وَلَا يَحُرُّ فُصْبَهُ فِي النَّسارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَـنْ سَـيّبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ [١] يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّسارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَـنْ سَـيّبَ السُّيُوبَ».

[١]( « عَمْرُو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ حِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبِ هَوُلاَء » ) .

٢٨٨٩ ـــ (وَعَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ ﴾ [١] .

[١]( ﴿ يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ ﴾ ) .

#### ا ٤ هـ (بَابُ فَنَاء اللُّانْيَا، وَبَيَان الْحَشْر يَوْمَ الْقيَامَة)

• ٢٨٩ ــ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ (أَخِي) بَنِي فِهْرٍ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَحْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ۖ وَأَشَارَ يَحْيَى ۖ (١ بِالسَّبَابُةِ [١] ــ فِي الْيَمِّ، فَلْيُنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ﴾ .

[1] (وَأَشَارَ إِسْمَعِيلُ (٢) بِالْإِبْهَامِ).

٧٨٩١ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حُفَـــاةً عُـــرَاةً غُرْلاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ حَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ! قَالَ ﷺ: « يَا عَائِشَةُ! الأَمْرُ أَشَكُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ » .

ُ ٢٨٩٧ ـــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا بِمَوْعِظَة فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ [١] حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنًا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ [١] حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنًا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 1٠٤]، أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ــ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ــ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيْحَاءُ بِرِحَالٍ مِنْ أُمَّتِي،

<sup>(</sup>۱) هو ابن سعید .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي خالد .

فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَـالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُـلِّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُـلِّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُـلِّ شَيْء شَهِيدٌ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨ ، ١١٧]، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ » [٢] .

[۱][ « مُشَاةً » ] .

[٢] ( « فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » ) .

٣٨٩٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ، رَاغِبِينَ، رَاهِــبِينَ، وَاثْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّالُ، تَبِيّــتُ مَعَهُــمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقْيِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا » .

#### 0 1 \_ (بَابٌ فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى أَهْوَالِهَا)

٢٨٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: ﴿ يَقُسومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: ﴿ يَقُسومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: ﴿ يَقُسومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: ﴿ يَقُسومُ

[۱] ( « حَتَّى يَغيبَ » ) .

٧٨٩٥ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ، أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ » .

يَشُكُّ نُوْرٌ أَيَّهُمَا قَالَ .

٣٨٩٦ ــ (وَ) عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَــة مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمَقْدَارِ مِيلٍ » ــ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَــسَافَةَ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكُونَ بِهُ الْعَيْنُ؟ قَالَ ـــ: « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَق، فَمِـنْهُمْ مَـنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَـنْ يُلْحِمُــهُ الْعَـرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَـنْ يُلْحِمُــهُ الْعَـرَقُ إِلَى عَقْوَيْهِ، وَمَنْهُمْ مَـنْ يُلْحِمُــهُ الْعَـرَقُ

# ١٦ \_ (بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ)

۲۸۹۷ ــ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدَاللَّه بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عِياضِ بْنِ حَمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه اللَّهِ عَنْ عَياضِ بْنِ حَمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه اللَّهُ قَالَ ــ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ ـــ: ﴿ أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُللَّهُ قَالَ ــ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ ــ: ﴿ أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُللَّهُ عَلَى مَا جَهِلْتُهُ مِمَّا عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدًا حَلَالً وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الل

وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَأَبْتَلِيَكَ، وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كَتَابًا لاَ يَعْسَلُهُ الْمَاءُ تَقْرُونُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي، كَتَابًا لاَ يَعْسَلُهُ الْمَاءُ تَقْرُونُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفَقْ، فَسَنْنَفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلُهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وأَهْلُ الْجَنَّة ثَلاَئَةٌ: ذُو سُلْطَانَ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقَّ، وَرَجُلٌ خَمْسَةً مِثْلُهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وأَهْلُ الْجَنَّة ثَلاَئَةٌ: ذُو سُلْطَانَ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقَّ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبُ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلَم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّقٌ ذُو عَيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ اللّذِي رَجِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسُلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ اللّذِي لاَ يَحْفَى لَهُ طَمَع فِإِنْ دَقَ إِلاَ رَبْرَ لَهُ إِللّا وَهُو يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ »، وذَكَرَ رَالْبُخُلُ لُ أَيْسُولُ وَلا مَلْ اللّهُ وَمُولَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ »، وذَكَرَ رَ الْبُخُلُ لَ أَلْكَ فَيَالًى وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتَعْرِقُهُ مُ اللّهُ وَمُولَ يُحْوَلُونَ أَهُمْ فَي كُولُ النَّهُ وَمَالِلْكَ وَمَالِكَ أَنَ اللّهُ وَلَيْسُلُكُ وَمُ لِلْكَ وَمَالِكُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَعَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُ

[١] ( « وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَبْغُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً »، فَقُلْتُ: (٢) فَيكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ (٣)! قَالَ: نَعَــمْ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكُتُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلاَّ وَلِيدَتُهُمْ يَطَوُهَا) .

[٢][ « وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » ] .

١٧ \_ (بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ)

٢٨٩٨ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْــهِ مَقْعَـــدُهُ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

٧٨٩٩ ـ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت، قَالَ أَبُو سَعِيد: وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى النَّجَارِ عَلَى النَّجَارِ عَلَى النَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَيْدُ بْنُ ثَابِت، قَالَ: أَيْنَمَا النَّبِيُّ فَيْ حَائِط لَبني النَّجَّارِ عَلَى النَّجَارِ عَلَى اللَّهُ لَهُ \_ وَنَحْسَنُ مَعَ \_ إِذْ اَقْبُرُ سَتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ \_ قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْحُرَيْرِيُّ \_ فَقَالَ: « مَنْ عَذَابَ الْعُبْرِ ؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: « فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَء؟ »، قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ، فَقَالَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ لَبُتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ »، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ أَنْ يَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ مَنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ أَنْ لا تَدَافُولُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: « قَالُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي، وقيل: من لا مال له.

<sup>(</sup>٢) القائل هو قتادة .

<sup>(</sup>٣) هو مطرف بن عبدالله بن الشخير .

« تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ »، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » قَـــالُوا: وَمَا بَطَنَ، قَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » قَـــالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » قَـــالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ .

• ٢٩٠٠ ــ (و) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِـنْ عَــذَابِ الْقَبْرِ».

٧٩٠١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَــالَ: « يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا » .

٧٩٠٧ ــ (وَ) عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ: « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْسِرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، قَالَ: يَأْتِيهِ مَلَكَان، فَيُقْعِدَانه، فَيَقُولاَن لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَــذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ: فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ آلَّهُ عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدكَ مِنَ النَّسَارِ قَــدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْحَنَّةِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ: فَيَرَاهُمَا حَمِيعًا »، قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ .

٤٠٩٧ \_ (و) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَ أِن يُصعْدَانِهَا » \_ قَالَ حَمَّادُ: (١) فَذَكَرَ مِنْ طِيبَ رِيحِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ \_ قَالَ: « وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قَبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَد كُنْتَ تَعْمُرِيَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّه \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلَقُوا بِهِ الْمَرْضِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَد كُنْتَ تَعْمُرِيَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّه \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ »، قَالَ: « وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قَبَلِ الأَرْضِ »، قَالَ: « فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ »، قَالَ وَرَكَرَ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْهِ هَكَذَا .

• ٢٩٠٥ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينَة، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ، وَكُنْتُ رَجُــلاً حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لاَ يَرَاهُ، قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثَنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا

<sup>(</sup>۱) هو ابن زید .

مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالأَمْسِ، يَقُولُ: « هَذَا مَصْرَعُ فُلاَن غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ »، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنَ فَلَانَ! فَجُعلُوا فِي بِئْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا أَخْمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَّ الْآَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: « يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَن! وَيَا فُلاَن أَبْنَ فُلاَن! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٣٩٠٦ ـ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلاَثَا، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: « يَا أَبَا حَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَف! يَا عُتَبَةَ بْنَ رَبِيعَة! يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة! أَلْيْسَ قَدْ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ ا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدُنْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ ا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدُنْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حُقًّا »، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَى يُحِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ! وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُحِيبُوا، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ » .

٧٩٠٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِــشْرِينَ رَجُلاً [١] مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَأَلْقُوا فِي طَوِيٌّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ. [١](بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً) .

#### ١٨ \_ (بَابُ إِثْبَاتِ الْحِسَابِ)

٢٩٠٨ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ » [١]، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله ــ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ ذَاكِ الْحِـسَابُ،
 قَدْ قَالَ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فَقَالَ: « لَيْسَ ذَاكِ الْحِـسَابُ،
 إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ، مَنْ تُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّبَ » .

[1] ( ( لَيْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ ( ) .

# ١٩ \_ (بَابُ الأَمْرِ بِحُسْنِ الظُّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ)

٧٩٠٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ » .

• ٢٩١ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ».

٢٩١١ ـ وَعَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَــابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ ﴾ .

رَفَحُ جب لارَجَي لالْجَنَّ يَّ لِسُلَيْمَ لالْبَرْوكِ www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ - كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطَ السَّاعَةِ ١ - (بَابُ اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)

٢٩١٧ \_ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا [١] فَزِعًا مُحْمَــرًّا وَحْهُهُ، يَقُولُ: « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ! وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ! فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحُهُهُ، يَقُولُ: « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ! وَيْلًا لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ! فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا [٢]، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: « نَعَمْ إِذَا

[١](اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ) .

[٢] [وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً] (وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تَسْعِينَ) .

#### ٢ \_ (بَابُ الْحَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُمُّ الْبَيْتَ)

٣٩١٣ ـ عَنْ عَبْدالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ، عَنْ عُبَيْداللّه بْنِ الْقَبْطِيَّة، قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُاللّه بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلاَهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلاَهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الل

[١] [قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتُ: بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَلاَّ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَلاَّ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدينَة].

آلَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، (قَالَ): أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمَعَتِ النَّبِيَّ اللَّهِ يُوَلَّهُ « لَيَوُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ [١]، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُحْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آجِرَهُمْ، ثُلَمَّ يَخْسَفُ بِهُمْ، فَلاَ يَثْقَى إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ »، فَقَالَ رَجُلِّ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكُذَبُ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَة أَنَّهَا لَمْ تَكُذَبُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ إِلَّ الشَّرِيدُ اللَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ »، فَقَالَ رَجُلِّ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكُذَبُ عَلَى حَفْصَة وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَة أَنَّهَا لَمْ تَكُذَبُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ إِلَّا السَّرِيدُ اللَّذِي أَنْهَا لَمْ تَكُذَبُ عَلَى اللَّهِيِّ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

[١]( « سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ \_ يَعْنِي الْكَعْبَةَ \_ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُــدَّةٌ يُبْعَــثُ إِلَــيْهِمْ حَيْشٌ»).

[٢][قَالَ يُوسُفُ (١): وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَعِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا

<sup>(</sup>۱) هو ابن ماهك .

#### الْحَيْشِ] .

٧٩١٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَبَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي مَنَامِه، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّه! صَنَعْتَ شَـيْنًا فِـي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعُلُهُ، فَقَالَ: « الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بَالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسفَ بِهِمْ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّـاسَ، قَـالَ: « نَعَـمْ! فَسيهِمُ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسفَ بِهِمْ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّـاسَ، قَـالَ: « نَعَـمْ! فَسيهِمُ الله عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَحْبُورُ، وَالْبُنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». " \_ (بَابُ نُزُولَ الْفِتَن كَمَوَاقِع الْقَطْرِ)

٢٩١٦ ـ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ (١) مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: « هَلْ تَرَوْنَ مَــا أَرَى؟ إِنِّي لِأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ حِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ».

٧٩١٧ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَــائِمِ، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرَفُهُ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيُعُذُ بِهِ ﴾ [١] .

[١][ « مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَّةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ] .

#### ع \_ (بَابٌ إِذَا تُوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا)

٢٩١٩ ـ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ! ارْجِعْ، فَعَالًى لَيْ

<sup>(</sup>١) هو القصر والحصن.

سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا تَوَاحَهَ الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ »، قَالَ: فَقُلْـــــــُ: أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: « إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » [1] .

[١]( « إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ، فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَحَلاَهَا جَميعًا ») .

• ٢٩٢٠ ـــ (وَعَنْ أَبِي) هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ، وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ﴾ .

٧٩٢١ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ »، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَـــا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: « الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ » .

#### ٥ \_ (بَابُ هَلاَكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ)

٧٩٢٧ — عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَرْوَى لِي الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطِيتُ الْكُثْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِسِي أَنْ لاَ يُعَلِّكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وأَعْطِيتُ الْكُثْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِسِي أَنْ لاَ يُعَلِّكُهَا بِسَنَة عَامَّة، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَة عَامَّة، وَأَنْ لاَ أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَــدُوًّا إِنِّي الْأَعْتِكُ أَنْ لاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَة عَامَّة، وَأَنْ لاَ أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَــدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّــى يَكُـونَ بَعْضًا، ويَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا » .

بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً، ثُمَّ الْعَالِيَةِ [١]، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ اللَّهُ: «سَأَلْتُهُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمَنَعَنِيهَا ».

[١] [في طَائِفَة منْ أُصْحَابه] .

## ٦ ... (بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ)

٢٩٧٤ ـ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، (قَالَ): وَاللَّه إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بكُلِّ فِتْنَة هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَــا بَيْنِــي وَبَــيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّنُّهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ ( مِنْهُنَّ ثَلاَتُ لاَ قَالَ سَولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ: ﴿ مِنْهُنَّ ثَلاَتُ لاَ وَمِنْهُنَّ وَمَنْهُنَّ فَتَنْ كُرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ، وَمِنْهَا كِبَارٌ ﴾، قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولِئِكَ الرَّهْطُ

كُلُّهُمْ غَيْرِي [٢] .

[١] [مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسَيَهُ مَنْ نَسَيهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلاَءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونَ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، فَأَرَاهُ، فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَلْبَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ].

[٢] [أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلاَّ أَنِّسِي لَــمْ أَسْأَلُهُ: مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدينَة مَنَ الْمَدينَة؟] .

• ٢٩٢٥ ــ وَعَنْ (أَبِي) زَيْد ــ يَعْنِي عَمْرُو بْنَ أَخْطَبَ ــ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَحْرُ، وَصَــعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَسَرَلَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَسزَلَ، فَضَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، وَبِمَا هُوَ كَاثِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

#### ٧ ــ (بَابٌ في الْفَتْنَة الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ)

﴿ ٢٩٢٦ ﴿ (١) عَنْ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ جُنْدُبُّ: جِئْتُ يَوْمَ الْحَرَعَةِ، فَإِذَا رَجُلُّ جَالِسٌ، فَقُلْتُ: لَيُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دَمَاءً! فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلاَّ وَاللَّهِ، قُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ، وَاللَّهُ وَاللَّهِ، قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ، قَالَ: مَا هَذَا الْعَضَبُ؟ فَأَقْبُلْتُ عَلَيْهِ، وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ .

# ٨ \_ (بَابٌ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ)

٢٩٢٧ ــ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْــسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَب، يَفْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُفْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِــنْهُمْ: لَغُلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ﴾ يَفْتَتُلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُفْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِــنْهُمْ: لَعُلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ﴾ [1، ٢] .

[١][ ﴿ فَمَنْ حَضَرَهُ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ ] .

[٢][فَقَالَ أَبِي: إِنْ رَأَيْتُهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ] .

٧٩٢٨ ـ (وَ) عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، قَالَ: كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ [١]، فَقَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، قُلْتُ: أَحَلْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْ لَكُنْ هَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، فَيَقْتَلُونَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ بِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ » .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم قبل هذا الحديث حديث حذيفة ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب الإيمان برقم (١٣٢).

#### [١] [في ظلُّ أُجُم حَسَّانَ] .

﴿ ٩٢٩ ﴿ وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ مَنَعَت الْعِرَاقُ دَرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَت الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ »، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ .

# ٩ \_ (بَابٌ فِي فَتْحِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)

• ٢٩٣٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَلْ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة مِنْ حِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئَذَ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبُوا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلَمُونَ: لاَ وَاللَّه لاَ نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يُتُسوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلِّتُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاءَ عَنْدَ اللَّه، وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ لاَ يُقْتَنِونَ أَبَدًا، فَيَفْتَحُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الثَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَفَكُمْ فِسَى فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ الْقَتَالُ يُسسَوُونَ الْمَسْعِ فَذَ خَلَفَكُمْ فِسَى أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا اللَّشَّأَمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعدُّونَ للْقَتَالُ يُسسَوُونَ السَصَّفُوفَ، إِنْ الْمَاءِ، فَلَكُمْ فَنِ الْمَاءِ، فَلَدُو اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمُلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَكُمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَفَكُمْ فِسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَلَى الْمَاءِ، فَلَوْلَ اللّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمُؤُونَ السَصَّفُوفَ، إِذْ اللّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمَاعِ فِي الْمَاءِ، فَلَدُو اللّهِ فَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمُؤْمِ فَي الْمَاءِ، فَلَو يَوْلُ اللّهُ بِيدِهِ، فَيُولِي عَلْمَ وَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ » .

#### • ١ \_ (بَابٌ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ)

٧٩٣١ \_ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ: (أَنَّهُ قَالَ) عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ »، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَحِصَالاً أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِنْنَة، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَدَةً بَعْدَ مُصِيبة [١] لَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَحِصَالاً أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِنْنَة، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَدَةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ [٢]، وَحَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ .

[١](وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ) .

[٢](وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ، وَضُعَفَائِهِمْ) .

## ١١ ــ (بَابُ إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ)

٢٩٣٧ ـ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ حَابِرِ، قَالَ [١]: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلاَّ: يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُود! جَاءَتِ السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَعَدَ، وَكَانَ مُتَّكِعًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاتٌ، وَكَانَ مُتَّكِعًا، فَقَالَ: عِدُوَّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَيَحْمَعُ لَهُــمُ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ، فَقَالَ: عَدُوَّ يَحْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَيَحْمَعُ لَهُــمْ

أَهْلُ الإِسْلاَمِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَديدة، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ عَالِبَةً، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ كُلَّ غَيْرُ عَالِب، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ للْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ عَالَبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاَءِ كُلِّ غَيْرُ عَالِب، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ للْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ عَالَبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلِلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاَءِ كُلِّ عَيْرُ عَالِب، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ للْمَوْتِ لاَ يَرْعَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لاَ السَّرْطَةُ الْمَسُوتِ لاَ يَرْعَ مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَعِقُولاَءِ كُلِّ عَيْرُ عَالِب، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ بَلْ الإسْلاَمِ، فَيَحْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَ إِيَّا قَالَ: لاَ يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَعِمُ اللّهُ الدَّبُرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَ إِيَّا قَالَ: لاَ يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَعِمُ اللّهُ الدَّبُومُ الْمَالِمُونَ مَقْتَلَةً لَ بَيْو الْأَنْ الطَّاثِرَ لَيْمُونُ الطَّاثِرَ لَيْمُ لِلهَ الدَّبُومِ، فَمَا يُحَلِّفُهُمْ حَتَّى يَحْرَّ مَيْتَا، فَيَتَعَادُ بُنُو الأَب كَانُوا مِاتَةً، فَلاَ يَحِدُونَهُ بَقِسَى مَنْهُمْ إِلاَ الرَّحُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَي عَنِيمَة يُفْرَحُ ، أَوْ أَيُّ مِيرَاتِ يُقَاسَمُ، فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ سَعَعُوا بِيأْسِ هُوَ أَكْبُرُ مَنْ خَيْرُ وَلَوسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ».

[١][كُنْتُ فِي بَيْتِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَيْتُ مَلآنُ، قَالَ: ] .

# ١٢ \_ (بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّال)

٣٩٣٣ \_ عَنْ نَافِع بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﴿ فَي غَزْوَة، قَالَ: فَأَتَى النَّبِي ﴿ فَقَالَتْ لِي نَفْسِي: الْمَغْرِب، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوف، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَة، فَإِنَّهُمْ لَقَيَامٌ وَرَسُولُ اللَّه ﴿ قَاعَدٌ، قَالَ: فَقَالَتْ لِي نَفْسِي: الْتَهِمْ، فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لاَ يَغْتَالُونَهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَابَيْنَهُ قَالَ: فَحَفَظْتُ مَنْهُ أَرْبُعَ كَلَمَاتِ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي، قَالَ: « تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ عَلْرُونَ الدَّجَّالَ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ »، قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ! لاَ نَرَى الدَّجَّالَ يَحْرُبُ حَتَّى تُفْتُحَ الرُّومُ .

## ١٣ \_ (بَابُ فِي الآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَة)

٧٩٣٤ ـ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الْغَفَارِيِّ، قَالَ: اطْلُعَ النَّبِيُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ [1]، فَقَالَ: « مَا تَذَاكَرُونَ؟ »، قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَة، قَالً: ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُوْنَ قَبْلَهَا عَـشْرَ آيــات، فَـذَكَرَ السَّدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّبَّالَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّبَّالَ، وَالدَّبَّالَ، وَالدَّبَالُ، وَالدَّبَة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَتُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَى، وَيَأَجُوجَ وَمَسَاجُوجَ، وَثَلاَئَدة خُسُوف: خَسْفٌ بِالْمَشْرِق، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب، وَخَسْفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَب، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَحْرُجُ مِنَ الْسَيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ » [٢، ٣] .

- [١](كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غُرْفَة وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ) .
  - [٢] [ « تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُواً، وَتَقيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا » ] .
    - [٣]( « وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ » ) .

# ١٤ - (بَابٌ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَحْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ)

٢٩٣٥ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضيءُ أَعْنَاقَ الإِبلِ ببُصْرَى » .

## 0 1 \_ (بَابٌ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَعِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ)

٢٩٣٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « تَبْلُغُ الْمَسَاكُنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ » .

قَالَ زُهَيْرٌ: (١) قُلْتُ لِسُهَيْلِ: (١) فَكُمْ ذَلكَ منَ الْمَدينَة؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مَيلاً.

٧٩٣٧ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ الـــسَّنَةُ أَنْ تُمْطَــرُوا، وَتُمْطَرُوا، وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا » .

## ١٦ . (بَابٌ الْفِتْنَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ)

۲۹۳۸ - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدَاللَّه بْنِ عُمْرَ، (قَالَ): يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الـصَّغيرَةِ، وَأَرْكَبَكُمْ لَلْكَبِيرَةِ! سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: [۱] « إِنَّ الْفَتْنَةَ تَحِيءُ مِنْ هَهُنَا لَلْكَبِيرَةِ! سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: [۱] « إِنَّ الْفَتْنَةَ تَحِيءُ مِنْ هَهُنَا لَا لَهُ عَمْرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَأَنْتُمْ يَضُورُ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلْ لَا لَهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَرْنَا الشَّيْطَانِ، وَأَنْتُمْ يَضُورُ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلْ مَنْ اللَّهُ عَرْنَ خَطَأً، فَقَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لَهُ: ﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَحَيَّنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مُنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مَنْ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مَنْ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مَنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ مَنْ الْعَمْ وَفَتَنَاكَ مَنْ الْعَدْ مَعْتُ لَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

[١][وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِق][عنْدَ بَابِ عَائشَةَ].

[٢]( ﴿ رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَهُنَا ﴾ ) .

# ١٧ \_ (بَابٌ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةِ)

٣٩٣٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذي الْحَلَصَةِ »، وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْحَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ .

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية الجعفي .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي صالح .

اللاَّتُ وَالْعُزَّى »، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُــولَهُ بِالْهُـــدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣] أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيَّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَـــنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ » .

٨ُ ١ ــ (بَابٌ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلاَءِ)

٢٩٤١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّـــى يَمُـــرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ ».

٢٩٤٢ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ »، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَــالَ: « الْهَــرْجُ، الْقَاتِــلُ وَالْمَقْتُولُ في النَّار <sub>»</sub> .

٣٩٤٣ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ » .

٢٩٤٤ ـــ (وَعَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ

َ ٢٩٤٥ (وَعَنْ) عَبْدالْكَبِيرِ بْنِ عَبْدالْمَحِيد ؛ أَبِي بَكْرِ الْحَنَفِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جَعْفَ ر، قَالَ: « لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ ».

قَالَ مُسْلِمٌ: هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَة: شَرِيكٌ، وَعُبَيْدُاللَّه، وَعُمَيْرٌ، وَعَبْدُالْكَبِيرِ بَنُو عَبْدالْمَحِيد . ٢٩٤٦ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًـــا [١] نِعَـــالُهُمُ الشَّعَرُ [٢]، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا [٣] صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنف ِ» [٤] .

[1] ( « حَتَّى تُقَاتلَكُمْ أُمَّةٌ » ) [1]

[٢][( « يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي النَّعَرِ » ) .

[٣][ « حُمْرُ الْوُجُوه » ].

[٤] [ « كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَحَانُّ الْمُطْرَقَةُ » ] .

٢٩٤٧ \_ (وَ) عَن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّه، فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُحْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ

الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُحْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلاَ مُدْيِّ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا » .

قَالَ: قُلْتُ لأَبِي نَضْرَةً وَأَبِي الْعَلاَءِ: أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ؟ فَقَالاً: لاَ.

٧٩٤٨ — (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ [١] حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا » .

[۱] ( « يَحْثِي الْمَالَ » ) .

٢٩٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ ﴾.

• ٢٩٥ ﴾ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ \_\_ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ \_\_ وَيَقُولُ: ﴿ بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِغَةٌ بَاغِيَةً ﴾ .

٢٩٥١ ــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفَئَةُ الْبَاغيَةُ ».

٢٩٥٢ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُـرَيْشٍ »، قَـالُوا: فَمَــا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: « لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ » .

٣٩٥٣ \_ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ! لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

٢٩٥٤ ــ (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ﴾ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَوَاءً [١] .

[1] ( « لَتَفْتُحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيضِ » ) .

٣٩٥٥ \_ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: « سَمِعْتُمْ بِمَدِينَة جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبَّعُونَ أَلْفًا مَنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاعُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم، قَالُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا » — قَالُ تَوْرٌ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: الَّذِي فِي الْبَحْرِ — « ثُمَّ يَقُولُوا النَّانِيَةَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَيَشَعُطُ جَانِبُهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَيَقُولُوا النَّانِيَةَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا، فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُصمْ يَقْتُ سَمِمُونَ الْمَعَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ».

٢٩٥٦ ـ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُـسَلَّطُونَ عَلَـيْهِمْ [١]

حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ » .

[١]( ﴿ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ ﴾) .

٧٩٥٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُ وَدَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءَ الْحَجَرِ وَالشَّحَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوُ الشَّجَرُ: يَا مُــسْلِمُ! يَـــا عَبْدَاللَّهِ! هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي، فَتَعَالَ، فَاقْتُلْهُ، إِلاَّ الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ » .

٣٩٥٨ ــ (وَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ »

[١][قَالَ حَابِرٌ: فَاحْذَرُوهُمْ] .

٢٩٥٩ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌّ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ » .

#### ١٩ \_ (بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادِ)

• ٢٩٦٠ \_ عَنْ عَبْدالله، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَرَرْثَا بِصِبْيَان، فِيهِمْ ابْنُ صَيَّاد، فَفَـرَّ الـصِّبْيَانُ، وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّاد، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَرِهَ ذَلكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: « تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشُهَدُ أَنِّسِي رَسُولُ اللهِ حَتَّسَى أَقْتُلَسَهُ، اللهِ عَثَلَهُ»، فَقَالَ: لا عَبْ بَلْ تَسْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَتَّسَى أَقْتُلَسَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّسَى أَقْتُلَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَثَلَهُ».

[١] [فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا! »، فَقَالَ: دُخٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اخْسَأْ فَلَــنْ تَعْدُو قَدْرَكَ » ] .

[۲]( <sub>« تُنخَافُ <sub>» )</sub> .</sub>

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَتَشْهَدُ أَنِّي سَعِيد، قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدينَة، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ آمَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَمَنْتُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ آمَنْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَلاَئُكَتِهِ وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟ ﴾، قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْمَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْمَاء، وَمَا تَرَى؟ ﴾، قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا، أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَبِسَ عَلَيْهِ دَعُوهُ ﴾.

٢٩٦٢ ــ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ، قَالَ: لَقِيَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَابْنُ صَــائِدٍ مَعَ الْغِلْمَانِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْحُرَيْرِيِّ (١) .

<sup>(</sup>١) يعني حديث أبي سعيد ﷺ قبله .

٢٩٦٣ ــ (وَ) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَائِد إِلَى مَكُةَ [١]، فَقَالَ لِي: أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ [٢] يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ؟ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ ﴾؟ قَــالَ: قُلَــتُ: بَلَــى، بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ لِي، أَو لَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْمَدينَةَ وَلاَ مَكَّةَ ﴾؟ قُلْتُ: بَلَــى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدينَةِ، وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةً [٣]، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ مَوْلِدَهُ [٤]، وَمَكَانَهُ، وَأَيْنَ هُوَ، قَالَ: فَلَبَسَني [٥] .

[١][وَأَخَذَتْني منْهُ ذَمَامَةٌ] .

[٢] (هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ!) .

[٣] [أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ﴾؟ وَقَدْ أَسْلَمْتُ] .

[٤][وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ] .

[٥][قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ] .

٢٩٦٤ ـــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاِبْنِ صَائِدٍ: « مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ؟ »، قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِم! قَالَ: « صَدَقْتَ » .

٢٩٦٥ ــ (وَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَاللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِد السَدَّجَّالُ، فَقُلْتُ: أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَلْمُ يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ النَّبِيِّ عَلَى أَلْهُ يُنْكِرُهُ النَّبِيُ عَلَى أَلَا اللَّهِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَلْهُ يَنْكُرُهُ النَّبِيُّ عَلَى أَلْهُ يَنْكُونُ النَّبِيُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

الْحَطَّابِ الْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ عِنْدَ أَطُمِ بَنِي مَعَالَةَ، الْحَطَّابِ الْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَهَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ إِنْ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ صَيَّادٍ لِللَّهُ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ: ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبُوسُلِهِ »، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لَللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ: ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبُوسُلِهِ »، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ أَصْرِبْ عُنُقَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا حَيْرَ لَكَ فَي قَتْلِهِ ».

وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدَاللّهِ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ [١] وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ اللّهِ ﷺ النّبخُلِ اللّهِ ﷺ النّبخُلِ اللّهِ ﷺ النّبخُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَخْتَلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطَيْفَةَ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ [۲]، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَّقِي بِحُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ! ـــ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ ـــ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ » .

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُـــمَّ ذَكَــرَ اللَّهَ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُــمَّ ذَكَــرَ اللَّهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْ عَلَى عَ عَلَى عَ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ: ﴿ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهِ عَمَلَهُ، أَوْ يَقْــرَؤُهُ كُــلُّ مُؤْمِنٍ»، وَقَالَ: ﴿ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ ــ عَزَّ وَجَلً ــ حَتَّى يَمُوتَ ﴾ .

[١][وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ] .

[٢](حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلاَمًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ).

٢٩٦٧ — (وَعَنِ) ابْنِ عون، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ: ابْنُ صَيَّاد — قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمرَ —: لَقيتُ مُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَلَقيتُهُ، فَقُلْتُ لَبَعْضَهُمْ: هَلْ تَحَدَّنُونَ أَنَهُ هُو؟ قَالَ: لاَ وَاللّه، قَالَ: قُلْتُ: كَـذَبْتَنِي، وَاللّه لَقَيتُهُ، فَقُلْتُ لَبَعْضَهُمْ: أَنَهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلَكَ هُو زَعَمُوا الْيُومْ قَالَ: فَتَحَدَّنْنَا، ثُسَمَّ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ: أَنَهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلَكَ هُو زَعَمُوا الْيُومْ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَلَاتُهُ مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَلْ اللهُ حَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه، قَالَ: فَنَحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرِ حَمَّارٍ قُلْتُ: لاَ تَدْرِي، وَهِيَ فِي رَأُسك؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ حَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه، قَالَ: فَنَحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرِ حَمَّارٍ قُلْتُ: لاَ تَدْرِي، وَهِيَ فِي رَأُسك؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ حَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه، قَالَ: فَنَحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرِ حَمَّارٍ شَمْعُتُ، قَالَ: فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْ أَصْ أَنْ فَوَاللّه مَا شَعَيْمُ مَتَى مَثَى وَرَامً أَنَا فَوَاللّه مَا شَعَرْتُهُ وَاللّه مَا شَعَرْتُهُ وَمَا يَبْعَثُهُ وَحَدًا عَلَى أَمُ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: « إِنَّا أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ »؟ .

#### ٠ ٢ ــ (بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ)

٢٩٦٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « مَا مَنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغُورً، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رِ » [١] .

[١][ « يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلَم » ] .

٢٩٦٩ \_ (وَ) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو ؛ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: حَدِّنْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْدَّجَّالِ، قَالَ: « إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ،

وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَـــذْبٌ [1]، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا [٢]، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ » [٣]، فَقَالَ عُقْبَــــةُ: وَأَنـــا قَـــدْ سَمعْتُهُ. تَصْدَيقًا لَحُذَيْفَةَ .

[١]( « لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ ؛ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ، وَالآخَـرُ رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ، وَالآخَـرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ » ) .

[۲] [ ( وَلَٰدُغَمِّضْ، ثُمَّ لَٰدُطَأْطِئ ۚ رَأْسَهُ، فَيَشْرَبَ مِنْهُ ) .

[٣][ « فَلاَ تَهْلكُوا » ] .

• ۲۹۷ \_\_ (و) عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَديثًا مَا حَدَّنَّــهُ لَبِي فَوْمَهُ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْحَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ لَهُ لَهُ حُ قَوْمَهُ إِنَّهُ لَا الْحَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْحَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّهُ أَنْدَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ لَهُ لَهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمَارُ، وَإِنِّهُ عَنْ اللَّالُ وَالْعَلَىٰ وَالنَّارِ، فَاللَّذِي عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلِقُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

٢٩٧١ ﴿ وَ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الدَّحَّالَ ذَاتَ غَدَاة، فَحَفَّضَ فيه، وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائفَة النَّحْل، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْه عَرَفَ ذَلكَ فينَا: فَقَالَ: ﴿ مَا شَأْنُكُمْ؟ ﴾، قُلْنَا: يَا رَسُــولَ اللَّــه! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَحَفَّضْتَ فيه، وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائفَة النَّحْل، فَقَالَ: « غَيْرُ الـــدَّجَّال أَخْـــوَفُني عَلَيْكُمْ! إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُقٌ حَجِيجُ نَفْ سه، وَاللَّهُ خَليفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنَهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أَشَبِّهُهُ بِعَبْدِالْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَة الْكَهْف، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمينًا، وَعَاثَ شَمَالاً، يَــا عَبَــادَ اللَّــهِ! فَاثْبُتُوا»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لَبْنُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: « أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَـــوْمٌ كَـــشَهْرٍ، وَيَـــوْمٌ كَجُمُعَة، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلاّةُ يَوْمُ؟ قَالَ: « لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ »، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَـــأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَحِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ، فَتُنْبِتُ، فَتَـــرُوحُ عَلَـــيْهمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ حَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَــهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَة، فَيَقُــولُ لَهَــا: أُخْرِجِــي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِقًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ حَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَحْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُؤِ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُــهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بَيَابِ لُدٌ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ فَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْ سَحُ عَنِ وُجُ وهِهِمْ، وَيُحَدِّنُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْحَنَّة، فَيَشْمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أُوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أُخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَان لاَحْد بقتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عَبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْ سَلُونَ، فَيَشْرُبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهذه مَرَّةً مَّاءً [١]، ويُحصَّرُ نَيْ اللَّه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدَهِمْ خَيْرًا مِنْ مائة دينَارٍ لأَحَدَكُمُ اليُومْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيْ سِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رَقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْت نَفْسٍ وَاحِدَة، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلا يَحدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضَعَ شَرْ إِلاَّ مَلَاهُ رَهَمُهُمْ وَتَنْتُهُمْ، فَيَوْمُ بَيْ يَلُكُ عَيْمُ اللَّهُ عَيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلا يَحدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضَعَ شَرْ إِلاَ مَلَاهُ وَهَمُهُمْ وَتَنْتُهُمْ، فَيَرْعَبُ بَيْ اللَه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهُ عَيْمُ مُلَا يَعْلَى اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَيْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَيْمُ مَنَ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْعَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْمُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ تَصْعَ شَرْ إِللَّهُمَ عَنْ الْقَعْمَ مَنَ الْقَامِ مِنَ الْفَعَلَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ مَنْ الْقَعْمَ مَنَ الْقَالِمُ عَنْ الْقَعْمَ مَنَ الْقَعْمَ عَنْ الْقَعْمَ الْفَعَلَ عَلَيْهُمْ تَحْنَ الْقَامِ مَنَ الْقَعْمَ اللَّهُ وَعَلَاهُمْ عَنْ الْقَعْمَ مَنَ الْقَامِ عَنَ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ مَنَ النَّهُمُ مَنَ الْفَعَلَ عَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[١] [ ﴿ ثُمَّ يَسيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ ﴿ وَهُوَ حَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ ﴿ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَحْضُوبَةً دَمًا ﴾ ] . الأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَحْضُوبَةً دَمًا ﴾ ] .

٢١ ــ (بَابٌ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ، وَتَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيَائِهِ)

٧٩٧٧ — عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ، قَالَ: [١] قَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ يَخُرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا حَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضَ خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا حَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضَ النَّيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ ؟ قَالَ: فَيَنْطَقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ: يَسَا أَيُهَا النَّيْسَ فَذَ كَرَ رَسُولُ اللَّه ﴿ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

الْحَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « هَذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

[١] [حَدَّتَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا].

[٢][ ﴿ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ » ] .

[٣]( « فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَالَ: فَيَقْتُلُهُ، ثُــمَّ يُحْيِيه، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيه: وَاللَّه مَا كُنْتُ فِيكَ فَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الآنَ » ) .

#### ٢٧ \_ (بَابٌ في الدَّجَّال، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّه \_ عَزَّ وَجَلَّ \_)

٣٩٧٣ ــ عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ، قَالَ: « وَمَـــا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ »، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ! [1] قَالَ: « هُوَ يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ ».

[١](إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَعَهُ حِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهَرٌ مِنْ مَاءِ!) .

٣٣ ـــ (بَابٌ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَمُكْنِهِ فِي الأَرْضِ، وَنُزُولِ عِيسَى، وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ، وَذَهَابِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالإِيمَانِ، وَبَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الأَوْثَانَ، وَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، وَبَعْثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ)

<sup>(</sup>١) هو ابن سالم .

يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّسارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ: فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق ».

٧٩٧٥ \_ (وَ) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ [١]، عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: حَفظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَدِيثًا لَــمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُّوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتَهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيبًا ﴾ .

[١] [قَالَ: جَلَسَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَئَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الآيَاتِ: أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا، قَدْ حَفظْتُ] .

#### ٢٤ \_ (بَابُ قصَّة الْجَسَّاسَة)

٧٩٧٦ — عَنْ عَامِرَ بْنِ شَرَاحِبلَ الشَّعْبِيِّ شَعْبِ هَمْدَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ — أَخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاحِرَاتِ الأُولِ — [1]، فَقَالَ: حَدَّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْبَرَةِ، وَهُوَ مِنْ حَيَسارِ أَحَدُ غَيْرِه، فَقَالَتْ: لَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ، وَهُو مِنْ حَيَسارِ شَبَابٌ فَرَيْشِ يَوْمَئِد، فَأَصَيَب فِي أَوْلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد، وكُنْتُ قَدَ مُحَنِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ قَالَ: « مَنْ أَحَيِّنِي فَلْيُحِبَّ أَسَامَةً »، فَلَمَّا وَلَهُ أَسْمَتُ إِلَى أَمَّ شَرِيكَ »، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه اللهَ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بْنِ زَيْد، وكُنْتُ قَد مُحَدِّيْ وَمُولَ اللَّه اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَةً بْنِ زَيْد، وكُنْتُ قَد فَى عَرْفُ فِي تَفْرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَوْلاَهُ اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بْنِ رَبُولُ اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بْنِ رَبُولُ اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بْنِ رَبُولُ اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بَنْ رَبُولُ اللهِ عَلَى مَوْلاَهُ أَسَامَة بْنِ رَبُّ عَلَيْكِ الْمَامِقُ الصَّيْفِ الْمُهِ عَلَى الْمَوْلِ اللهِ عَلَى الْمَنْ مَنْ الْمَعْلَى عَمْلِ عَلَيْكُ مُولِ اللهِ عَلَى الْمَنْ عَمْلِ عَلَى الْمَوْلِ اللهِ عَلَى الْمَالَونَهُ مَنْ النَّوْلُ مَنْ الْمَعْلَى الْمَوْلَ اللهِ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمَنْ عَمْلُ عَلَيْد اللهُ عَلَى الْمَعْمَ مَا عَلَى الْمَسَاءِ اللهُ عَلَى الْمَنْمَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى مَا مَعْتُ فَلَا اللهُ عَلَى الْمَسَاءَ النِسَاءَ النِسَاءَ النِسَاءَ النِسَاءَ النِسَاءَ النَّاسَاءَ النِسَاءَ النِسَانِ اللهُ عَلَى الْمَسَانِ عَلَى الْمَسَانِ عَلَى الْمَسَاءَ اللهُ عَلَى الْمَامُ اللهُ عَلَى الْمَسَامَةُ عَلَى الْمَسَامَةُ مَلَ اللهُ عَلَى الْمَسَامَةُ عَلَى الْمَسَامَةُ عَلَى الْمَسَامَةُ عَلَى الْمَسَ

وَلاَ لِرَهْبَةِ، وَلَكِنْ حَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانيًّا ۖ فَحَاءَ، فَبَايَعَ، وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَديثًا وَافَقَ

الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَني: أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمِ،

وَجُذَامَ [٣، ٤]، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَعْسِرِبِ السشَّمْسِ،

فَحَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْحَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِـــنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلّْقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً، فَرِفْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَحْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد، قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكَبْنَا في سَفينَة بَحْريَّة، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حينَ اغْتَلَمَ، فَلَعبَ بنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتكَ هَذه، فَجَلَسْنَا في أَقْرُبها، فَدَخَلْنا الْجَزِيرَةَ، فَلَقَيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَر لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُــهُ مِــنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ! مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْحَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْحَسَّاسَةُ؟ قَالَت: اعْمدُوا إلّـــى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سرَاعًا، وَفَرَعْنَا مِنْهَا، وَلَـــمْ نَـــأْمَنْ أَنْ تَكُـــونَ شَيْطَانَةً! فَقَالَ: أَخْبرُوني عَنْ نَخْل بَيْسَانَ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلهَا ؟ هَلْ يُثْمرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُشْمِرَ! قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة الطَّبَريَّة، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبُرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاء، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَـــثِيرَةُ الْمَاء، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ منْ مَاثِهَا، قَالَ: أَخْبرُوني عَنْ نَبيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّــةَ، وَنَـــزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَــرَب، وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّسي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ، فَأَسِيرَ فِي الأَرْضِ، فَلاَ أَدَعَ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَان عَلَيَّ كُلْمَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحدَةً أَوْ وَاحدًا منْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِه طَيْبَةُ، هَذِه طَيْبَةُ \_ يَعْنِي الْمَدينَــةَ \_ أَلاَ هَــلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِك؟ »، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، « فَإِنَّهُ أَعْجَبني حَدِيثُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْــهُ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ »، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ: فَحَفظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

- [١] [َفَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ، يُقَالُ لَهُ: رُطَبُ ابْنِ طَابٍ، وَأَسْقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ] .
  - [٢] (فَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاَثًا، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي) .
    - [٣](فَقَالَ: « إِنَّ بَنِي عَمِّ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ » ) .

[٤] ( « حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ، فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ، فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ » ) .

٧٩٧٧ ـــ (وَ) عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِك، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « لَيْسَ مِنْ بَلَد إِلاَّ سَــيَطَوُّهُ الــدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّــةَ وَالْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسِّبْحَةِ [١]، فَتَرْجُــفُ الْمَدِينَــةُ تَلاَثَ رَحَفَاتِ يَحْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقِ » [٢] .

[١][ « سِبْْحَةَ الْجُرُفُ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ »] .

[٢]( ﴿ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقَ وَمُنَافِقَةٍ ﴾ ) .

#### ٧٠ \_ (بَابٌ في بَقيَّة منْ أَحَاديث الدَّجَّال)

٢٩٧٨ ــ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَةُ » .

٢٩٧٩ ــ (وَعَنْ) أُمِّ شَرِيك: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ »، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَعَذِ ؟ قَالَ: « هُمْ قَلِيلٌ » .

• ٢٩٨٠ ــ (وَ) عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلاَل، عَنْ رَهْط مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاء، وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا: كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِــشَامِ ابْنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ لَتُحَاوِزُونِي إِلَى رِجَالِ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ الْمُنْ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُلْقُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ [١] هَمْ مِنِّي، وَلاَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا بَيْنَ خَلْقَ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ [١] أَكْبُرُ مِنَ الدَّجَّالِ ﴾ .

[۱]( « أَمْرٌ » ) .

٧٩٨١ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُــوعَ الـــشَّمْسِ مِــنْ مَعْرِبِهَا، أَوْ الدُّحَانَ، أَوْ الدَّجَّالَ، أَوْ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ » .

#### ٢٦ ــ (بَابُ فَضْلِ الْعَبَادَة في الْهَرْج)

٢٩٨٢ ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْعَبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ﴾ .

#### ٢٧ ـ (بَابُ قُرْب السَّاعَة)

٣٩٨٣ ـ عَنْ عَبْدِاللَّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ».

٢٩٨٤ ــ (وَ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَهُوَ يَقُولُ: « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا » .

[١][قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى، فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَـــنْ أَنَس، أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ؟] .

٢٩٨٦ ــ (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ: مَتَسَى السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانِ مِنْهُمْ، فَقَالَ: « إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ » .

٧٩٨٧ ــ (وَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك: أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَةَ [١]، فَقَالَ: ﴿ إِنْ عُمِّرَ هَذَا، لَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّــى اللَّهِ ﷺ هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْرِ شَنُوءَةَ [١]، فَقَالَ: ﴿ إِنْ عُمِّرَ هَذَا، لَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّــى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾، قَالَ: قَالَ أَنسٌ: ذَاكَ الْغُلاَمُ مِنْ أَثْرَابِي يَوْمَئِذٍ .

[١] [مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدً].

٧٩٨٨ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ، فَمَا يَصْدُرُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ » .

#### ٢٨ ــ (بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْن)

٢٩٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « مَا بَيْنَ النَّفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ »، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْدَوَةَ اللَّهُ مِنَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، « ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ الْمِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِــدًا [١، ٢]، السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ »، قَالَ: « وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِــدًا [١، ٢]، وَهُوَ عَحْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[١] « لاَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَدًا »].

[٢][قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ] .



### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ ص كتَابُ الزُّهْد وَالرَّقَائق

· ٢٩٩٠ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الدُّنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِنِ وَحَنَّةُ الْكَافِرِ ﴾ .

٢٩٩١ \_ (وَ) عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَّ بَالْسُوقِ دَاخُلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكَ (١) مَيِّت، فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنه، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدرْهَمَ ﴾ ،، فَقَالُوا: مَا نُحبُّه، أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ! قَالَ: ﴿ أَتُحبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟ ﴿ »، قَالُوا: وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ ؛ لأَنَّهُ أَسَكُ ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتٌ ؟ فَقَالَ: ﴿ فَوَاللَّه! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ﴾ .

٢٩٩٢ ـ (وَ) عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَأَثُرُ ﴾ قَالَ: « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي! \_ قَالَ \_ ... وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْــتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ » .

٣٩٩٣ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَاركُهُ لِلنَّاسِ ﴾ .

٢٩٩٤ ـــ (وَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَتَبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتَبَعُهُ أَهْلُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ ﴾ .

﴿ ٢٩٩٥ ﴿ (و) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفَ ﴿ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةً بَّنَ الْحَرَّانِ يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدَمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالَ مَنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمَعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَء بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدَمَ أَبُو عُبَيْدَة بِمَالَ مَنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمَعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَهُو عُبَيْدَة، فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، تَبْسَمَّمَ وَسُولُ اللَّه ﷺ وَمِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ »، فَقَالُوا: أَحَلْ يَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ رَآهُمْ، فَوَاللَّهُ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ رَسُولُ اللَّهُ! عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوَاللَّهُ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُمْ عَمَا أَهْلَكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » [1] .

[١]( ﴿ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ ﴾ ) .

٧٩٩٦ ـــ (وَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ ﴾، قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>١) أي صغير الأذنين.

تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَالَجِرِينَ، فَتَحْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ » .

٢٩٩٧ ــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَــالِ وَالْحَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ » [١] .

[١] ﴿ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ﴾ ] .

٢٩٩٨ ﴿ وَعَنْهُ ﴾: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ ثَلاَئَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَيْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الإبلُ، أَوْ، قَالَ: الْبَقَرُ \_ شَكَّ إسْحَقُ \_ إلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَوْ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطِيَ نَاقَةً غُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَـــالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذي قَدْ قَدْرَني النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطَىٰ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأَعْطَىٰ بَقَرَةً حَاملًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطِيَ شَاةً وَالدَّا، فَأَنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لَهَذَا وَاد مِنَ الإِبل، وَلَهَذَا وَادِ مِنَ الْبَقَر، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الْغَنَم، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْسَرَصَ فِسي صُسورَتِهِ وَهَيْئَته، فَقَالَ: ۚ رَجُلٌ مسْكِينٌ قَد انْقَطَعَتْ بِيَ الْحَبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّه، ثُمَّ بِكَ، أَسْــأَلْكَ بالَّذي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْحِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ: بَعيرًا، أَتَبَلُّغُ عَلَيْه في سَفَري، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَــثِيرَةٌ! فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِه، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِه وَهَيْئَتِه، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبيلِ الْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بكَ، أَسْأَلُكَ بالَّذي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا في سَفَري، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شَئْتَ، وَدَعْ مَا شَئْتَ، فَوَاللَّه لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتُهُ لِلَّه، فَقَالَ: أَمْسَكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُليتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ » .

٢٩٩٩ ـــ (وَعَنْ) عَامِرَ بْنِ سَعْد، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَحَاءَهُ ابْنُهُ عُمَــرُ، فَلَمَّـــا رَآهُ سَعْدٌ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنزَلَ، فَقَالَ لَهُ: أَنزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَعَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّقَيَّ الْغَنِيُّ الْخَفيُّ » .

•••• ٣٠٠٠ (وَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، (قَالَ): وَاللَّهِ إِنِّي لأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَــبيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُتَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَّا تَضَعُ الشَّاةُ [١] ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ! لَقَدْ حِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي .

[١][مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْءٍ] .

١٠٠١ - (و) عَنْ خَالد بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَالَ لَهَا، وَلَتْ حَدًّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صَبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُها صَاحِبُها، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتَكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مَنْ شَفَة جَهَنَّمَ، فَيهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللَّه لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجبتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مَنْ شَفَة جَهَنَّمَ، فَيهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللَّه لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجبتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَسِينَ مَصْرَاعِع الْجَنَّةَ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمَّ، وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ مَصْرَاعِيقٍ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشَدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً، فَسَيَقَقْتُهَا بَيْنِي مَنْ مَصَارِيع الْجَقَعْ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشَدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً أَوْلَا عَلَى مَصْرُ وَيُو لَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَعْ رَسُولِ اللّه عَنْ اللّه وَلَيْقُ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّحَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشَدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً أَوْلَا مَنْ أَنُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعَنْدَ اللّه صَغِيرًا، وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ رُبُونَ الْمُهَا عُلُى مَصْرُ مَنَ الْأَمْوَلُونَ الْعَمَ مُعْرَاء وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَا كُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعَنْدَ اللّه صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعَنْدَ اللّه صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَنَا عَلَى مُولَا الله عَنْدَا الله صَغِيرًا، وَإِنِّهَا لَمْ تَكُونَ فَي فَعَلَى فَا أَنْ مُنْ الله وَعَنْدَ الله وَلَا الله وَلَقَالَ الله الله الله الله عَلَى الله وَلَا الله الله الله الله الله عَنْدَا الله عَنْمَ الله وَلَا أَنْ الله عَنْمُ الله عَلَى الله عَلَاقُولُ الله عَلَى الله الله الله الله عَنْمُهُ الله عَلَى الله عَ

عَنْ أَبِي هُرُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟ قَالَ: « هَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ » قَالُوا: لاَ، قَالَ: « فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ الشَّمْسِ فِي سَحَابَةٍ؟ »، قَالُوا: لاَ، قَالَ: « فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيده! لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا \_ قَالَ \_ .: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَالَا لَكُمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلِ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيقُولُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلِ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيقُولُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلِ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ قُولُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَخِّرُ لَكَ الْخَيْلِ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْقُولُ: فَالْكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَاللَاكَ، وَمُعْتُ اللَّهُ مَثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكُتَابِكَ، وَبِرُسُكَانَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالَ مَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: هَا وَالْتَابِكَ، وَسُلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: هَلَا إِذَا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ تَبْعَثُ شَاهِدَنَا وَصَالَتُهُ وَلَا اللّهَ الْتَعَلَى الْمُعَلِي الْمَلْوَلِ فَيَقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعْتُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) معناه: يا فلان، وهو ترخيم على خلاف القياس.

عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِسِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ، وَلَكَ اللَّهُ يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ».

٣٠٠٣ ـ (و) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَضَحَكَ فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ »، قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ! قَالَ: « مِنْ مُخَاطَبة الْعَبْدَ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُحرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بَنَفْ سِلكَ الْيَسوْمَ قَالَ: يَقُولُ: كَفَى بِنَفْ سِلكَ الْيَسوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُحْتَمُ عَلَى فِيه، فَيُقَالُ لأَرْكَانِه: انْطقي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا، لَكُنَّ وَسُحْقًا! فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضَلُ » (١٠).

٣٠٠٤ — (وَ) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا
 [1] حَتَّى قُبِضَ [7] .

[١](مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) .

[٢](يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرِ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ) .

٣٠٠٥ — (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: تُونِّي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي
 رَفِّ لَي، فَأَكَلْتُ منْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكُلْتُهُ، فَفَنيَ .

٣٠٠٦ — (وَعَنْهَا): أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّه يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ، ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثُلَّمَ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّة فِي شَهْرَيْنِ [١]، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَّ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يَعْيَشُكُمْ؟ قَالَتَ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَلَى حَيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَتَ لَهُمْ مَنْ أَلْبَانِهَا، فَيَسْقِينَاهُ [٢].
 مَنائِحُ، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَى مِنْ أَلْبَانِهَا، فَيَسْقِينَاهُ [٢].

[١](لَنَمْكُثُ شَهْرًا) .

[٢] [إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَا اللَّحَيْمُ].

٧٠٠٧ ـــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

٨٠٠٨ ــ (وَعَنْهَا)، قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ [١] .

[١](وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ الْمَاءِ، وَالتَّمْرِ)(وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ) .

٣٠٠٩ ــ (وَ) عَنْ (أَبِي) حَازِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>١) أورد الإمام مسلم عقب هذا الحديث حديث أبي هريرة ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب الزكاة برقم (١٠٦٥) .

• ٣٠١٠ ـــ (وَ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، (قَالَ): أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاُ بِهِ بَطْنَهُ [١] .

[١][وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ، وَالزُّبْدِ] .

٣٠١١ ـ وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُبُ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ: مَا أَصَابَ النَّاسُ مِـنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلاُ بِهِ بَطْنَهُ .

٣٠١٢ ـ (وَعَنْ أَبِي) عَبْدالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، (قَالَ): سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلِيِّ، (قَالَ): فَقَالَ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَكَ مَاسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ . تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ .

قَالَ أَبُو عَبْدالرَّحْمَنِ، وَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّد! إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدرُ عَلَى شَيْء ؛ لاَ نَفَقَة، وَلاَ دَابَّة، وَلاَ مَتَاعِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شَئْتُمْ إِنْ شَئْتُمْ وَجَعْتُمْ إِلَيْنَا، فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ شَئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُــولُ: « إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْحَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا »، قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبُرُ لاَ نَسْأَلُ شَيْئًا .

#### ١ \_ (بَابٌ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ)

٣٠١٣ \_ عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْحِجْرِ [١]: « لاَ تَدْخُلُوا عَلَــى هَوُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْــلُ مَــا أَصَابَهُمْ » [٢] .

[١] (مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحِحْرِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

[٢][ْثُمُّ زَجَرَ، فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفَهَا] .

٣٠١٤ ـ (وَعَنْهُ): أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِـنْ آبارِهَــا، وَعَجْنُوا بِهِ الْعَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَـسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ .

## ٢ \_ (بَابُ الإِحْسَانِ إِلَى الأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ، وَالْيَتِيمِ)

• ٢٠١٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ : وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ » .

٣٠١٦ ــ (وَعَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا، وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ » . وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابُةِ وَالْوُسْطَى .

# ٣ \_ (بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ) (1) \$ \_ (بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِين)

٣٠١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَطَّ، قَالَ: « بَيْنَا رَجُلَّ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ: اسْ حَديقَة فُلاَن، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلَّ قَاتُمٌ فِي حَديقَتِه يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمسْحَاتِه، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَاللَّهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّسِي اسْمُك؟ قَالَ: فُلاَنٌ، للاسْمِ الَّذِي سَمِع فِي السَّحَابَة، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَاللَّهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّسِي اسْمُك؟ قَالَ: فُلاَنٌ، للاسْمِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ، يَقُولُ: اسْقِ حَديقَة فُلاَن، لاِسْمَك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ مُمْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ، يَقُولُ: اسْقِ حَديقَة فُلاَن، لاِسْمَك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ مُنْ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْتِهِ [1]، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُتْا، وَأُرُدُّ فِيهَا ثُلْتُهُ .

[١](وَأَجْعَلُ ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ، وَالسَّائِلِينَ، وَابْنِ السَّبِيلِ) .

#### ه \_ (بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ)

٣٠١٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَالَ اللَّهُ ــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـــ: أَنَا أَغْنَى الـــشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ﴾ .

٣٠١٩ ــ (وَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ

• ٣٠٢٠ ــ (وَ) عَنْ جُنْدُبٍ الْعَلَقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاثِي يُرَاثِي اللَّهُ بِهِ » .

## ٦ \_ (بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ)

٣٠٢١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » .

## ٧ \_ (بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يَفْعَلُهُ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

٣٠٢٢ ـ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد، قَالَ \_ قِيلَ لَهُ \_: أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَــرَوْنَ أَنَّــي لاَ أَحْلَمُهُ إِلاَّ أَسْمِعُكُمْ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَــهُ،

<sup>(</sup>١) ترجم به النووي على حديث عثمان بن عفان ﷺ، وقد سبق ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (١٧٥) .

وَلاَ أَقُولُ لأَحَد يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلَقُ أَقْتَابُ بَطْنِه، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَحْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلَ النَّسارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ! مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَسَى، قَـدْ كُنْـتُ آمُـرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيه، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ » .

#### ٨ ــ (بَابُ النَّهْي عَنْ هَتْكِ الإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ)

٣٠٢٣ \_ عَنْ (أَبِي) هُرَيْرَةَ، (قَالَ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَـاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ [١] أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصِبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا! وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيُصِبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » .

[١]( « وَإِنَّ مِنَ الْهِحَارِ » ) .

#### ٩ (بَابُ تَشْميت الْعَاطس، وَكَرَاهَة التَّفَاؤُب)

٣٠٢٤ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاَن، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتُ الآخَرَ، فَقَالَ: « إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّسَكَ لَسَمْ تُنْبِي اللَّهَ عَطَسَ فُلاَنَ فَشَمَّتُهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي! قَالَ: « إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّسَكَ لَسَمْ تَعْنِي! قَالَ: « إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّسَكَ لَسَمْ تَعْمَدِ اللَّهَ » .

- ٣٠٢٥ - (وَ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى - وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَعَطَسْتُ، فَلَمْ يُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ، فَشَمَّتُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي، فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمْ بَاللَّهَ، فَلَمْ يُحَمَّد اللَّه، فَلَمْ تُشَمِّتُهُ، وَعَطَسَتْ، فَصَمَدَتُ اللَّه، فَلَمْ يُحْمَد اللَّه، فَلَمْ أَشَمَّتُه، وَعَطَسَتْ، فَحَمَدَتِ اللَّه، فَلَمْ تُشَمِّتُه، وَعَطَسَتْ، فَصَمَد اللَّه، فَلَمْ يُحْمَد اللَّه، فَلَمْ يُحْمَد اللَّه، فَشَمَّتُوه، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَلَمْ تُتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَشَمَّتُوه، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَشَمَّتُوه، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَلَمْ تُتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَلَمْ تُتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه، فَلَمْ تُتُوهُ ، فَلَمْ مُتُوهُ ، فَلَمْ تُتُوهُ ، فَلَمْ اللَّه اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٢٦ ـــ (وَ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الرَّجُلُ مَزْكُومٌ » .

٣٠٢٧ ـــ (وَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَتَسَاءَبَ أَحَـــدُكُمْ، فَلْيُكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ » .

٣٠٢٨ ـــ (وَعَنْ) أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكُ بِيَـــدِهِ عَلَى فِيهِ [١]، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ﴾ .

[١] ( « إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ » ) .

#### ١٠ \_ (بَابٌ فِي أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَة)

٣٠٢٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَـــارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ .

#### ١١ ــ (بَابٌ فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ)

•٣٠٣٠ عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ فَقدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَــتْ، وَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَاْرَ، أَلاَ تَرُوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبلِ لَمْ تَشْرَبْهُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟ ﴾، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا، فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، قُلْتُ: أَقُرُأُ التَّوْرَاةَ! [1] .

[١] (قَالَ: أَفَأُنْزِلَتْ عَلَىَّ التَّوْرَاةُ!) .

#### ١٢ ـ (بَابٌ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ)

٣٠٣١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ » .

#### ١٣ \_ (بَابٌ الْمُؤْمنُ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ)

٣٠٣٢ ــ عَنْ صُهَيْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْـــرٌ، وَلَـــيْسَ ذَاكَ لأَحَدِ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ».

#### ١٤ \_ (بَابُ النَّهْي عَن الْمَدْح إِذَا كَانَ فِيه إِفْرَاطٌ وَخيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ

٣٠٣٣ \_ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكْرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مَنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ »، مِرَارًا، يَقُولُ رَسُولِ اللَّه ﷺ: « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا \_ إِنْ كَانَ يُرَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا \_ إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلكَ \_ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّه أَحَدًا » .

٣٠٣٤ - (وَ) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ، فَقَــالَ: « لَقَدْ أَهْلَكُتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُل » .

٣٠٣٥ ــ وَعَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَـــى رُكْبَتَيْــهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ [١]، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّــهِ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْثُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ ».

[١](التُّرَابَ) .

#### • ١ \_ (بَابُ مُنَاوَلَة الأَكْبَر)

٣٠٣٦ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِــسوَاك، فَجَــذَبَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ » .

#### ١٦ \_ (بَابُ التَّنَبُّت في الْحَديث، وَحُكْم كتَابَة الْعلْم)

٣٧٣٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَـبَ عَنِّـي غَيْـرَ الْقُوْآنِ، فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ \_ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ \_ : مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَــوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

## ١٧ \_ ( بَابُ قصَّة أَصْحَابِ الْأَخْدُود، وَالسَّاحِرِ، وَالرَّاهِبِ، وَالْغُلاَمِ)

٣٠٣٨ \_ عَنْ صُهَيْب: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «كَانَ مَلكٌ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحرٌ، فَلَمَّا كَبرَ، قَالَ للْمَلك: إنِّي قَدْ كَبَرْتُ، فَابْعَتْ إِلَيَّ غُلاَمًا أَعَلَّمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْه غُلاَمًا يُعَلَّمُهُ، فَكَانَ في طَريقــه إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْه، وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحرَ مَرَّ بالرَّاهِب، وَقَعَدَ إِلَيْه، فَإِذَا أَتَسى السَّاحرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحرَ، فَقُلْ: حَبَسَني أَهْلي، وَإِذَا خَشيتَ أَهْلَك، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَحَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحرِ، فَاقْتُسـلْ هَذه الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا، فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهبَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَــهُ الرَّاهــبُ: أَيْ بُنَيَّ! أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى! وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتَلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُـــلاّمُ يُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لَلْمَلْكَ كَانَ قَدْ عَميَ، فَأَتَـــاهُ بهــــدَايَا كَثِيرَةِ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَحْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتني! فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ باللَّه دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ باللَّه، فَشَفَاهُ اللَّهُ، فَأَتَى الْمَلكَ، فَحَلَسَ إِلَيْه كَمَا كَانَ يَحْلسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّــى دَلَّ عَلَى الْغُلام، 'فَجيءَ بالْغُلام، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ بَلَغَ منْ سحْرك مَا تُبْسرئ الأَكْمَـة وَالأَبْسرَسَ، وَتَفْعَلُ، وَتَفْعَلُ! فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَـــى الرَّاهـــب، فَجيءَ بالرَّاهِب، فَقيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دينكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بالْمَنْشَار، فَوَضَعَ الْمَنْشَارَ في مَفْرق رَأْسه، فَشَتَّةُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ حِيءَ بِجَليسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ، فَأَنِى، فَوَضَعَ الْمِئشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَــشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ حِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْـحَابِه، فَقَــالَ: اذْهُبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْحَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتُهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه، وَإِلاَّ فَالْمُرُوهُ، فَلَا أَمْ الْمَكَانُ، فَقَالَ اللَّهُمَّ الْمُفْتِهِمْ اللَّهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمُفْتِهِمْ اللَّهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ: اذْهُبُوا بِهِ، فَاللَّهُ فَكَالَ لَهُ الْمَلِكُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْتُنِهِمْ اللَّهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرِ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْتُنِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ السَّفِينَةُ، فَعَرْفُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ، مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَالَانِهِمُ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ، مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَالَانِهِمُ اللَّهُ، فَقَالَ لَلْمُلكُ: وَلَكَ لَسْتَ بِفَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَحْمَعُ النَّاسَ فِي عَعِيدُ وَاحِد، وَصَلَبُهُ عَلَى جَذْعٍ، فَوَضَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد وَاحِد، وَصَلَبُهُ عَلَى جَذْعٍ، ثُمَّ اللَّه رَبِّ الْفُلاَمِ، ثُمَّ ارْمَنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد وَاحِد، وَصَلَبُهُ عَلَى جَذْعٍ، ثُمَّ السَّهُمُ فِي كَبِد الْقَوْسِ، ثُمَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ مَنْ اللَّهُمْ مَا مِنْ كَنَاتِتِهِ، ثُمَّ الْمُلكِ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مَنْ مَوْتُوعَ السَّهُمُ فَى كَبِد الْقَوْسِ، ثُمَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ كَنَاتِتِه، ثُمَّ أَوْ وَمَعَ السَّهُمُ عَلَى حَذَرُكَ فَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَمَا مَنْ عَرْ وَيْعَ الْمُعَلِي الْمُعْرَمُ وَمَعَهَا صَبِي الْمُلْكِمِ، فَوَصَعَ يَذَهُ فِي طَالِكُ مُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَوْ فِيهَا مُوسَاعِ اللَّهُ لَا الْفُلامُ الْمُلكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُولُولُ فَيْ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْكُومُ اللَّهُ الْمُولُومُ وَلَا لَكُولُ عَلَى الْحَقَ عَلْمَ الْمُؤْمُ الللهُ الْفُلامُ عَلَى الْحَقَ عَلَى الْحَقَ عَلَى الْحَقَ عَلَى الْحَقَلَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْفُلامُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمُ الْمُلْعُومُ اللَّهُ الْلُكُم

#### ١٨ ــ (بَابُ حَديث جَابِرِ الطُّويلِ، وَقصَّة أَبِي الْيَسَرِ)

 بُرْدَةَ عُلاَمِكَ، وَأَعْطَيْتَهُ مَمَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ، فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةً وَعَلَيْهِ حُلَّةً، فَمَـسَتَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيه، يَا ابْنَ أَخِي! بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أَذْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا ﴿ وَأَصَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَلَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقَيَامَة، ثُمَّ مَصَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدَاللّهِ فَعَلَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَلَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقَيَامَة، ثُمَّ مَصَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدَاللّهِ فِي مَسْجِدِهِ ﴿ وَهُو يُصَلِّي فِي تُوْبُ وَاحِد مُشْتَمِلاً بِهِ ﴾ قَلْتُنَا بَيْدِه فِي صَدْرِي هَكَذَا، وَفَيَسَتُهُ فَقَالَ بِيَدِه فِي صَدْرِي هَكَذَا، وَفَي سَرَّقَ فَقُلْلُهُ اللّهُ الْمَسْجِدِه ﴿ وَقَوَّسَهَا: أَرْدُتُ أَنْ يُدْخُلُ عَلَيَّ الْأَحْمَى مُثَلِكُ ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيدِه فِي صَدْرِي هَكَذَا، وَفَلَاتُهُ بَيْنَ الْقَبْلُكَ؟ وَقُوسَهَا: أَرْدُتُ أَنْ يُدْخُلُ عَلَيَّ الْأَحْمَى مُثَلِكُ ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيدِه فِي صَدْرِي هَكَذَا، وَفَى سَوَّقَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ وَحَدِه أَلْ عَنْهُ ؟ ﴾ وَحَدْه مَنْ أَلْكُ مُ يُحِبُ أَنْ يُغْرِضَ اللّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هَوْلُهُ فَيْنَا وَهُولَ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هَ فَيَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّه عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هُولُولُ وَعَمْ اللّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هُولُولُ وَعَمْ اللّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هُولُولُ وَعُهُ الْمُولُ وَعُهُ الْمُنْ عَلَى وَمُعْمَلُهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْمَ عَلْهُ عَلْمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَالْمُولُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ الْمُعْمَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْمُعْمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْمُولُولُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ الْمُولُولُ عَلَى اللّ

سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَي غَزْوَةِ بَطْنِ بُواطَ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرُو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مَنَّا الْخَمْسَةُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبُّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبُةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ، فَأَنَاخَهُ، فَرَّكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَـــدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّن، فَقَالَ لَهُ: شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ هَذَا اللَّعِنُ بَعِيرَهُ؟ ﴿ »، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِلَّهُ وَلاَ يَعْرَهُ؟ ﴿ »، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِلَّهُ عَلْمَ النَّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ » .

سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ، وَدَنُونَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَب، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « مَسَنْ رَجُلَّ يَتَقَدَّمُنَا، فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ، وَيَسْقِينَا؟ ﴾، قَالَ حَابِرٌ؛ فَقَمْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلِ يَا رَسُولُ اللَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « أَيُّ رَجُلِ مَعَ حَابِر؟ »، فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْر، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجُلاً أَوْ سَحْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِع عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: « أَتَأْذَنَان؟ »، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه! فَأَشْرَعَ نَافَتَهُ، فَشَرِبَتْ، شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَناحَهَا، ثُسَمَّ جَسَادُ الله ﷺ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّا مِنْهُ مُثَوَّ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَناحَهَا، ثُسمَّ جَسَادُ بِسُنُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْسَنُ لَهُ مُنْ مُتَوضًا وَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْسَنُ لَمُعَوْضًا وَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّا مِنْهُ أَنْ أَعْمَانُ مَنْ مُتَوضًا وَسُولُ اللّهِ اللّهِ الله اللهِ الله عَلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّا مِنْهُ أَنُ الْحَوْضِ، فَتَوَضَّا مِنْهُ مُنْهُ وَكَانَتُ عَلَيَ بُرُدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ صَحَدْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ إِنْ الْعَوْلِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلِ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، فَكَانَ يَمَصُّهَا، ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسيِّنَا، وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَأَقْسِمُ أَخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا، فَانْطَلُقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ، فَــشَهِلاْنَا آنَهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأَعْطِيهَا، فَقَامَ، فَأَخذَهَا .

سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَتَّى نَرَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِسنْ مَاء، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا شَحَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَـــى إِحْدَاهُمَا، فَأَحَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: « انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: « انْقَادِي عَلَــيَّ بـــإِذْنِ اللَّــهِ »، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا ل بكني جَمَعَهُمَا فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا للمَعْنِي جَمَعَهُمَا فَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾، فَالْتَأْمَتَا، قَالَ حَابِرٌ: فَخَرَحْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُرْبِي، فَيَبْتَعَدَ [١]، فَحَلَسْتُ أُحدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلاً، وَإِذَا الشَّحَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفْ وَقْفَةً، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا ـــ وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَعِيلَ بِرَأْسِــهِ يَمينًـــا وَشِمَالاً \_ ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ، قَالَ: « يَا حَابِرُ! هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟»، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَـــالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّحَرَتَيْنِ، فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، فَأَقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي، فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ » قَالَ حَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَأَخَذْتُ حَجَرًا، فَكَسَرْتُهُ، وَحَسَرْتُهُ، فَانْذَلَقَ لِي، فَأَتَيْــتُ الشَّحَرَتَيْنِ، فَقَطَعْتُ منْ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبُلْتُ أَجُرُّهُمَا، حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَميني وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحقُّتُه، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه! فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ »، قَالَ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّهِ ﷺ: « يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ »، فَقُلْتُ: أَلاَ وَضُوءَ؟ أَلاَ وَضُوءَ؟ أَلاَ وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّــهِ! مَـــا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُبَرِّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْحَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ حَرِيدٍ قَالَ: فَقَالَ لِيَ: « انْطَلِقْ إِلَى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ »، قَالَ:

[١](فَيُتَبَعَّدُ) .

## ١٩ \_ (بَابٌ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ، وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيثُ الرَّحْلِ)

\* ٣٠٤ - (عَنِ) الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، (قَالَ): جَاءَ أَبُو بَكْرِ الصَّلِيّقُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِه، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْهِ أَبِي مَعَهُ وَحَرَجَ أَبِي مَعَهُ وَحَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَتَقَدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لِعَازِب: ابْعَثْ مَعِي ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي إِلَى مَنْزِلِي، فَقَالَ لِي أَبِي: احْمِلْهُ، فَحَمَلْتُهُ، وَحَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَتَقَدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ الطَّهِيرَةِ، وَحَلاَ الطَّرِيقُ، فَلاَ يَمُونُ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَحْرُةٌ طَوِيلَةٌ، لَهَا ظِلِّ لَسَمْ لَيُلَةً سَرَيْنَا عَلَيْهِ النَّبِي الشَّهْ فِيهِ النَّبِي الشَّهْ فِي ظلّها، ثُمَّ اللَّهُ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَنَامُ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلُهُ، فَإِذَا بَعَنَمِهُ إِلَى الصَّحْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا اللّهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَقَالَ: لِمَنْ أَنْتَ يَا عُلاَمُ؟ فَقَالَ: لِرَحُلِ الطَّرْعَ مِنَ الْمَدِينَةِ، قُلُتُ: لَمَ عَلَيه فَرُوقَ، ثُمَّ قُلْتُ: لَمَ عَلَى الضَّحْرَةِ يُرِيدُ مَنْهَا اللّذِي أَرَدْنَا، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْفُضُ مَا حَوْلُهُ، فَإِذَا الطَّرْعَ مِنَ الْمَدِينَةِ، قُلُتُ: لِمَنْ أَنْفُضُ مَا حَوْلُهُ، فَإِذَا الطَّرْعَ مِنَ الشَّعْرِ، وَالتُرَاب، وَالْقَذَى، قَالَ: لَوَمُ اللّهُ يَقَالَ: لِرَحُلِ الْمَدْيِيّةِ، فَلُكَ أَنْ بَنَامُ مِنْ لَنِهُ إِلَى الصَّعْرَةِ يُرِيدُ مَنْهَا اللّذِي أَرَدْنَا، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ لِي عَلَى الْأَخْرَى يَنْفُضُ مُ فَعَلْتُ لِكُمْ اللّهُ وَيَعَوضَانًا وَلَعْهُ مِنْ لَنِ مُ وَاقَقَتُهُ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ [٢]، فَقُلْتُ لَيَكُ وَكَرَهُ مِنْ النَّهُ مِنْ لَنِنْ وَمِهِ، فَوَافَقَتُهُ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفُلُهُ [٢]، فَقُلْتُ يَكُ

- [١][بِتُلاَّنَةُ عَشَرَ دِرْهَمًا] .
- [٢] [وَقَدْ عَطشَ رَسُوْلُ الله ﷺ] .
  - [٣][وَوَثَبَ عَنْهُ] .
- [٤][وَهَذِهِ كَنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَــذَا وَكَــذَا، فَخُــذْ مِنْهَـــا حَاجَتَكَ، قَالَ: ﴿ لاَ حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ ﴾ ] .
- [٥] [فَقَدَمْنَا الْمَدَيْنَةَ لَيْلاً، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَلُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَلُ اللَّهِ عَبْدِالْمُطَّلِبَ، أَكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ ﴾، فَصَعِدَ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ، وَالْخَدَمُ فِسي الطَّرُقُ يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! ] .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 20 ــ كتَابُ التَّفْسيرِ

﴿ ٣٠٤٣ ﴿ وَعَنْ طَارِق بْنِ شَهَاب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! آيةً فِي كَتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا ، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لِآتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيُوْمَ عِيدًا ، قَالَ : وَأَيُّ آيَة ؟ قَالَ : ﴿ الْيُوْمَ اللَّهُ وَيَنَا كُمْ وَيَنَا نَزَلَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] ، فَقَالَ عُمَّرُ : إِنِّسِي لَحُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] ، فَقَالَ عُمَّرُ : إِنِّسِي لَمُعْمَلُ الْيُوْمَ اللَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ [1] نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ ، فِسِي يَسُومُ جُمُعَة .

#### [١][وَالسَّاعَةَ] .

قَائْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: ﴿ وَإِنْ حِفْتُمْ أَلاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَسِمَةُ تَكُونُ فَلَكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ : يَا اَبْنَ أُخْتِي ! هِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَمْرِ وَلِيُّهَا تَشَارِكُهُ فِي مَالِه ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْسِرِ أَنْ يَفْسَطُوا لَهِنَّ مَا يُعْلِيهَا مَثْلَ مَا يُعْطِيهَا عَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سَنَّتِهِنَّ مِنَ النِّسَاء سواهُنَّ ، قَالَ عُرُوةُ : قالَتْ عَائِسَتَهُ : ثُسمَّ إِنَّ النِّسَاء اللهِ اللهِ وَاللهُ وَلَى النِّسَاء قُلِ اللَّهِ السَّعَقُوا رَسُولَ اللهِ فَلَى النَّسَاء قُلِ اللَّهُ سَعَقُوا رَسُولَ اللهِ فَلَى النَّسَاء قُلِ اللَّهِ السَّعَقُوا رَسُولَ اللهِ فَلَى النَّسَاء قُلِ اللَّهُ عَلَى النَّسَاء اللاّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِسِ لَهُ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ فِيهِا : يُعْرَفُونُ أَنْ تَنْكُمُ فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ﴾ ، قَالَتْ عَائِسَةُ : وَقُولُ الله فِي الآلِه فِي الْكَتَابِ الآيَةُ الْمَالُ فَيها : وَالَّذِي ذَكُولُ الله فِي الآلِهُ فِيها : وَالْتُ عَالَتُ عَائِسَةُ : وَقُولُ الله فِي الآيَةِ الْمُلَا عُرَى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُونُ فَي مَحْرِه حِينَ تَكُونُ قَلَ الله فِي الآيَةِ الْمَالُ وَالْمُ مَنْ النَّسَاء ﴾ ، قَالَتْ عَائِسَة : وَقُولُ الله فِي الآيَة الْمَالُ اللهُ غَيْمَا نَعْبُونَ أَنْ تَنْكُونُ أَنْ تَنْكُونُ أَنْ تَنْكُونُ أَلْ مَنْ النِّسَاء ، إلاَ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَسْطُوا فَي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِسَاء ، إلاَ إِللللهِ مِنْ تَكُونُ قَلْمَ الْمُالِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّسَاء ، إلاَ اللهُ عَلَى مَحْرُو مَن النَّسَاء ، إلاَ اللهُ عَلَى الْمُولُ أَنْ تَنْكُونُ قَلْ مَا أَوْلُ وَلَيْ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[١][إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْحَمَالِ].

[٢](عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ الآيَة ، قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ \_ يَعْنِسِي أَنْ يَنْكِحَهَا \_ . ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَعْضِلُهَا) .

٣٠٤٥ - (وَ) عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النــساء : ٦] قَالَــتْ : أَنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مَنْهُ .

٣٠٤٦ — (وَعَنْها) فِي قَوْلِهِ — عَزَّ وَجَلَّ — : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَستِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب : ١٠] قَالَتْ : كَانَ ذَلَكَ يَوْمَ الْحَنْدَق .

٣٠٤٧ ـــ (وَعَنْهَا) : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء : ١٢٨] الآيَةَ ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا [١] ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، فَتَقُولُ : لاَ تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنِّي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ .

[١](وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ) .

٣٠٤٨ ــ (وَ) عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِــيِّ الْمَبْوهُمْ !

٣٠٤٩ ــ (وَ) عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَمَنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنَــا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء : ٩٣] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَــا أُنْزِلَ ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ [١ ، ٢] .

[1] [عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَــرَ ﴾ [الفرقـــان : [٦٨] إِلَى قَوْله : ﴿ مُهَّانًا ﴾ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : وَمَا يُغْنِي عَنَّا الإسْلاَمُ ، وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّه ، وَقَدْ قَتَلْنَا الـــنَّفْسَ اللَّهِ ، وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّه ، وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّه ، وَقَدْ عَدَلْنَا اللَّه ، وَقَدْ عَدَلْنَا اللَّهُ مَــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ : ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلاً صَـــالِحًا ﴾ النّبي حَرَّمَ اللّهُ ، وَأَثَيْنَا الْفَوَاحِشَ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ـــ : ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلاً صَـــالِحًا ﴾ [الفرقان : ٧٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ ] .

[٢] (عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَلْمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَهَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : هَذِهِ آيَةٌ مَكَيَّةٌ نَسَخَتُهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ﴾ ) .

• ٣٠٥ ﴿ وَ) عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْلَمُ [١] آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ

مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، قَالَ : صَدَقْتَ .

[1](تَدْرِي) .

٣٠٥١ َ صَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَة لَهُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ ، فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ ، فَنَزَلَتْ : { وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلـــسَّلَمَ لَـــسْتَ مُوْمِنَــا } [النساء : ٤٤] وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ : {السَّلاَمَ } .

٣٠٥٢ ــ (وَ) عَنِ الْبَرَاءِ ، (قَالَ) : كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا ، فَرَجَعُوا لَمْ يَـــدْخُلُوا الْبُيُـــوتَ إِلاَّ مِـــنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلَـــيْسَ الْبرُّ بأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة : ١٨٩] .

## ١ ـــ (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ )

٣٠٥٣ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الحديد : ١٦] إِلاَّ أَرْبَعُ سِنِينَ .

## ٧ \_ (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ )

عُوهِ ٣٠**٥٤ ــ** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ : مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا، تَحْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا ؟ وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَلاَ أُحِلُّهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] .

#### ٣ \_ (بَابٌ في قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ )

٣٠٥٥ ــ عَنْ حَابِرِ : أَنَّ حَارِيَةً لِعَبْداللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا : مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا : أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى ، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور : ٣٣] .

#### ع \_ (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ )

٣٠٥٦ \_ عَنْ عَبْداللَّهِ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَيْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ ، قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْحِنِّ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ أُولَئِكَ الَّـــذِينَ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْحِنِّ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ أُولَئِكَ الَّـــذِينَ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْحِنِّ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ أُولَئِكَ الَّـــذِينَ يَعْبُدُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء : ٥٧] .

[١] [وَالإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ] .

#### (بَابٌ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ ، وَالأَنْفَالِ ، وَالْحَشْنِ)

٣٠٥٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ : سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قَالَ : آلتَّوْبَةِ ؟ قَالَ : بَسلْ هِسَيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ : وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ ، حَتَّى ظُنُّوا أَنْ لاَ يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا ، قَسالَ : قُلْسَتُ : سُورَةُ الأَنْفَالِ ، قَالَ : تِلْكَ سُورَةُ بَدْر ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْحَشْرُ ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِير .

#### ٣ ـــ (بَابٌ في نُزُول تَحْرِيم الْخَمْر)

٣٠٥٨ عن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولَ : أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا النَّاسُ ! فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ حَمْسَة : مِنَ الْعِنَبِ [١] ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَة ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْحَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا .

[١] (وَالزَّبِيبِ) .

#### ٧ ـــ (بَابٌ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ )

٣٠٥٩ ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاد ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ : ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ الخَتْصَمُوا فِـــي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج : ١٩] إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُبَيْةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ،وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً.



#### الفهارس

#### فهارس الموضوعات والكتب والأبواب

| الصفحة     |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>_</b> a | تقديم                                                                                   |
| 1          | مختصر صحيح الإمام مسلم                                                                  |
| ٣          | مقدمة الإمام مسلم                                                                       |
| ٦          | باب وجوب الرواية عن الثقات                                                              |
| 7          | باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ                                                         |
| ٧          | باب النهي عن الحديث بكل ما سمع                                                          |
| <b>v</b>   | باب النهي عن الرواية عن الضعفاء                                                         |
| ٨          | باب بيان أن الإسناد من الدين                                                            |
| 14         | باب بيان صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن                                                   |
|            | ١ ــ كتاب الإيمان                                                                       |
| * 1        | بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلاَمِ وَالْإِحْسَانِ                                 |
| 77         | بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ                    |
| 77         | بَابُ السُّوَالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ                                             |
| 7 £        | بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُدْحَلُ بِهِ الْحَنَّةُ                              |
| 7 £        | بَابُ بَيَانٍ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ                            |
| 40         | بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ                            |
| 77         | بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ                         |
| **         | بَابُ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ … |
| **         | بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلاَمٍ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ                        |
| 44         | بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْحَنَّةَ قَطْعًا    |
| ۳.         | بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ             |
| 41         | بَابُ بَيَانٍ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا                                    |
| 41         | بَابُ جَامِع أَوْصَاف الإسْلاَم                                                         |

| •         | منتصر سميح الإمام مسلم                     | ٧٣٠                                    |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| الصفحة    |                                            |                                        |
| ٣١        | م وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ               | بَابُ بَيَان تَفَاضُل الإسْلاَ         |
| ۳۱        | سَفَ بهنَّ وَجَدَدَ حَلاَوَةً الإيمَانِ    | بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّه       |
| 44        | لِ اللَّهُ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ        | بَابُ وُجُوبُ مَحَبَّةٍ رَسُو          |
| **        | خِصَالِ الإِمَانِ                          | بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ      |
| **        | مار<br>خار                                 | بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمٍ إِيذَاءِ الْ   |
| **        | لْحَارِ، وَالضَّيْفِ                       | بَابُ الْحَتِّ عَلَى إِكْرَامِ ا       |
| 44        | نِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ             | بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَر     |
| 44        | فِيهِ ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ | بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ      |
| ٣٤        | لْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُوْمِنُونَ            | بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْ |
| ٣٤        | aُخِہ                                      | بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِي  |
| ٣٤        | بِالْمَعَاصِي                              | بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ     |
| ٣٤        | 9                                          | بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ     |
| 40        | قَالَ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ : يَا كَافِرُ   | بَابُ بَيَانٍ حَالٍ لِيمَانٍ مَنْ      |
| ٣٥        | رغب عن أبيه                                | باب بيان حال إيمان من                  |
| <b>40</b> | : « سباب المسلم فسوق »                     | باب بيان قول النبي ﷺ                   |
| 40        | ، 🍇 : « لا ترجعوا بعدي كفاراً »            | باب بيان معنى قول النبي                |
| 40        | على الطعن في النسب                         | باب إطلاق اسم الكفر                    |
| 44        | كافرا                                      | باب تسمية العبد الآبق َ                |
| 44        | مطرنا بالنوء                               | باب بيان كفر من قال :                  |
| 44        | ، الأنصار وعلي من الإيمان                  | باب الدليل على أن حب                   |
| **        | بنقص الطاعات                               | باب بيان نقصان الإيمان                 |
| **        | كفر على من ترك الصلاة                      | •                                      |
| ٣٧        | -                                          | باب بيان كون الإيمان با                |
| ۳۸        | لذنوب                                      | باب كون الشرك أقبح اا                  |
| ٣٨        | ι                                          | باب بيان الكبائر وأكبره                |
| ٣٨        |                                            | باب تحريم الكبر وبيانه                 |
| 44        | •                                          | باب من مات لا يشرك                     |
| 44        | رأن قال : لا إله إلا الله                  | باب تحريم قتل الكافر بعا               |

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٤.     | باب قول النبي ﷺ : « من حمل علينا السلاح فليس منا » |
| ٤١     | باب قول النبي ﷺ : « من غشنا فليس منا »             |
| ٤١     | باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب                    |
| ٤١     | باب بيان غلظ تحريم النميمة                         |
| ٤١     | باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار                    |
| ٤٢     | باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه                     |
| ٤٣     | باب غلظ تحريم الغلول                               |
| ££     | باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر                |
| ££     | باب في الريح التي تكون قرب القيامة                 |
| ££     | باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن     |
| ££     | باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله                      |
| ٤٤     | باب هل يؤاخذ بأعمال الحاهلية ؟                     |
| ٤٥     | باب كون الإسلام يهدم ما قبله                       |
| ٤٥     | باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم                   |
| ٤٦     | باب صدق الإيمان وإخلاصه                            |
| ٤٦     | باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق     |
| ٤٧     | باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب       |
| ٤٧     | باب إذا هم العبد بحسنة كتبت                        |
| ٤٧     | باب بيان الوسوسة في الإيمان                        |
| ٤٨     | باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة              |
| ٤٩     | باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير         |
| ٤٩     | باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار              |
| ٤٩     | باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب             |
| ٥.     | باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا                      |
| 01     | باب ذهاب الإيمان آخر الزمان                        |
| ٥١     | باب الاستسرار بالإيمان للخائف                      |
| 01     | باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه              |
| ۲٥     | باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة              |
|        |                                                    |

| الصفحة    |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 04        | باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس   |
| ۲٥        | باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد ﷺ       |
| ٥٣        | باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان               |
| 0 £       | باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ                         |
| 00        | باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات                  |
| ٦.        | باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال                |
| 41        | باب في ذكر سدرة المنتهى                               |
| 7.1       | باب معنى قول الله عز وجل : {ولقد رآه نزلة أخرى}       |
| 77        | باب في قوله عليه السلام : « نور أنى أراه »            |
| 77        | باب في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام »         |
| 74        | باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى  |
| 74        | باب معرفة طريق الرؤية                                 |
| 77        | باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار            |
| 44        | باب آخر أهل النار خروجا                               |
| 77        | باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها                         |
| ٧٣        | باب في قول النبي ﷺ : « أنا أول الناس يشفع في الجنة »  |
| ٧٣        | باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته                 |
| ٧٣        | باب دعاء النبي ظله لأمته وبكائه شفقة عليهم            |
| ٧٤        | باب بيان أن مات على الكفر فهو في النار                |
| ٧٤        | باب في قوله تعالى : {وأنذر عشيرتك الأقربين}           |
| ٧٥        | باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب                           |
| ۷٥        | باب أهون أهل النار عذابا                              |
| ۷٥        | باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل       |
| ٧٦        | باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم       |
| ٧٦        | باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب |
| <b>YY</b> | باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة                       |
| <b>YY</b> | باب قوله ﷺ : يقول الله لآدم : أخرج بعث النار          |

#### الصفحة

#### ٢ ــ كتاب الطهارة

| باب فضل الوضوء                             | ٧٩ |
|--------------------------------------------|----|
| باب وجوب الطهارة للصلاة                    | ٧٩ |
| باب صفة الوضوء وكماله                      | ٧٩ |
| باب فضل الوضوء والصلاة عقبه                | ۸۰ |
| باب الصلوات الخمس والجمعة مكفرات لما بينهن | ۸١ |
| باب الذكر المستحب عقب الوضوء               | ۸١ |
| باب في وضوء النبي ﷺ                        | ۸۱ |
| باب الإيتار في الاستنثار والاستحمار        | ٨٢ |
| باب وحوب غسل الرجلين بكمالهما              | ٨٢ |
| باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة    | ٨٣ |
| باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء             | ٨٣ |
| باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء | ٨٣ |
| باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء            | ٨٤ |
| باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره           | ٨٤ |
| باب السواك                                 | ٨٤ |
| باب خصال الفطرة                            | ٨٦ |
| باب الاستطابة                              | ٨٦ |
| باب النهي عن الاستنجاء باليمين             | ۸٧ |
| باب التيمن في الطهور وغيره                 | ۸۷ |
| باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال       | ۸۷ |
| باب الاستنجاء بالماء من التبرز             | ۸۷ |
| باب المسح على الخفين                       | ۸٧ |
| باب المسح على الناصية والعمامة             | ۸۸ |
| باب التوقيت في المسح على الخفين            | ٨٨ |
| باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد           | ٨٩ |
| اب كراهة غمس المتوضي وغيره يده في الإناء   | ٨٩ |
| اب حكم ولوغ الكلب                          | ٨٩ |
|                                            |    |

| الصفحة |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٨٩     | باب النهي عن البول في الماء الراكد                |
| ۸٩     | باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد             |
| ۹.     | باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات              |
| ٩.     | باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله              |
| 91     | باب حكم المني                                     |
| 91     | باب نجاسة الدم وكيفية غسله                        |
| 91     | باب الدليل على نجاسة البول                        |
|        | ۳ ــ كتاب الحيض                                   |
| 94     | باب مباشرة الحائض فوق الإزار                      |
| 94     | باب الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحد               |
| 94     | باب جواز غسل الحائض رأس زوجها                     |
| 9 £    | باب المذي                                         |
| 9 £    | باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم         |
| 9 £    | باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له             |
| 90     | باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها        |
| 47     | باب بيان صفة مني الرحل والمرأة                    |
| 47     | باب صفة غسل الجنابة                               |
| 4٧     | باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة         |
| 9.8    | باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا     |
| ٩٨     | باب حكم ضفائر المغتسلة                            |
| 99     | باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك |
| 99     | باب المستحاضة وغسلها وصلاتها                      |
| 1      | باب وجوب قضاء الصوم على الحائض                    |
| 1      | باب تستر المغتسل بثوب ونحوه                       |
| 1      | باب تحريم النظر إلى العورات                       |
| 1.1    | باب حواز الاغتسال عريانا في الحلوة                |
| 1 • 1  | باب الاعتناء بحفظ العورة                          |
| 1.1    | باب ما يستتر به لقضاء الحاحة                      |

| الصفحة |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | باب إنما الماء من الماء                                                                    |
| 1 • ٢  | <br>باب نسخ « الماء من الماء »                                                             |
| ١٠٣    | ے »                                                                                        |
| 1.7    | باب نسخ الوضوء مما مست النار<br>باب نسخ الوضوء مما مست النار                               |
| 1.4    | باب الوضوء من لحوم الإبل                                                                   |
| 1.4    | باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث                                           |
| ١٠٤    | باب طهارة جلود الميتة بالدباغ                                                              |
| 1 • £  | باب التيمم                                                                                 |
| 1.0    |                                                                                            |
| 1.7    | . بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                   |
| 1.7    |                                                                                            |
| 1.7    | رو س<br>ما يقول إذا أراد دخول الخلاء                                                       |
| 1.7    | باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء<br>باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء |
|        | ـ                                                                                          |
| 1.4    | باب بدء الأذان                                                                             |
| 1.7    | <br>باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                   |
| 1.4    | باب صفة الأذان                                                                             |
| ۱۰۷    | باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد                                                     |
| 1.4    | باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير                                                      |
| 1.4    |                                                                                            |
| ۱۰۸    | باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه                                                  |
| ۱۰۸    | باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه                                                      |
| 1.9    | باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام                                      |
| 1.9    | باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة<br>باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة   |
| 11.    | باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة                                                          |
| 111    | باب نحيي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه                                                |
| 111    | باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة                                                           |
| 111    | باب حجة من قال: البسملة آية                                                                |
|        |                                                                                            |

|                                                | الصفحة |
|------------------------------------------------|--------|
| ب وضع يده اليمني على اليسري بعد تكبيرة الإحرام | 117    |
| ب التشهد في الصلاة                             | 117    |
| ب الصلاة على النبي على التشهد                  | 117    |
| ب التسميع والتحميد والتأمين                    | 116    |
| ب ائتمام المأموم بالإمام                       | 118    |
| ب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره        | 110    |
| ب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر                | 110    |
| ب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام    | 117    |
| ب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة                    | 117    |
| ب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها                 | 114    |
| ب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود               | ۱۱۸    |
| ب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة      | ۱۱۸    |
| ب الأمر بالسكون في الصلاة                      | 114    |
| ب تسوية الصفوف وإقامتها                        | 119    |
| ـ أمر النساء المصليات وراء الرحال أن لا يرفعن  | 14.    |
| ب خروج النساء إلى المساجد                      | 14.    |
| ـ التوسط في القراءة في الصلاة                  | 171    |
| الاستماع للقراءة                               | 171    |
| ـ الجهر بالقراءة في الصبح                      | 171    |
| ، القراءة في الظهر والعصر                      | 177    |
| القراءة في الصبح                               | 174    |
| القراءة في العشاء                              | 178    |
| ـ أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام             | 170    |
| ب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها                 | 177    |
| متابعة الإمام والعمل بعده                      | 177    |
| ـ ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع               | 144    |
| النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود        | 144    |
| ، ما يقال في الركوع والسجود                    | 144    |
|                                                |        |

1 2 7

| with the without a wire day day (m) was          |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
| باب فضل السجود والحث عليه                        |
| باب أعضاء السحود والنهي عن كف الشعر              |
| باب الاعتدال في السجود                           |
| باب ما يجمع صفة الصلاة                           |
| باب سترة المصلي                                  |
| باب منع المار بين يدي المصلي                     |
| باب دنو المصلي من السترة                         |
| باب قدر ما يستر المصلي                           |
| باب الاعتراض بين يدي المصلي                      |
| باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه                 |
| ۵ ـــ كتاب المساجد ومواضع الصلاة                 |
| باب ابتناء مسجد النبي ﷺ                          |
| باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة             |
| باب النهي عن بناء المساجد على القبور             |
| باب فضل بناء المساحد والحث عليها                 |
| باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع     |
| باب حواز الإقعاء على العقبين                     |
| باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته |
| باب حواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة             |
| باب حواز حمل الصبيان في الصلاة                   |
| باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة              |
| باب كراهة الاختصار في الصلاة                     |
| باب كراهة مسح الحصي وتسوية التراب في الصلاة      |
| باب النهي عن البصاق في المسجد                    |
| باب حواز الصلاة في النعلين                       |
| باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام                 |
| باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام                    |
|                                                  |

باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا

| الصفحة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 £ £  | باب النهي عن نشد الضالة في المسجد                   |
| 1 £ £  | باب السهو في الصلاة والسجود له                      |
| 157    | باب سمجود التلاوة                                   |
| 1 £ 7  | باب صفة الجلوس في الصلاة                            |
| 1 £ Y  | باب السلام للتحليل من الصلاة                        |
| 1 £ Y  | باب الذكر بعد الصلاة                                |
| ١٤٨    | باب استحباب التعوذ من عذاب القبر                    |
| 1 £ 1  | باب ما يستعاذ منه في الصلاة                         |
| 1 £ 9  | باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته             |
| 101    | باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة             |
| 107    | باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة               |
| 107    | باب متى يقوم الناس للصلاة                           |
| 107    | باب من أدرك ركعة من الصلاة                          |
| 104    | باب أوقات الصلوات الخمس                             |
| 108    | باب استحباب الإبراد بالظهر                          |
| 100    | باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت                |
| 100    | باب استحباب التبكير بالعصر                          |
| 107    | باب التغليظ في تفويت صلاة العصر                     |
| 107    | باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر    |
| 104    | باب فضل صلاتي الصبح والعصر                          |
| 104    | باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس           |
| 101    | باب وقت العشاء وتأخيرها                             |
| 109    | باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس |
| 14.    | باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار            |
| 171    | باب فضل صلاة الجماعة                                |
| 171    | باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء              |
| 171    | باب صلاة الجماعة من سنن الهدى                       |
| 177    | باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن        |

| بم والأبوابم | والكتب | وخوعات | عمار من الم | ¥ |
|--------------|--------|--------|-------------|---|
|--------------|--------|--------|-------------|---|

|                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| ب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة           | 177    |
| ب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر          | 177    |
| ب جواز الجماعة في النافلة                   | 177    |
| ب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة           | 174    |
| ب فضل كثرة الخطى إلى المساجد                | 178    |
| ب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا          | 176    |
| ب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح             | 170    |
| ب من أحق بالإمامة ؟                         | 170    |
| ب استحباب القنوت في جميع الصلاة             | 177    |
| ب قضاء الصلاة الفائتة                       | 174    |
| ٦ ـــ كتاب صلاة المسافرين وقصرها            |        |
| ب صلاة المسافرين وقصرها                     | 171    |
| ب قصر الصلاة بمني                           | 177    |
| ب الصلاة في الرحال في المطر                 | 174    |
| ب حواز صلاة النافلة على الدابة في السفر     | 174    |
| ب حواز الجمع بين الصلاتين في السفر          | 174    |
| ب الجمع بين الصلاتين في الحضر               | 1 7 £  |
| ب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال | 177    |
| ب استحباب يمين الإمام                       | ۱۷٦    |
| ب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن     | ۱۷٦    |
| ب ما يقول إذا دخل المسجد                    | ۱۷٦    |
| ب استحباب تحية المسحد بركعتين               | 144    |
| ب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر | 144    |
| ب استحباب صلاة الضحى                        | ۱۷۸    |
| ب استحباب ركعتي سنة الفجر                   | 1 7 9  |
| ب فضل السنن الراتبة                         | 1.4    |
| ب حواز النافلة قاعدا وقائما                 | 141    |
| ب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل    | 144    |

|                                            | الصفحة |
|--------------------------------------------|--------|
| باب جامع صلاة الليل                        | ١٨٣    |
| باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال          | 115    |
| باب صلاة الليل مثني مثني                   | 111    |
| باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل         | 110    |
| باب أفضل الصلاة طول القنوت                 | 110    |
| باب في الليل ساعة مستحاب فيها الدعاء       | 140    |
| باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل  | 110    |
| باب الترغيب في قيام رمضان                  | 187    |
| باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه            | 144    |
| باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل    | 144    |
| باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح    | 1 / 9  |
| باب استحباب صلاة النافلة في بيته           | 189    |
| باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره | 19.    |
| باب أمر من نعس في صلاته                    | 19.    |
| باب فضائل القرآن وما يتعلق به              | 191    |
| باب الأمر بتعهد القرآن                     | 191    |
| باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن            | 191    |
| باب ذكر قراءة النبي 鷀 سورة الفتح           | 197    |
| باب نزول السكينة لقراءة القرآن             | 197    |
| باب فضيلة حافظ القرآن                      | 197    |
| باب فضل الماهر بالقرآن                     | 194    |
| باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل     | 194    |
| باب فضل استماع القرآن                      | 194    |
| باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه      | 191    |
| باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة          | 19 £   |
| باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة        | 198    |
| باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي             | 190    |
| باب فضل قراءة قل هو الله أحد               | 190    |
|                                            |        |

الصفحة

| 197        | باب فضل قراءة المعوذتين                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| 197        | باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه                |
| 197        | باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف              |
| 194        | باب ترتيل القرآن واحتناب الهذ                 |
| 19.8       | باب ما يتعلق بالقراءات                        |
| 199        | باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها           |
| 199        | باب إسلام عمرو بن عبسة                        |
| Y••        | باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما   |
| Y•1        | باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ |
| Y•1        | باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب            |
| Y•Y        | باب بین کل اُذانین صلاة                       |
| Y•Y        | باب صلاة الخوف                                |
|            | ٧ ــ كتاب الجمعة                              |
| 4.0        | باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ               |
| 4.0        | باب الطيب والسواك يوم الجمعة                  |
| 4.4        | باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة           |
| Y+%        | باب في الساعة التي في يوم الجمعة              |
| 4.4        | باب فضل يوم الجمعة                            |
| Y+%        | باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة               |
| Y•V        | باب فضل التهجير يوم الجمعة                    |
| Y•V        | باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة              |
| Y•V        | باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس                |
| Y • A      | باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة                   |
| Y • A      | باب في قوله تعالى : {وإذا رأوا تجارة}         |
| Y•A        | باب التغليظ في ترك الجمعة                     |
| Y • A      | باب تخفيف الصلاة والخطبة                      |
| <b>*1.</b> | باب التحية والإمام يخطب                       |
| *1.        | باب حديث التعليم في الخطبة                    |
|            |                                               |

| الصفحة     |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۲1.        | باب ما يقرأ في صلاة الجمعة                        |
| *11        | باب ما يقرأ في يوم الجمعة                         |
| *11        | باب الصلاة بعد الجمعة                             |
|            | $\Lambda$ — کتاب صلاة العیدین $\Lambda$           |
| 411        | باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين              |
| 710        | باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها                   |
| 710        | باب ما يقرأ به في صلاة العيدين                    |
| 710        | باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه             |
|            | ٩ _ كتاب صلاة الاستسقاء                           |
| <b>717</b> | باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء               |
| 717        | باب الدعاء في الاستسقاء                           |
| 414        | باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم                  |
| 414        | باب في ريح الصبا والدبور                          |
|            | ١٠ _ كتاب الكسوف                                  |
| 719        | باب صلاة الكسوف                                   |
| ***        | باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف                 |
| **•        | باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف             |
| ***        | باب ذكر من قال : إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات |
| ***        | باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة حامعة        |
|            | ۱۱ ــ كتاب الجنائز                                |
| 770        | باب تلقين الموتى لا إله إلا الله                  |
| 440        | باب ما يقال عند المصيبة                           |
| 440        | باب ما يقال عند المريض والميت                     |
| , 440      | باب في إغماض الميت والدعاء له                     |
| 777        | باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه                   |
| 777        | باب البكاء على الميت                              |
| ***        | باب في عيادة المرضى                               |
| ***        | باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى        |

|                                                 | الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------|
| باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه                  | **     |
| باب التشديد في النياحة                          | 779    |
| باب لهي النساء عن اتباع الجنائز                 | ۲۳.    |
| باب في غسل الميت                                | 74.    |
| باب في كفن الميت                                | 74.    |
| باب تسجية الميت                                 | 771    |
| باب في تحسين كفن الميت                          | 777    |
| باب الإسراع بالجنازة                            | 771    |
| باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها             | 771    |
| باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه                  | 777    |
| باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه                | 777    |
| باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى          | 777    |
| باب ما جاء في مستريح ومستراح منه                | 777    |
| باب في التكبير على الجنازة                      | 777    |
| باب الصلاة على القبر                            | 772    |
| باب القيام للحنازة                              | 772    |
| باب نسخ القيام للحنازة                          | 770    |
| باب الدعاء للميت في الصلاة                      | 740    |
| باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه        | 740    |
| باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف           | 740    |
| باب في اللحد ونصب اللبن على الميت               | 777    |
| باب حعل القطيفة في القبر                        | 777    |
| باب الأمر بتسوية القبر                          | 444    |
| النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه               | 777    |
| النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه          | 777    |
| باب الصلاة على الجنازة في المسجد                | 777    |
| باب ما يقال عند دخول القبور                     | 747    |
| باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه | 747    |
|                                                 |        |

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 747    | باب ترك الصلاة على القاتل نفسه                       |
|        | ۱۲ ـ كتاب الزكاة                                     |
| 744    | باب ما فيه العشر أو نصف العشر                        |
| 749    | باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه                 |
| 739    | باب في تقديم الزكاة ومنعها                           |
| 749    | باب زكاة الفطر على المسلمين                          |
| 7 .    | باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة               |
| 7 .    | باب إغم مانع الزكاة                                  |
| 7 £ 7  | باب إرضاء السعاة                                     |
| 7 £ 7  | باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة                    |
| 7 £ 4  | باب الترغيب في الصدقة                                |
| 7 £ £  | باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم               |
| 7 £ £  | باب الحث على النفقة                                  |
| 7 £ £  | باب فضل النفقة على العيال والمملوك                   |
| 7 20   | باب الابتداء في النفقة بالنفس                        |
| 7 20   | باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين                  |
| 7 2 7  | باب وصول ثواب الصدقة                                 |
| 7 £ V  | باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف     |
| 4 £ Å  | باب في المنفق والممسك                                |
| 4 £ Å  | باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد من يقبلها       |
| Y£A    | باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها              |
| 7 £ 9  | باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة                     |
| 40.    | باب الحمل بأحرة يتصدق بما                            |
| 40.    | باب فضل المنيحة                                      |
| 40.    | باب مثل المنفق والبخيل                               |
| 401    | باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها |
| 701    | باب أجر الخازن الأمين                                |
| 701    | باب ما أنفق العبد من مال مولاه                       |

|                                            | الصفحة |
|--------------------------------------------|--------|
| باب من جمع الصدقة وأعمال البر              | 707    |
| باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء         | 707    |
| باب الحث على الصدقة ولو بالقليل            | 707    |
| باب فضل إخفاء الصدقة                       | 707    |
| باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح | 707    |
| باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي | 707    |
| باب النهي عن المسألة                       | 704    |
| اب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له     | 702    |
| اب كراهة المسألة للناس                     | 702    |
| اب من تحل له المسألة                       | 700    |
| اب إباحة الأحذ لمن أعطي من غير مسألة       | 700    |
| اب كراهة الحرص على الدنيا                  | 707    |
| اب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثا      | 707    |
| اب ليس الغني عن كثرة العرض                 | 707    |
| اب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا             | 404    |
| اب فضل التعفف والصبر                       | 404    |
| اب في الكفاف والقناعة                      | Y 0 V  |
| اب إعطاء من سأل بفحش وغلظة                 | 401    |
| اب إعطاء من يخاف على إيمانه                | 401    |
| اب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام        | 401    |
| اب ذكر الخوارج وصفاتمم                     | 771    |
| اب التحريض على قتل الخوارج                 | 777    |
| اب الخوارج شر الخلق والحليقة               | 777    |
| اب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله   | 775    |
| اب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة       | 77 £   |
| اب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم         | 770    |
| اب قبول النبي ﷺ الهدية ورده الصدقة         | ***    |
| اب الدعاء لمن أتى بصدقته                   | ***    |
|                                            |        |

| الصفحة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 777    | باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما                   |
|        | ۱۳ _ كتاب الصيام                                    |
| 777    | باب فضل شهر رمضان                                   |
| 777    | باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال                     |
| 777    | باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين              |
| 777    | باب الشهر يكون تسعا وعشرين                          |
| 448    | باب بیان أن لکل بلد رؤیتهم                          |
| AFF    | باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره            |
| 478    | باب بیان معنی قوله ﷺ : « شهرا عید لا ینقصان »       |
| 444    | باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفحر        |
| 779    | باب فضل السحور وتأكيد استحبابه                      |
| **     | باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار              |
| 171    | باب النهي عن الوصال في الصوم                        |
| 171    | باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة              |
| 7.4.4  | باب صحة صوم من طلع عليه الفحر وهو حنب               |
| 777    | باب تغليظ تحريم الجماع في نمار رمضان على الصائم     |
| 777    | باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر          |
| 770    | باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل              |
| 740    | باب التخيير في الصوم والفطر في السفر                |
| 740    | باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة                    |
| 777    | باب صوم يوم عاشوراء                                 |
| ***    | باب أي يوم يصام في عاشوراء                          |
| ***    | باب من أكل في يوم عاشوراء فليكف بقية يومه           |
| ***    | باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى              |
| 447    | باب تحريم صوم أيام التشريق                          |
| ***    | باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا                    |
| 779    | باب بيان نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية} |
| 444    | باب قضاء رمضان في شعبان                             |

| 779   | باب قضاء الصيام عن الميت                            |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۲۸.   | باب الصائم يدعى لطعام                               |
| ۲۸.   | باب حفظ اللسان للصائم                               |
| ٧٨٠   | باب فضل الصيام                                      |
| ۲۸.   | باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه               |
| ۲۸.   | باب جواز صوم النافلة بنية من النهار                 |
| 441   | باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر                 |
| 441   | باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان                       |
| 7.4.4 | باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به                  |
| 444   | باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر               |
| 475   | باب صوم سرر شعبان                                   |
| 475   | باب فضل صوم المحرم                                  |
| 414   | باب استحباب صوم ستة أيام من شوال                    |
| 415   | باب فضل ليلة القدر                                  |
|       | ۱٤ _ كتاب الاعتكاف                                  |
| 444   | باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان                   |
| 444   | باب متى يدخل من أراد الاعتكاف                       |
| 444   | باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان              |
| 444   | باب صوم عشر ذي الحجة                                |
|       | 10 _ كتاب الحج                                      |
| PAY   | باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة                      |
| 44.   | باب مواقيت الحج والعمرة                             |
| 44.   | باب التلبية وصفتها ووقتها                           |
| 791   | باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة |
| 791   | باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة                    |
| 791   | باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة                       |
| 791   | باب الطيب للمحرم عند الإحرام                        |
| 444   | باب تحريم الصيد للمحرم                              |
|       |                                                     |

| الصفحة       |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 794          | باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب                  |
| 495          | باب جواز حلق الرأس للمحرم                                |
| 498          | باب جواز الحجامة للمحرم                                  |
| 498          | باب جواز مداواة المحرم عينيه                             |
| 790          | باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه                           |
| 790          | باب ما يفعل بالمحرم إذا مات                              |
| 790          | باب جواز اشتراط المحرم التحلل                            |
| 797          | باب إحرام النفساء                                        |
| 797          | باب بيان وجوه الإحرام                                    |
| 491          | باب في المتعة بالحج والعمرة                              |
| 498          | باب حجة النبي ﷺ                                          |
| 4.4          | باب ما جاء أن عرفة كلها موقف                             |
| 4.4          | باب في الوقوف وقوله تعالى : { ثم أفيضوا }                |
| ٣.٣          | باب في نسخ التحلل من الإحرام                             |
| 4.5          | باب جواز التمتع                                          |
| 4.0          | باب وجوب الدم على المتمتع                                |
| 4.0          | باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد |
| 4.0          | باب بيان حواز التحلل بالإحصار                            |
| 4.1          | باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة                     |
| 4.1          | باب ما يلزم من أحرم بالحج                                |
| 4.4          | باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى                           |
| *• ٨         | باب في متعة الحج                                         |
| <b>*</b> • A | باب جواز العمرة في أشهر الحج                             |
| 4.4          | باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام                      |
| 4.4          | باب التقصير في العمرة                                    |
| ٣1.          | باب إهلال النبي ﷺ وهديه                                  |
| ۳1.          | باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن                         |
| 711          | باب فضل العمرة في رمضان                                  |
|              |                                                          |

| الصفحة |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 311    | باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا           |
| 211    | باب استحباب المبيت بذي طوى                      |
| 411    | باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة             |
| ٣١٣    | باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف  |
| ٣١٣    | باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف        |
| ٣١٣    | باب حواز الطواف على بعير وغيره                  |
| 318    | باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن         |
| 710    | باب بيان أن السعي لا يكرر                       |
| 710    | باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى             |
| 710    | باب التلبية والتكبير في الذهاب من مني إلى عرفات |
| 412    | باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة                 |
| 412    | باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر |
| 417    | باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن   |
| ۳۱۸    | باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي               |
| 414    | باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا     |
| 419    | باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف       |
| 414    | باب بيان وقت استحباب الرمي                      |
| 414    | باب بيان أن حصى الجمار سبع                      |
| 414    | باب تفضيل الحلق على التقصير                     |
| 414    | باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم          |
| ٣٢.    | باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الـــرَّمي      |
| ۳۲.    | باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر              |
| ٣٢.    | باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر            |
| 441    | باب وحوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق         |
| 441    | باب في الصدقة بلحوم الهدي وحلودها               |
| 444    | باب الاشتراك في الهدي                           |
| 444    | باب نحر البدن قياما مقيدة                       |
| 444    | باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد     |

| الصفحة      |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 444         | باب جواز ركوب البدنة المهداة                    |
| ***         | باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق            |
| ٣٢٣         | باب وجوب طواف الوداع                            |
| <b>47 £</b> | باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره             |
| 44 5        | باب نقض الكعبة وبنائها                          |
| 444         | باب حدر الكعبة وبابما                           |
| ***         | باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم                  |
| ***         | باب صحة حج الصبي وأجر من حج به                  |
| ***         | باب فرض الحج مرة في العمر                       |
| 444         | باب سفر المرأة مع محرم                          |
| 447         | باب ما يقول إذا ركب لسفر الحج وغيره             |
| 447         | باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره           |
| 447         | باب التعريس بذي الحليفة                         |
| 444         | باب لا يحج البيت مشرك                           |
| 444         | باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة               |
| 444         | باب الترول بمكة للحاج                           |
| 444         | باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها              |
| ۳۳.         | باب تحريم مكة وصيدها وخلاها                     |
| 441         | باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة           |
| 441         | باب جواز دخول مكة بغير إحرام                    |
| 441         | باب فضل المدينة                                 |
| ٣٣٣         | باب الترغيب في سكنى المدينة                     |
| 44 8        | باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها |
| 44 \$       | باب المدينة تنفي شرارها                         |
| 440         | باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله         |
| 770         | باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار          |
| 440         | باب في المدينة حين يتركها أهلها                 |
| 444         | باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة     |

|                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| باب أحد حبل يحبنا ونحبه                     | ***    |
| باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة          | ***    |
| باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد       | ***    |
| باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى      | ***    |
| باب فضل مسحد قباء                           | 778    |
| ١٦ _ كتاب النكاح                            |        |
| باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه       | 444    |
| باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن   | 444    |
| باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ       | 46.    |
| باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها | 461    |
| باب تحريم نكاح المحرم                       | 454    |
| باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه              | 454    |
| باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه               | 454    |
| باب الوفاء بالشروط في النكاح                | 454    |
| باب استئذان الثيب في النكاح                 | 727    |
| باب تزويج الأب البكر الصغيرة                | 727    |
| باب استحباب التزوج والتزويج في شوال         | 727    |
| باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها         | 766    |
| باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن            | 766    |
| باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوحها            | 710    |
| باب زواج زینب بنت ححش                       | 467    |
| باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة            | 454    |
| باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح  | 711    |
| باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع            | 711    |
| باب جواز جماعه امرأته في قبلها              | 711    |
| باب تحريم امتناعها من فراش زوجها            | 711    |
| باب تحريم إفشاء سر المرأة                   | 719    |
| باب حكم العزل                               | 464    |
|                                             |        |

| الصفحة      |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 7 2 9       | باب تحريم وطء الحامل المسبية                  |
| 40.         | باب حواز الغيلة                               |
|             | ١٧ ــ كتاب الرضاع                             |
| 401         | باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة        |
| 401         | باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل                |
| 401         | باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة                |
| 401         | باب تحريم الربيبة وأخت المرأة                 |
| 401         | باب في المصة والمصتان                         |
| 401         | باب التحريم بخمس رضعات                        |
| 401         | باب رضاعة الكبير                              |
| 404         | باب إنما الرضاعة من الجحاعة                   |
| 404         | باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء            |
| 404         | باب الولد للفراش وتوقي الشبهات                |
| 404         | باب العمل بإلحاق القائف الولد                 |
| 40 5        | باب قدر ما تستحقه الثيب والبكر من إقامة الزوج |
| 40 5        | باب القسم بين الزوجات                         |
| 405         | باب جواز هبتها نوبتها لضرتها                  |
| 400         | باب استحباب نكاح ذات الدين                    |
| 700         | باب استحباب نكاح البكر                        |
| 400         | باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة            |
| 400         | باب الوصية بالنساء                            |
| 401         | باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر         |
|             | ۱۸ _ كتاب الطلاق                              |
| <b>TOV</b>  | باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها              |
| 201         | باب طلاق الثلاث                               |
| <b>TO</b> A | باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته            |
| 404         | باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا        |
| ٣٦.         | باب في الإيلاء واعتزال النساء                 |

| ٧٥٣          | فمارس الموضوعات والكتب والأبواب        |
|--------------|----------------------------------------|
| الصفحة       |                                        |
| 444          | باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها          |
| 777          | باب حواز خروج المعتدة البائن           |
| 777          | باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها      |
| <b>77 £</b>  | باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة         |
|              | ٩ ١ _ كتاب اللعان                      |
|              | ٠٠ ٢ ـ كتاب العتق                      |
| 441          | باب ذكر سعاية العبد                    |
| 441          | باب إنما الولاء لمن أعتق               |
| ***          | باب النهي عن بيع الولاء وهبته          |
| ***          | باب تحريم تولي العتيق غير مواليه       |
| <b>***</b>   | باب فضل العتق                          |
| ***          | باب فضل عتق الوالد                     |
|              | ۲۱ ــ كتاب البيوع                      |
| ***          | باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة       |
| ***          | باب بطلان بيع الحصاة                   |
| ***          | باب تحريم بيع حبل الحبلة               |
| ***          | باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه       |
| ۳۷۳          | باب تحريم تلقي الجلب                   |
| <b>*</b> V£  | باب تحريم بيع الحاضر للبادي            |
| <b>***</b>   | باب حكم بيع المصراة                    |
| <b>*</b> V £ | باب بطلان بيع المبيع قبل القبض         |
| 440          | باب تحريم بيع صبرة التمر               |
| 440          | باب ثبوت خيار الجحلس للمتبايعين        |
| 440          | باب الصدق في البيع والبيان             |
| 440          | باب من يخدع في البيع                   |
| 440          | باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها |
| <b>***</b>   | باب تحريم بيع الرطب بالتمر             |

باب من باع نخلا عليها ثمر

\*\*

| الصفحة      |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ***         | باب النهي عن المحاقلة والمزابنة    |
| ***         | باب كراء الأرض                     |
| ۳۷۸         | باب كراء الأرض بالطعام             |
| 444         | باب كراء الأرض بالذهب والورق       |
| 279         | باب في المزارعة والمؤاجرة          |
| 274         | باب الأرض تمنح                     |
|             | ٧٧ كتاب المساقاة                   |
| ۳۸۱         | باب المساقاة والمعاملة بجزء        |
| ٣٨١         | باب فضل الغرس والزرع               |
| ٣٨٢         | باب وضع الجوائح                    |
| ٣٨٢         | باب استحباب الوضع من الدين         |
| <b>۳</b> ۸۲ | باب من أدرك ما باعه عند المشتري    |
| ۳۸۳         | باب فضل إنظار المعسر               |
| ۳۸۳         | باب تحريم مطل الغني                |
| ۳۸۳         | باب تحريم بيع فضل الماء            |
| ٣٨٣         | باب تحريم ثمن الكلب                |
| 474         | باب الأمر بقتل الكلاب              |
| 470         | باب حل أجرة الحجامة                |
| 440         | باب تحريم بيع الخمر                |
| ۳۸٦         | باب تحريم بيع الخمر والميتة        |
| ۳۸٦         | باب الربا                          |
| ۳۸٦         | باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا   |
| ۳۸۷         | باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا |
| ٣٨٨         | باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز      |
| ٣٨٨         | باب بيع الطعام مثلا بمثل           |
| 44.         | باب لعن آكل الربا وموكله           |
| 44.         | باب أخذ الحلال وترك الشبهات        |
| 441         | باب بيع البعير واستثناء ركوبه      |

| والأبوابم | مالكتيم | م نمارتد | الممن   | ممار س |
|-----------|---------|----------|---------|--------|
| A         | وانصيب  | A 1 1 9  | الموجمة | جساريس |

| ٧٥٥    | فمارس الموضوعات والكتب والأبواب         |
|--------|-----------------------------------------|
| الصفحة |                                         |
| 441    | باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه        |
| 791    | باب حواز بيع الحيوان بالحيوان           |
| 441    | باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر        |
| 441    | باب السلم                               |
| 441    | باب تحريم الاحتكار في الأقوات           |
| 797    | باب النهي عن الحلف في البيع             |
| 797    | باب الشفعة                              |
| 797    | باب غرز الحشب في حدار الجار             |
| 441    | باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها       |
| 444    | باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه          |
|        | ٣٣ ــ كتاب الفرائض                      |
| 440    | باب ألحقوا الفرائض بأهلها               |
| 490    | باب ميراث الكلالة                       |
| 440    | باب آخر آية أنزلت آية الكلالة           |
| 490    | باب من ترك مالا فلورثته                 |
|        | ۲٤ ـ كتاب الهبات                        |
| 444    | باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به       |
| 444    | باب تحريم الرجوع في الصدقة              |
| 444    | باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة    |
| 447    | باب العمرى                              |
|        | ۲۰ ـ كتاب الوصية                        |
| 444    | باب الوصية بالثلث                       |
| ٤      | باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت         |
| ٤      | باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته |
| ٤      | باب الوقف                               |
| ٤      | باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه  |
|        | ۔<br>۲۳ <u>– کتاب الن</u> ذر            |
| 6.W    | ران الگور مقط ار الان                   |

باب تغليظ تحريم الدماء ...

| الصفحة |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| ٤٠٣    | باب النهي عن النذر                             |
| ٤.٣    | باب لا وفاء لنذر في معصية الله                 |
| ٤٠٤    | باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة                  |
| ٤٠٤    | باب في كفارة النذر                             |
|        | ٧٧ _ كتاب الأيمان                              |
| ٤٠٥    | باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى             |
| ٤٠٥    | باب من حلف باللات والعزى                       |
| ٤.٥    | باب ندب من حلف یمینا فرأی غیرها خیرا منها      |
| ٤٠٧    | باب يمين الحالف على نية المستحلف               |
| ٤.٧    | باب الاستثناء                                  |
| ٤٠٧    | باب النهي عن الإصرار على اليمين                |
| ٤٠٧    | باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم           |
| ٤٠٨    | باب صحبة المماليك                              |
| ٤٠٩    | باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزبي           |
| ६०९    | باب إطعام المملوك مما يأكل                     |
| ٤٠٩    | باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده             |
| ٤١.    | باب من أعتق شركا له في عبد                     |
| ٤١.    | باب حواز بيع المدبر                            |
|        | ٢٨ ـــ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات |
| ٤١١    | باب القسامة                                    |
| 113    | باب حكم المحاربين والمرتدين                    |
| £17    | باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره          |
| £17    | باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه             |
| ٤١٣    | باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها      |
| ٤١٣    | باب ما يباح به دم المسلم                       |
| ٤١٣    | باب بيان إثم من سن القتل                       |
| ٤١٣    | باب الجحازاة بالدماء في الآخرة                 |

114

| والأبوابم | والكتيم | متداذه | المه ض | معماء س  |
|-----------|---------|--------|--------|----------|
|           |         |        | -      | Om 7 map |

| , —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, | -                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | الصفحة                                  |
| باب صحة الإقرار بالقتل                   | ٤١٤                                     |
| باب دية الجنين                           | 110                                     |
| ۲۹ ـــ کتاب الحدود                       |                                         |
| باب حد السرقة ونصابما                    | £NY                                     |
| باب قطع السارق الشريف وغيره              | £1Y                                     |
| باب حد الزي                              | £ 1 V                                   |
| باب رجم الثيب في الزني                   | ٤١٨                                     |
| باب من اعترف على نفسه بالزيي             | ٤١٨                                     |
| باب رجم اليهود أهل الذمة في الزين        | £ Y N                                   |
| باب تأخير الحد عن النفساء                | £ Y Y                                   |
| باب حد الخمر                             | £YY                                     |
| باب قدر أسواط التعزير                    | £                                       |
| باب الحدود كفارات لأهلها                 | £ 7 m                                   |
| باب جرح العجماء والمعدن والبئر حبار      | ٤٢٣                                     |
| ٣٠ _ كتاب الأقضية                        |                                         |
| باب اليمين على المدعى عليه               | £ 7 0                                   |
| باب القضاء باليمين والشاهد               | £ 7 0                                   |
| باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة          | £ 7 0                                   |
| باب قضية هند                             | 240                                     |
| باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة    | £ 7 0                                   |
| باب بيان أحر الحاكم إذا اجتهد            | ٤٢٦                                     |
| باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان          | 277                                     |
| باب نقض الأحكام الباطلة                  | £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| باب بيان خير الشهود                      | £ 7 4                                   |
| باب بيان اختلاف المجتهدين                | £ 7 V                                   |
| باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين     | £YV                                     |
| ٣١ _ كتاب اللقطة                         |                                         |
| باب في لقطة الحاج                        | £ Y 9                                   |

| الصفحة |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٤٣.    | باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها             |
| ٤٣.    | باب الضيافة ونحوها                                |
| ٤٣.    | باب استحباب المواساة بفضول المال                  |
| ٤٣.    | باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت                   |
|        | ٣٧ ــ كتاب الجهاد والسير                          |
| 241    | باب جواز الإغارة على الكفار                       |
| 241    | باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث               |
| ٤٣١    | باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير                |
| 244    | باب تحريم الغدر                                   |
| 244    | باب جواز الخداع في الحرب                          |
| 244    | باب كراهة تمني لقاء العدو                         |
| 244    | باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو          |
| 277    | باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب            |
| ٤٣٣    | باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات            |
| ٤٣٣    | باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها                |
| 244    | باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة                 |
| 244    | باب الأنفال                                       |
| 245    | باب استحقاق القاتل سلب القتيل                     |
| ٤٣٦    | باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى               |
| 247    | باب حكم الفيئ                                     |
| ٤٣٨    | باب قول النبي ﷺ : « لا نورث … »                   |
| 244    | باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين               |
| 244    | باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر                 |
| ٤٤.    | باب ربط الأسير وحبسه                              |
| ٤٤٠    | باب إجلاء اليهود من الحجاز                        |
| 111    | باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب          |
| ٤٤١    | باب حواز قتال من نقض العهد                        |
| 227    | باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين |

| الم                                           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                 | باب رد ا  |
| ز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب          | باب جوا   |
| ب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 🗗 📆      | باب كتار  |
| ب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار                     | باب كتى   |
| هزوة حني <i>ن</i> ه                           | باب في غ  |
| ة الطائف                                      | باب غزو   |
| ة بدر                                         | باب غزو   |
| £V 35.                                        | باب فتح   |
| ة الأصنام من حول الكعبة الأصنام من حول الكعبة | باب إزالة |
| قتل قرشي صبرا بعد الفتح                       | باب لا ية |
| ح الحديبية في الحديبية                        | باب صلح   |
| اء بالعهد                                     | باب الوفا |
| ة الأحزاب                                     | باب غزو   |
| ة أحد                                         | باب غزو   |
| داد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ          | باب اشتد  |
| قي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين         | باب ما لة |
| عاء النبي ﷺ إلى الله وصبره                    | باب في د  |
| أبي جهل                                       | باب قتل   |
| كعب بن الأشرف طاغوت اليهود                    | باب قتل   |
| ة خيبر                                        | باب غزو   |
| ة الأحزاب                                     | باب غزو   |
| ة ذي قرد وغيرها                               | باب غزو   |
| الله تعالى : {وهو الذي كف أيديهم عنكم}        | باب قول   |
| ة النساء مع الرجال                            | باب غزو   |
| باء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم                | باب النس  |
| . غزوات النبي ﷺ                               | باب عدد   |
| ة ذات الرقاع                                  | باب غزو   |
| هة الاستعانة في الغزو بكافر                   | باب کراه  |
|                                               |           |

|             | ٣٣ _ كتاب الإمارة                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| £74         | باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش            |
| £77°        | باب الاستخلاف وتركه                             |
| £7.£        | باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها           |
| £7.£        | باب كراهة الإمارة بغير ضرورة                    |
| 170         | باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة                  |
| £70         | باب غلظ تحريم الغلول                            |
| <b>£</b> 77 | باب تحريم هدايا العمال                          |
| <b>£</b> ٦٦ | باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية              |
| £7.A        | باب الإمام حنة يقاتل به من ورائه                |
| £7.A        | باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء                   |
| £79         | باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم      |
| <b>£</b> 79 | باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق            |
| <b>£</b> 79 | باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن   |
| ٤٧.         | باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو محتمع           |
| ٤٧.         | باب إذا بويع لخليفتين                           |
| ٤٧.         | باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع … |
| ٤٧١         | باب خيار الأثمة وشرارهم                         |
| ٤٧١         | باب استحباب مبايعة الإمام الجيش                 |
| £VY         | باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه         |
| £VY         | باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام            |
| <b>£VT</b>  | باب كيفية بيعة النساء                           |
| ٤٧٣         | باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع        |
| ٤٧٣         | باب بيان سن البلوغ                              |
| <b>EVT</b>  | باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار       |
| £V <b>Y</b> | باب المسابقة بين الخيل وتضميرها                 |
| ٤٧٤         | باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة      |
| ٤٧٤         | ىاب ما يكره من صفات الخيل                       |

|                                                      | الصفحة |
|------------------------------------------------------|--------|
| ب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى              | ٤٧٤    |
| ب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى                     | ٤٧٤    |
| ب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى              | ٤٧٥    |
| ب بيان ما أعده الله تعالى للمحاهد                    | ٤٧٥    |
| ب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين          | ٤٧٦    |
| ب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة                     | ٤٧٦    |
| ب فضل الجهاد والرباط                                 | ٤٧٦    |
| ب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر                     | ٤٧٧    |
| ب من قتل كافرا ثم سدد                                | ٤٧٧    |
| ب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها                   | ٤٧٧    |
| ب فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى                | ٤٧٧    |
| ب حرمة نساء المجاهدين                                | ٤٧٨    |
| ب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين                       | ٤٧٨    |
| ب ثبوت الجنة للشهيد                                  | ٤٧٨    |
| ب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله | ٤٧٩    |
| ـ من قاتل للرياء والسمعة استحق النار                 | ٤٧٩    |
| به بیان قدر ثواب من غزا فغنم                         | ٤٨٠    |
| ـ قوله ﷺ : « إنما الأعمال بالنية »                   | ٤٨٠    |
| استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى               | ٤٨٠    |
| ۔ ذم من مات و لم یخد و لم یحدث نفسه بالغزو           | ٤٨٠    |
| ب أواب من حبسه عن الغزو مرض                          | ٤٨١    |
| ـ فضل الغزو في البحر                                 | ٤٨١    |
| ـ فضل الرباط في سبيل الله عز و حل                    | ٤٨١    |
| بيان الشهداء                                         | ٤٨١    |
| فضل الرمي والحث عليه                                 | £AY    |
| ـ قوله ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين »          | £AY    |
| ـ مراعاة مصلحة الدواب في السير                       | ٤٨٣    |
| السفر قطعة من العذاب                                 | ٤٨٣    |
|                                                      |        |

| الصفحة                                    |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| ول ليلا                                   | باب كراهة الطروق وهو الدحو        |
| ـ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان | _ 4 \$                            |
| ٤٨٥                                       | باب الصيد بالكلاب المعلمة         |
| ىدە                                       | باب إذا غاب عنه الصيد ثم وج       |
| ن السباع                                  | باب تحريم أكل كل ذي ناب م         |
| £A7                                       | باب إباحة ميتات البحر             |
| ية ٤٨٧                                    | باب تحريم أكل لحم الحمر الأهل     |
| £AV                                       | باب في أكل لحوم الخيل             |
| £AA                                       | باب إباحة الضب                    |
| ٤٨٩                                       | باب إباحة الجراد                  |
| ٤٨٩                                       | باب إباحة الأرنب                  |
| لاصطياد والعدو                            | باب إباحة ما يستعان به على الا    |
| £4                                        | باب الأمر بإحسان الذبح والقتل     |
| ٤٩٠                                       | باب النهي عن صبر البهائم          |
| ٣٥ _ كتاب الأضاحي                         |                                   |
| £9.1                                      | باب وقتها                         |
| £4Y                                       | باب سن الأضحية                    |
| £9.Y                                      | باب استحباب الضحية                |
| ىم                                        | باب حواز الذبح بكل ما أنهر ال     |
| أكل لحوم الأضاحي فوق                      | باب بيان ما كان من النهي عن       |
| £9.£                                      | باب الفرع والعتيرة                |
| ي الحمحة                                  | باب نھي من دخل عليه عشر ذي        |
| <b>£9.</b>                                | باب تحريم الذبح لغير الله تعالى . |
| ٣٦ ــ كتاب الأشربة                        |                                   |
| £90                                       | باب تحريم الخمر وبيان             |
| £ 9.7                                     | باب تحريم تخليل الخمر             |
| £97                                       | باب تحريم التداوي بالخمر          |
| يذ من النخل                               | باب بیان أن كل ما ينبذ مما يتخ    |

| الصا                          |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| التمر والزبيب مخلوطين         | باب كراهة انتباذ  |
| نتباذ في المزفت والدباء       | باب النهي عن الا  |
| مسکر خمر                      | باب بیان أن كل    |
| رب الخمر إذا                  | باب عقوبة من ش    |
| الذي لم يشتد                  | باب إباحة النبيذ  |
| اللبن                         | باب جواز شرب      |
| بيذ وتخمير الإناء             | باب في شرب النب   |
| الإناء                        | باب الأمر بتغطية  |
| والشراب وأحكامهما             | باب آداب الطعام   |
| ب قائما ۲۰۰                   | باب كراهية الشر   |
| ين زمزم قائما ٢٠٠             | باب في الشرب م    |
| ى في نفس الإناء               | باب كراهة التنفس  |
| ارة الماء واللبن              | باب استحباب إد    |
| يق الأصابع والقصعة            | باب استحباب لع    |
| يف إذا تبعه                   | باب ما يفعل الض   |
| عه غيره إلى دار من يثق        | باب جواز استتبا   |
| لرق                           | باب جواز أكل ا    |
| ضع النوى خارج التمر           | باب استحباب و     |
| الرطب                         | باب أكل القثاء بـ |
| اضع الآكل                     | باب استحباب تو    |
| ىع جماعة عن قران              | باب نمي الآكل م   |
| مر ونحوه من الأقوات للعيال ٧٠ | باب في ادخار الت  |
| .ينة                          | باب فضل تمر المد  |
| ة ومداواة العين بما ٧٠        | باب فضل الكمأة    |
| رد من الكباث                  | باب فضيلة الأسو   |
| والتأدم به ۷۰                 | باب فضيلة الخل    |
|                               | باب إباحة أكل ا   |
| ے وفضل إيثارہ ٨٠              | باب إكرام الضيف   |
|                               |                   |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 011    | باب فضيلة المواساة في الطعام القليل          |
| 011    | باب المؤمن يأكل في معى واحد                  |
| 011    | باب لا يعيب الطعام                           |
|        | ٣٧ ـــ كتاب اللباس والزينة                   |
| ٥١٣    | باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة         |
| 014    | باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة          |
| ٥١٦    | باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا               |
| ٦١٥    | باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر         |
| 017    | باب فضل لباس ثياب الحبرة                     |
| ٥١٦    | باب التواضع في اللباس                        |
| 017    | باب حواز اتخاذ الأنماط                       |
| 014    | باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس |
| 014    | باب تحريم حر الثوب خيلاء                     |
| ٥١٧    | باب تحريم التبختر في المشي                   |
| 011    | باب تحريم خاتم الذهب على الرحال              |
| 911    | باب لبس النبي ﷺ خاتما من ورق                 |
| ٥١٨    | باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتما                   |
| ٥١٨    | باب في طرح الحنواتم                          |
| 019    | باب في خاتم الورق فصه حبشي                   |
| 019    | باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد          |
| 919    | باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها    |
| 019    | باب استحباب لبس النعال وما في معناها         |
| 019    | باب استحباب لبس النعل في اليمني أو لا        |
| 019    | باب النهي عن اشتمال الصماء                   |
| ٥٢.    | باب في منع الاستلقاء على الظهر               |
| ٥٢.    | باب في إباحة الاستلقاء                       |
| ٥٢.    | باب نمي الرجل عن التزعفر                     |
| ٥٢.    | باب استحباب خضاب الشيب بصفرة                 |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| ٥٢.    | باب في مخالفة اليهود في الصبغ                |
| ٠٢٠    | باب تحريم تصوير صورة الحيوان                 |
| 077    | باب كراهة الكلب والجرس في السفر              |
| 077    | باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير         |
| ٥٢٣    | باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه             |
| ٥٢٣    | باب حواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه |
| 072    | باب كراهة القزع                              |
| 072    | باب النهي عن الجلوس في الطرقات               |
| 975    | باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة             |
| 070    | باب النساء الكاسيات العاريات                 |
| 070    | باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره         |
|        | ۳۸ _ كتاب الآداب                             |
| 017    | باب النهي عن التكني بأبي القاسم              |
| 0 7 7  | باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة           |
| 0 7 A  | باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن       |
| 071    | باب تحريم التسمي بملك الأملاك                |
| 071    | باب استحباب تحنيك المولود عند ولا دته        |
| 979    | باب جواز قوله لغير ابنه : يا بني             |
| 979    | باب الاستئذان                                |
| ٥٣٠    | باب كراهة قول المستأذن : أنا                 |
| ٥٣١    | باب تحريم النظر في بيت غيره                  |
| ٥٣١    | باب نظر الفحأة                               |
|        | ٣٩ _ كتاب السلام                             |
| ٥٣٣    | باب يسلم الراكب على الماشي                   |
| ٥٣٣    | باب من حق الجلوس على الطريق                  |
| ٥٣٣    | باب من حق المسلم على المسلم                  |
| ٥٣٣    | باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام       |
| 045    | باب استحباب السلام على الصبيان               |
|        |                                              |

| الصفحة |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 071    | باب حواز جعل الإذن رفع الححاب                 |
| ٥٣٤    | باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان    |
| ٥٣٥    | باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها      |
| ٥٣٥    | باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت |
| ٥٣٦    | باب من أتى مجلسا فوجد فرحة فجلس فيها          |
| ٥٣٦    | باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي  |
| ٥٣٦    | باب إذا قام من محلسه ثم عاد فهو أحق به        |
| ٥٣٦    | باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب   |
| ٥٣٧    | باب حواز إرداف المرأة الأحنبية                |
| ٥٣٧    | باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث           |
| ٥٣٧    | باب الطب والمرض والرقى                        |
| ٥٣٨    | باب السحر                                     |
| ٥٣٨    | باب السم                                      |
| ٥٣٨    | باب استحباب رقية المريض                       |
| 041    | باب رقية المريض بالمعوذات والنفث              |
| 044    | باب استحباب الرقية من العين والنملة           |
| 0 £ .  | باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك           |
| 0 2 .  | باب جواز أخذ الأجرة على الرقية                |
| 0 2 .  | باب استحباب وضع يده على موضع الألم            |
| ٥٤.    | باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة         |
| 0 £ 1  | باب لكل داء دواء                              |
| 0 £ Y  | باب كراهة التداوي باللدود                     |
| 0 £ 7  | باب التداوي بالعود الهندي                     |
| 0 £ Y  | باب التداوي بالحبة السوداء                    |
| 0 £ Y  | باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض                |
| 0 £ Y  | باب التداوي بسقي العسل                        |
| 0 £ Y  | باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها           |
| 0 £ £  | باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة                 |

| والأبوابم | والكتبم | الموضوعاتم | فمارس |
|-----------|---------|------------|-------|
|-----------|---------|------------|-------|

| <b>Y</b> 1 <b>Y</b> | فهارس الموضوعات والكتبم والأبوابم                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة              |                                                           |
| oti                 | باب الطيرة والفأل                                         |
| 0 £ 0               | باب تحريم الكهانة                                         |
| 0 £ 7               | باب اجتناب المحذوم ونحوه                                  |
| 0 £ 7               | باب قتل الحيات وغيرها                                     |
| OEY                 | باب استحباب قتل الوزغ                                     |
| ٥٤٨                 | باب النهي عن قتل النمل                                    |
| ٥٤٨                 | باب تحريم قتل الهرة                                       |
| ٥٤٨                 | باب فضل سقي البهائم المحترمة                              |
|                     | ٠ ٤ ـــ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                      |
| ०६९                 | باب النهي عن سب الدهر                                     |
| 0 £ 9               | باب كراهة تسمية العنب كرما                                |
| 0 £ 9               | باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة                            |
| •••                 | باب كراهة قول الإنسان : خبثت نفسي                         |
| •••                 | باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب                         |
|                     | ٤١ ــ كتاب الشعر                                          |
| 001                 | باب تحريم اللعب بالنردشير                                 |
|                     | ۲ ٤ ـــ كتاب الرؤيا                                       |
| 001                 | باب قول النبي عليه الصلاة والسلام : « من رآني في المنام » |
| 205                 | باب لا يخبر بتلعُّب الشيطان به في المنام                  |
| 001                 | باب في تأويل الرؤيا                                       |
| 000                 | باب رؤيا النبي ﷺ                                          |
|                     | ٣٠ كتاب الفضائل                                           |
| 994                 | باب فضل نسب النبي ﷺ                                       |
| 994                 | باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق                        |
| 994                 | باب في معجزات النبي ﷺ                                     |
| 90 A                | باب توكله على الله تعالى                                  |
| 9 0 A               | باب بيان مثل ما بعث به النبي ﷺ من الهدى والعلم            |
| 001                 | ىاب شفقته ﷺ على أمته                                      |

| الصفحة      |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٥٥٩         | باب ذکر کونه ﷺ خاتم النبیین               |
| ٥٥٩         | باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة          |
| 009         | باب إثبات حوض نبينا ﷺ                     |
| 977         | باب في قتال حبريل وميكائيل عن النبي ﷺ     |
| 977         | باب في شجاعة النبي ﷺ                      |
| 977         | باب كان النبي ﷺ أجود الناس                |
| 977         | باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا       |
| ۳۲٥         | باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط            |
| ۳۲٥         | باب رحمته ﷺ الصبيان                       |
| ०५६         | باب كثرة حيائه ﷺ                          |
| ०५६         | باب تبسمه ﷺ وحسن عشرته                    |
| 070         | باب رحمة النبي ﷺ للنساء                   |
| 070         | باب قرب النبي ﷺ من الناس                  |
| 070         | باب مباعدته 巍 للآثام                      |
| 070         | باب طيب رائحة النبي ﷺ                     |
| ٢٢٥         | باب طيب عرق النبي ﷺ والتبرك به            |
| <b>0</b> 77 | باب عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي |
| <b>0</b> 77 | باب في سدل النبي ﷺ شعره وفرقه             |
| <b>0</b> 77 | باب في صفة النبي ﷺ                        |
| ٥٦٧         | باب صفة شعر النبي ﷺ                       |
| <b>97</b>   | باب في صفة فم النبي ﷺ                     |
| ٥٦٧         | باب كان النبي ﷺ أبيض مليح الوجه           |
| ٥٦٧         | باب شيبه ﷺ                                |
| ٥٦٨         | باب إثبات حاتم النبوة                     |
| ۸۲۵         | باب في صفة النبي ﷺ ومبعثه                 |
| ०५९         | باب كم سن النبي ﷺ يوم قبض                 |
| ०५९         | باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة         |
| ०५९         | باب في أسمائه ﷺ                           |

091

097

| الصفحة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧.      | باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧,      | باب وجوب اتباعه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧.      | باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 011      | باب وجوب امتثال ما قاله شرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 977      | باب فضل النظر إليه ﷺ وتمنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277      | باب فضائل عيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 077      | باب من فضائل إبراهيم الخليل على المنافقة المنافق |
| ٥٧٣      | باب من فضائل موسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٥      | باب في ذكر يونس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧٥      | باب من فضائل يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٥      | باب من فضائل زكرياء عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٥      | باب من فضائل الخضر عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | \$ ٤ ــ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ०४९      | باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨.      | باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 984      | باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٣      | باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٥      | باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b> | باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨٧      | باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٧      | باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨٧      | باب فضائل أهل بيت النبي عظى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٧      | باب فضائل زید بن حارثة وأسامة بن زید رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٨      | باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٨      | باب فضائل حديجة أم المؤمنين رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٨٥      | باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

باب ذكر حديث أم زرع

باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام

| الصفحة |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 094    | باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين                |
| 094    | باب من فضائل زينب أم المؤمنين                   |
| 094    | باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها              |
| 995    | باب من فضائل أم سليم                            |
| ०९६    | باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري                  |
| 390    | باب من فضائل بلال رضي الله عنه                  |
| ०९६    | باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه              |
| ٥٩٥    | باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة                  |
| ٥٩٥    | باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه           |
| 997    | باب من فضائل أبي دجانة                          |
| 097    | باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام            |
| ०९२    | باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه                |
| 097    | باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه                |
| 999    | باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه |
| 099    | باب فضائل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما        |
| 099    | باب من فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما      |
| ٦.,    | باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه           |
| ٦.,    | باب من فضائل عبدالله بن سلام رضي الله عنه       |
| ۲.۲    | باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه             |
| 7.4    | باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه      |
| ٦٠٤    | باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم              |
| ٦.٥    | باب من فضائل أصحاب الشحرة                       |
| ٦.٥    | باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر                 |
| 4.4    | باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم            |
| 4.4    | باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه      |
| ٧٠٢    | باب من فضائل جعفر بن أبي طالب                   |
| ٦.٧    | باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم    |
| ۸•۲    | باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم        |
|        |                                                 |

| <b>YY</b> 1 | فمارس الموضوعات والكتبم والأبواب      |
|-------------|---------------------------------------|
| الصفحة      |                                       |
| ۸ ۰ ۶       | باب في خير دور الأنصار                |
| 4.4         | باب في حسن صحبة الأنصار               |
| 7.9         | باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم          |
| 4.9         | باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة        |
| 41.         | باب خيار الناس                        |
| 41.         | باب من فضائل نساء قریش                |
| 311         | باب مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه         |
| 711         | باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه |
| 711         | باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم       |
| 717         | ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ : « لا تأتي مائة سنة »     |
| 317         | باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم    |
| 317         | باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه |
| 711         | باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر             |
| 711         | باب فضل أهل عمان                      |
| 411         | باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها             |
| 710         | باب فضل فارس                          |
| 710         | باب قوله ﷺ : « الناس كإبل مائة »      |
|             | ٥ ٤ ــ كتاب البر والصلة والآداب       |
| 411         | to at the contract of the contract of |

| باب فضل أهل عمان                                   | 315 |
|----------------------------------------------------|-----|
| باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها                          | 712 |
| باب فضل فارس                                       | 710 |
| باب قوله ﷺ : ﴿ النَّاسَ كَالِمَلُ مَائَةً ﴾        | 710 |
| <ul> <li>٥٤ ــ كتاب البر والصلة والآداب</li> </ul> |     |
| باب بر الوالدين وأنهما أحق به                      | 717 |
| باب تقديم بر الوالدين على التطوع                   | 714 |
| باب رغم أنف من أدرك أبويه                          | 714 |
| باب فضل صلة أصدقاء الأب                            | 718 |
| باب تفسير البر والإثم                              | 719 |
| باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها                       | 719 |
| باب تحريم التهحاسد والتباغض والتدابر               | 719 |
| باب تحريم الهجر فوق ثلاث                           | 77. |
| باب تحريم الظن والتحسس                             | 77. |
| باب تحريم ظلم المسلم وخذله                         | 77. |

| الصفحة |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| ٦٢.    | باب النهي عن الشحناء والتهاجر              |
| 771    | باب في فضل الحب في الله                    |
| 771    | باب فضل عيادة المريض                       |
| 771    | باب ثواب المؤمن فيما يصيبه                 |
| 777    | باب تحريم الظلم                            |
| 774    | باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا             |
| 771    | باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم                |
| 775    | باب النهي عن السباب                        |
| 775    | باب استحباب العفو والتواضع                 |
| 771    | باب تحريم الغيبة                           |
| 772    | باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا |
| 977    | باب مداراة من يتقى فحشه                    |
| 770    | باب فضل الرفق                              |
| 770    | باب النهي عن لعن الدواب وغيرها             |
| 777    | باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه                 |
| 777    | باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله              |
| 777    | باب تحريم الكذب وبيان المباح منه           |
| 777    | باب تحريم النميمة                          |
| 777    | باب قبح الكذب                              |
| 777    | باب فضل من يملك نفسه عند الغضب             |
| 777    | باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك             |
| 777    | باب النهي عن ضرب الوجه                     |
| 778    | باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق    |
| 779    | باب أمر من مر بسلاح في مسجد                |
| 779    | باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم      |
| 779    | باب فضل إزالة الأذى عن الطريق              |
| 779    | باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها               |

| الصفحة |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 779    | باب تحريم الكبر                               |
| ٦٣٠    | باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى |
| ٦٣٠    | باب فضل الضعفاء والخاملين                     |
| ٦٣٠    | باب النهي عن قول : هلك الناس                  |
| ٦٣٠    | باب الوصية بالجار والإحسان إليه               |
| ٦٣٠    | باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء            |
| ٦٣٠    | باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام            |
| 771    | باب استحباب بحالسة الصالحين                   |
| 771    | باب فضل الإحسان إلى البنات                    |
| 771    | باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه                |
| 747    | باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده          |
| 777    | باب الأرواح جنود مجندة                        |
| 777    | باب المرء مع من أحب                           |
| 744    | باب إذا أثني على الصالح                       |
|        | پ ۔<br><b>۲۵ _ کتاب القد</b> ر                |
| 740    | باب كيفية خلق الآدمي                          |
| 747    | باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام              |
| 744    | باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء           |
| 744    | باب کل شیء بقدر                               |
| ۸۳۶    | باب قدر على ابن آدم حظه من الزبي وغيره        |
| ጓሞለ    | باب معنى : كل مولود يولد على الفطرة           |
| 749    | باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد    |
| 749    | باب في الأمر بالقوة وترك العجز                |
|        | ۷ کے سے کتاب العلم                            |
| 711    | باب النهى عن اتباع متشابه القرآن              |
| 711    | باب في الألد الخصم                            |
| 741    | باب اتباع سنن اليهود والنصارى                 |
| 711    | باب هلك المتنطعون                             |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 711    | باب رفع العلم وقبضه                          |
| 727    | باب من سن سنة حسنة                           |
|        | ٤٨ ـــ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار |
| 754    | باب الحث على ذكر الله                        |
| 754    | باب في أسماء الله تعالى                      |
| 754    | باب العزم بالدعاء                            |
| 7 £ 4  | باب كراهة تمني الموت                         |
| 711    | باب من أحب لقاء الله                         |
| 750    | باب فضل الذكر والدعاء                        |
| 750    | باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة              |
| 760    | باب فضل محالس الذكر                          |
| 7 £ 7  | باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة    |
| 7 £ 7  | باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء             |
| 7 £ Y  | باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن            |
| ጓደአ    | باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه         |
| ላኔፖ    | باب استحباب حفض الصوت بالذكر                 |
| ላኔፖ    | باب التعوذ من شر الفتن وغيرها                |
| ላኔፖ    | باب التعوذ من العجز والكسل وغيره             |
| 7 £ 9  | باب في التعوذ من سوء القضاء                  |
| 7 £ 9  | باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع            |
| 70.    | باب التعوذ من شر ما عمل                      |
| 101    | باب التسبيح أول النهار وعند النوم            |
| 707    | باب استحباب الدعاء عند صياح الديك            |
| 707    | باب دعاء الكرب                               |
| 707    | باب فضل سبحان الله وبحمده                    |
| 707    | باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب           |
| 707    | باب استحباب حمد الله تعالى                   |
| 704    | باب بيان أنه يستحاب للداعي ما لم يعجل        |

|                                                      | الصفحة      |
|------------------------------------------------------|-------------|
| كتاب الرقاق                                          | 305         |
| باب أكثر أهل الجنة الفقراء                           | 305         |
| باب قصة اصحاب الغار الثلاثة                          | 305         |
| ٩٤ ــ كتاب المتوبة                                   |             |
| باب في الحض على التوبة                               | 707         |
| باب سقوط الذنوب بالاستغفار                           | 207         |
| باب فضل دوام الذكر والفكر                            | <b>10</b> 1 |
| باب في سعة رحمة الله تعالى                           | 207         |
| باب قبول التوبة من الذنوب                            | ٦٦.         |
| باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش                   | 771         |
| باب قول الله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات}        | 771         |
| باب قبول توبة القاتل                                 | 777         |
| باب حدیث توبة کعب بن مالك                            | 777         |
| باب في حديث الإفك                                    | 777         |
| باب براءة حرم النبي ﷺ من الريبة                      | ٦٧٠         |
| <ul> <li>٥ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم</li> </ul> |             |
| كتاب صفة القيامة والجنة والنار                       | 777         |
| باب ابتداء الخلق                                     | 375         |
| باب في البعث والنشور                                 | 375         |
| باب نزل أهل الجنة                                    | 740         |
| باب سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح                     | 740         |
| باب في قوله تعالى {وما كان الله ليعذبهم}             | 440         |
| باب قوله {إن الإنسان ليطغي}                          | 777         |
| باب الدخان                                           | 777         |
| باب انشقاق القمر                                     | 777         |
| باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل               | 777         |
| باب طلب الكافر الفداء عملء الأرض ذهبا                | 777         |
| باب يحشر الكافر على وجهه                             | 747         |
|                                                      |             |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 477    | باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار             |
| ۸۷۶    | باب حزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة    |
| ۸۷۶    | باب مثل المؤمن كالزرع                        |
| 779    | باب مثل المؤمن مثل النخلة                    |
| 779    | باب تحريش الشيطان                            |
| ٦٨٠    | باب لن يدخل أحد الجنة بعمله                  |
| ٦٨٠    | باب إكثار الأعمال                            |
| ٦٨٠    | باب الاقتصاد في الموعظة                      |
|        | ٥ ٩ ــ كتاب الجنة وصفة نعيمها                |
| 141    | باب إن في الجنة شجرة                         |
| 141    | باب إحلال الرضوان على أهل الجنة              |
| 787    | باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف                |
| 787    | باب فيمن يود رؤية النبي ﷺ                    |
| 787    | باب في سوق الجنة                             |
| 787    | باب أول زمرة تدخل الجنة                      |
| ٦٨٣    | باب في صفات الجنة وأهلها                     |
| ጓለሦ    | باب في دوام نعيم أهل الجنة                   |
| ٦٨٣    | باب في صفة خيام الجنة                        |
| ጓለ٣    | باب ما جاء في الدنيا من أنمار الجنة          |
| ٦٨٣    | باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم                 |
| ٦٨٤    | باب في شدة حر نار جهنم                       |
| ٦٨٤    | باب النار يدخلها الجبارون                    |
| 7.87   | باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة      |
| ٦٨٧    | باب في صفة يوم القيامة                       |
| ٦٨٧    | باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة |
| ٦٨٨    | باب عرض مقعد الميت                           |
| ٦٩.    | باب إثبات الحساب                             |
| ٦٩.    | باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت    |

| ٧ ٥ ــ كتاب الفتن وأشراط الساعة               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| باب اقتراب الفتن                              | 441 |
| باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت               | 741 |
| باب نزول الفتن كمواقع القطر                   | 797 |
| باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما               | 797 |
| باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض                 | 797 |
| باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة   | 798 |
| باب في الفتنة التي تموج كموج البحر            | 448 |
| باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات            | 798 |
| باب في فتح القسطنطينية                        | 790 |
| باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس             | 790 |
| باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال | 790 |
| باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال     | 797 |
| باب في الآيات التي تكون قبل الساعة            | 797 |
| باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز | 194 |
| باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة       | 797 |
| باب الفتنة من المشرق                          | 797 |
| باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة     | 797 |
| باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرحل   | 447 |
| باب ذکر ابن صیاد                              | ٧., |
| باب ذكر الدحال وصفته وما معه                  | ٧.٢ |
| باب في صفة الدحال وتحريم المدينة عليه         | ٧٠٤ |
| باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل        | ٧.٥ |
| باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض             | V•0 |
| باب قصة الجساسة                               | ٧٠٦ |
| باب في بقية من أحاديث الدجال                  | ٧٠٨ |
| باب فضل العبادة في الهرج                      | ٧٠٨ |
| باب قرب الساعة                                | ٧٠٨ |
|                                               |     |

| الصفحة                                       |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٧.٩                                          | باب ما بين النفختين                                    |
|                                              | ۵۳ ـــ کتاب الزهد والرقائق                             |
| ٧١٥                                          | باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم                 |
| ٧١٥                                          | باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين                       |
| ٧١٦                                          | باب فضل بناء المساجد                                   |
| 717                                          | باب الصدقة في المساكين                                 |
| 717                                          | باب من أشرك في عمله غير الله                           |
| ٧١٦                                          | باب التكلم بالكلمة يهوي بما في النار                   |
| 717                                          | باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله                   |
| <b>Y ) Y</b>                                 | باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه                      |
| <b>Y 1 Y</b>                                 | باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب                        |
| ٧١٨                                          | باب في أحاديث متفرقة                                   |
| <b>Y1</b> A                                  | باب في الفأر وأنه مسخ                                  |
| <b>Y1</b> A                                  | باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                        |
| <b>٧1</b> ٨                                  | باب المؤمن أمره كله خير                                |
| <b>٧1</b> ٨                                  | باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط                   |
| <b>٧19</b>                                   | باب مناولة الأكبر                                      |
| V19                                          | باب التثبت في الحديث                                   |
| <b>٧١٩</b>                                   | باب قصة أصحاب الأخدود                                  |
| ٧٢.                                          | باب حديث حابر الطويل                                   |
| 777                                          | باب في حديث الهجرة                                     |
|                                              | 20 _ كتاب التفسير                                      |
| <b>777</b>                                   | باب في قوله تعالى : {أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمنُوا } |
| <b>777</b>                                   | باب في قوله تعالى : {خذوا زينتكم عند كل مسجد}          |
| <b>Y Y Y</b>                                 | باب في قوله تعالى : {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}    |
| <b>Y                                    </b> | باب في قوله تعالى : {أُولئك الَّذين يدَّعُون يبتغون}   |
| ٧٢٨                                          | باب في سورة براءة والأنفال والحشر                      |
| <b>Y Y A</b>                                 | باب في نزول تحريم الخمر                                |

YYA

VYA

باب في قوله تعالى : {هذان خصمان اختصموا في ربمم}

فهارس الموضوعات والكتب والأبواب

رَفَحُ عِس (لرَّحِمْ الْخِثْرَي الْمِيْرُمُ (الْفِرْرُ سِيلَتُمُ (الْفِرْرُ (الْفِرْدُوكِيِّ www.moswarat.com

## www.moswarat.com



ردمك: ۲-۹۰۶-۲۷-۹۹۳